

#### ᡧᢃᢅᡐ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᢏᠺᢒᠵ᠂ᡬᠸᠫᡒ,*ᠻᠸ*ᠺᠫ, ᡏᡬᢓᡒ

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، ١٤٣٧ هـ
 فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

الدروس الْفقهية من المحاضرات الجامعية / محمد بن صالح العثيمين ... ط ١ ـ القصيم، ١٤٣٧هـ ـ ٣ مج

۱۲۸ ص؛ ۱۷ × ۲۲ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ١٦٥)

ردمك: ٧ ـ ٢٤ ـ ٨٢٠٠ ـ ٦٠٣ (مجموعة)

ردمك: ۱ ـ ۲۲ ـ ۸۲۰۰ ـ ۲۰۳ (ج۲)

۱ ـ الفقه الحنبلي ۲ ـ الأحكام الشرعية أ ـ العنوان ديوى: ۲۵۸،۶ ۲۵۸،۲ ديوى: ۲۵۸،۶

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٩٨٣٥ ردمك: ٧ ـ ٢٤ ـ ٨٢٠٠ ـ ٩٧٨ (مجموعة) ردمك: ١ ـ ٢٦ ـ ٨٢٠٠ ـ ١٠٣ ـ ٩٧٨ (ج٢)

#### حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَّسِدَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِصَالِحِ الْمُثْمَيْنَ الْحَيْرَيةِ الْمُسَسِّدَةِ ٱلْشَّيْخِ مُحِمَّد بَنِصَالِح الْمُسْمِدَ المُوسِمة المؤسسة الالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الأولى ١٤٣٨ هـ

#### يُطلب الكتاب من ،

مُوسَّسِ الْمِثْنَةِ الشِّيْخِ مُحِمَّدِ بَنِ صَالِح الْمِثْنَيْنَ الْحَيْرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم\_عنيزة\_١٩١١ ص.ب: ١٩٢٩

هاتف: ۱۱۲/۳٦٤۲۱۰۷ ـ ناسوخ: ۳۱۲/۲۱۵۲۸ دا۰

جوَال: ۰۵۰۰۷۳۷۷٦ \_ جوَال المبيعات: ۰۵۰۰۷۳۷۲۸

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

#### الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدرة للنشر والتوزيع - شارع محمد مقلد - متفرع من مصطفى النحاس بجوار سوير ماركت أولاد رجب.

هاتف وفاكس: ۲۲۷۲۰۵۵۲ ـ محمول: ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤



سلُسلَة مُولِّفات نَضيلَة الِيثِنِحُ (١٦٥)

الإروبرالفقهين البارية المحامعية

لفَضَيْلَة الشَيْخ العَلَامَة محمد بربصالح العثيمين عَمَر بربصالح العثيمين عَمَر الله لَهُ ولوالدَيْه والمُسَلِمين

الجُئُلَّدُ الثَّانِي

مِن إِصْكَارات مؤسّسة الثبخ محمّدتن صَالح العثيميْن الخيرّيةِ

¢&;¢&;¢&;¢&;¢&;¢&;¢&;¢&;

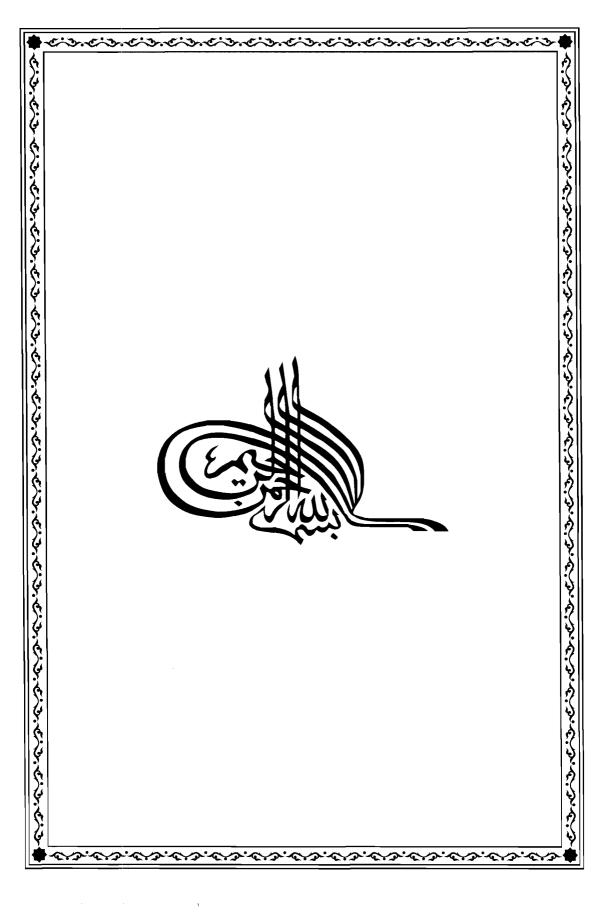

رَفْحُ مجب (الرَّحِيُّ الْهُجُنِّ يُّ (اَسِكْتِهُ الْوَيْرُهُ (الْعِزُودُ كُرِيَّ www.moswarat.com

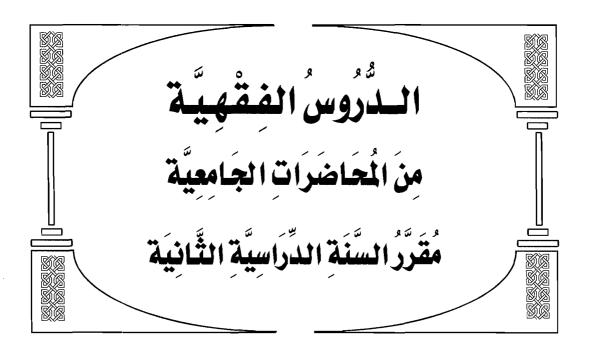

رَفْحُ معبس (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّ يُّ السِّكنير (النِّرُ) (الِفِروف سِسِ www.moswarat.com السراسلام الله على العالمين والعسلاة والهم على بنينا مرخاتم النبيين طلكه وصحبه جعين ورب العالمين والعسلاة والهم على بنينا مرخاتم النبين المؤلكة وصحبه جعين وبعد : خمنه فقرات معتمل لغنة للسنة المئائل ومراجع علية والمدري : بلوخ المرام والمنتق وفي الغت المرمض المربع مللغن واختيا دات سيح المرممي ابن يجميع .

كتاب العسم

معنى العيلم لغة وشرعا ، فرض العسيم متّى وكيف والحكة منه ، ماييئت به دغول بعنان وخ وجه موهل يعنى والحكة منه ، ماييئت به دغول بعنان وخ وجه موهل يع الناس ، من يلزمه صمى بعن الأواد ، العاجزين العدم عجزاطا ولا يعم الناس ، من يلزمه من بعض الأواد أواد ، العاجزي أوحسي ، صمى المسافر ، وجود مثرط الوجوب أثنا والنجا ويوجب الإمساك وون القناء على المقول المراج وبيان ويحانه بالدليل . المثلاث في وجوب الإمساك إذا والعام الموجوب في أثناء الناو وبيان المراجع بالدليل . فطرا لما مل والمرجن على المدين والمدين المدين المدين المدين ، وقد من احتاج الدليل ، فعل المعلى مؤتركا ،

#### المنطرات

معنى للفطرات مفطرات الصائم هي : - الجاع في الغرق ويوجب الكفارة وهرجت ترقبة فإن لم يجيمسا المسترن مستنا المن بباغرة أومحاولة فعلية . مشهرين مستنا المن بباغرة أومحاولة فعلية . بران كل مالشرب ٤ - التحق باستدعاء ٢ - خوج الدم الحيامة لد المجرى مرى ولك المسرب عد الحيض مالنفاس . لا يفطر المنطرات المتحص عليه (لا أن يكره علما ذاكر من عرى ولك من عرى ولك مكم التلوع بالعيام قبله . محمل التلوع بالعيام قبله .

معنى المتطبع لمغة مراصطلاحا . التطوع فوانسوم مطلق ومعين . خده المعين : حق الوثنين لخنين ويوم لمرخة وعاطوط مرحرم وعشوذ يالجرة ومسترة أيام مع شول لمن انكل مع مرمعنان . الأيام التي يحصومها مقطع التطبع من صوم أوغيره ، فتياك ومنيان وليلة التذير .

الاعتكاف

معنى الاعتكاف لغة وشرعا • شروطه ، ما يمتنع فيه ، المساجدالثلالة .

معنى للج لغة وشرعا . فوفرا في محتى والمكمينه شروط فرصيته . العاجزعنه بدن جزامس تحرا العاجز عنه تجزا لما دكا بعذ ديشري أوحسي ، محرم المراة ، المكة من وجوب استصحاب في السغر . المسياقاة والمزادعة

معناها ، عكمها . سروط المساقاة الخاصة . ١- أن تكون على عجر ذى تمرمقى د. ٥- أن تكون بجز ومشاع معلى من مروط المزارعة الخاصة ١- أن تكون بجز ومشاع معلى من من من على منافزها منافزها منافزها معلى معلى منافزها منافزها منافزها منافزها لعامل ودو الزماع الدهارة

معنى الإجاب . حكم ، الإجاب فنان : على عبد وعلى مل . سروط الدعم : ١- علم المعتود عليه من أجع أومسم أجر ٥- إباحة المعقود على و سروط العيم المؤم ١- التربة على لي على من أجع أومسم أجر ٥- إباحة المعقود على تأجير العيم المؤج ، الاجاب عقد لازم . ما تعذيب الإجاب من الإجاب ومن الأرض غراس أوزوع أوبناء ، (الأجير أحيد .

الربق مىنىالىي <del>كىمى مون اويزون سرول</del> أقسام المسابقة الغفي

معنى الغصب . حكم ، عالمينم للغاصب إذا بنى أوغرس في الأرض . حكم تقرفات العاصب . ضمان مان البهرية ما تتلغم البهرية

#### الثغنة

معنى الشفعة . شروطها ١- أن يكمه النبيع شريط ٥- أن سنتل النهيب بعض مالي ٧- أن يُون في أرض لا منتزل ٤ - أن يطالب لا لشفيع فورا والواج لا وبسيان رجيان بالدليل ٥- أن يأحذ جميع النصيب بجميع الثن الذي استتر عليم العقد بنوام وصفتم . تصرف المشتوى في النهيب أزاع: تصرف بيقل الملك على معم تشبت بالشفعة وتقرف بينظم علم عملات بشت بم وتصرف لاينقلم . مكم للغوع من

إحسياه المرات معنى الموات . ما ييصل به الإحياد .

اللنطة واللقط

معنى اللقطة . أحسامها . حكم الالتقاط .

مدى اللتيط علم التعالم ، عفنان ، نسبه ، ميراثه .

تم وانهرسررب العالمين بنلم مرابعهالم السيّمين لعل ١٤٠٠–١٤٠١





الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَبَعْدُ:

فَهَذِهِ فِقْرَاتُ مُقَرَّرِ الفِقْهِ لِلسَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّيَّةِ أُصُولِ الدِّينِ فِي جَامِعَةِ الإِمَامِ عُكَمَّدِ بْنِ سُعُودٍ الإِسْلَامِيَّةِ، يُرَاعَى فِيهَا الدَّلِيلُ وَالتَّعْلِيلُ مَا أَمْكَنَ، وَيُرَاجَعُ عَلَيْهَا فِي الْحَدِيثِ: بُلُوغُ الْمَرَامِ وَالمُنْتَقَى. وَفِي الفِقِهِ: الرَّوْضُ المُرْبِعُ، وَالمُغْنِي، وَاخْتِيَارَاتُ شَيْخ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَةً.

### كِتَابُ الصِّيَامِ

مَعْنَى الصِّيَامِ لُغَةً وَشَرْعًا. فُرِضَ الصِّيامُ مَتَى وَكَيْفَ وَالحِكْمَةُ مِنْهُ. مَا يَثْبُتُ بِهِ دُخُولُ رَمَضَانَ وَخُرُوجُه، وَهَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ. مَنْ يَلْزَمُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ أَدَاءً. العَاجِزُ عَنْهُ عَجْزًا طَارِئًا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِيٍّ. العَاجِزُ عَنْهُ عَجْزًا طَارِئًا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِيٍّ. صَوْمُ الْسَافِرِ. وُجُودُ شَرْطِ الوُجُوبِ أَثْنَاءَ النَّهَارِ يُوجِبُ الإِمْسَاكَ دُونَ القَضَاءِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، وَبِيَانُ رُجْحَانِهِ بِالدَّلِيلِ. الخِلَافُ فِي وُجُوبِ الإِمْسَاكِ إِذَا زَالَ مَانِعُ الوُجُوبِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَبَيَانُ الرَّاجِحِ بِالدَّلِيلِ. فِطْرُ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ مَانِعُ الوُجُوبِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، وَبَيَانُ الرَّاجِحِ بِالدَّلِيلِ. فِطْرُ الحَامِلِ وَالمُرْضِعِ مَانِعُ اللهِ مَلَى اللهِ السَّوْمِ: وَمَنِ احْتَاجَ لِلْفِطْرِ لِدَفْعِ ضَرُورَةِ غَيْرِهِ أَوْ لِلْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ لَيلُ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ السَالِ اللهِ السَالِ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّالِ اللهِ المَالِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

## المُفَطِّرَاتُ:

مَعْنَى الْمُفَطِّرَاتِ. مُفَطِّرَاتُ الصَّائِم هِيَ:

١ - الجِمَاعُ فِي الفَرْجِ، وَيُوجِبُ الكَفَّارَةَ وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

٢ - إِنْزَالُ المَنِيِّ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ مُحَاوَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ.

٣- الأَكْلُ وَالشُّرْبُ.

٤ - مَا بِمَعْنَى الأَكْلِ وَالشُّرْبِ.

٥ - القَيْءُ بِاسْتِدْعَاءٍ.

٦ - خُرُوجُ الدَّم بِالحَجَامَةِ.

٧- مَا جَرَى مَجُرَى ذَلِكَ.

٨- خُرُوجُ دَمِ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

لَا يُفْطِرُ بِالْمُفَطِّرَاتِ غَيْرَ الحَيْضِ وَالنِّفَاسِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَالِّا ذَاكِرًا مُخْتَارًا. قَضَاءُ رَمَضَانَ. حُكْمُ التَّطَوُّعِ بِالصِّيَامِ قَبْلَهُ.

# صَوْمُ التَّطَوَّع:

مَعْنَى التَّطَوُّعُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. التَّطَوُّعُ فِي الصَّوْمِ مُطْلَقٌ وَمُعَيَّنُ. فَمِنَ المُعَيَّنِ: صَوْمُ الإِثْنَيْنِ وَالحَمِيسِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَعَاشِرِ شَهْرِ مُحُرَّمٍ، وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَسِتَّةِ صَوْمُ الإِثْنَيْنِ وَالحَمِيسِ، وَيَوْمٍ عَرَفَةَ، وَعَاشِرِ شَهْرِ مُحُرَّمٍ، وَعَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ لَمِنْ أَكْمَلَ صَوْمَ رَمَضَانَ. الأَيَّامُ الَّتِي يَحْرُمُ صَوْمُهَا. قَطْعُ التَّطَوُّعِ مِنْ صَوْمُ أَوْ غَيْرِهِ. قِيَامُ رَمَضَانَ وَلَيْلَةِ القَدْرِ.

### الاعْتِكَافُ

مَعْنَى الإعْتِكَافِ لُغَةً وَشَرْعًا. شُرُوطُهُ. مَا يَمْتَنِعُ فِيهِ. المَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ.

## الحَـجُّ

مَعْنَى الحَجِّ لُغَةً وَشَرْعًا. فُرِضَ الحَجِّ مَتَى وَالحِكْمَةُ مِنْهُ. شُرُوطُ فَرْضِيَّتِهِ. العَاجِزُ عَنْهُ عَجْزًا طَارِئًا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ. العَاجِزُ عَنْهُ بِبَدَنِهِ عَجْزًا مُسْتَمِرًّا، العَاجِزُ عَنْهُ عَجْزًا طَارِئًا بِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ أَوْ حِسِّيٍّ. مَحْرَمُ المَرْأَةِ. الحِكْمَةُ مِنْ وُجُوبِ اسْتِصْحَابِهِ فِي السَّفَرِ.

#### المَوَاقِيتُ:

الْمُرَادُ بِالْمَوَاقِيتِ لُغَةً وَشَرْعًا. المَوَاقِيتُ الزَّمَانِيَّةُ. المَوَاقِيتُ المَكَانِيَّةُ وَحُكْمُ الإِحْرَام مِنْهَا.

### الإِحْرَامُ:

مَعْنَى الإِحْرَامِ لُغَةً وَشَرْعًا. الإشْتِرَاطُ فِيهِ. أَنْوَاعُ مَا يُحْرِمُ بِهِ وَبَيَانُ الأَفْضَلِ مِنْهَا وَمَا يَلْزَمُ فِي كُلِّ مِنْهَا.

التَّلْبِيَةُ: حُكْمُهَا. وَقْتُهَا ابْتِدَاءً وَانْتِهَاءً.

# عُظُورَاتُ الإِحْرَامِ:

مَعْنَى المَحْظُورِ لُغَةً وَشَرْعًا. مَحْظُورَاتُ الإِحْرَام هِيَ:

١ - الجِمَاعُ فِي الفَرْجِ.

٢- إِنْزَالُ المَنِيِّ بِمُبَاشَرَةٍ وَمُحَاوَلَةٍ فِعْلِيَّةٍ.

٣- الْبَاشَرَةُ لِشَهْوَةٍ.

٤ - عَقْدُ النِّكَاحِ.

٥ - قَتْلُ الصَّيْدِ، وَهُوَ الْحَيَوَانُ البَرِّيِّ الْحَلَالِ الْمُتَوَحِّشِ أَصْلًا.

٦ - حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ.

٧- اسْتِعْمَالُ الطِّيب.

٨- تَغْطِيَةُ الرَّجُل رَأْسَهُ.

٩ - لُبْسُهُ القَمِيصَ وَالبَرَانِسَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالعَمَائِمَ وَالخِفَافَ.

١٠ - انْتِقَابُ المَرْأَةِ.

١١ - لُبْسُهَا القُفَّازَيْنِ.

يُقَاسُ عَلَى لُبْسِ القَمِيصِ وَنَحْوِهِ لُبْسُ مَا كَانَ بِمَعْنَاهُ، وَعَلَى الإِنْتِقَابِ التَّبَرْقُعُ.

وَقَاسَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى حَلْقِ شَعْرِ رَأْسٍ حَلْقُ شَعْرِ بَقِيَّةِ البَدَنِ وَتَقْلِيمَ الأَظَفْارِ. وَيُمْكِنُ التَّفْرِيقُ بِأَنَّ شَعْرَ الرَّأْسِ يَتَعَلَّقُ بِهِ نُسُكٌ حَيْثُ يَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

تَقْسِيمُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ بِاعْتِبَارِ إِفْسَادِ النُّسُكِ وَوُجُوبِ الفِدْيَةِ:

نُقَسِّمُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ بِاعْتِبَارِ فَسَادِ النُّسُكِ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أ- مَا يُفْسِدُ النُّسُكَ، وَهُوَ الجِمَاعُ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، لَكِنَّهُ يَمْضِي فِيهِ وَيَقْضِيهِ.

ب- مَا لَا يُفْسِدُ النُّسُك، وَهُوَ بَقِيَّةُ المَحْظُورَاتِ.

وَبِاعْتِبَارِ الفِدْيَةِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَام:

أ- مَا لَا فِدْيَةَ فِيهِ، وَهُوَ عَقْدُ النَّكَاحِ.

ب- مَا فِدْيَتُهُ بَدَنَةٌ، وَهُوَ الْجِهَاعُ فِي الْفَرْجِ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

ج- مَا فِدْيَتُهُ جَزَاؤُهُ، وَهُوَ قَتْلُ الصَّيْدِ بِمِثْلِهِ أَوْ تَقْويمِهِ بِطَعَام، يُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِينٍ مِنْهُ نِصْفَ صَاعٍ، أَوْ صِيامٌ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِسْكِينٍ مِنْهُ نِصْفَ صَاعٍ، أَوْ صِيامٌ عَنْ إِطْعَامِ كُلِّ مِسْكِينٍ يَوْمًا، فَإِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِشْكِينٍ اللَّيَامَ.

د- مَا فِدْيَتُهُ إِمَّا صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَإِمَّا إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ، وَإِمَّا ذَبْحُ شَاةٍ تُوزَّعُ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَهُوَ بَقِيَّةُ المَحْظُورَاتِ.

هَذَا هُوَ المَشْهُورُ وَالنَّصُّ إِنَّمَا أَوْجَبَ الفِدْيَةَ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ، وَالجَزَاءَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَإِمَّا بِآثَارٍ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ وَإِمَّا بِقِيَاسٍ يُنْظُرُ فِيهِ.

# أَقْسَامُ فَاعِلِ المَحْظُورَاتِ:

يُقَسَّمُ فَاعِلُ المَحْظُورَاتِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:

أ- مَنْ يَفْعَلُهَا عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا بِدُونِ عُذْرٍ، فَعَلَيْهِ الإِثْمُ وَمَا يَقْتَضِيهِ المَحْظُورُ مِنْ فِدَيَةٍ وَإِفْسَادٍ.

ب- مَنْ يَفْعَلُهَا عَالِمًا ذَاكِرًا مُخْتَارًا لِعُذْرٍ، فَعَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهِ المَحْظُورُ دُونَ الإِثْمِ.

ج- مَنْ يَفْعَلُهَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ غَيْرَ مُخْتَارٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَكِنْ مَتَى زَالَ عُذْرُهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّخَلِّي عَنْهَا.

## صَيْدُ الْحَرَمَيْنِ وَنَبَاثُهُمَا:

المُرَادُ بِالْحَرَمَيْنِ. حُكْمُ صَيْدِهِمَا وَنَبَاتِهِمَا. جَزَاءُ ذَلِكَ. الفُرُوقُ بَيْنَهُمَا. دُخُولُ مَكَّة:

مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُهَا الْمُحْرِمُ وَيَخْرُجُ. مَا يُشْرَعُ لَهُ عِنْدَ دُخُولِهِ.

الطُّوافُ كَيْفِيَّتُهُ، شُرُوطُهُ:

١ - النِّيَّةُ وَتَعْيِينُ النُّسُكِ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

٢ - سَتْرُ العَوْرَةِ.

٣- الطَّهَارَةُ.

٤ - البَدَاءَةُ مِنَ الْحَجَرِ.

٥ - جَعْلُ البَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ.

٦ - الطُّوافُ بِجَمِيع البَيْتِ.

٧- تَكْمِيلُ الأَشْوَاطِ السَّبَعَةِ.

٨- المُوَالَاةُ بَينَهُمَا.

٩- المَشْيُ إِلَّا لِعُذْرٍ.

• ١ - لِطَوَافِ الإِفَاضَةِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ.

١١ - لِطَــوَافِ الــوَدَاعِ أَنْ يَكُــونَ بَعْدَ تَمَامِ النَّسُكِ، وَأَنْ يَكُــونَ عِنْدَ سَفَرِهِ،
 فَلَا يَشْتَغِلُ بَعْدَهُ بِتِجَارَةٍ، وَلَا يُقِيمُ لِغَيْرِ انْتِظَارِ رُفْقَةٍ أَوْ شَدِّ رَحْلٍ وَنَحْوِهِ.

صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَعْدَ الطَّوَافِ. اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بَعْدَهُمَا لِمُرِيدِ السَّعْيِ. السَّعْيُ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ: كَيْفِيَّتُهُ. شُرُوطُهُ:

١ - أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافِ نُسُكٍ.

٢ - البَدَاءَةُ مِنَ الصَّفَا.

٣- اسْتِيعَابُ مَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ.

٤ - تَكْمِيلُ الأَشْوَاطِ السَّبَعَةِ.

٥ - المُوَالَاةُ بَيْنَهَا.

الحُلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ: كَيْفِيَّتُهُمَا.

هَذِهِ صِفَةُ العُمْرَةِ: إِحْرَامٌ وَطَوَافٌ وَسَعْيٌ وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ.

## صِفَةُ الْحَجِّ:

مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الأَوَّلِ، وَهُوَ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ: الإِحْرَامُ بِالحَجِّ ضُحًى مِنْ مَكَانِهِ، وَيَفْعَلُ عِنْدَ الإِحْرَامِ مَا سَبَقَ.

الخُرُوجُ إِلَى مِنَى فَيُصَلِّي فِيهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ قَصْرًا بِلَا جَمْعٍ، وَيَبِيتُ فِيهَا وَيُصَلِّي الفَجْرَ.

مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الثَّانِي، وَهُوَ التَّاسِعُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ: السَّيْرُ مِنْ مِنْي بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى عَرَفَةَ، فَيَنْزِلُ بِنَمِرَةَ إِلَى الزَّوَالِ، ثُمَّ يَرْتَحِلُ إِلَى عَرَفَةَ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ وَالعَصْرَ قَصْرًا وَجَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَيَقِفُ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ قَصْرًا وَجَمْعَ تَقْدِيمٍ، وَيَقِفُ فِي مَوْقِفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَفِي أَيِّ مَكَانٍ مِنْ عَرَفَةَ، فَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ يَذْكُرُ اللهَ وَيَدْعُوهُ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْد.

مَا يَفْعَلُ لَيْلَةَ العِيدِ: السَّيْرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، فَيُصَلِّي فِيهَا المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ قَصْرًا جَمْعَ تَأْخِيرٍ إِنْ تَأَخَّرَ وُصُولُهُ يَبِيتُ جِهَا وَيُصَلِّي الفَجْرَ. حُكْمُ الدَّفْعِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ.

مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، وَهُو العَاشِرُ مِنْ ذِي الجِجَّةِ: الوُقُوفُ بِمُزْدَلِفَةَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ إِنْ تَيَسَّرَ، وَإِلَّا فَفِي مَكَانِهِ يَذْكُرُ اللهَ تَعَالَى وَيَدْعُوهُ حَتَّى يُسْفِرَ جِدًّا، السَّيْرُ إِلَى مِنِّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَوْرَ وَصُولِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَا الخَذَفِ، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَصُولِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَا الخَذَفِ، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَصُولِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَا الخَذَفِ، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ وَصُولِهِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلِ حَصَا الخَذَفِ، وَاحِدَةً بَعْدَ الأُخْرَى، وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. ذَبْحُ الهَدْيِ. الحَلْقُ أَو التَّقْصِيرُ. التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ. الإِفَاضَةُ إِلَى مَكَّةَ ضُحَى. طَوَافُ الإِفَاضَةِ السَّعْيُ. الرَّجُوعُ إِلَى مِنَى. المَبِيثُ فِيهَا. حُكْمُ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الرَّمْيِ طَوَافُ الطَّوَافِ وَالسَّعْيُ.

مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الرَّابِعِ، وَهُوَ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ: رَمْيُ الْجَمَرَاتِ الثَّلَاثِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، كُلُّ وَاحِدَةٍ بِسَبَعِ حَصَياتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، فَيَبْدَأُ الأُولَى الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ الْخَيْفِ، وَيَجْعَلُهَا حِينَ الرَّمِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًا. ثُمَّ القِبْلَةِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ أَمَامَهَا فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو دُعَاءً طَوِيلًا. ثُمَّ يَرْمِي الوسْطَى كَالأُولَى، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقِفُ وَيَدْعُو كَمَا صَنَعَ بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْمِي الوسْطَى كَالأُولَى، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ عَنْ يَسَارِهِ فَيَقِفُ وَيَدْعُو كَمَا صَنَعَ بَعْدَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ العَقَبَةِ فَيَسْتَقْبِلُهَا حِينَ الرَّمْيِ، وَتَكُونُ مِنِي عَنْ يَمِينِهِ وَالكَعْبَةُ عَنْ يَسِارِهِ، وَلَا يَقِفُ بَعْدَهَا. اللَّبِيتُ فِي مِنِي لَيْلَةَ الثَّانِي عَشَرَ.

مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ الْخَامِسِ، وَهُوَ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ: أَفْعَالُ هَذَا اليَوْمِ كَأَفْعَالِ اليَوْمِ الرَّابِعِ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْتَهِي بِهَا أَعْمَالُ الحَجِّ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمِنَّى لَمِنْ تَعَجَّلَ فَخَرَجَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. مَا يَفْعَلُ فِي اليَوْمِ السَّادِسِ، وَهُوَ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ: أَفْعَالُ هَذَا اليَوْمِ كَأَفْعَالِ اليَوْمِ كَأَفْعَالِ اليَوْمَيْنِ قَبْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ يَنْتَهِي بِهَا أَعْمَالُ الحَجِّ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمِنِّي.

# أَرْكَانُ الحَجِّ وَوَاجِبَاتُهُ وَسُنَنُهُ:

أَرْكَانُ الحَجِّ: الإِحْرَامُ، وَالوُقُوفُ بِعَرَفَةَ، وَطَوَافُ الإِفَاضَةِ، وَالسَّعْيُ.

وَوَاجِبَاتُهُ: أَنْ يَكُونَ الإِحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ، اسْتِمْرَارُ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَالمَبْيتُ بِمُزْدَلِفَةَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ، وَالحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، وَالمَبِيتُ بِمِنِّى لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مُعْظَمَ اللَّيْلِ.

وَسُنَنَّهُ مَا عَدَا ذَلِكَ.

هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ، وَفِي بَعْضِهِ خِلَافٌ.

#### الفَوَاتُ وَالإحْصَارُ:

مَعْنَاهُمَا لُغَةً وَشَرْعًا. مَا يَصْنَعُهُ مَنْ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ. الإِحْصَارُ بِغَيْرِ عَدُوٍّ.

# الْهَدْيُ وَالأُضْحِيَةُ:

مَعْنَاهُمَا. حُكْمُهُمَا. شُرُوطُ مَا يُهْدَى أَوْ يُضَحَّى بهِ.

العُيوُبُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاع:

- مَا يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ.
- وَمَا يُوجِبُ الكَرَاهَةَ.
  - وَمَا لَا يُؤَثِّر.

مَا تُجْزِئُ عَنْهُ الوَاحِدَةُ مِنَ الإِبِلِ وَالبَقَرِ وَالغَنَمِ.

وَقْتُ الأُضْحِيَةِ. كَيْفِيَّةُ الذَّبْحِ. أَخْذُ المُضَحِّي مِنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ وَبَشْرَتِهِ أَيَّامَ العَشْرِ.

العَقِيقَةُ: حُكْمُهَا. وَقْتُهَا. عَدَدُهَا.

#### الجهَادُ

مَعْنَاهُ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. حُكْمُهُ. مَا يَلْزَمُ القَائِدَ وَالجَيْشَ.

الغَنِيمَةُ: كَيْفِيَّةُ قَسَمِهَا. حُكْمُ الأَرْضِ المَغْنُومَةِ.

الفِيءُ: كَيْفِيَّةُ صَرْفِهِ.

عَقْدُ الذِّمَّةِ وَأَحْكَامُهُ:

مَعْنَى الذِّمَّةِ. مَنْ تُعْقَدُ لَهُ. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى عَقْدِهَا. كَيْفَ يُعَامَلُ أَهْلُ الذِّمَّةِ. إِحْدَاثُ الكَنَائِسِ وَمَعَابِدِ الكُفَّارِ فِي البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ. مَا يُنْتَقَضُ بِهِ عَهْدُ الذِّمِّيِّ. الْمُعَاهَدُ. المُسْتَأْمَنُ. حُكْمُهُمَا.

#### البَيْعُ

مَعْنَى البَيْعِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. حُكْمُهُ.

الشُّرُوطُ العَامَّةُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ:

١ - أَنْ يَكُونَ لِلْعَاقِدِ سُلْطَةُ العَقْدِ؛ لِكَوْنِهِ مَالِكًا أَوْ قَائِهًا مَقَامَهُ، بِوِلَايَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ أَوْ يَظَارَةٍ.

٢ - أَنْ يَكُونَ العَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّ فِ، وَهُوَ الحُرُّ البَالِغُ العَاقِلُ الرَّشِيدُ.

٣- أَنْ يَكُونَ العَقْدُ صَادِرًا عَنْ رِضًا، إِلَّا أَنْ يُكْرَهَ بِحَقٍّ.

٤ - أَنْ لَا يَتَضَمَّنَ وُقُوعًا فِي مُحُرَّم.

الشُّرُوطُ الْحَاصَّةُ فِي البَيْع:

١ - أَنْ يَكُونَ المَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا برُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ.

٢- أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ وَقْتَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ.

٣- أَنْ يَكُونَ مُشْتَمِلًا عَلَى مَقْصُودٍ مُبَاحٍ.

الجَمْعُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ فِي عَقْدِ وَاحِدٍ، أَوْ بَيْنَ مَا يَصِحُّ العَقْدُ عَلَيْهِ وَمَا لَا يَصِحُّ. العِينَةُ: صُورَتُهَا. حُكْمُهَا.

التَّوَرُّقُ: مَعْنَاهُ. حُكْمُهُ.

الشُّرُوطُ فِي البَيْع:

مَعْنَى الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ. الفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ شُرُوطِ البَيْعِ.

الشُّرُوطُ فِي البَيْعِ أَنْوَاعٌ: صَحِيحٌ، وَفَاسِدٌ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، وَفَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ.

شَرْطُ البَرَاءَةِ مِنَ العُيُوبِ. إِذَا شَرَطَ لِلْأَرْضِ مِسَاحَةً مُعَيَّنَةً فَبَانَتْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ.

الخِيَارُ:

مَعْنَى الخِيَارِ.

أَقْسَامُ الخِيَارِ:

١ - خِيَارُ الْمَجْلِس.

٢- خِيَارُ الشَّرْطِ.

٣- خِيَارُ الغَبْنِ.

٤ - خِيَارُ التَّدْلِيسِ.

٥ - خِيَارُ العَيْبِ: مَا يَثْبُتُ بِخِيَارِ العَيْبِ. الإِخْتِلَافُ عِنْدَ مَنْ حَدَثَ العَيْبُ.

٦- خِيَارُ التَّخْيِيرِ بِالثَّمَنِ.

٧- خِيَارُ الإِخْتِلَافِ.

لَمِنِ الْمُلْكُ وَالنَّمَاءُ وَالكَسْبُ فِي مُدَّةِ الخِيَارِ؟ عَلَى مَنْ يَكُونُ ضَمَانُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِهِ؟ حُكْمُ التَّصَرُّ فِ فِيهِ. بِمَاذَا يَحْصُلُ القَبْضُ؟

الإقَالَةُ: حُكْمُهَا.

## الرِّبَا وَالصَّرْفُ:

مَعْنَى الرِّبَا لُغَةً وَاصْطِلَاحًا. مَحَلُّهُ. حُكْمُهُ. الرِّبَا نَوْعَانِ: رِبَا فَضْلٍ وَرِبَا نَسِيئَةٍ. الطَّرْفُ: حُكْمُهُ. الطَّرْفُ: حُكْمُهُ.

# بَيْعُ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ:

مَعْنَى الأُصُولِ وَالثِّمَارِ. مَا يَدْخُلُ فِي الأَرْضِ أَوِ الدَّارِ أَوِ الشَّجَرِ إِذَا بِيعَتْ. مَتَى يَجُوزُ بَيْعُ الثِّمَارِ؟ ضَمَانُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ البَيْع.

## القَرْضُ:

مَعْنَى القَرْضِ. حُكْمُهُ. مَا يَصِحُّ قَرْضُهُ وَمَا لَا يَصِحُّ. مَا يُرَدُّ بَدَلَ القَرْضِ. إِذَا أَقْرَضَهُ نَقْدًا فَأُلْغِيَ التَّعَامُلُ بِهِ. شَرْطُ المُقْرِضِ النَّفَعَ لِنَفْسِهِ عَلَى المُقْتَرِضِ.

الرَّهْنُ وَالضَّهَانُ وَالكَفَالَةُ

مَعْنَى الرَّهْنِ لُغَةً وَشَرْعًا. حُكْمُهُ.

شُرُوطُهُ الْحَاصَّةُ:

١ - أَنْ يَكُونَ بِدَيْنِ ثَابِتٍ أَوْ عَيْنٍ.

٢ - أَنْ يَكُونَ الْمُرهُونُ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا، إِلَّا الثَّمَرَةَ وَالزَّرْعَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ].

الرَّهْنُ عَقْدٌ لَازِمٌ فِي حَقِّ الرَّاهِنِ. القَبْضُ لَيْسَ شَرْطًا لِلُّزُومِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِح. بَيَانُ رُجْحَانِهِ بِالدَّلِيلِ. مَا يُعْمَلُ بِالمَرْهُونِ بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ.

مَعْنَى الضَّمانِ لُغَةً وَشَرْعًا. حُكْمُهُ.

شُرُوطُهُ الخَاصَةُ: أَنْ يَكُونَ الدَّيْنُ المَضْمُونُ مَعْلُومًا، أَوْ مَالُهُ إِلَى العِلْمِ. يُطَالَبُ الضَّامِنُ وَالمَضْمُونُ بِالدَّيْنِ.

مَعْنَى الكَفَالَةِ لُغَةً وَشَرْعًا. حُكْمُهَا.

شُرُوطُها الْخَاصَةُ: أَنْ تَكُونَ بِحَقِّ مَالِيٍّ. بَرَاءَةُ الكَفِيلِ وَالضَّامِنِ.

الحِوَالَةُ:

مَعْنَى الجِوَالَةِ. حُكْمُهَا.

شُرُ وطُهَا الْحَاصَّةُ:

١ - أَنْ تَكُونَ عَلَى دَيْنِ مُسْتَقِرٍّ.

٢- اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ الْمُحَالِ بِهِ وَعَلَيْهِ نَوْعًا وَوَصْفًا وَقَدْرًا.

وُجُوبُ التَّحَوُّٰ لِ عَلَى المِّليءِ. مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الجِوَالَةِ.

## الصُّلْحُ:

مَعْنَى الصُّلْحِ. حُكْمُهُ. أَنْوَاعُهُ: صُلْحٌ فِي حَالِ الإِقْرَارِ، وَصُلْحٌ فِي حَالِ الإِقْرَارِ، وَصُلْحٌ فِي حَالِ الإِنْكَارِ. شُرُوطُ كُلِّ مِنْهُمَا. جَوَازُ الصُّلْحِ عَنِ الْمُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا عَلَى القَوْلِ الرَّاجِح، وَبَيَانُ رُجْحَانِهِ.

أَحْكَامُ الجِوَارِ. حُقُوقُ الجَارِ. وُجُوبُ القِيَامِ بِهَا.

#### الحَجْرُ:

مَعْنَى الحَجْرِ. أَحْوَالُ المَدِينِ. الحَجْرُ لِحِظِّ المَحْجُورِ عَلَيْهِ. أَسْبَابُهُ. مَا يَحْصُلُ بِهِ البُلُوغُ.

#### الوَكَالَةِ:

مَعْنَى الوَكَالَةِ. حُكْمُهَا. الحُقُوقُ الَّتِي يَصِحُّ فِيهَا التَّوْكِيلُ. تَصَرُّفُ الوَكِيلِ. الشَّركَةُ:

مَعْنَى الشَّرِكَةِ. حُكْمُهَا. مِنْ أَنْوَاعِهَا: الْمُضَارَبَةُ وَالْمُفَاوَضَةُ. شُرُوطُ الشَّرِكَةِ الْخَاصَّة:

١ - التَّسَاوِي فِي المَغْنَمِ وَالمَغْرَمِ.

٢- أَنْ لَا يَدْخُلَا فِي الْمُفَاوَضَةِ كَسْبًا أَوْ غَرَامَةً نَادِرَيْنِ.

حُكْمُ تَصَرُّفِ الشُّركَاءِ فِي المَّالِ الْمُشْتَرَكِ.

المُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ:

مَعْنَاهُمَا. حُكْمُهُمَا.

## شُرُوطُ الْمُسَاقَاةِ الْحَاصَّةِ:

١ - أَنْ تَكُونَ عَلَى شَجَرٍ ذِي ثَمَرِ مَقْصُودٍ.

٢- أَنْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ.

٣- أَنْ يَشْتَرِكَا فِي المَغْنَم وَالمَغْرَم.

# شُرُوطُ الْمُزَارَعَةِ الْحَاصَّةِ:

١ - أَنْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الزَّرْعِ.

٢ - أَنْ يَشْتَرِكَا فِي المَغْنَم وَالمَغْرَم.

مَا يَلْزَمُ العَامِلَ وَرَبَّ الأَصْلِ فِيهِمَا.

### الإِجَارَةُ:

مَعْنَى الإِجَارَةِ. حُكْمُهَا. الإِجَارَةُ نَوْعَانِ: عَلَى عَيْنٍ، وَعَلَى عَمْلِ.

# شُرُ وطُهَا الْخَاصَّةُ:

١ - عِلْمُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرٍ.

٢ - إِبَاحَةُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ.

# وَشُرُوطُ العَيْنِ الْمُؤَجَّرَةَ:

١ - القُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِهَا.

٢ - أَنْ تَكُونَ ذَاتَ نَفْع مَقْصُودٍ.

حُكْمُ تَأْجِيرِ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ. الإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ. مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الإِجَارَةُ.

إِذَا تَكُّتْ مُدَّةُ الإِجَارَةِ وَفِي الأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ زَرْعٌ أَو بِنَاءٌ. الأَجِيرُ أَمِينٌ.

السَّبْقُ:

مَعْنَى السَّبْقِ. أَقْسَامُ الْسَابَقَةِ.

الغَصْتُ:

مَعْنَى الغَصْبِ. حُكْمُهُ. مَا يَلْزَمُ الغَاصِبَ إِذَا بَنَى أَوْ غَرَسَ فِي الأَرْضِ. حُكْمُ تَصَرُّ فَاتِ الغَاصِبِ. تَصَرُّ فَاتِ الغَاصِبِ.

ضَهَانُ مَالِكِ البَهيمَةِ. مَا تُتْلِفُهُ البَهيمَةُ.

الشَّفْعَةُ:

مَعْنَى الشَّفْعَةِ.

شُرُوطُهَا:

١ - أَنْ يَكُونَ الشَّفِيعُ شَرِيكًا.

٢- أَنْ يَنْتَقِلَ النَّصِيبُ بِعِوَضٍ مَاليٍّ.

٣- أَنْ تَكُونَ فِي أَرْضِ لَا مَنْقُولٍ.

٤ - أَنْ يُطالِبَ بِهَا الشَّفِيعُ فَوْرًا وَالرَّاجِحُ لَا، وَبَيَانُ رُجْحَانِهِ بِالدَّلِيلِ.

٥- أَنْ يَأْخُذَ جَمِيعَ النَّصِيبِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ العَقْدُ بِنَوْعِهِ فَتِهِ.

تَصَرُّ فُ المُشْتَرِي فِي النَّصِيبِ أَنْوَاعٌ:

تَصَرُّ فَ يَنْقِلُ المِلْكَ عَلَى وَجْهٍ تَثْبُتُ بِهِ الشُّفْعَةُ.

- وَتَصَرُّفٌ يَنْقِلُهُ عَلَى وَجْهٍ لَا تَثْبُتُ بِهِ.
  - وَتَصَرُّفُ لَا يَنْقِلُهُ.

حُكْمُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا.

إِحْيَاءُ المَوَاتِ:

مَعْنَى المَوَاتِ. مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِحْيَاءُ.

اللُّقَطَةُ وَاللَّقِيطُ:

مَعْنَى اللُّقَطَةِ. أَقْسَامُهَا. حُكْمُ الإلتِقَاطِ.

مَعْنَى اللَّقِيطِ. حُكْمُ التِقَاطِهِ. حَضَانَتُهُ. نَسَبُهُ. مِيرَاثُهُ.

تَمَّ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

بِقَلَمِ مُحَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ ١٤٠٠-١٤٠ه بِقَلَمِ مُحَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - ١٤٠٠هـ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - ١٤٠٠هـ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - ١٤٠٠هـ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - ١٤٠٠هـ المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِينَ لِعَامِ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ العُثَيْمِين لِعَامِ - المُعَمَّدِ الصَّالِحِ المُعْمَلِينَ المَّذِينَ المَّالِحِ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المِعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المُعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِينِ المَعْمَلِينَ المَعْمَلِين







#### معنى الصِّيام لغة وشرعًا:

# الصِّيامُ لُغَةً:

مُجَرَّد الإِمْساكِ، ومِنه قولُمُّم: صامَتْ عليه الأَرْض. أي: أَمسَكَتْه ومِنه قولُه تعالى: ﴿إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّمْمَٰنِ صَوْمًا﴾ [مريم:٢٦].

#### الصِّيامُ شرعًا:

هو التَّعبُّد لله بتَرْك المُفطِّرات من طُلـوع الفَجْر الثاني إلى غُروبِ الشَّمْس، وقولُنا: تَعبُّدًا لله بتَرْك المُفطِّرات من طُلـوع الفَجْر الثاني إلى غُروبِ الشَّمْس، وقولُنا: تَعبُّدًا لله . أَوْلَى مِن قولِ بعضِهم: بنِيَّةٍ؛ لأن مَن أَمسَكَ تَعبُّدًا لله فقدْ نَوَى وزادَ أَنه أَراد بِهِ التَّعبُّد دون مُجرَّد الإِمْساكِ قال تعالى: ﴿ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

#### فرض الصِّيامِ متى، وكيف؟

فُرِضَ الصِّيام في السَّنة الثانية من الهِجْرة على هَذِه الأُمَّةِ كَمَا شُرِعَ على الأُمَم السابِقة، فإن كُلَّ مِلَّة إِسْلامية فُرِض فيها الصَّوْم كما قال اللهُ تعالى: ﴿ يَتَأَيّهُا اللّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ المَنوا كُنِبَ عَلَيْ القِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ البقرة:١٨٣]، وصام ﷺ تِسْع رمضاناتٍ فقط؛ لأنه تُوفِي عَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في السَّنة الجادِية عشرة من الهِجْرة فيكون صام تِسْع رمضاناتٍ، وكيفيَّةُ فَرْضه أنَّه كان أوَّل الأَمْر على التَّخْيِير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذُيهَ مُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن الأَمْر على التَّخْيِير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذُيهَ مُ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن

تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ أَوْ أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ [البقرة:١٨٤]، وهَذِه الآيَةُ واضِحةٌ بالتَّخيير حيثُ كان الإنسانُ مُخيَّرًا بين الصِّيام أو الإطْعام عن كُلِّ يَوْم مِسكينًا، وكذلِكَ واضِحٌ من الآيةِ أن الصَّوْم أَفضَلُ من الإطْعام بدليلِ قولِه تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾.

## والحِكْمةُ مِنْ فَرْضِهِ على التَّخييرِ:

لِمَا فِيه من المَشَقَّة فكان التَّخييرُ مُناسِبًا لتَرويض النُّفوس عليه وهكذا، فالقاعِدةُ الشَّرْعيَّةُ: كلُّ شَيْء يَشُقُّ على النَّاس فِعْله أو تَرْكه فإِنَّ القاعِدةَ تَقتَضي أو يُشرَع بالتَّدريج كما شُرِعَ تَحريمُ الحَمْر، وكذلِكَ فَرْضُ الصَّلاة فكانَتْ رَكْعتَيْن إلَّا المَغرِب، ثُم بعدَها هاجَرَ الرَّسولُ عَلَيْ صارَتِ الظُّهْر والعَصْر والعِشاء على أربَع ركعاتٍ، وبعدَ ذلِكَ التَّخييرُ في الصِّيام صارَ الصِّيامُ فَرْضَ عَيْن.

وذلِكَ كَمَ فِي الآيَةِ الَّتِي بعدَها، قال تعالى: ﴿ شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرُقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْمُ مُهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، فلم يُذكر التَّخييرُ فيها، فهي ناسِخة للآية السابِقةِ، وجاءَ في السَّنَة من حَديثِ سلَمةَ بنِ الأَكْوعِ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ الثابِتِ في الصَّحيحَيْنُ (١) نحو ذلِكَ.

#### الحِكْمةُ في فَرْضِيَّتِه:

بيَّنَتْهَا الآيةُ بِقَوْله تَعالى: ﴿ يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣]، فالحِكْمة هي التَّقْوى، أي: ليكون سببًا في تَقْواكُم، وقال عَيْكَ : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ ليكون سببًا في تَقْواكُم، وقال عَيْكَ : «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ وَالجَهْلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلثَّمَهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، رقم (٤٥٠٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِيرَ كَيُطِيقُونَهُ. فِدَيَةٌ ﴾، رقم (١١٤٥).

فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ (۱)، الحَديث فيه: «وَالجَهْلَ» كما في (صَحيح البُخاريِّ) ذكرَها في غير كتاب الصِّيام.

والسُّنَة تَدُلُّ على أن الجِكْمة الوَحيدة هي التَّقُوى، أمَّا ما يَكون وافدًا علَيْها فهذا أَمْر ثانِويُّ مِثْل قولِ بعضِهم: إن الإِنسان يَتَذكَّر به نِعْمة الله عليه بالغِنَى وتَيْسير الطَّعام والشَّراب حيثُ إنَّه يَمَشُه الجُوع والعطش وفَقْدُ النِّكاح في يَوْمه وقالوا: ليَتَذكَّر حالَ الفَقير.. إلخ.

# ما يَثْبُتُ بِه دُخُولُ رِمَضانَ وخروجُه، وهل يعمُّ جميعَ الناس؟

يَتْبُتُ دُخولُ رمَضانَ بواحِدٍ من أَمْرَيْن:

أَوَّلًا: برِؤْيةِ هِلالِه:

ودَليلُ الأوَّل وهو ثُبوته برُؤْية هِللهِ قولُه تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقال النَّبيُّ ﷺ: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقال النَّبيُّ عَلَيْهُ النَّبيُ عَلَيْهُ مَن حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِيَهُ عَنْهُا (١).

## ما تَثبُتُ به الرُّؤْيةُ:

بالنَّسْبة للفِطْر بشَهادة رجُلَيْن، وأمَّا دُخول الشَّهْر فيكفي شاهِدٌ واحِدٌ، ودَليلُ ذلِكَ ما جاء عن عبدِ الله بنِ عُمرَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهَا قال: تَراءَى النَّاسُ الهِلالَ فأخبَرْتُ النَّبيَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿وَٱجْمَتَ نِبُواْ قَوْلَكَ ٱلزُّورِ ﴾، رقم (٦٠٥٧)، من حديث أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (١٩٠٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (١٠٨٠).

عَلَيْهُ أَنِّي رَأَيْتُه فصام وأَمَر النَّاسَ بصِيامه. رَواه أبو داوُدُ (۱) وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ والحاكِمُ (۲)، ويَدُلُّ عليه أيضًا ما رَواهُ ابنُ عبَّاس رَضَالِلَهُ عَنْهُا فِي قِصَّةِ الأَعرابيِّ الَّذي رآه وأَخبَرَ به النَّبيَّ عَلَيْهُ، وهذا رَواه الخَمْسةُ (۲)، ورجَّح النَّسائيُّ إِرْسالَه (۱) وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ وابنُ خُزَيْمة (۵).

فهَذَان يَدُلَّان على دُخول رمَضَانَ بشاهِد واحِد، أمَّا خُروجُ رمَضَانَ فقيلَ بشَهادة واحِدٍ وقيل: لا بُدَّ من شَهادة رجُلَيْن عَدْلَيْن؛ لقَوْل النَّبيِّ عَيَلِيَّة: «إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا» رَواه أَحمدُ والنَّسائيُّ (١)، وجاءَ عن أمير مكَّة الحارِثِ بنِ حاطِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: «عهِدَ إلينا رَسولُ الله عَلَيْ أَن نَنسُك للرُّؤية، فإِنْ لم نَرهُ وشهِد شاهِدٌ عَدْلُ نسَكْنا بشَهادَتِها» رَواه أبو داوُدَ (٧) وسكت عنه هُوَ المُنذِريُّ، وما سكت عنه أبو داوُدَ فهو إمَّا صَحيحٌ أو حسَنٌ، فذلَّ على أن مَفهومَه: إن شهِد مَن دُونَهُما فلا يُفطِر، لكِنِ الصَّوْم ورَدَ أنه يُصام بالواحِدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في شهادة الواحدة على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، رقم (٣٤٤٧)، والمستدرك (١/ ٤٢٣). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان، رقم (٢٣٤)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، رقم (٢٩١)، والنسائي: كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٣)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، رقم (١٦٥٢).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، رقم (٢١١٤–٢١١٥).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة، رقم (١٩٢٣)، وصحيح ابن حبان، رقم (٣٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)، والنسائي: كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، رقم (٢١١٦)، من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن بعض الصحابة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم، باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال، رقم (٢٣٣٨).

# اختِلافُ المطالِع:

هَلْ يَعُمُّ جَمِيعَ النَّاسِ: اختَلَف فيه العُلَمَاء رَحِمَهُ وَاللَّهُ على ما يَقرُب من سِتَّة أَقُوال، ومِن أَشهَر هذه الأَقوالِ قو لان:

أَحَدُهما: يَعُمُّ، فإذا ثبَتَ في بلَد إسلاميٍّ دُخولُ رمَضانَ أو شوَّالٍ، فإنه يَعُمُّ فيَجِب على جَمِيعِ المُسلِمين الصِّيام والفِطْر، ويَعمَلون بهَذِه الرُّؤْية، وهذا هو المَشْهورُ من مَذهَب الإِمامِ أَحمدَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١)، واستَدَلُّوا بقولِه ﷺ في الحديثِ السابِقِ من حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وفيه قولُه: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ﴾(٢)، قالوا: إن هذا خِطابٌ إبنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، وفيه قولُه: ﴿إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا ﴾(٢)، قالوا: إن هذا خِطابٌ لجميع المُسلِمين، ومِن المَعلوم أنَّه ليس المقصودُ أن الَّذي يَراه يَصومُه والَّذي لا يَراه لا يَصومُه.

الثاني: لا يَعُمُّ، وإنَّمَا يَلزَم مَن وافَقَ بلَد الرُّؤْية في المَطالِع وبلَد الرُّؤْية نَفْسه فِطُرًا وصَوْمًا، واستَدَلُّوا بنَفْس حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهُا المُتَّفَق عليه فقالوا: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ» يَشمَل مَن رآه ومَنْ في حُكْمهم، أمَّا البلَدُ الَّذي يَجزِم أنَّهم لا يَرَوْنه فلا يُحكم بأنهم رَأَوْه لا حَقيقةً ولا حُكْمًا.

ومِمَّا يَدُلُّ على ذلِك ما أَخبَرَ به كُريْبٌ أَن أُمَّ الفَضْل بعَثَتْه إلى مُعاوِيةَ بالشام، قال: فقَدِمْتُ الشامَ فقَضَيْت حاجَتَها واستَهَلَّ عليَّ رمَضانَ وأنا بالشام، فرأَيْت الهِلال لَيْلةَ الجُمُعة، ثُم قدِمْت المَدينة في آخِرِ الشَّهْر فسألني عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ فقال: متَى رأَيْتُمُ الهِلالَ؟ قُلتُ: نعَمْ، ورآه النَّاس رأَيْتُمُ الهِلالَ؟ قُلتُ: نعَمْ، ورآه النَّاس

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (١٩٠٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (١٠٨٠).

وصاموا، وصام مُعاوِيَةُ. فقال: لكِنَّا رأَيْناه ليلةَ السَّبْت فلا نَزال نَصومُ حتَّى نُكمِلُ ثَلاثين أو نَراهُ. فقُلْت: أَفَلا تَكتَفِي برُؤْية مُعاوِيةَ وصِيامِه؟ فقال: لا، هكذا أَمَرَنا رَسولُ الله ﷺ»، رَواهُ أَحمدُ ومُسلِمٌ وأبو داوُدَ والتِّرْمِذيُّ والنَّسائيُّ (۱).

وهذا نَصُّ صَريحٌ وصَحيحٌ فلَمْ يَعمَلِ ابنُ عبَّاس برُؤْية مُعاوِيةَ بالشام أيضًا كما ثبَتَ في الحَديثِ.

ويُجيب أَصْحابُ القَوْل الأوَّل على هذا الحَديثِ أن ابنَ عبَّاس رَضَالِتَهُ عَنْهُا لَم يَعمَل بقَوْل كُريْب رَجَمَهُ اللَّهُ واحِدٌ، والواحِدُ لا يُقبَل قولُه في خُروج الشَّهْر نقول: إن ابنَ عبَّاس لَم يَستَنِدْ إلى ذلِكَ، وإنَّما استَنكَ إلى قولِه: «حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ»، ثُم إن كُريْبًا شهِدَ بدُخولِه وليس بخُروجِه.

وأيضًا هُناك دَليلٌ نظريُّ، ففي مَسأَلة غُروب الشَّمْس وطُلوعها ليس النَّاسُ سَواءً، وقد جاء في الحديثِ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى الْمَارَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُ بَعِمُ وم هذا الحَديثِ، ولا أَحَدَ من العُلَهَ وَجَهُمُ اللَّهُ قال بِهِ.

وقال: إذا غرَبَتِ الشَّمْس في بلَد فإن البِلاد الأُخْرى تُفطِر، وكذلك بالنِّسْبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، رقم (١٠٨٧)، والترمذي: وأبو داود: كتاب الصوم، باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، رقم (٢٣٣٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، رقم (٦٩٣)، والنسائي: كتاب الصيام، باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية، رقم (٢١١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَّالَتُهُ عَنْهُ.

لطُلوع الفَجْر وطُلوع الهِلال كغُروب الشَّمْس، فهذا تَوْقيتُ يَوْميُّ، وذاك شَهْريُّ زَمَنيُّ، فإذا كان التَّقديرُ الشَّهْريُّ لا يَعُمُّ، وهذا هو القولُ المُتعيِّن، بلِ اليَقينُ، فليسَ راجِحًا فقَطْ، بَلْ هو اليَقينُ، وهذا اختِيارُ الشَافِعِيِّ (۱) وشيخ الإسلام (۲) وغيرِهِما رَحَهُمُ اللَّهُ.

ثانِيًا: بإِكْمال شَعْبانَ ثَلاثين يَوْمًا:

كما في قولِه في الحكديثِ السابِقِ: «فَاقْدُرُوا لَهُ» (٢) وكما في حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رَخَالِيَّهُ عَنْهُ: «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» رَواه البُخاريُ (٤)، فإذا تَمَّ شَهْر شَعبانَ ثَلاثين صُمْنا، رأَيْنا الهِلال أم لم نَرهُ، فها دام شَهْر شَعْبانَ ثابِتَ الدُّخول، فإنه لا يَزيد عن تَلاثين ولا يَنقُص عن تِسْعة وعِشْرين، قال في (سُبُل السَّلام) بعد أن ساق بعضًا من هذه الأحاديثِ: وهَذه الأحاديثُ نُصوص في أنَّه لا صَوْمَ ولا إِفطارَ إلَّا برُؤية الهِلال أو إِكْمال العِدَّة. انتَهي (٥).

وفي المَذهَب<sup>(٦)</sup> هُناك أَمْر ثالِثٌ: وهو إذا كان في لَيْلة الثَّلاثين من شَعْبانَ غَيْمٌ أُو قَرَّ فإنه يَجِب صَوْم ذلِكَ اليَوْم احتِياطًا، ويَستَدِلُّون على ذلك بها جاءَ في حَديثِ

<sup>(</sup>١) انظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۵/ ۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (١٩٠٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (١٠٨٠)، من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، رقم (١٩٠٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، رقم (١٠٨١)، من حديث أبي هريرة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) سبل السلام (١/ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: المغنى (٣/ ١٠٨).

ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا: ﴿ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ﴾ (١) ، وقالوا: اقْدُروا له، أَيْ: ضيِّقوا عليه كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُكُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [سبأ:٣٦]، يَعنِي: يُضيِّق، والتَّضْيِيق عليه بأن نَجعَل شَعْبان تِسْعةً وعِشرين يَوْمًا.

أُمَّا القَوْل الصَّحيحُ فإنهم يَستَدِلُّون بقَوْله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ في حَديثِ ابنِ عُمرَ رَخِوَالسَّلامُ في حَديثِ ابنِ عُمرَ رَخِوَالسَّهُ اللهُ ثَلاثِينَ»، رَواه مُسلِمٌ وَخَوَالسَّهُ ثَلَاثِينَ»، رَواه مُسلِمٌ والبُخاريُّ (۲)، وعنه أيضًا: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (۲).

وهذه الأَحاديثُ صَرِيحةٌ بإِكْمال العِدَّة ثَلاثين، وليس بعد هذا البَيانِ من بَيانٍ في مَعنَى القَدْر له، واستَدَلَّ القائِلون أيضًا بأن نُصوص أَحمدَ تَدُلُّ عليه، وأيضًا أن ذلكَ فِعْلُ ابنِ عُمرَ فإنه كان يَصوم ولا يَأْمُر أَهْله بالصِّيام، وكذلِكَ فإنه أَحوط، ولكِنْ أُجيب على أُدِلَّتهم كلِّها، فأمَّا فِعْل ابنِ عُمرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا فيُقال: إن ابنَ عُمرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا كان معروفًا بالشِّدة والاحتياط؛ ولهذا كان هو يَصوم ولا يَأْمُر أَهْله وغيرَهم بالصِّيام، فهو يَفعَله احتياطًا، وهذا الاحتياطُ من باب الاجتهاد، والمُجتَهِد قد يُخطئ وهو مَعفُوُّ عنه خَطَؤُه؛ لأنه مُتأوِّل، ولا يَلزَم من خَطأ المُجتَهِد أن نَتَبِعه على خَطِئه، بل نَعتَذِر عنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رُقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (۱۰۸۰/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي عليه: إذا رأيتم الهلال فصوموا، رقم (١٩٠٧).

ونَسَأَل الله له العَفْو كما كان هو رَضَالِلَهُ عَنهُ إذا تَوضَّا يَغسِل أَدخَل عَيْنيَّه ويقول: إنها من الوَجْه (۱)، وكذلك كان في أَسْفاره يَتَبَعَ الأماكن الَّتي وقَفَ بها الرَّسولُ ﷺ ليَبولَ فيها، قال شَيْخُ الإسلام رَحْهَهُ اللهُ (۱): إن الصَّحابة رَضَالِلهُ عَنهُ لم يُوافِقوه على ليَبولَ فيها، قال شَيْخُ الإسلام الَّذي يَرجو به ثَوابَ الله، ولكِنْ لا يَمنَع أن يكون ذلِكَ، فلعَلَّ هذا منِ احتِياطِه الَّذي يَرجو به ثَوابَ الله، ولكِنْ لا يَمنَع أن يكون كغيره مِنَّن يَجتَهِد فيُخطِئ أو يُصيب، ومِنَّا يَدُلُّ على أنه لا يَراه للوُجوب أنه لا يَأمُر كَمْ بذلِكَ؛ لأنه هو القَيِّم علَيْهم.

أمَّا قولُهم: إن نُصوصَ أحمدَ تَدُلُّ عليه.

فالجَوابُ بها أَجاب به شَيْخ الإِسْلام رَحِمَهُ اللهُ قال: ليسَ في كَلام أَحَد ولا أَحَدٍ من أَصْحابه ما يَدُلُّ على الوُجوب (٢)، وقال ابنُ مُفلِح تِلميذُ شيخ الإِسْلام رَحَهُ مَااللهُ في (الفُروع) (١): كذا قالوا: ولم أَجَدْ عن أَحمَدَ أَنَّه صرَّح بالوُجوب إلَّا أَمَر به. ومِن المَعْروف شِدَّة اطِّلاع شَيْخ الإِسْلام وتِلميذِه على نُصوص الإمام أَحمد، ومعَ ذلِكَ فهذا كلامُهم.

حتَّى ولو كان على سَبيلِ الفَرْضِ أن ذلك من كَلام أحمدَ فهَلْ يُقابَل به قولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ، أمَّا قولُهم: إنَّه أَحوَطُ، وما كان أَحوَطَ فهو أَوْلى بالأَخْذ؛ لقوله عَلَيْهُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»(٥)، وقولِه عَلَيْهُ: «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، رقم (٩٩١)، وابن أبي شيبة، رقم (١٠٧٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٥/ ١٢٣)، والمستدرك على مجموع الفتاوي (٣/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) الفروع (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على رَحَوَلَيْكَءَنْهَا.

وَعِرْضِهِ» (١) ، الجَوابُ أن الاحتِياطَ فيها اشتَبَه فيه الأَمْر، وأَمَّا ما تَبيَّن فيه الأَمْر فالأَمْر فالأَمْر فيه الأَمْر فيه السُّنَّة فقد خرَجَ عن الاحتِياطِ، والسُّنَّة خِلافُ ذلِكَ بالأَثَر والنَّظَر.

أمَّا الأَثَر فقد سبَقَ، وأمَّا النَّظَر فإن هذه اللَّيْلةَ الَّتي وقَعَ فيها الشَّكُّ يُحتَمَل أن تكون من شَعبانَ أو من رمَضانَ، والأصلُ أنها من شَعْبانَ، فإذَنْ يَجِب البَقاءُ على الأَصْل حتَّى نَعلَم ما رفَعَه، كما أنهم -رحمةُ الله علَيْهم - قالوا: إذا غُمَّ على الهِلال ليلةَ الثَّلاثين من رمَضانَ، فإنه يَجِب صَوْمُه؛ لأن الأصلَ بَقاءُ رمَضانَ. هذا هو تَعليلُهم، فلكَّا لم يَقولوا به وقالوا: إن الأَصْل بَقاءُ شَعْبانَ. قالوا: احتِياطًا للصَّوْم. فنقول لهم: ولْيكُنِ احتِياطًا للفَوْر ليَوْم العِيد؛ لأن يَوْم العِيد يَحرُم صَوْمُه.

وهكَذا تَبطُّل استِدْلالاتُهم، وإذا قالوا بصَوْمه فإنَّه يَثبُت حُكْمًا خاصًّا بالصَّوْم والتَّراويح ولا يَدخُل عِدَّة المَرْأة ونِصاب الزَّكاة ونحوِ ذلِكَ.

وهُناكَ من العُلَماء رَحِهُمُّ الْمُتَأَخِّرِين مَن قال: حَديثُ ابنِ عُمرَ رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا (۱) يَنزِل على التَّقدير الحِسابيِّ، وأنَّه إذا أَمكن رُؤْية الهِلال وجَبَ العمَلُ بالرُّؤية، وإذا لم يَكُن عُمِل بالحِساب، بمَعنى أن يُقدَّر مَنازِله، وذلك مَعروف عند أَهْل الخِبْرة، قالوا: ومَنازِل القَمر ثَمانية عشرَ مَنزِلًا، فإذا كان في المَنزِلة الفُلانية ففي الليلة الثانِية يكون في المَنزِلة الأُحرى، ويَعرِفون الفوارِق بين القمر والشَّمْس من حيثُ السَّير؛ لينزلوا على التَقدير الحِسابيِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، رقم (١٩٠٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، رقم (١٠٨٠).

وهذا القَوْلُ يُمكِن أن يَكون مَقبولًا، فَهُو قَوِيُّ جِدًّا، ولكِنْ جاءَ عن النَّبِيِّ وَهَذَا الْقَوْلُ يُمكِن أن يَكون مَقبولًا، فَهُو قَوِيُّ جِدًّا، ولكِنْ جاءَ عن النَّبِيِّ (فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ»(١)، وتَفسيرُ ذلِكَ سبَقَ، فإن المَعْقول لا يُقدَّم على المَنقول؛ لأن كُلَّ شَيْء مَعقول يُخالِف المَنقول الصَّحيح فهو باطِلُ بلا شَكَّ فلا يُؤخذ به.

### حُكْمُ صِيامِ يَوْمِ الشَّكِّ:

مِن العُلَمَاء رَحْمَهُمُاللَّهُ مَن قال: حَـرامٌ. ومِنهم مَن قال: مَكْروهٌ مُباح صِيامُـه خِلافُ الأَوْلى، إنَّ الأَوْلى عدَمُ صِيامِه. ومِنهِم مَن قال: النَّاس تبَعُ لإِمامِهم، فإن صامَ صاموا، وإن أَفطَر أَفطَروا.

كلُّها أقوالُ للعُلماء رَحَهُ مُراللهُ والأَرجَح أنه دائِرٌ بين التَّحريم والكراهة الشَّديدة، ويَدُلُّ على ذلك حَديثُ عَبَارِ بنِ ياسِرٍ رَخَوَلِللهُ عَنْهُا مُعلَّقًا عِند البُخارِيِّ: «مَنْ صَامَ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْهُ اللهُ ويُؤيِّده أيضًا قولُه عَلَيْ : «لَا تَقَدَّمُوا اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْهُ اللهُ ، ويُؤيِّده أيضًا قولُه عَلَيْ : «لَا تَقَدَّمُوا اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَلَيْهُ اللهُ ويُؤمِّ اللهُ عَلَى يُصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ اللهُ ، فإذا لم يَكُن رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلُّ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ فَهِذا لَم يَكُن ذَلِكَ من رمَضانَ صار مَن صامَه قَدْ وقَعَ فيها نُهِيَ عنه ، لا سِيَّا إذا كان احتِياطًا فهذا يُقِرِّب القولَ من التَّحريم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، رقم (١٩٠٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، رقم (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

### مَن يَلزَمه صَوْمُ رمَضانَ أَداءً:

أوَّلًا: الْمُسلِمُ:

لأنّه هو المُخاطَب بأَحْكام الشَّريعة، أمَّا الكافِرُ فلا يَلزَمه، ومَعناه: أنَّنا لا نَامُرُه حالَ الكُفْر ولا نُلزِمه بقَضائه إذا أَسلَم، فلو أَسلَم كافِرٌ في أثناء شَهْر رمَضانَ لم يَجِب عليه قَضاءُ ما مضَى، لأنه ليسَ مِن أَهْل الصِّيام؛ وذلك لأنّه لا يُقبَل مِنه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَكَاءُ مَّنثُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، وهذا بالإِجْماع.

وليسَ مَعنَى ذلِكَ أنه برِئَ مِن إِثْمه، فيَوْم القِيامة سَوْف يُعاقَبون على تَرْكِهم الشَرائِع الإِسْلام بدَليلِ قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُصَلِينَ ﴾ [المدثر:٤٣-٤٥].

#### ثانِيًا: البالِغُ:

سَواءٌ كان ذكرًا أم أُنْثى، حُرًّا أم عَبْدًا، وعَلاماتُ البُلوغ ثَلاثةٌ:

١ - بُلوغُ سِنِّ الخامِسةَ عشرةَ.

٢- نُبُوتُ شَعْر العانةِ.

٣- إِنْزَالُ الْمَنِيِّ سَوَاءٌ بِاحْتِلامِ أَوْ بِغَيْرِ احْتِلامٍ.

وتَزيدُ المَرْأةُ بشَرْط رابع وهو:

٤ - الحَيْضُ.

فَمَن دُونَ البُلُوغِ فَلَا يَجِبِ الصِّيامِ عَلَيه، فَلَا يَجِبِ عَلَى الصَّغيرِ وَلَا يَلزَمه، وَقَالَ العُلَماء رَحِمَهُ وَاللَّهُ: يَجِب على وَلِيِّه أَن يُصوِّمَه إذا أَطاقَه؛ ليَتَمرَّن عليه، وهذا دَليلٌ

على قاعِدة مُهِمَّةٍ: وهي أن: الإِنْسان قَدْ يَلزَمه لغَيْره ما لا يَلزَمه لنَفْسه. فالوَلِيُّ لا يَلزَمه الصِّيام يومَ كان صَغيرًا، ولكِن بعدَما كبُر لزِمَه تَصويمُ غيرِه.

#### ثالِثًا: العاقِلُ:

والعاقِلُ هو مَن يَعقِل الأشياءَ ويُدرِكها ويَفهَمُها، والمَعتوهُ هو بينَ العاقِلِ والمَجْنون، وكذلِكَ مَن أُصيب بعَقْله بصَدْمة، فلا يَجِب عليه لا أَداءً ولا قضاءً؛ لأنه ليس من أَهْل التَّكليف، وأمَّا فاقِدُ العَقْل مِن غير جُنون مِثْل الكَبير الَّذي ذهَبَ تَبْيرُه فإن حُكْمه كالمَجْنون، والصَّغير الَّذي لا يُميِّز فلا يَلزَمه ولا يُقضَى عنه، ولا يُطعَم عنه، فإن كان يُفيق يَوْمًا ويُجُنُّ يَوْمًا فيا استَقام فيه لزِمَه وما لا فلا، ودَليلُ البُلوغ والعَقْل قولُه عَيْنَ المَلْمُ عَنْ ثَلَاثَة، وَذَكرَ الصَّغِيرَ حَتَّى يَكُبُر، وَالمَجْنُونَ حَتَّى يُفيقًى "()، وهُو قَوْل الأئِمَّة الثَّلاثة (٢) وجَماهير العُلَمَاء رَحَهُمُ اللَهُ.

# رابِعًا: المُقيمُ:

مَن كان مُسافِرًا فإنه يُفطِر؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعَن كَانَ مُسافِر أَخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]، فالمُسافِر لا يجب عليه الصَّوْم، ويجوز له أن يُفطِر، وإذا جاز أن يُفطِر جاز أن يَفعَل جَميعَ ما يَفعَله المُفطِرون مِن أَكُل وشُرْب واستِمْتاع بالنِّساء وغيرِ ذلِك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ١١٦)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم (٤٤٠٢)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب طلاقه، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، رقم (٢٠٤٢)، من حديث على بن أبي طالب رَضَاً لِنَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٢٧-٢٢٨).

### خامِسًا: الخالي من المُوانِع:

فلا يَجِب على الحائِضِ والنَّفَساء، والدَّليلُ على ذلِك حَديثُ أبي سَعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي الصَّحيحَيْن أن النَّبيَّ قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» (١)، والنِّفاسُ من الحَيْض؛ ولهذا أَطلَق النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلا أُوالسَّلامُ على الحَيْض اسمَ نِفاسٍ حين دخل على عائِشة رَضَالِلَهُ عَنْهَ وهِي تَبْكي في حَجَّة الوَداعِ فقال: «ما لَكِ، لعَلَّكِ نُفِسْتِ؟!» على عائِشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا وهِي تَبْكي في حَجَّة الوَداعِ فقال: «ما لَكِ، لعَلَّكِ نُفِسْتِ؟!» قالَتْ: نعَمْ (٢). وكانت قد حاضَتْ ولم يُصِبْها نِفاسٌ رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

إِذَنِ الْخُلُوُّ من المَوانِع خاصُّ بالنِّساء، وذلِك في الحَيْض والنِّفاس، فالحائِضُ والنُّفَساء يَجِب عليهما الصَّوْم، لكن لا أَداءً، بَلْ قَضاءً؛ ولِهَذا يَجِب عليْهما القَضاءُ.

قالَتْ عائِشةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا -وقد سُئِلَت: ما بالُ الحائِضِ تَقضِي الصَّوْم ولا تَقضِي الصَّوْم، ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟!-: كان يُصيبُنا ذلِكَ في عَهْد النَّبيِّ عَيْكِيْ فَنُؤمَر بِقَضاءِ الصَّوْم، ولا نُؤمَر بِقَضاء الصَّلاة (٣).

وإذا تَخلَّف شَرْط مِن هذه الشُّروطِ فإن الصَّوْم لا يَجِب أداءً، لكِن ثَلاثة مِنها لا يَجِب أداءً ولا قَضاءً، الإسلامُ والعَقْلُ والبُلوغُ، وأمَّا الإقامةُ والقُدْرة وعدَمُ المانِع فلا يَجِب أداءً، لكِنَّه يَجِب قَضاءً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض...، رقم (٢٩٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

#### سادِسًا: القادِرُ:

فلا يَجِب على العاجِزِ عن الصَّوْم، فالعاجِز عن الصَّوْم لا يَجِب عليه الصَّوْم، والعاجِزُ نَوْعان:

النَّوْعُ الأوَّلُ: العاجِزُ عَن الصَّومِ عَجْزًا مُستَمِرًّا دائِمًا:

كَعَجْز الكَبير والمَريض مرَضًا لا يُرجَى بُرؤُه، أمَّا العاجِزُ عنه عَجْزًا مُستَمِرًّا فإنه يَجِب عليه الإِطعامُ لكُلِّ يَوْم مِسكينًا ولا يَصوم، مِثالُه: إِنْسانٌ فيه مرَض مُزمِن غير مَرجُوِّ زَوالُه كالسَّرَطان ونَحوِه والعِياذُ بالله.

أو إنسان كَبير السِّنِّ ضَعيف البِنْية لا يَستَطيع من أَجْل كِبَره فهذا لا يُرجَى زَوالُه، ودَليلُ قولِه تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة:١٨٤]، قال البُخارِيُّ: قال ابنُ عبَّاسٍ: ليسَتْ بمنسوخة، وإنَّما هي نزَلَت رُخصةً للشَّيْخ الكَبير والمَرْأة الكَبيرة لا يَستَطيعان الصِّيام فيُطعِمان مَكانَ كُلِّ يَوْم مِسكينًا (١)، ففسَّرَ ابنُ عبَّاس الآية بهذا.

وهذا المَأْخَذُ دَقيقٌ جدَّا؛ لأن الآية فيها تَخْييرٌ بين الصِّيام والإطعام، فإذا تَعذَّر الصَّيام، وجَبَ الإطعام، وكان أَنسُ بنُ مالِكٍ رَضَيَّكُ عَنهُ عِندما كَبُر لا يَستَطيع الصِّيام، فكان إذا كان آخِرُ الشَّهْر صنَعَ طعامًا ودعا إليه ثَلاثينَ مِسْكينًا (١).

ونحن نَقولُ أيضا: لَنا في هذه الآيةِ استِدْلالٌ من وَجْه آخَرَ، وَجْهُ ذلك: أن الله تعالى ليَّا فرَض الصِّيام أوَّلًا جعَل الإِنْسانَ مُحْيَّرًا بين الصَّوْم والإِطْعام، فدَلَّ هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿ أَيَّامًا مَّعْـدُودَتِ ﴾، رقم (٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (١٢٣٤٦)، وانظر: صحيح البخاري (٦/ ٢٥).

على أن الإطعام مُعادِل للصَّوْم، فإذا تَعذَّر الصَّوْم رجَعَ إلى عَدْله، أَيْ: إلى ما يُعادِله، وهو الإطْعام، فصِرْنا نَستَدِلُّ على هذا بواحِدٍ من أَمْرَيْن: إمَّا بتَفْسير ابنِ عبَّاس للآية، وإمَّا بالنَّظَر والقِياس.

مَسَأَلَةٌ: إطعامُ مِسْكين واحِدٍ عن الأَيَّام -بأن يَدعُوَ مِسْكينًا واحِدًا في كل يَوْمٍ ولا يَتَغيَّر المِسكينُ- لا يُجزِئ إلَّا عن مِسكين واحِدٍ فقط، كرَمْيِ الجِمار، فلو رَماها جميعًا فإنَّها واحِدةٌ.

النَّوْعُ الثانِي: العاجِزُ عنه عَجْزًا طارِئًا شَرْعيًّا أو حِسِّيًّا:

أمَّا العاجِزُ عنه عَجْزًا طارِئًا لعُذْر شَرْعيٍّ مِثل الحَيْض والنِّفاس، فهذه المَرْأةُ تَستَطيع الصَّوْم، لكِنْ لا يَصِحُّ منها؛ لأنَّها مَنهيَّة عنه، أو كان العُذْر حِسِّيًا كالمَريض العاجِز عن الصَّوْم لمَرَض يُرجَى بُرْقُه منه أو مَنهيٍّ عن الصِّيام؛ لأنه يُضَرُّ به، وكذلِكَ الحُبْل وهي الحامِلُ والمُرضِعُ إذا خافَتا على أَنفُسِهما أو خافَتْ على ولدَيْهما فإنَّهما تُفطِران وتَقْضِيان؛ لأنَّهما في حُكْم المَريض ونَحْو ذلِكَ.

فلا يَجِب عليه الصَّوْم أداءً، لكِنْ يَجِب عليه الصِّيام قَضاءً؛ لقولِه تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]، أمَّا حُكْم الصِّيام في حَقِّ مَن كان عَجْزه طارِئًا فإن كان شَرْعيًّا فالصَّوْم في حَقِّه حَرامٌ، وأمَّا إن كان العَجْز حِسِّيًّا فالصَّوْم يَنقَسِم إلى ثَلاثة أَقْسام.

الأوَّلُ: أَن يَضُرَّه الصِّيام، فالصَّوْم في حَقِّه حَرام، مِثال ذلِك: مَن كان به مرَضٌ داءُ الحَصى -حَصى الكُلى- فهذا يَحتاج إلى شُرْب الماء دائمًا، ولو تَوقَّف عن شُرْب الماء لتَحجَّر الماء في مَجارِي البَوْل، فنقول: مِثل هذا يُفطِر وُجوبًا، ثُم إن كان مُحتاجًا إلى

الماء صَيْفًا وشِتاءً أَخْقُناه بالَّذي لا يُرجَى بُرؤُه وقُلْنا: أَطعِمْ ولا تَصُمْ.

وإن كان مِمَّن لا يَحتاج الى الماء في فَصْل الشِّتاء قُلْنا له: صُمْ في أَيَّام الشِّتاء، اللهِمُّ أَن هذا نُحرِّم عليه الصِّيام إذا كان يَضُرُّه؛ لقَوْله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء:٢٩]، وقدِ استَدَلَّ جذِهِ الآيَةِ عَمرُو بنُ العاصِ رَضَالِيَّهُ عَنهُ للَّا تَيمَّم من خَوْف البَرْد فأقرَّه النَّبِيُ ﷺ (١).

الثاني: إذا كان الصَّوْم لا يَضُرُّه، لكِن يَشُقُّ عليه فالصَّوْم مَكْروهُ لا سِيَّما إذا تركه عَمَلًا برُخْصة الله بقَوْله ﷺ في حَديث ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْكَا قال: قال رَسولُ الله عَلَيْ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيتُهُ » رَواه الإمام أَحَمَدُ وَحَمَهُ اللهَ اللهُ اللهُ

الثالِثُ: إذا كان الصَّوْمُ لا يَضُرُّه ولا يَشُقُّ عليه مَشَقَّةً شَديدة، فإنه لا يَجوز الفِطْر، كَمَن به مرَضٌ بَسيطٌ برِجْله أو ضِرْسه أو عَيْنه فلا يُفطِر؛ لأن العِلَّة من الفِطْر للمَريض هي المَشَقَّة، وتَرْك الصِّيام هنا لا يُزيلُها، أمَّا مَن يَشُقُّ عليه الصِّيام بدون مرَضٍ فلا يَجوز له الفِطْرُ؛ لأن النَّبيَ عَيْكِ كان يُصَبُّ فوقَ رَأْسه الماءُ(٢)، وكذلك الصَّحابة رَخَالِسُهُ عَنْمُ، وهذا يَدُلُ على أن فيه مَشَقَّةً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳/۶)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم، رقم (۳۳٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٧٥)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق، رقم (٢٣٦٥)، من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي عليه.

#### صَوْمُ الْمُسافِرِ:

المُسافِرُ لا يَجِب عليه الصَّوْم أَداءً؛ لأنَّ مِن شُروطِ الأَداء أن يَكون مُقيهًا، ودَليلُه قولُه تعالى: ﴿فَمَن كَاكَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُنِ أَيَامٍ أُخَرَ ﴾، وقال تعالى: ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ ولم يَقُلْ: مُسافِر. فيبدُو أنها أَبلَغُ، يَعنِي: لو كان على سفَرٍ وإن لم يَكُن مُسافِرًا بالفِعْل، مِثْل لو كان مُقيهًا في بلَد ونِيَّته السَّفَر مِنها فهُو على سفَرٍ، والسفَرُ هو مُفارَقةُ مَحَلِّ الإِقامة كها هو مَعروفٌ في اللَّغة؛ لأنَّه مِن السُّفور بمَعنى البُروز والظُّهور، وقد سبَقَ بها يَتَحقَّق السفَرُ.

#### حُكْمُ الصِّيامِ في السَّفَر:

لا يَخلو المُسافِرُ من ثَلاثةِ أُمورٍ:

الأُوَّلُ: أَن يَشُقَّ علَيْه الصَّوْمُ مَشَقَّةً شَديدةً جِدًّا:

فالصَّوْمُ في حَقِّه حَرامٌ، ودليلُه ما جاء في حَديثِ جابِرِ بنِ عبدِ الله رَحَالَلُهُ عَنْهُا: 
«أَن رَسُولَ الله ﷺ حَرَجَ عامَ الفَتْح إلى مكَّة في رمَضانَ فصامَ حتَّى بلَغَ كُراعَ الغَميم، فصام النَّاسُ، فقيلَ له: إن النَّاس قد شَقَّ عليهِمُ الصِّيامُ، وإنها يَنظُرون فيها فعَلْتَ. فدعا بقَدَحٍ من ماءٍ بعدَ العَصْر حتَّى نَظَر النَّاسُ إليه، ثُم شرِب، فقيلَ له بعدَ ذلك: إن بَعضَ النَّاس قَدْ صامَ؟ فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» الحَديث، مِن روايةِ مُسلِم بلَفْظه (۱)، فهذا يَدُلُّ على تَحريم الصِّيام معَ المَشَقَّة الشَّديدة؛ لِهَا في ذلكَ من تَعذيب نَفْسه بدون إلْزام مِنَ الله له.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر...، رقم (١١١٤).

# الثَّانِي: أَنْ يَشُقَّ علَيْه مَشَقَّةً مُحتَمَلةً:

فهذا الصَّوْمُ في حَقِّه مَكروهُ، ودَليلُ الكَراهة؛ لأَنَّه خُروجٌ عن رُخصةِ الله عَنَهُ عَلَيْهُ واللهُ يُحِبُّ أَن تُؤتَى رُخَصُه. إلخ، والنَّبيُ عَلَيْهُ: رأَى رَجُلًا قد ظُلِّلَ عليه وعليه زِحامٌ فقال: «مَا هَذَا؟» فقالوا: صائِمٌ. فقال: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فِي السَّفَرِ» وقال: مُتَّفَقُ عليه (۱)، وهذا استَدَلَّ به بعضُهم على الكراهةِ، وبعضُهم على التَّحريم، وقال: إنَّه إذا لم يَكُن من البِرِّ فمُقابِل البِرِّ الإِثْمُ؛ لأن الطاعاتِ ليسَ فيها سِوى هَذَيْن القِسْمَيْن.

### الثالِثُ: أَنْ لا يَشُقَّ علَيْهِ الصَّوْمُ:

فهذا يكون الصَّوْمُ في حَقِّه والفِطْرُ سَواءً؛ لقِصَر النَّهار وبُرودة الجُوِّ مثلًا، فهنا الصَّوْم والفِطْر في حَقِّه مُتَعادِلان، فله الفِطْرُ أو الصَّوْم، ولكِنْ أَيُّها أفضَلُ؟ فهنا الصَّوْم الإمامُ أحمدُ إلى أن الفِطْر أفضَلُ (٢)، وذهبَ الشافِعيُّ إلى أن الأفضلَ الصَّوْمُ (٣)، وهو الراجِحُ، ودَليلُ ذلِكَ ما ثبَتَ من حَديثِ أبي الدَّرْداء المُتَّفَقِ عليه قال: خرَجْنا مع رَسولِ الله ﷺ في شَهْر رمضانَ في حَرِّ شَديدٍ حتَّى إن كان أَحَدُنا ليَضَعُ يَدَهُ على رَأْسِه مِن شِدَّة الحَرِّ، وما فينا صائِمٌ إلَّا رَسولَ الله ﷺ وعبدَالله بنَ رَواحة، مُتَّفَقُ على على على اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وعبدَالله بنَ رَواحة، مُتَّفَقُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥)، من حديث جابر بن عبدالله رَحَالِيَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: روضة الطالبين (٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).

وهذا يَدُنُّ على أن الصَّوْم أَفضَلُ للمُسافِر، وإلَّا لَهَ اخْتَارَه النَّبِيُّ ﷺ، ثُمَّ إن في الصِّيام عِدَّة مُمَيِّزاتٍ:

١ - اختِيارُ النَّبِيِّ ﷺ له، والعمَلُ بذلِكَ فيه اقتِداءٌ به.

٢- فيه الإِسْراعُ ببَراءَةِ الذِّمَّةِ.

٣- أَيسَرُ وأَسهَلُ على الْمُكلَّفِ غالِبًا؛ لأنَّه يَكون مع الآخرين.

أمَّا دَليلُ الإِمام أَحمدَ فإنَّه يَقولُ: إنَّه مُقارَنة للرُّخصة.

أمَّا الظاهِريَّةُ فإنَّهم يَقولون: لو صامَ في السَّفَر فصَوْمُه مَردودٌ عليه (١)؛ لأنَّ الله تعالى يَقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَةٌ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ... ﴿ الآيةَ، فَأَوْجَبِ اللهُ عليه العِدَّةَ، فلو صام في رمَضانَ فقَدْ صام قبلَ وَقْته، فكأنَّه صام رمَضانَ في شَعْبانَ.

ولكِنْ قَوْلُهم مَردودُ بالكِتاب والسُّنَّة؛ لأن الآية مَعروف أنَّها على تَقديرِ مَحدوفٍ هو: «أنَّ مَن كان مَريضًا أو على سفَرٍ فأفطَرَ» وهذا بالاتِّفاقِ إلَّا الظاهِرية، ثُم الصَّحابة رَضَوَلِيَّهُ عَنْمُ كانوا يُسافِرون على عَهْد رَسولِ الله ﷺ ومِنْهمُ الصائِمُ والمُفطِرُ فلا يَعيب الصائِمُ على المُفطِرُ على الصائِمِ (١)، وكذلِكَ فعَلَ الرَّسولُ ﷺ.

مَسَأَلَةٌ: لو سافَر المعتمر في أوَّل يَوْم من رمَضانَ فلَهُ أن يُفطِر إلى يَوْم العِيد، وأَرَى أن الفِطْر في اليوم الأوَّل خَيْرٌ له؛ لأنَّه سَوْف يَشُقُّ عليه الصَّوْم معَ مَناسِكِ

<sup>(</sup>١) المحلي (٦/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضا في الصوم والإفطار، رقم (١٩٤٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٨)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِشَهُءَنهُ.

العُمْرة، أمَّا بَقيَّةُ الأَيَّام فقَدْ يَتَرجَّح الصَّوْم؛ لأَنَّ المَشَقَّة الَّتِي يُدرِكها في بلَدِه هِيَ المَشَقَّة التي يُدرِكها هُناكَ.

وُجودُ شرط الوُجوبِ أَثْناء النَّهارِ يوجب الإمساكَ دُون القضاءِ على القوْل الرَّاجح، وبيانُ رُجحانِه بالدَّليل:

أَشْبَابُ الوُجوبِ هي: الإِسْلام، البُلوغ، العَقْل، فلو وُجِد أَحَدُ هذه الأَسبابِ أَشْبَاء النَّهَار في رمَضانَ فهاذا على مَن وُجِدَ في حَقِّه؟ من العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ مَن قال: عليه الإِمْساكُ دونَ القَضاء، فالإِمْساكُ؛ لأنَّه صار أهلًا للوُجوبِ، أمَّا عدَمُ وُجوبِ القَضاء؛ فلأنَّه حين وُجوبِ الإِمْساكِ -وهو طُلوع الفَجْر - ليسَ أَهْلًا للوُجوب، وهذا هو القولُ الصَّحيح والراجِحُ.

ومِن العُلَماء رَجَهُمُواللَّهُ مَن يَرَى أن علَيْه الإِمساكَ والقَضاءَ، أمَّا الإِمْساكُ فكَما سبَقَ، وأمَّا القَضاءُ؛ فلأنَّ إِمْساك بعضِ النَّهار لايَسقُط به الفَرْض.

ومِنهم مَن قال: لا يجِب عليه إِمْساكٌ ولا قَضاءٌ؛ لأن الإِمْساك عِند طُلوع الفَجْر وهو عِند طُلوع الفَجْر ليسَ أَهْلًا للإِمْساك.

والصَّحيحُ كما سبَقَ هو القَوْلُ الأوَّلُ؛ لأنَّه قبلَ الإِسْلام أو البُلوغ أو العَقْل ليس مُخاطَبًا به، فلا يَلزَمه القَضاءُ، وهذه أَمثِلةٌ لذلِكَ:

١- كافِرٌ أَسلَمَ أَثناء النَّهار فيَلزَمه الإِمْساك دون القَضاء على القَوْل الصَّحيح؛ لأنه حين القَضاء؛ لأنَّه حين الصَّحيح؛ لأنه حين أَهْل الوُجوب، ولا يَجِب القَضاء؛ لأنَّه حين الوُجوب بالإِمْساك -وهو طُلوع الفَجْر- لم يَكُن من أَهْل الوُجوبِ فلَمْ يَكُن مُخاطبًا به.

ومِثْل الكافِرِ الصَّغيرُ إذا بلَغَ، أو المَجنونُ رَدَّ الله عليه عَقْله عِند زَوال الشَّمْس، فإن علَيْه الإِمْساكَ دون القَضاء، وهذا هو القَوْلُ الصَّحيحُ الوَسَطُ الَّذي دلَّ عليه التَّعليلُ.

# شُروطُ الوُجوبِ وزَوالُ مَوانِعِه أَثْناء النَّهارِ:

شُروطُ الوُجوبِ، بمَعنَى: أن يَخلُفها مانِعٌ للوُجوبِ معَ وُجود أَسْبابِ الوُجوبِ اللهُ الوُجوبِ معَ وُجود أَسْبابِ الوُجوبِ السَّابِقة، وشُروط الوُجوبِ هي: «المُقيم، القادِر، الخالِي مِن المَوانِع»، فلو أقام المُسافِرُ أو زال العَجْز أو طَهُرَتِ الحائِضُ أو النَّفَساءُ أَثْناء النَّهار، فها الحُكْمُ؟ اختَلَف العُلَهاء رَحَمَهُ وَاللَّهُ:

فقال بَعْضُهم: يَجِب عليه الإِمْساكُ والقَضاءُ.

وقيل: يَجِب علَيْه القَضاءُ دونَ الإِمْساك.

وهاتان رِوايتان عَن الإِمامِ أَحمدَ رَحِمَهُٱللَّهُ (أَ).

والقِسْمة العَقْلية تَقتَضي وُجودَ قِسْم ثالِثٍ وهو: أن يُقال: يَجِب الإِمْساكُ دونَ القَضاء، وأَظُنُّ أن هذا غيرُ مَوْجود.

أمَّا حُجَّة القَوْل الأوَّل فقالوا: يَجِب القَضاءُ؛ لأَنَّه لم يَصُمْ يَوْمًا كامِلًا وهو مِن أَهْل الوُجوب؛ لأن أَسْباب الوُجوب مُتوَفِّرة عِنْده، والإِمْساك يَجِب عليه احتِرامًا للزمَن؛ لأن نَهار رمَضانَ فيه الإِمْساكُ.

أمَّا أَصحاب القَوْل الثاني فقالوا: يَجِب القَضاء؛ لأنه كان في أوَّل يَوْمه يَأْكُل ويَشرَب مُفطِرًا، وهذا لا شَكَّ فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ١٤٥)، والإنصاف (٣/ ٢٨٢).

الخلافُ في وُجوب الإمْسَاك إذَا زالَ مانِعُ الوُجوبِ فِي أثناءِ النَّهار، وبيانُ الرَّاجِح بالدَّلِيل:

ولا يَجِب الإِمْساكُ؛ لأنه بإِجْماع أَهْل العِلْم لا نَعبُد الله بصِيام بعضِ يَوْم، وعليه فلا يَجِب الإِمْساكُ، ولو أَمسَكَ لم يَنفَعْه ذلِكَ الإِمْساكُ؛ لأنه سَوْف يَقضِي ذلك اليومَ، وإنها هو تَعذيب مُطلَق.

أمَّا احتِرامُ الزمَن فنقولُ: الاحتِرامُ على مَن كان أَهْلًا للوُجوب، وهذا ليس من أَهْل الوُجوب، وهذا ليس من أَهْل الوُجوب، بدليلِ أنه في أوَّلِ النَّهار يَأكُل ويَشرَب بإِذْنٍ من الشارعِ؛ ولهذا قال ابنُ مَسعودٍ رَضِوَلِيَّهُ عَنْهُ: «مَن أَكَلَ أَوَّلَ النَّهارِ فلْيَأكُل آخِرَ النَّهار»(١) بمَعنى: مَن جازَ له الأَكْل آخِرَه.

مِثالُه: لو أن مُسافِرًا قد أَفطر في سفَره فقَدِم إلى بلَده، فهل يُمسِك أو لا يُمسِك؟ على القَوْلِ الراجِحِ: إذا قدِم مُفطِرًا فإنه لا يُمسِك، بل يَأْكُل ويَشرَب، ولكِنْ يَنبَغي أن يَكون ذلِكَ سِرًّا وألَّا يُعلِنه؛ لأنه يُؤدِّي إلى التُّهْمة بالنِّسْبة له والاستِهانة بالصَّوْم لا سِيَّا إذا كان عِند مَن يَجهَل ذلِكَ، وكذا حائِضٌ ونُفَساءُ طهُرَتا ومَريضٌ شُفِيَ.

مَسَأَلَةٌ: لو قدِم مُسافِرٌ مُفطِر في شَهْر رمَضانَ فوجَد زَوْجتَه قد طَهُرت وكان ذلِك كلُّه في أثْناء النَّهار، فإنَّه على القَوْلِ الصَّحيحِ والراجِحِ: له أن يجامِعَها ولا بأسَ به.

بَقِيَ عَلَيْنا أَن يُقال: أَلسْتُمْ تُوجِبون على مَن أَسلَم في أَثْناء النَّهار أَن يُمسِك؟ الجَوابُ: بلى، ولكِنْ هُناك فَرْق؛ لأن هُناك تَجدَّدَ سبَبُ الوُجوب، وهُنا زالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٢٧٩)، وابن أبي شيبة (٩١٣٧ و ٩٤٣٥).

المانِعُ للوُجوب، وبينَهما فَرْق، وأيضًا في مَسأَلةِ الكافِرِ نُلزِمه بالإِمْساك ولا نُوجِب عليه القَضاء، ولا نَدَعُه يَصوم مرَّتَيْن، وهنا لا نُلزِمه بالإِمْساكِ ونُلزِمه بالقَضاء.

الفَرْقُ الثالِثُ: أن هذا المُسافِر يَلزَمه قضاءُ ما مضى من الأيَّام، ومِنها اليَوْم الَّذي قدِمَ فيه، والكافِرُ إذا أَسلَمَ لا يَلزَمه قضاءُ الأيَّام السابِقة ولا اليَوْم الَّذي أَسلَم فيه، فإذَنْ تَبيَّن أن هُناكَ فَرْقًا بين تَجدُّد سبَب الوُجوب وزَوالِ المانِع، وإذا تَبيَّن الفَرْقُ فيه، فإذَنْ تَبيَّن أن هُناكَ فَرْقًا بين تَجدُّد سبَب الوُجوب وزَوالِ المانِع، وإذا تَبيَّن الفَرْقُ وهو ليس فَرْقًا واحِدًا كما علِمْت امتَنَع القِياس؛ لأن القِياس هو إلحاقُ فَرْع بأَصْل؛ لعِلَة جامِعةٍ بينَها، لا بُدَّ أن يَتَّفِق الفَرْع وهو المقيس، والأَصْل هو المقيس عليه في الأَوْصاف المُوجِبة للحُكْم، وهُنا لم يَتَّفِق الأَصْل والفَرْع، فتَبيَّن الآنَ أن هُناكَ فَرْقًا.

فكُلُّ أَسباب الوُجوب وهِيَ: الإِسْلام، والعَقْل، والبُلوغ، شُروط وليسَتْ من زَوال المَوانِع، فهِيَ شُروط للوُجوب، وأَسْباب للوُجوب فكُلُّ سبَبٍ شَرْطٌ، وليسَ كُلُّ شَرْط سبَبًا.

مَسَأَلَةٌ: إذا ثَبَتَتْ رُؤية الهِلال في أثناء النَّهار فإنَّه يَلزَم الإِمْساكُ والقَضاء، أو الإِمْساكُ دونَ القَضاء، أو لا إِمْساكَ ويجِب القَضاءُ؟ فيها خِلافٌ؛ فمِنَ العُلماء رَحِمَهُمُللَّهُ مَن يَرَى أنه يَلزَمهم الإِمساكُ والقَضاءُ، وهذا هو المَشهورُ من مَذهَب الإِمامِ أحمد رَحِمَهُ اللَّهُ مَن يَرَى أَنه يَلزَمهم الإِمساكُ؛ لأنَّه ثبَتَ أن هذا اليَوْمَ من رمَضانَ، ويَلزَمهم القضاءُ؛ لأنَّه مَا أَكُلُوا في أوَّل النَّهارِ.

واختار شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تَيميَّةَ أنه يَلزَمهم الإِمْساكُ دونَ القَضاء (١)، يَلزَمهُمُ الإِمْساكُ؛ لأنه ثبَت أن اليَوْم مِن رمَضانَ فلزِمَهم أن يَصومُوا ولا يَلزَمهم القَضاء؛

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٣/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكرى (٥/ ٣٧٦).

لأنَهُم أَكَلُوا وشَرِبُوا فِي أُوَّلِ النَّهَارِ جَاهِلِين غيرِ عَالِمِين، فَهُو كَمَا لُو أَكَلَ الإِنْسَانُ يَظُنُّ أَن الفَجْرِ لَم يَطلُع، فَتَبَيَّنَ أَنهُ طَالِحٌ، لَكِنِ المَسَأَلَةُ الثانِيةُ هَذَه خَطَأٌ يَوْمَيُّ، والأُولى خَطَأٌ شَهْرِيٌّ.

فأُولئِكَ أَخطَؤُوا في الشَّهْر وما علِموا عنه، وهَؤُلاءِ أَخطَؤُوا في اليَوْم وما علِموا أن الفَجْر قد طلَعَ، ولكِنْ حُكْم المَسأَلتَيْن واحِدٌ بالنِّسبة للقَوْل الأوَّل الَّذي هو المَذهَب، فإنَّ مَن أكلَ يَظُنُّ أن الفَجْر لم يَطلُع فتَبيَّن أنه طالِعٌ فإنه يَلزَمه الإِمْساكُ والقَضاءُ.

ولكِنْ ما اخْتارَهُ شَيْخُ الإِسلام رَحْمَهُ اللّهُ أَصَحُّ؛ لأن الله تعالى يَقُولُ: ﴿رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ أَخُطَأَنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهَوُلاءِ مُحْطِئُون فيدخُلون في قولِه تعالى: ﴿رَبّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوَ أَخْطَأُنا ﴾؛ ﴿ولأَنَّ النِّيَّةِ ﴾ كأَنَّ الشَّيْخ رَحْمَهُ اللّهُ تَراجَع عن هذه الكلِمةِ وبداً كلامَه بقَوْله: إذا قال قائِلٌ في المَسأَلة الَّتي أَخطَؤُوا فيها فأكلوا بعدَ طُلُوع الفَجْر غيرَ عالمِين به: قد نَوَوْا صِيام ذلِكَ اليَوْمِ من قبلِ الفَجْر.

وفي هَذه المَسأَلةِ ما نَوَوْا فنَقولُ: نعَمْ، ما نَوَوْا؛ لأنَّهم ما علِموا وإلَّا فقرارةُ نَفْس كُلِّ مُسلِم أنه إذا كان الغَدُ من رمَضانَ فهُو صائِمٌ، والنِّيَّة تَتْبَع العِلْم حتَّى لو -مثَلًا نَوُوْا أَنَّهم يَصومون اليَوْم، وما علِموا أنه من رمَضانَ فلا يَجوز؛ لأن النَّبيَّ عَلِيْ نَهَى أَن نَتَقدَّم رمَضانَ بصَوْم يَوْم أو يَوْمَيْن (۱)، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى - في شُروط المُفطِّرات ما يَدُلُّ على تَصحيح هذا القَوْلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، رقم (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة رَضِاً لللهُ عَنْهُ.

مَسَأَلَةٌ: إذا أَقام المُسافِر في بلَد غيرِ بلَدِه هَلْ يَلزَمه الصِّيام أو لا يَلزَمه؟ هذه المَسأَلةُ مَبنِيَّةٌ على خِلافٍ، وهو هَلْ يَنقَطِع حُكْم السفَر بنِيَّة الإِقامة في مَكانٍ مُعيَّنِ أَكثَرَ من أربَعةِ أيَّام؟

فنقول: لو أقام المُسافِر في بَلَد أو مَكانٍ غيرِ بلَدِه حتَّى ولو مَحَطَّة بنزين، إذا أقام أكثرَ من أَرْبَعة أيَّام فهو لا يَخلو إمَّا أن يَعزِم الإِقامة، هَذه مِن أوَّل أَمْره أو لا يَعزِم، يَعنِي: أنه يُقيم أكثرَ من أَرْبَعة أيَّام أو لا يَنوِي ذلِكَ، ولكِنْ تَدرَّجَت به الأُمورُ حتَّى بَقِي أَكثَرَ من أَرْبَعة أيَّام، وهو لا يَزال في نِيَّتِه أنه إذا انتَهَى مِن عمَلِه ذهَبَ.

وهذه المَسأَلةُ فيها خِلافٌ بين العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ مَن العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ مَن يَقول: إذا نَوى الإِقامة أكثرَ من أَرْبَعة أيّام في مَكان في بلَدٍ، أو عِند مَحَطَّة بنزين، فإنه ينقَطع حُكْم السفَر في حَقِّه ويَلزَمه الإِثْمامُ والصَّوْمُ إذا كان في رمَضانَ؛ لأنتهم يَروْن أن حُكْم السفَر انقَطَع، والدَّليلُ أن النَّبيَّ عَيَالِيَّهُ في حَجَّة الوَداع قدِم في اليَوْم الرابع من ذي الحِجَّة (۱) وأقام فيها أربَعة أيّام قبلَ الخُرُوج إلى مِنى وهو يَقصُر الصَّلاة، هذه حُجَّتُهم.

فَدَلَّ هذا على أن الإِنْسان لو أقام أَكثَرَ وجَبَ عليه الإِثْمَامُ، ومتَى وجَبَ الإِثْمَامُ وَحَبَ الإِثْمَام وَجَبِ الصِّيام، ويَرَى بعضُ العُلَهَاء رَحَهُمُ اللَّهُ أنه ما دامَ أنَّه لم يَنْوِ إِقامةً مُطلَقةً غيرَ مُقيَّدةٍ يَعنِي: مَعناه أن هذا مَحَلُّ إِقامَتِه فإنَّه لا يَنقَطِع حُكْم السَّفَر في حَقِّه وله القَصْر والفِطْر والمَسْح أَكثَرَ مِن يَوْم ولَيْلة على الخُفَّيْن.

فالْمِهِمُّ أن أَحْكام السفَر في حَقِّه لا تَنقَطِع؛ لأنَّه الآنَ يَعتَبِر نَفْسه مُسافِرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، رقم (١٥٤٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

ومَن كَانَ مُقيًا لِحَاجة متَى انقَضَتْ رَجَعَ إلى بلَدِه، ولكِنْ هو يَعلَم أن هذه الحاجة لن تَنقَضِيَ إلّا بعد أُسبُوعَيْن أو ثلاثة أو شَهْر أو شَهْرَيْن، إنها هذا الرَّجُلُ ما نَوَى إِقامةً على سفَر، لو تَنتَهي حاجَتُه اليومَ يُمكِن أن يَمشِيَ، فهذا القَوْلُ الثانِي في المَسأَلة أنه ما دامَ مُقيًا في مَكان بلَدٍ أو غير بلَدٍ لحاجة، فإنَّه مُسافِر، ولو كان يَعلَم أنَّها لا تَنقَضي إلَّا بعدَ أربَعة أيَّام أو أكثرَ، ويُجيبون عن دَليلِ أُولئِكَ بأن رَسولَ الله عَلَيْهُ قَدِمَ في اليَوْم الرابع اتِّفاقًا، وليس قَصْدًا.

والدَّليلُ على ذلِكَ أَنَّنا نَعلَم أنه لو قدِمَ في اليَوْم الثالِثِ لا يَتَغيَّر الحُكْم، وبقِيَ خَمْسةُ أَيَّام قبلَ الخُروج إلى مِنًى فإن الحُكْم لا يَتَغيَّر، نَجزِم بذلِك.

وقَد جزَمْنا بذَلك لأن الحُكْم لو كان يَتَغيَّر بقُدومه قبل اليَوْم الرابع لوجَبَ علَيْه أن يُبيِّنَه، فلكَّا لم يُبيِّنْه وهو يَعلَم أن مِن الحُجَّاج مَن يَقدَم في اليَوْم الرابع، ومِنهم مَن يَقدَم في أوَّل الشَّهْر، ومِنهم مَن يَقدَم في أوَّل الشَّهْر، ومِنهم مَن يَقدَم في ذي القَعْدة وهو يَعلَم ذلِكَ، واللهُ تعالى يَعلَم ذلِكَ أيضًا.

فلكًا لم يَقُلُ للأُمَّة: إذا قدِمْتُم مكَّة قبلَ اليَوْم الرابِعِ فعَلَيْكُمُ الإِمَّامُ. عُلِمَ أنه ليسَ بلازِم، ولو كان لازِمًا مع أن الرَّسولَ عَلَيْهُ لم يُبيِّنْه لكان ذلك من أعظم القَدْح في تَبليغ رِسالةِ الرَّسولِ عَلَيْهُ؛ لأن الحاجة هُنا تَدعو دُعاءً مُلِحَّا إلى البَيان، إذ إن النَّاس يَقدَمون قبلَ اليَوْم الرابعِ وقبلَه بأكثرَ وبعدَه، فدلَ هذا على أن تَقديرَها بأَرْبَعة أيَّام استِدْلالًا بفِعْل الرَّسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا وَجة له إطلاقًا، بلِ الدَّليلُ عليهم وليس لَهُم.

وقال بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ: إنه يُقدَّر، كمَذهَب أبي حَنيفةً (١)، وقال آخَرونَ:

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١/ ٢٣٦).

يُقدَّر بتِسْعةَ عشَرَ يَوْمًا. كَمَذَهَب ابنِ عبَّاس رَخَالِلَهُ عَنْهُا (١)، والمَسأَلةُ فيها نحوُ عِشْرين قولًا، ولكِن أَرجَحُ الأَقُوالِ ما اختاره شَيْخ الإِسْلام (١) بلا شَكَّ وهو أن الإِنْسان ما دام مُسافِرًا ولو نَوَى الإِقامة أَكثَرَ من أَربَعة أيَّام أو مِن شَهْر فإنه مُسافِر، وورَدَتْ في ذلك آثارٌ عن الصَّحابة رَضَالِللهُ عَنْهُمُ على هَذا.

فمثَلًا إذا ذَهَبْتُ إلى العُمرة بمَكَّةَ المُكرَّمةِ وأَعرِف أَنِّي سأُقيم كلَّ شَهْر رمَضانَ فِلِي أَن أَصومَ ولِي أَن أُفطِر؛ لأنِّي مُسافِر، وأنا ما نَويْت الإقامة المُطلَقة في مكَّة، لكِنِّي أَو أُن أَصوم وأَن أُفطِر، وكذلِكَ إذا ذَهَبْت أَوَدُّ الإِقامةَ مُدَّة شَهْر رمَضانَ فلي الجِيار بين أَن أَصوم وأَن أُفطِر، وكذلِكَ إذا ذَهَبْت إلى بلَدٍ آخَرَ كالرِّياض والمَدينة والطائِف وغيرِها فالحُكْم واحِدٌ.

### فِطْر الحامِل والمرْضِع لمصلَحَةِ ولدَيْهِما:

مَسأَلَةٌ: حُكْم صَوْم الحامِلِ والمُرضِع ومَن يَحتاج للفِطْر لدَفْع ضَرورة غيرِه، أو الجِهاد في سَبيل الله، فهذا عِبارة عن الفِطْر للمَصلَحة الَّتي تَتَعلَّق بالغَيْر.

الحامِلُ: مِمَّا لا شَكَّ فيه أنها يَلحَقها مَشقَّة كَثيرة في الصَّوْم، لا سِيَّا في أَيَّام الحَرِّ وَآخِرِ أَشهُر الحَمْل، فمِن حِكْمة الشارع أن أباح لها الفِطْر، فعن أنسِ بن مالِكِ الكَعبيِّ رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ الله عَنَّى َكُلُ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ الكَعبيِّ رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ أَن رَسُولَ الله ﷺ قال: «إِنَّ الله عَنَّى َكُلُ وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحُبْلَى وَالمُرْضِعِ الصَّوْمَ» رَواه الخَمْسةُ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مقام النبي ﷺ بمكة زمن الفتح، رقم (٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۶/ ۱۳۲ –۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٤٧/٤)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، رقم (٣٤٧/١)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، رقم (٧١٥)، والنسائي: كتاب الصيام، باب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع، رقم (٢٣١٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، رقم (١٦٦٧). قال الترمذي: حديث حسن.

وهل وَضَع الصَّوْم عن الحامِل والمُرضِع مُطلَقًا أَمْ بِمَعنَى أَنَّهَا لا تَصوم ولا تُطعِم؛ لأنَّها أَفطَرت لَصلَحة غيرِها أو أن المُراد: وَضَع عَنها الصَّوْم كها وضَع عن المُسافِر وهو وَضْعه أداءً، وهو القَوْلُ الصَّحيح بلا شَكَّ، وأن المُرادَ وَضْعه عَنها كوَضْعه عن المُسافِر.

وإذا أَفطَرَتِ الحامِلُ والمُرضِعُ خَوْفًا على أَنفُسِهما فَهُما من أَقْسام المَرضَى، وكذلك إذا أَفطَرَتا للخَوْف على ولَدَيْهما، فلَهُما أن تُفْطِرا؛ لوُرودِ الحَديثِ في ذلِكَ: «إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ المُرْضِعِ وَالحُبْلَى الصَّوْمَ» والعُلَماء رَحَهُمُّاللَّهُ أَخَذُوا من ذلِكَ العُمومَ، وأنه سَواءٌ أَفطَرَتا من أَجْل الحِفاظ على أَنفُسِهما أو من أَجْل الحِفاظ على الولَدِ.

فإذا أَفطَرَتا لَصلَحة ولَدَيْها، فهل يَلزَمها معَ القَضاء إطعامٌ أو لا يَلزَمها إلَّا الإِطْعام فقَطْ، أو لا يَلزَمها إلَّا القَضاء فقَطْ؟ هذه المَسأَلةُ فيها ثَلاثةُ أَقُوالٍ لأَهْل العِلْم:

القولُ الأوَّل: أنه لا يَلزَمهما إلَّا الإِطْعام فقطْ وذلك؛ لأن الإِفْطارَ هنا ليس لَصلَحة تَتَعلَّق بهما، بَلْ هو لَصلَحة الغَيْر، فيقوم ذلك الغَيْرُ بالفِداء عن صِيامها، وعلى هذا فيَجِب الفِداءُ على مَن يَقوم بمَؤُونة الطِّفْل ومَن يَلزَمه رَضاعُه، هذا هو القولُ الأوَّلُ، وهو أنَّه لا يَلزَمهما قضاءُ الصَّوْم، وإنَّما يَلزَم الإِطْعامُ على مَن أَفطَرَتا مِن أَجْلِه؛ لأن هذا الإِطعامَ كَفِدْية عن صِيامِهما ولا يُجمَع بين البَدَل والمُبدَل ومنه.

القَوْلُ الثانِي: إنَّه يَجِب علَيْهما القَضاءُ فقط؛ لأنَّهما أَفطَرَتا لعُذْر، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَنِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]،

والجَمعُ بين الإِطْعام والصِّيام لا وَجهَ له؛ لأن الإِطعامَ بدَلٌ عن الصِّيام، ولا يُجمَع بينَ البَدَل والمُبدَل مِنه.

القولُ الثالِثُ: إنَّه يَلزَمهما القَضاءُ والإِطْعام جميعًا، فيَلزَمهما القَضاءُ؛ لأنَّهما أَفطَرَتا، ويَلزَمهما الإطْعام؛ لأنَّهما انتَهَكتا حُرْمة الزَّمَن من أَجْل مَصلَحته، فلزِمَهما الإِطْعامُ، فهَذه أَقْوالُ ثلاثةٌ في هذه المَسأَلةِ، وهو المَشهورُ مِن مَذهَب الحَنابِلة (١).

ولكِنِ الأَقرَبُ عِندي -واللهُ أَعلَمُ- أنه لا يَلزَمهما إلَّا القَضاءُ فقَطْ، ولا يَلزَم الإِطْعام؛ لأَنَّه لا يُمكِن أن يُوجِب الفِطْر شَيْءَيْن: بدَلًا ومُبدَلًا منه، فإمَّا هذا وإمَّا هذا، يَعنِي: إمَّا الإِطْعامُ فقَطْ، أو الصِّيامُ فقَطْ.

والأقرَبُ أن يكون الصِّيامُ، فيكزَمهما القضاءُ؛ لأن هذا هو الَّذي ذكرَه تعالى في المَرْضَى، وتُقاس علَيْه الحُبْلى، وكونُها أَفطَرَتْ من أَجْل مَصلَحتها أو من أَجْل مَصلَحة غيرِها، وهذا لا أثرَ له في وُجوبِ القضاء؛ لأن هذا فريضةٌ من فَرائِضِ الإِسْلام، فلا بُدَّ أن يَقضِيَ، فالأَقرَبُ عِندي في هذه المَسألةِ أنه يَلزَمهما القضاءُ فقط، حتى لو خافَتْ على الجَميع، على نَفْسها وعلى ولَدِها؛ وذلِكَ لأن إيجابَ الإِطْعام مع الصِّيام مَعناه الجَمْعُ بين البدَلِ والمُبْدَل مِنه، وهذا لا نَظيرَ له، فإمَّا أن يَجِب هذا أو هذا، ولا شَكَّ أن قضاءَ الصِّيام أقرَبُ إلى القِياس من وُجوب الإِطْعام.

### مَنِ احْتَاجَ للفِطْر لدَفْعِ ضَرورةٍ غيرِه، أو للْجهَاد في سَبِيل الله تَعالَى:

مَنِ احتاجَ لدَفْع ضَرورة الغَيْر يُفطِر قياسًا على فِطْر الحامِلِ والمُرضِع، وصُورتُه: لو رأَى إِنْسانًا غَريقًا ولم يَتَمكَّن من إِنْقاذِه إلَّا بالفِطْر فله ذلِكَ، وعلى هذا فقِسْ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ١٤٩).

وكذلِكَ في مَسأَلة سَحْب الدَّمِ، فإذا قال الأَطِبَّاء عن شَخْص: لَوْ بَقِيَ إلى الليلِ ماتَ، وإذا أُسعِفَ بدَمٍ فإنَّه يُنقَذ. فإنَّه يَجِب على مَنِ احتِيجَ إلى دَمِه أن يُفطِر إذا كان لا بُدَّ أن يُفطِر، أمَّا إذا كان يُمكِن أن يُسحَب مِنه الدَّمُ من دون إِفْطار فهذا محَلُّ لا بُدَّ أن يُفطِر، لأَنَّنا إذا قِسْناه على الجِجامة فإنَّه يُفطِر، وإن لم نَقِسْه علَيْها فإنَّه لا يُفطِر، والمَشهورُ مِن المَذهَب أن لا يُقاسَ على الجِجامة؛ لأنَّهم يَرَوْن أن الجِجامة خاصَّة هي التَّي تُفطِّر (١)، وإن إخراج الدَّم بغَيْر الجِجامة كالقَسْط والشَّرْط وكذلِكَ السَّحْب لا يُعتَبَر مُفطِّرًا، وسيَأتِي إن شاءَ الله - البَحْثُ فيه.

إنَّما إذا قلنا: إنه ليسَ بمُفطِّر. فهو يُسحَب مِنه الدَّمُ ويَبقَى على صَوْمه، وإذا قُلنا: إنَّه يُفطِر بإِخْراج الدَّمِ الكَثير الَّذي يُوجِب للجِسْم ضَعفًا، وأن الإنسان يَجِب عليه أن يُفطِر الأَجْل أن يَستَعيد القُوَّة الَّتي ذهبَت بسبَب سَحْب الدَّمِ منه، فإنَّنا نقولُ هنا: يُسحَب مِنه الدَّمُ، وإذا سُجِب منه الدَّمُ فلْيَأْكُل ولْيَشْرَب؛ الأنَّ مِن المَعروف أنه إذا سُجِب الدَّمُ الكَثيرُ فإن الجِسْم يَضعُف ويَحتاج إلى أن يُمَدَّ بالطَّعام.

وكذلِك أيضًا من البُحوث: إذا احتاج الإِنْسانُ للفِطْر للجِهاد في سَبيل الله: اختَلَفَ في ذلك أَهلُ العِلْم: فقال بعضُهم: لا يَجوز له الفِطْرُ من أَجْل الجِهاد، فإن كان الجِهاد في غير بلَدِه أَفطَر من أَجْل السفَر وإلَّا فلا. وقال بعضُهم: يَجوز الفِطْر للجِهاد، وإن كانوا في الحَضَر أي: داهَمَهُمُ العَدُوُّ في بلادِهم.

واستُدِلَّ على ذلك بأن الصَّحابة رَخَالِلَهُ عَنْهُمْ أَفطَروا كما في حَديثِ أبي سَعيدٍ رَخِالِلَهُ عَنْهُمْ أَفطَروا كما في حَديثِ أبي سَعيدٍ رَخِالِلَهُ عَنْهُ عَنْهُ قال: فنزَلْنا مَنزِلًا فقال رَسولُ الله عَلَيْهِ: «إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ»، فَكَانَتْ

<sup>(</sup>١) انظر: دليل الطالب (ص: ٩٤).

رُخْصَةً، فمِنَّا مَن صام، ومِنَّا مَن أَفطَر، ثُم نزَلْنا مَنزِلًا آخَرَ فقال: «إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُو كُمْ وَالفِطْرُ أَقُوى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» فَكَانت عَزيمةً، فأَفطَرْنا، ثُم لَقَدْ رأَيْتُنا نَصومُ بعدَ ذلِكَ مع رَسولِ الله ﷺ في السفرِ. رَواه أَحمدُ ومُسلِمٌ وأبو داودَ (١).

وهَذا هو اختِيار شَيْخِ الإِسْلام (٢)، وهو المُتعيِّن، فلو لم يُفطِروا ما استَطاعوا المُقاوَمة فَضْلًا عن المُهاجَمة، والإنسانُ مَأْمور بالجِهاد في سَبيل الله بالمُهاجَمة والمُدافَعة؛ ولهذا فشَيْخُ الإسلامِ أَفتَى النَّاسَ بهذا في حَرْب التَّتار، ولكِنْ بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ مُاللَّهُ منعَ مِن ذلِكَ، فكان يَحْرُج معَ المُجاهِدِين وفي يَدِه خُبْز يَأْكُل منه أَمام المُجاهِدين؛ ليَطمَئِنُّوا إلى ما أَفتَى به؛ ولأن فِعْل الإِنْسان يَدُلُّ على الاقتِناع أكثر من قولِه.

ولهذا فالنّبيُّ عَلَيْ أحيانًا يَفعَل الفِعْل إذا أَمَرَهم بالشَّيْء وَلم يَفعَلوه، مِثْلَما أَمَرَهم بالتَّيْ وَلَم يَفعَلوه، مِثْلَما أَمَرَهم بالتَّحلُّل في غَزوة الحُدَيْبية، لكِنَّهم ما أَحَلُّوا وثَقُل عليهِمُ الأَمْر، فدخَلَ على أُمِّ سلَمةَ فأَخبَرَها فقالَتْ: اخْرُجْ إلى النَّاس وادْعُ الحَلَّاق فلْيَحْلِقْ لكَ، فخرَجَ ودعا الحَلَّاق فضَبَرَها فه فجعَلَ النَّاسُ يَقتَتِلون أَيُّم يَحلِق أَوَّلًا بعدَ أَن كانوا في الأوَّل مُتوقِّفين (٣).

والحاصِلُ أن الفِعْل له تَأثير، وكفِطْره ﷺ بعد العَصْر عِندما شَقَّ على النَّاس الصَّوْم وهو على ناقَتِه (١) كقَوْله تعالى: ﴿قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِنَ ۖ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠] والحَقُّ الفِطْر في الجِهاد، وأيُّ شيءٍ أَعظمُ من الجِهادِ في سَبيل الله؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل، رقم (١١٢٠).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٧٦)، والمستدرك على مجموع الفتاوي (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة، رقم (١٦٦١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة، رقم (١١٢٣)، من حديث أم الفضل بنت الحارث عنها.

#### النِّيَّةُ في الصَّوْم، كيفيتها ووقتها:

النِّيَّةُ في الصَّوْم واجِبة؛ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(١)، والإِنْسانُ يُمسِك عن الطَّعام والشَّراب أَحْيانًا حمية لمرَضٍ منَ الأَمْراضِ يَحتَمِي به، وأحيانًا يُمسِك تَقرُّبًا إلى الله عَرَّفِجَلَّ وتَعبُّدًا بالصَّوْم، وهذا هو المَقْصودُ.

كَيْفيَّةُ النِّيَّة فِي الصَّوْم:

مِن المَعروفِ أن الصَّوْم فيه الواجِبُ والمُستَحَبُّ، والواجِبُ أَنْواعٌ:

١ - واجِبٌ بأَصْل الشَّرْع كرمَضانَ.

٢- واجِبٌ بكَفَّارة.

٣- واجِبٌ بسبَب كالنَّذْر.

فَكُلُّ نَوْعٍ يَحتاج إلى نِيَّة، فلا بُدَّ من تَعْيِين الصَّوْم معَ نِيَّة الصَّوْم، فتَصير النِّيَّة فِي النَّيَّة فِي النِّيَة عَلَى النِّيَّة الصَّوْم، فتَصير النِّيَّة فِي النَّيْة الصَّوْم، فتَصير النِّيَّة فِي النَّيْة الصَّوْم، فتَصير النِّيَّة الصَّوْم، فتَصير النِّيْة الصَّوْم، فتَصير النِّيَّة الصَّوْم، فتَصير النِّيْق المَّوْم، في المَّامِن المَّامِن المَّامِن المَّامِن المَّامِن المَّامِ المَامِن المَّمِن المَامِن المَامِق المَامِن المَامِ المَامِن المَامِن المَامِن المَامِن المَامِن المَامِن المَامِ

أُوَّلًا: نِيَّة للصَّوْم.

ثانِيًا: نِيَّة للتَّعْيِين في رمَضانَ.

واختَلَف أَهْلُ العِلْم: هل يُعيَّن في رمَضانَ أم لا؟

فمِنهم مَن قال: يَجِب التَّعْيِينُ في صَوْم رمَضانَ، فصَوْمُ رمَضان أَداء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: إنها الأعمال بالنيات، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاً لَلْهَامَنُهُ.

ومِنهم مَن قال: لا يَحـتاج إلى تَعْيِين؛ لأنه مُتعَيِّن بالزمَن؛ ولأنه لو صام في رمَضانَ غيرَ رمَضانَ ما صَحَّ، أمَّا غَيْرُه فيَحتاج إلى تَعْيِين؛ لأنَّه إمَّا أن يَصومَه قَضاءً أو كَفَّارة أو استِحْبابًا أو نَذْرًا، فالصَّوْم لا بُدَّ له من التَّعْيِين وفي رمَضانَ خِلاف سبَق.

والقَوْلُ الثاني فيه فائِدةٌ عَظيمةٌ: فرُبَّما يَنوِي الإنسانُ في ليالِي رمَضانَ، ولكِنْ يَغيب عن بالِه أنه يَصوم رمَضانَ نَفْسَه، وهذا القَوْلُ أَقرَبُ إلى الصَّواب لا سِيَّما أنه أَرفَقُ بالمُسلِمين.

زَمَنُ النِّيَّةِ متَى يَكُونُ:

هذه المَسأَلةُ فيها تَفصيلٌ:

أوَّلًا: إذا كان الصَّوْم واجِبًا فلا بُدَّ أن يَنوِيَ قبلَ الفَجْر، يَعنِي: يَنوِي أنه صائِمٌ اليَوْمَ قبلَ طُلوع الفَجْر عليه؛ لأنَّه لو لم يَنوِ قبلَ النَّهار لِخَلَا جُزءٌ مِن النَّهار عن النَّهار عن النَّهار عن النَّهار عن النَّه أو بعدَما قام قبلَ الفَجْر، ومِثْل ذلِكَ عن النِّيَّة، ولا فَرقَ أن يَنوِيَ ذلِكَ قبلَ الفَجْر، فإن نَواه أثناء النَّهار فإنَّه صَوْم مُطلَق النَّهْلُ المُعيَّن، لا يُجزِئ إلَّا أن يَنوِيَ قبلَ الفَجْر، فإن نَواه أثناء النَّهار فإنَّه صَوْم مُطلَق لا مُعيَّن.

مِثَالُه: رَجُلٌ فِي يَوْم عَرَفَةَ لَمَّا صَلَّى الفَجْر قال: اليَوْمُ عَرَفَةُ سَأَصوم. وصام، فلا يَكون صِيامُه مُجْزِئًا؛ لأنه صامَ بَعضَ يومِ عَرَفَة؛ لأنه خلا وَقتُ عن النِّيَّة، وكذا كُلُّ نَفْل مُقيَّد، أمَّا النَّفْل المُطلَق فزمَنُ النِّيَّة فيه أَوْسَعُ، فيَجوز قبل الفَجْر، ويَجوز بعدَه بشَرْط ألَّا يَفعَل مُفطِّرًا.

مِثل: رَجُل فِي ضُحى يَوْم مِنَ الأَيَّام لَم يَفعَل مُفطِّرًا مِن المُفطِّرات وقال: سأَنوِي الصَّوْم مِن الآنَ. فيَجوزُ، لكِنْ يُثاب على صَوْمه من وَقْت نِيَّتِه فقَطْ؛ لقولِه ﷺ:

﴿إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (١)، فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنه يُثاب بعد نِيَّته كَمَا حَصَل مِن النَّبِيِّ عَيَّا فِي حَديثِ عَائِشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَ الَّذي فِي مُسلِم أَنه طلَبَ طَعامًا فَقَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا. فقال: ﴿إِذَنْ أَنَا صَائِمٌ (٢) فَيمَا مَعناه.

والمَذهَبُ عِندنا أنَّه يجب تَجديد النِّيَّة كُلَّ لَيْلة في رمَضانَ (٢)، والصَّحيحُ أن النِّيَّة لا تَحتاج إلى كَبير عَمَل، فكلُّ إنسان يَقوم في آخِرِ اللَّيْل ويَتَسحَّر فإنَّه ناوِ بلا شَكِّ، يَعنِي: لو سأَلْتَ هذا الرجُلَ: لماذا قُمْتَ الآنَ وقدَّمْت الأَكْل وأكَلْتَ. قال: لأنِّ أُريد الصَّوْم. فالنِّيَّةُ لا تَحتاج إلى كَبير عَمَلِ.

كما أن النِّيَّة أيضًا إذا كانَتْ في رمَضانَ فالصَّحيحُ أنه يَكفِي النِّيَّة من أُوَّله؛ لأن كل مُؤمِن قد عزَم عَزْمًا أكيدًا على أنه إذا دخَل شَهْرُ رمَضانَ فهو صائِمٌ جَميعَ أيامِه إلَّا لوُجود مانِع، يَظهَر هذا فيما لو أن رجُلًا في رمَضانَ نامَ من بعدِ صَلاة العَصْر ولم يَستَيْقِظُ إلَّا بعدَ طُلوع الفَجْر من اليَوْم التالي، فعلى المَذهَب صِيامُه لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لم يَنْوِ اليَوْمَ في لَيْلته، ومع ذلِكَ يُلزِمونه بالإِمْساك فيُمسِك ويَقضِي.

ولكِنِ الصَّحيحُ بلا شَكِّ أن ذلِكَ يُجزِئه؛ لأن النِّيَّة مَوْجودة، وصَحيحٌ أن غَيْر رمَضانَ فالإِنْسان الَّذي ما نَوَى لا بُدَّ أنه يَنوِي؛ لأنه غَيْرُ رمَضانَ، فيُمكِن أن يَصوم غَدًا، ويُمكِن أن لا يَصوم، فلا بُدَّ أن يَنوِي أنه صائِمٌ، أمَّا رمَضانُ فمَعلوم أنه سيَصوم كُلَّ يَوْم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على ، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَصَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (١١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٤/ ٤٥٣).

وإذا نام قبلَ المَغرِب في اليَوْم ولم يَستَيْقِظ إلَّا بعدَ طُلُوع الفَجْر من الغَدِ فالمَذهَب أن صَوْمَه لا يَصِحُّ ويَلزَمه القَضاءُ، والصَّحيحُ أنَّه يَصِحُّ ولا يَلزَمه القَضاءُ؛ وذلك لأن كُلَّ إِنْسان إذا دخَلَ رمَضانُ فإنه عازِمٌ على أن يَصوم كلَّ يَوْم.

#### النِّيَّةُ المُعَلَّقةُ:

وهِيَ: أَن يَقُول: إِن كَان غَدًا من رمَضانَ فأنا صائِمٌ. ولم يَقُمْ إلَّا بعد الفَجْر، وإِن لم يَكُن فلا، فلا بأسَ بها.

### المُفَطِّراتُ:

### معنى المفطِّرات:

يَعنِي: الأَشْياء الَّتِي يُفطِر الصائِمُ بها.

واعْلَمْ أنه كما أن الصِّيام مُتوقِّفٌ على الشارع، فالمُفطِّرات مُتَوقِّفة على الشارع، فلا يَجوز إِثْباتُ أن هذا مُفطِّر إلَّا بدَليلٍ شَرْعيٍّ وهو الكِتاب أو السُّنَّة أو الإِجْماع أو القِياس الصَّحيح.

١ - الجِماعُ في الفَرْجِ، ويوجِبُ الكفَّارة، وهِي عتْقُ رقَبة، فإنْ لم يجِدْ فصِيامُ شهْرَيْن مُتتابِعَيْن، فإنْ لم يستَطع فإطعامُ ستِّين مسْكينًا.

سَواءٌ كان حَلالًا أم حَرامًا، فهذا مُفطِّر بالنَّصِّ والإِجْماع؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَلْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، يَعنِي: باشِروهُنَ بالجِماع، فالجِماع، فالجِماع مُفطِّر ومُوجِب للكَفَّارة، وكَفَّارتُه عِتْق رقَبَةٍ، فإن لم يَجِد فصِيام شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْن لا بِفِطْر بينَهم إلَّا بعُذْر شَرْعيِّ، فإن لم يَستَطِعْ فإطعامُ سِتِّين مِسْكينًا.

ودَليلُ ذلِكَ ما جاء عن أبي هُرَيْرةَ رَضَالِكَانَا قال: جاءَ رجُلُ إلى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فقال: هلَكْتُ يا رَسولَ الله. قال: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قال: وقَعْتُ على امْرَأْتِي في رمَضانَ. فقال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ فقال: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟» قال: لا. قال: لا. قال: لا. قال: لا، ثُم جلس، مُتتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: هفهلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا، ثُم جلس، فتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا. قال: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قال: لا، ثُم جلس، فأتِي النَّبيُّ عَلَيْهِ بعَرَقِ فيه تَمْر، فقال: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» فقال: أَعَلى أَفقَرَ مِنَّا! في ابينَ لابَتَيْها أَهلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إليه مِنَّا، فضحِكَ النَّبيُّ عَلَيْهِ حَتَى بدَتْ أَنيابُه، ثُمَّ قال: لابَتَيْها أَهلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إليه مِنَّا، فضحِكَ النَّبيُّ عَيْهِ حَتَى بدَتْ أَنيابُه، ثُمَّ قال: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَواه السَّبْعةُ، وهذا لَفْظُ مُسلِم (۱).

وضحِكَ النَّبِيُّ ﷺ؛ لأن هذا الرجُلَ جاء خائِفًا مُشفِقًا ورجَع طامِعًا غانِيًا، وضحِكَ النَّبِيُّ ﷺ؛ لأن هذا الرجُلَ جاء خائِفًا مُشفِقًا ورجَع طامِعًا غانِيًا، وهكذا تكون الدَّعْوةُ إلى الله بهذه السُّهولةِ والانشِراحِ، بخِلاف واقِعِنا في الوَقْت الحاضِرِ، وهذا الحَديثُ يَدُلُّ على أن كَفَّارة الجِماع في رمَضانَ على التَّرتيبِ.

مَسَأَلَةٌ: إذا عجَزَ الرَّجُل عَن هَذه الثَّلاثةِ فهَلْ تَثبُت الكَفَّارةُ في ذِمَّتِه إذا استَطاع كَفَّرَ أَم أَنَّهَا تَسقُطُ عنه؟

هذه المَسأَلةُ فيها خِلافٌ بين العُلَماء رَحِمَهُ واللَّهُ فقيلَ: تَسقُطُ. وقيلَ: لا تَسقُطُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲٤۱)، والبخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (۱۹۳۱)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، رقم (۱۱۱۱)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب كفارة من أتى أهله في رمضان، رقم (۲۳۹۰)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، رقم (۷۲۶)، والنسائي في الكبرى، رقم (۲۱۰۱)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان، رقم (۱۲۷۱).

وظاهِرُ الحَديثِ يَدُلُّ على أنَّها لا تَسقُطُ بالعَجْز، لكِنْ لَمَّا قالَ: أَعَلَى أَفقَرَ مِنِّي! قال: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» ولم يَقُلْ: تَصدَّق إن قدَرْتَ.

والمَسأَلةُ فيها إِشْكال، لكِنْ قد يُقال: أَقرَبُ الأَقْوال أَن يُقال: إِن قدرَ علَيْها عِن قُرْب وجَبَتْ علَيْه عِن قُرْب وجَبَتْ، وإلَّا فلا تَجِب عليه. أو يُقال: إِن تَصدَّق بها عَنْه غَيرُه وجَبَتْ علَيْه وإلَّا سقَطَتْ. وقال بعضُ العُلَهاء رَحَهُمُ اللَّهُ: إِنَّه ليَّا قال الرَّسولُ عَلَيْهِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» وإلَّا سقَطَتْ. وقال بعضُ العُلَهاء رَحَهُمُ اللَّهُ: إِنَّه ليَّا قال الرَّسولُ عَلَيْهِ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» أَراد أنَّه إِطْعام عن الكَفَّارة نَفْسِها، لكِنْ غَيرُ صَحيح، ويَرُدُّه أَمْران:

١ - أن الرجُلَ لا يَكون مَصرَفًا لكَفَّارته ولا زَكاتِه.

٢ - الواجِبُ إِطْعام سِتِّين مِسْكينًا، ولو كانَتْ هي الكَفَّارةَ لقالَ الرَّسولُ ﷺ:
 هَلْ أَهْلُك سِتُّون؟

وهُنا قاعِدةٌ: جَميعُ الواجِباتِ الشَّرْعيَّةِ تَسقُط بالعَجْز عَنْهِا؛ كالزَّكاة والصَّوْم والحَجِّ، وهذه المَسأَلةُ مِنها.

### ٢ - إنزال المنيِّ بمُباشَرةٍ أو محاولَةٍ فعليَّةٍ:

الإِنْزالُ لا بُدَّ أَن يَكُونَ مَعَه عَمَلٌ، فلو أَنزَل بتَفْكير دونَ عَمَلٍ فإنَّه لا فِطْرَ به، حتَّى ولو كان قَوْلًا.

وفي الحقيقةِ أنَّه لا دَليلَ في المَسأَلة؛ ولهذا ذَهَبَ أَهْل الظاهِر إلى أنَّه لا يُفطِر (١) وقالوا: لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنها حرَّمَ الجِهاع، وهذا ليس بجِهاع، واستَدَلُّوا بالآيةِ، لكِنْ حُجَّة الجُمهور قالوا: إن الإِنْزال مُوجِب للغُسْل، فكانَ كَالجِهاع في الإِفْطار، فقاسوهُ على الجِهاع بجامِع عِلَّة الغُسْل.

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (٦/ ٢٠٥).

ولكِنْ يُمكِن النَّقْضُ على الجُمهور بأن الرَّجُل لو فكَّر وأَنزَل وجَبَ عليه الخُسْل، ويَقولون جَوابًا على ذلِكَ: أن الأَصْل أن الإِنْزال بالتَّفْكير مُفطِّر، لكِنَّنا عنه؛ لقولِه ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ »(۱)، أو كما قال ﷺ، قالوا: فعُمومُ هذا الحديثِ أنَّه لا يُفطِر إذا أَنزَل بالتَّفْكير.

وهُناكَ دَليلٌ آخَرُ عِنْدي غير مَسأَلة القِياس، وهو قولُه تعالى في الحَديثِ القُدسيِّ: «تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي»<sup>(٢)</sup>، فقولُه: «وَشَهْوَتَهُ» هذا شاهِدٌ؛ لأن الإِنْزال بلا شَكِّ هو غاية الشَّهْوة، فهذا يَقتَضِي أن يَترُكه الصائِمُ، وصار الخِلافُ في هذه المَسأَلةِ على قَوْلَيْن:

١ - أهلُ الظاهِر ذهَبوا إلى أنه لا يُفطِر.

٢- جُمهور العُلَماء رَحِمَهُمُاللَّهُ -ومِنْهمُ الأَئِمَّة الأَربَعة (٢) - على أنه مُفطِّر.

وسبَقَت أَدِلَّتُهم وأقوالُهم في ذلِكَ بخِلاف الإِمْذاء بالمُباشَرة والمُحاوَلة، فإنَّ الصَّحيحَ أَنَّه لايُفطِر؛ لأن مَسأَلة الإِفْطار بالإِنْزال أصلُها القِياسُ على الجِهاع في إيجاب الغُسْل، والَّذي لا يُوجِب الغُسْل فلا يَلحَق بالإِنْزال ولا الجِهاع؛ لأَنَّه في الحَقيقة مُخالِفٌ لَهُما في حَقيقتِه وآثارِه وأحكامِه، والإنزالُ فَرْعٌ على الجِهاعِ فلا يَلحَق فرْع بفَرْع وهو لا يُساوِيه أيضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٢٦٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، رقم (١٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٣٣٠)، والقوانين الفقهية (ص:٨١)، والمهذب في فقة الإمام الشافعي (١/ ٣٣٥)، والمغني لابن قدامة (٣/ ١٢٨).

# ٣- الأَكْلُ والشُّرْبُ:

مُفطِّران بالنَّصِّ والإِجْماع؛ لقولِه تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَيْتُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَّلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، وجاءَ في الْخَديثِ الصَّحيحِ عن أبي هُرَيْرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَقٌ عليه (٢)، ووَجهُ الاستِدْلال واضِحٌ من الآية والحكديثِ.

قال بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ اللّهُ: الَّذي لا يَذوب مِثْل الحَديد، والَّذي لا يُغــُذِي لا يُغــُذِي لا يُغــُذِي لا يُفطِّر، لكِنْ هذا القَوْلُ ضَعيف، والصَّحيح أن الأَكْل والشُّرْب يُفطِّر مُطلَقًا فها دام أنه أَكَلَ وشَرِبَ فهو مُفطِر.

ولو قال قائِلٌ: إن الإسْتِثْنَاء في قولِه تعالى: ﴿فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمُ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، قال: الاسْتِثْنَاء يَعود على الأَكْل والشُّرْب فقطْ، فهُناكَ قاعِدةٌ وهي: الإسْتِثْناءُ والقُيود

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٥٣)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر، رقم (٢١٤٩)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب ما جاء في نظرة الفجاءة، رقم (٢٧٧٧)، من حديث بريدة بن الحصيب رَجَعَالِتَهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

والشُّروط إذا تَعقَّبَت جُمَلًا فإنها تَعود علَيْها جَميعًا إلَّا إذا ذَلَ الدَّليلُ على خِلافِ ذَلِكَ.

مِثَالٌ: لو دَلَّ الدَّليلُ عليه، قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوَ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاً وَأُولِكِيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۚ لَا اللَّهِ الَّذِينَ تَابُواْ فَهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَفُولًا رَّحِيمُ ﴾ [النور:٤-٥]، فهذا الاستِثْناءُ يَعود على الأَخير وهو قولُه: ﴿ وَأُولِكِهِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ﴾ ولا يَعود على الجَلْد بالاتّفاق، فلَوْ تابَ القاذِفُ وجَبَ جَلْده.

أمَّا قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً آبَدًا ﴾ فمَحَلُّ خِلافٍ، فقيلَ: الاستِثْناءُ يَعود عليها. وقيل: لا يَعودُ، والأَكْل والشُّرْب سَواءٌ كان له جِرْم أم ليس له جِرْم، وسَواءٌ كان له جِرْم أم ليس له جِرْم، وسَواءٌ كانَ من الفَمِ أم من الأَنْف أو مِن غيرِهِما، ووصَل إلى المَعِدةِ فإنّه يُفطِّر، ودليلُه على أن ما دخل من الأَنْف يُفطِّر ما جاء عن لَقيطِ بنِ صَبرةَ رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُ أَن النَّبيَّ عَلَيْ قال: «بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» (١)؛ لأنه إذا بالغَ فإن الماءَ سيدخُل إلى جَوْفه عن طَريق الخياشِيم، وهذا مَعلومٌ عِند النَّاس.

#### ٤ - ما بمَعنَى الأَكْل والشُّرْب:

كَالْحُقَنَ الْمُغَذِّية، وقد يَقول قائِلٌ: إنها لا تُفطِّر؛ لأنه لا يُسلَّم أن العِلَّـة في الإِفْطار بالأَكْل والشُّرْب التَّغْذية، بل أن معَها التَّلنُّذ، وهنا ليس تَلذُّذًا، وفي الحَقيقة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنثار، رقم (٤٠٧).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

التَّفطيرُ بها في مَعنَى الأَكْل والشُّرْب من الأُمور الظَّنَيَّة، وليس من الأُمور القَطْعية أو التَّقريب من القَطْع، أمَّا بَقيَّة الإِبر الَّتي للدَّواء فلا تُفطِّر مُطلَقًا، سواءٌ كانت من الوَريدِ أو من العضَلاتِ.

وأيضًا مِمَّا هو بمَعنى الأَكْل والشُّرْب فيها يَظهَر لي: «حَقْن الدَّمِ في المَريض»، قد يَقول قائِلٌ: إنَّه يُفطِّر؛ لأنه هو الغاية من الغِذاء، وقد يَقولُ آخَرُ: نعَمْ هو الغاية من الغِذاء، ولكِنْ لا يُغنِي عن الطَّعام والشَّراب.

وفي السابِقِ كُنتُ أَجزِم بأنه يُفطِّر، ثُمَّ ظهَر لِي أنَّ حَقْن الدَّم لا يُفَطر؛ لأَنَّه ليسَ أكلًا ولا شرابًا ولا بمَعْناهما، والأصِلُ بَقاء صحَّة الصَّوم حتَّى يتبيَّن فسادُه، ومِن القواعِد المُقرَّرة أنَّ اليَقِين لا يَزُولُ بالشَّكِّ.

أَشْياءُ اختَلَفَ فيها العُلَماء رَحَهَهُ مِاللَّهُ:

١ - الكُحْل في العَيْن إذا وصَلَ إلى الحَلْق.

٢ - الدُّواءُ في أيِّ مَوْضِع من بدَنِه إذا وَجَد طَعْمَه في حَلْقه.

فمِنهم مَن أَلِحَقَها بالأَكْل والشُّرْب، ويَجعَل مَناط الحُكْم وُصولَ الشيءِ إلى الحَلْق مُطلَقًا، فمَتَى وصَلَ أيُّ شيءٍ إلى الحَلْق أو إلى الجَوْف فهو مُفطِّر.

والجَوْفُ عِندهم: كلُّ مُجُوَّف كالحَلْق والصَّدْر والبَطْن والوَريد وما أَشبَهَه، فإنه يُفطِّر، والصَّحيح أنه لا يُفطِّر، ولا تَحتاج إلى دَليلٍ ولا نُطالَب به؛ لأن ذلِكَ هو الأصلُ، ولو قال: قِياسًا على الأَكْل والشُّرْب نَقول: قِياسٌ غَيرُ صَحيحٍ؛ لِهَا يُوجَد من الفَرْق بين الأَكْل والشُّرْب وبين هذه الأَشْياءِ.

ولهذا قال شَيْخُ الإِسْلام في كِتابه (حَقيقة الصِّيام)<sup>(۱)</sup> قال: إنَّه لا يُوجَد في الكِتاب والسُّنَّة التَّفطيرُ بهذِه الأَشْياءِ، وأنه لو كان مِمَّا يُفطِّر لبَيَّنه النَّبيُّ ﷺ بَيانًا شافيًا؛ لدُعاء الضَّرورة إلى ذلِكَ، ولا يُمكِن أن نُفسِّر صِيام المُسلِمين بمِثْل هذه الأشياءِ الَّتي لا تُحقِّقها. اه.

وذلِكَ لأنَّ الحُكْم على الحَلال في الشَّرْع بأنه حَرام كالحُكْم بأن الحَرام حَلالٌ، بخِلافِ واقِعِ النَّاس مع أن مُقتَضَى الشَّرْع أن يَكون الأَمْرُ بالعَكْس؛ لأن هذه الشَّريعةَ سَهْلة.

#### ٥- القَيْءُ باستِدْعاءٍ:

وهو إخراجُ ما في المَعِدة مِن الطَّعام، ولكِنْ بشَرْط أن يَكُون الإنسانُ هو الَّذي استَدْعاه بنَفْسه، أمَّا لو كان القَيْءُ هو الَّذي خرَجَ منه بدون أن يَطلُب خُروجَه فإنَّه لا يُفطِر، ودَليلُ ذلِكَ عن أبي هُرَيْرةَ رَضَالِسَّهُ عَنْهُ قال: قال رَسولُ الله ﷺ: "مَنْ ذَرَعَهُ - أَيْ: غلبه - القَيْءُ فَلَا قَضَاءً عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ "رَواهُ الحَمْسةُ"، وأَعلَّه الإمام أَحدُ<sup>(١)</sup> وقوَّاهُ الدارَقُطنيُّ (أ)، وقال البُخارِيُّ: لا أُراه مَحفوظًا (أ).

<sup>(</sup>١) حقيقة الصيام (ص: ٤٠ - ١٤ و ٥١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۹۸)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا، رقم (۲۳۸)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، رقم (۷۲۰)، والنسائي في الكبرى، رقم (۲۱۱۷)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (۱۲۷۲).

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٥/ ٨-٩).

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني، رقم (٢٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، عقب حديث رقم (٧٢٠).

وهذا الحَديثُ مَحَلُّ خِلافٍ في صِحَّته وفي القَوْل به، وهذا الخِلافُ بالنِّسْبة للقَيْءِ بالعَمْد، أمَّا غير العَمْد فلا خِلافَ في أنه لا يُفطِر.

واختَلَفَ العُلَمَاء رَحَهُمُ اللهُ فيه: هل هو مُفطِّر أم لا؟ وهذا الخِلافُ مَبنيٌّ على صِحَّة الحديثِ، فمَن صحَّحَه أو حسَّنَه رأى أنَّه حُجَّة، ومن العُلَمَاء رَحَهُمُ اللهُ مَن يرَى أنه لا يُفطِّر؛ لأن الحديث ليس بصَحيح، والأصلُ الصِّيامُ وعدَمُ الفِطْر، واللَّذين قالوا: إنَّه يُفطِّر. قالوا: إن القَيْءَ استِفْراغ للغِذاء فكما أن الحِجامة استِفْراغ للدَّمِ تُفطِّر، فكذلِكَ القَيْءُ.

مِثالُه: لو أَكَلَ شَيْئًا يَضُرُّ فقال له الطَّبيبُ: لا تَسلَم مِن شَرِّه حتَّى تَتَقيَّأُه. فاستَدْعاه فهُوَ مُحتاج للتَّقَيُّؤ، فهذا رَحْمة به ولَيْس عُقوبةً.

فلا يَجِب عليه أن يَتَعمَّده، وإذا تَعمَّده لعُذْر فإنه يُفطِر؛ لأنَّه أَفطَر لعُذْر، وأمَّا مَن قال: لا يُفطِر. فقالوا: القِياسُ معَنا؛ وليس معَكُم لأنَّنا نَرَى أن الفِطْر بها يَدخُل لا بها يَحرُج، ولكِن تَرِد عليهم مَسأَلة الإِنْزال والجِهاع فتَنتَقِض هذه القاعِدةُ الَّتي قال بها يخرُب، ولكِن تَرِد عليهم مَسأَلة الإِنْزال والجِهاع فتَنتَقِض هذه القاعِدةُ الَّتي قال بها بعضُ العُلَهاء رَحِمَهُ اللَّهُ وتَشبَّثَ بها هي وقاعِدةٌ أُخرى:

والقاعِدَتان هُما:

١ - الفِطْر مِمَّا يَدخُل لا مِمَّا يَخرُج.

٢- والوُضوءُ مِمَّا يَخرُج لا مِمَّا يَدخُل.

وكِلْتا القاعِدتين لا تَصِحُّ لا طَرْدًا ولا عَكْسًا؛ ولهذا منَعوا الوُضوءَ مِمَّن أَكَل لَخَم الإِبِل؛ لأنَّه مِمَّا يَدخُل.

والصَّحيحُ في مَسأَلة القولِ باستِدْعائه كها دلَّ عليه الحَديثُ، والحَديثُ حُجَّة، وأَطَّل أَحوالِه أَن يَكون حسنًا، وقد صحَّحه بعضُ الأئِمَّة، ثُم هو مُناسِب للمَعنى الشَّرْعيِّ؛ وذلِك لأنَّه باستِدْعاءِ القَيْءِ يَكون الإنسانُ مُحتاجًا إلى الطَّعام والشَّراب فيَأكُل ويَشرَب.

# ٦- خُروجُ الدَّم بالحِجامةِ:

اختَلَفَ فيها أَهْلُ العِلْم رَحَهُمُ اللَّهُ؛ فمَذَهَب الأئِمَّة الثلاثة رَحَهُمُ اللَّهُ (١) وجُمهور العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ أنها لا تُفطِّر.

ومِن العُلَماء رَجْمَهُمُ اللَّهُ مَن يَرَى أنها تُفطِّر، ومِنْهم الإِمامُ أحمدُ رحمة الله عليه (٢).

واستكلَّ مَن قال بأنَّما تُفطِّر بحديثِ شَدَّادِ بنِ أَوْس رَضَالِلَهُ عَنهُ أَن النَّبِيَّ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَى رَجُلٍ بالبَقيع وهو يَحتَجِم في رمَضانَ فقال: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَواه الخَمسةُ إلَّا التِّرْمِذيَّ (٢) وصحَّحه الإمام أحمدُ (١) وابنُ خُرَيْمة (٥) وابنُ حِبَّانَ (٢)، ولأن الحِجامة تُضعِف البدَن وتُوجِب احتِياجَه للأكل والشُّرْب؛ لتعود عليه قُوَّتُه فهو كالتَّقيُّؤ تَمَامًا بل هو أَشَدُّ.

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٢٢/٤)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب في الصائم يحتجم، رقم (٢٣٦٩)، والنسائي في الكبرى، رقم (٣١٢٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، رقم (١٦٨١).

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٥/٧).

<sup>(</sup>٥) صحيح ابن خزيمة (٣/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) صحيح ابن حبان، رقم (٣٥٣٣).

أمَّا القائِلون بعدَم الإِفْطار فحُجَّتُهم مَبنيَّة على أَحَدِ أَمْرَيْن:

- إمَّا أن الأحاديثَ الوارِدةَ في ذلِكَ ضَعيفةٌ.
  - أو أنَّه منسوخٌ.

وقد رَوَى الدارَقُطنيُّ بإِسنادٍ لا بأسَ به ما يَدُلُّ على النَّسْخ، فعَنْ أَنسِ بنِ مالِكٍ رَخَوَلَكُهُ عَنْهُ قال: أوَّل ما كُرِهَتِ الحِجامةُ للصائِمِ أن جَعفَرَ بنَ أبي طالِبِ احتَجَم وهو صائِمٌ فمَرَّ به النَّبيُّ عَلَيْهُ فقال: «أَفْطَرَ هَذَانِ»، ثُم رخَّص النَّبيُّ عَلَيْهُ بعدُ في الحِجامة للصائِم، وكان أَنسٌ يَحَتَجِم وهو صائِمٌ. رَواه الدارَقُطنيُّ (۱).

ويَرَى آخَرون التَّفصيلَ فيقولون: إن كان الصائِمُ يَضعُف بالحِجامة فهو مُفطِر، وإلَّا فلا، ويَستَدِلُّون بحَديثٍ عن أَنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنه سُئِل عن الحِجامة فقال: إنَّما كانوا يُفطِرون منها حين كان الضَّعْف (٢)، فأشار إلى العِلَّة بكَوْنِها تُفطِّر.

والحَقيقةُ: أن القَوْل بالفِطْر بالحِجامة ليس قوِيًّا لا سِيَّا وأن في الأَحاديث ما يَدُلُّ على النَّسْخ، إلَّا أن الإمامَ أحمدَ لا يَراه صَحيحًا، لكِنْ بعضُ العُلَماء رَحَهُمُولَللَهُ صحَّحَه.

وعِندي أنا أن الفِطْر بالحِجامة ليس بالقَوِيِّ، ولكِنْ لو قَضاه احتِياطًا لكان حسَنًا أمَّا الجَزْم به فلا يَسَعُنا عِند الله عَزَّوَجَلَّ، والعِلَّةُ فِي إِفْطار المَحجوم هي الضَّعْف.

أمَّا الحاجِمُ فقَدْ قال شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ رَحَمَهُٱللَّهُ<sup>(١)</sup>: إن الحِجامةَ المَعروفةَ في عَهْده ﷺ بالآلات القَديمة الَّتي تُوضَع فيها القارورة على الشَّرط، ثُم يَمُصُّها

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، رقم (٢٢٦٠). وقال عن رواته: كلهم ثقات و لا أعلم له علة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (٩٤١٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٥٧).

الحاجِمُ، فإذا مَصَّها الحاجِمُ فإنه يَنتَقِل إليه شيءٌ من الدَّمِ مع الهَواءِ، وهو لا يَشعُرُ به؛ ولهذا ليَّا كانَتْ هذه مَظِنَّة العِلَّة وهي عِلَّة خَفيَّة عُلِّق بها الحُكْم؛ لأن العِلَّة قِسْمان:

١ - عِلَّة ظاهِرة مُنتَشِرة بيِّنة فهذا لا بُدَّ مِن تَحَقُّق وُجودِها.

٢ - عِلَّة خَفيَّة ليسَتْ بيِّنةً لا عَقْلًا ولا شَرْعًا فهذه يُعلَّق الحُكْم بمَظِنَّتها وإن لم تَتَحقَّق.

مَسَأَلَة: وحُكْم الاحتِجام في نَهار رمَضانَ لا يَجوز إذا قُلْنا: إنه مُفطِّر. إلَّا إذا دَعَتِ الحاجةُ إليه، فإنَّه يَحتَجِم ويَأْكُل ويَشرَب، لكِنْ تَرْكُه أَوْلَى احتِياطًا.

٧- ما جرَى مَجرَى ذلِكَ:

والمُشارُ إليه خُروجُ الدَّمِ بالحِجامة، يَعنِي: إذا خرَجَ الدَّمُ بِغَيْرِ الحِجامة وكان جارِيًا مَجَرَى خُروج الدَّمِ بالحِجامة فإنه يُفطِّر، مِثْل: الفَصْد والتَّشْريط فهُما مَعدودان من وَسائِلِ إخراجِ الدَّمِ.

أمَّا الفَصْد فهو شَرْط العِرْق عَرْضًا، والتَّشْريط شَرْطُه طُولًا، وهُما في الحَقيقة بمَعنَى الحِجامة؛ لأنه يَخرُج بهما دمٌ كَثيرٌ كالحِجامة.

فَمَن يَرَى أَن الحِجامة مُعلَّلة بعِلَّة مَعقولة يَلحَق بها الفَصْد والتَّشْريط؛ لأنها بمَعنَى الحِجامة إذ إن البَدَن يَتَأَثَّر بهما كما يَتَأثَّر بالحِجامة، ومَن يَرَى أَن الحِجامة غير مُعلَّلة يَقول: الفَصْد والتَّشْر ط لا يَلحَق بهما.

من ذلِكَ أيضًا إخراجُ الدَّمِ للتَّبرُّع به، كمَريضِ يَحتاج إلى دَمٍ، وصائِمٍ دمُه يَسُدُّ حاجة المَريض، فاستَخْرَجْنا من هذا الصائِمِ دمًا لهذا المَريضِ فنَقول: لأنَّه بمَعنى الفَصْد والتَّشْريط والجَجامة إزالة ضرَرِ الصائِم،

وهذا لدَفْع حاجة غيرِه، وقد علِمْنا فيها سبَقَ أنه يَجوز الفِطْر لدَفْع ضَرورة الغَيْر، فهُنا إذا اضْطُرَّ مَريض لحَقْن دَمٍ فيه مِن هذا الصائِمِ قُلْنا للصائِمِ: إذا كان لا يَلحَقكَ ضرَرٌ بالتَّبرُّع له بالدَّمِ فتبَرَّع له وحينَئِذٍ يُفطِر ويَأْكُل ويَشرَب؛ لأن كلَّ مَن أَفطَر بعُذْر صَحيحٍ فله أن يَأْكُل ويَشرَب بقيَّة يَومِه؛ لأنه زالَتْ حُرْمة هذا اليَوْمِ بوُجود مُبيح الفِطْر.

وخُروج الدَّمِ بقَلْع ضِرْس ليس بمُفطِّر، والرُّعاف ليس بمُفطِّر، وجَرْح اليَد أو الرِّعاف ليس بمُفطِّر، وجَرْح اليَد أو الرِّجْل وخُروج الدَّمِ سواءٌ بحَديدةٍ أو مِسهار أو غيرِه ليس بمُفطَّر، وإخراجُ الدَّم لقِياسه واختِبارِه لا يُفطِّر لقِلَّته.

## ٨- خُروجُ دَمِ الحَيْض والنَّفاس:

لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»<sup>(۱)</sup>، فَدَلَّ ذَلِك على أَن الحَيْض مُفطِّر والنِّفاس مِثْله.

لو خرَجَ دمُ الحَيْض أو النّفاس بعد غُروب الشَّمْس بلَحْظة لا نُفطِر خِلافًا للنِّساء اللَّاتِي يَقُلْن: إذا خرَج دمُ الحَيْض قبل أن تُصلِّي المَغرِب وجَبَ عليها هذا اليَوْم، وهذا ليسَ بصَحيح، فربها أنه مَبنيٌّ على القَوْل بأن الانتِقال كالخُروج قولُ ضعيف؛ لأن الأحْكام مُعلَّقة بالخُروج؛ ولذلِكَ قولُ النَّبيِّ عَيَيْهُ في المُرْأة ترى في مَنامها ما يَرى الرجُلُ: هَلْ عليها من غُسْل؟ قال: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ»(٢) فتَعليقُ النَّبيِّ عَيْهِ اللَّوْرة ج. على الرُّؤية لا تكون إلَّا بعد الخُروج.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣)، من حديث أم سلمة رَضَاً اللَّهُ عَنْهَا.

فالقَوْلُ: إن انتِقال المَنيِّ أو الحَيْض كخَروجِه. قولٌ ضَعيفٌ، والأدِلَّة على خِلافِه، والدَّليلُ على خِلافِه، والدَّليلُ على هذا الحَصرِ هو الاستِقْراءُ والتَّتبُّع.

لا يُفطِر بالمفطِّرات -غيرِ الحيْض والنَّفَاس- إلَّا أن يكُون عالمًا ذاكرًا مختارًا.

جَميعُ الْمُفطِّرات الثهانية السابِقة -غير الحَيْض والنَّفاس- لا يُفطَر بِهَا إلَّا بشُروط ثلاثة فإنَّه يَخرُج بغير اختِيار.

فيُشتَرَط بالفِطْر بهذه المُفطِّراتِ ثلاثةُ شُروطٍ هي:

١ - العِلْم.

٢- الذِّكْر.

٣- الاختِيار.

فيَكُونَ عالِمًا بِحالِهِ وحُكْمه، وذاكِرًا للصَّوْم وللحُكْم، ونُحْتارًا غيرَ مُكرَهٍ.

أوَّلا: العِلْم: ضِدُّه الجَهْل، فلا يُفطِر إذا فعَل واحِدًا من هَذه المُفطِّرات، وذليلُ ذلِكَ عُمومات نحو قولِه تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوَ أَخْطَأَنا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما آخُطأَتُم بِهِ عَقَال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما آخُطأَتُم بِهِ وَقَال تعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيما آخُطأَتُم بِهِ وَلَا يَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مَّ جُنَاحٌ فِيما آخُطأَتُم بِهِ وَلَا يَعالى: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ مَّ جُنَاحٌ فِيما آخُطأَ اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥]، وقولُه ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهُ عَفُولًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥]، وقولُه ﷺ وَلَا اللهُ عَنْ الْحَطأ الوَقْت مَنِ الْحَطأ وَالنِّسْيَانِ... ﴾ (١) الحديث، والجاهِلُ مُحْطِئ؛ لأنَّه أخطأ الوَقْت أو أَخطأ الوَقْت أو أَخطأ الحُديث، والجاهِلُ مُحْطِئ؛ لأنَّه أخطأ الوَقْت أو أَخطأ الحُديث، هذا بالنِّسْبة للعُمومات.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

أمَّا الخُصوصات: فالجَهْل بالحال لا يُفطِّر، يَعنِي: أَن يَجهَل الإِنْسان أَنه في وَقْت يَجِب فيه الإِمْساكُ، مِثل: أَن يَجهَل أَن الفَجْر طالِع، فيَأْكُل ويَشرَب، أَم أَن الشَّمْس لَم تَعرُب فيَأْكُل ويَشرَب على أَنها غرَبَت، ودَليلُ ذلِكَ ما رَوَتُه أَسهاءُ بِنتُ أَبِي بَكُر قالت: أَفطَرْنا على عَهْد رَسولِ الله عَلَيْ في يَوْم غَيْم، ثُم طلَعَتِ الشَّمْس، قُلْت لِحِشام: أُمِروا بالقَضاء؟ قال: فلا بُدَّ من ذلك. رَواه أَحمدُ والبُخاريُّ وأبو داوُدَ وابنُ ماجَه، وهذا لَفْظه (۱).

وعِند شَيْخ الإِسْلام ابنِ تَيميَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢): لا يَجِب القَضاء؛ ولهذا كان الصَّحيحُ أنه لا قَضاءَ علَيْهم؛ لأنَّهم جاهِلون، هذا بالنِّسْبة لآخِرِ النَّهار، أمَّا أوَّلُه فإن الله تعالى يَقولُ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْفَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِتُواْ الشِّيامَ إِلَى النَّيْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

فإذا تَبيَّن له ذلِكَ وجَبَ الإِمْساكُ، أمَّا الجَهْل بالحُكْم وأنه ليس عليه قضاء، فَدَليلُ ذلِك ما جاء في الصَّحيحَيْن: عن عَديِّ بنِ حاتِم رَضَّالِلَهُ عَنهُ قال: ليَّا نزَلَت هذه الآيةُ: ﴿حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمَنْيَدِ ﴾ عمَدْتُ إلى عِقالَيْن: أحَدُهما الآيةُ: ﴿حَقَى يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْمَنْيَدِ ﴾ عمَدْتُ إلى عِقالَيْن: أحَدُهما أسوَدُ والآخَرُ أبيضُ، فجعَلْتُهما تحت وسادَي، وجعَلْت أَنظُر إليهما، فلمَّا تَبيَّن لي الأبيضُ من الأَسْودِ أَمسَكْت، فلمَّا أَصبَحْت غَدَوْت إلى رَسولِ الله ﷺ فَأَخبَرْتُه بالله عَلَيْهِ فأَخبَرْتُه بالله عَلَيْهِ فأَخبَرْتُه بالله عَلَيْهُ الأَبْيَضُ بالله عَلَيْهُ الأَبْيضُ بالله عَلَيْهُ الأَبْيضُ بالله عَلَيْهُ الأَبْيضُ بالله عَلَيْهُ الأَبْيضُ عَن الْحَريضُ، إنْ كَانَ الخَيْطُ الأَبْيَضُ بالله عَلَيْهُ الأَبْيضُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳٤٦)، والبخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (۱۹۵۹)، وابن رقم (۱۹۵۹)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء فيمن أفطر ناسيا، رقم (۱۲۷٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۵/ ۲۳۱).

# وَالْأَسْوَدُ تَحْتَ وِسَادِكَ إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ»(١).

ولم يَأْمُرْه بالإعادة؛ لأنه جاهِل بالحُكُم حيثُ إنَّه لم يَعرِف مَعنَى الآية، ويَرَى بعضُهم أن العِلْم ليس بشَرْط وأن مَن أَكَلَ وتَبيَّن له أنه في نَهار فعَلَيْه القضاء مُطلَقًا، سَواءٌ أَكَلَ آخِرَ اللَّيْلِ ظانًا أن الفَجْر لم يَطلُع أو أَكَل في آخِر النَّهار وظانًا أن الشَّمْس قد غرَبَت، فعَلَيْه القضاء، ويقولون: لا عُذْرَ بالجَهْل. ويَرَى غيرُهم -وهو المَذهَب (٢) قد غرَبت، فعَلَيْه القضاء، ويقولون: لا عُذْرَ بالجَهْل. ويَرَى غيرُهم -وهو المَذهَب (١) أنه إذا أكل شاكًا في طُلوع الفَجْر، ثُم تَبيَّن أنه بعد الفَجْر فصَوْمُه صَحيحٌ؛ لأنه بنى ذلِكَ على الأَصْل.

أمَّا لو أكلَ شاكًا في غُروب الشَّمْس فعَلَيْه القضاء، ولو بيَّن أَنَّه بعدَ الغُروب وصَوْمُه باطِلٌ، ولكِنِ المَسأَلة الأُولى لا نُوافِقُهم عليها؛ لأنه دلَّ الدَّليلُ على أن الجاهِلَ بالوَقْت لا يُفطِر، أمَّا المَسأَلة الثانية فنقول: حَرامٌ عليه أن يَأكُل، وهو شاكُّ في غُروب الشَّمْس حتَّى يَتَيقَّن الغُروب أو يَغلِب على ظَنِّه، مِثْل ما حصَلَ للصَّحابة وَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنْ المَّوْدِ اللَّكُلُ وهو شاكُّ في طُلوع الفَجْر فيَجوز أن يَاكُلُ مع الشَّكِ كها قال تعالى: ﴿ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلخَيْطِ أَلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلخَيْطِ أَلْأَسْوَدِ... ﴾ الآية.

ويَجوز الأَكْل مع الشَّكِّ في أوَّلِ النَّهار في طُلوع الفَجْر، أمَّا إذا أَكَلَ شاكًا في غُروب الشَّمْس فلا يَجوز له ذلِك؛ لأن الأَصْل بَقاءُ النَّهار لكِنْ إذا تَيقَّن أو غلَبَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاَشْرَبُواْ حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ ﴾، رقم (۱۹۱٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (۱۰۹۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي (١/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩).

على ظَنَّه غُروب الشَّمْس فإنه يَجوز له الفِطْر، ودَليلُ التَّيقُّن قولُه تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِمُواْ السَّيَامَ إِلَى ٱليَّيلِ ﴾، وقولُه ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا... ﴾ الحديثَ(١) ، أمَّا معَ غلَبَة الظَّنِّ فكما في حَديثِ أَسْماءَ رَضَالِكُ عَنْهَا.

ثَانيًا: الذِّكُرُ: أَن يَكُونَ ذَاكِرًا لَصَوْمِهُ وَالحُّكُم، فَلُو كَانَ نَاسِيًا فَأَكُلُ وَشُرِبُ فَلا شيءَ عليه للعُمومات السابِقة ولحديثِ أَبِي هُرَيْرةَ فِي الصَّحيحَيْنَ عِن أَبِي هُرَيْرةَ فِي الصَّحيحَيْنَ عِن أَبِي هُرَيْرةَ فِي الصَّحيحَيْنَ عِن أَبِي هُرَيْرةَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِمَّ صَوْمَهُ، وَضَائِمٌ فَأَكُلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ » مُتَّفَق عليه (٢)، ونِسْبة إطعام الناسِي وسَقْيه إلى الله دَليلٌ على عَن عَدَم المُؤاخذة، لكِن مَتَى ذكر أَمسَكَ ولَفَظَ ما في فَمِه لزَوال عُذْره، ويجِب على مَن رَأَى إنسانًا يَأْكُلُ أَو يَشرَب أَن يُنبِّهَه ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ رَأَى إنسانًا يَأْكُلُ أو يَشرَب أن يُنبِّهَه ؛ لقولِه تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْمِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾ [المائدة:٢].

وسَواءٌ كان النَّسْيان للصَّوْم أو للحُكْم فإنه لا قَضاءَ ولا يَبطُل صَوْمه، بل هُوَ صَحيحٌ.

ثَالِثًا: الاختِيارُ: أَن يَكُون مُخْتَارًا، فَلَوْ كَانَ مُكْرَهًا فَلا قَضَاءَ عَلَيه، وَدَلَيُلُ ذَلِكَ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنُ ۗ إِلَا مَنْ أُكُونِ مَن شَرَحَ بِأَلْكُون مَن شَرَحَ بِأَلْكُون مَن شَرَحَ بِأَلْكُون مَن شَرَحَ بِأَلْكُون مَن شَرَحَ فَاللَّهِمْ عَذَابُ مِن وَلَكِهُمْ عَذَابُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار، رقم (١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالَلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.

عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦]، فإذا رفَعَ الله حُكْم الكُفْر عمَّن أُكرِه في دونَه من بابِ أَوْلى؛ لقولِه ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» رَواهُ ابنُ ماجَه والبَيهَقيُّ (١) وحسَّنه النَّووِيُّ (٢).

وهُناكَ دَليلٌ خاصٌّ بالصِّيام وهو حَديثُ أبي هُرَيْرةَ في القَيْء إذا ذرَع الإِنْسان (٢) وقَدْ سَبَقَ، فهُو يَدُلُّ على أن الصائِم إذا كان مُكرَهًا على فِعْل شيءٍ من المُفطِّرات فصَوْمُه صَحيحٌ ولا قَضاءَ عليه، والشيءُ الَّذي ليس فيه إِكْراةٌ ولا اختيارٌ، مِثْل لو طار إلى حَلْقه ذُبابٌ ودخَلَ إلى جَوْفه فلا شيءَ عليه، مِثْل: إِنْسان تَمَضْمَضَ فَتَسَرَّب الماءُ إلى جَوْفه فلا شيءَ عليه، مِثْل: إِنْسان تَمَضْمَضَ فَتَسَرَّب الماءُ إلى جَوْفه فلا شيءَ عليه، مِثْل إلى جَوْفه فلا شيءَ عليه، مِثْل عَلْه مَاللهُ عَلَيْه.

ولو جَهِلَ دُخولَ رمَضانَ مِثْل جَماعة ما علِموا بأن اليَوْم من رمَضانَ إلَّا في أثناء النَّهار جَهْلًا مِنهم بالحال، فمَن قال: إن الجَهْل بالحال أو الحُكْم يُفطِّر. قال: يَجِب علَيْهمُ القَضاءُ. ومَن قال: الجَهْلُ يُؤثِّر ولا يُفطِرون به؛ فلا قضاءَ علَيْهم. فيجب علَيْهمُ القَضاءُ ومَن قال: الجَهْلُ يُؤثِّر ولا يُفطِرون به؛ فلا قضاءَ علَيْهم وبهذا صرَّح شَيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ ٱللَّهُ (أ)، ويُمسِكون من أوَّلِ ما يَأتِيهم الخَبَرُ، نَظيرُ فبهذا صرَّح شَيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ ٱللَّهُ ولهُ مَلْعُم، والفَجْر قد طلَعَ، فجاءَهُ مَن يُخبِره بخُروج الفَجْر فلا قضاءَ عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٥)، والبيهقي (٧/ ٣٥٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>Y) المجموع (Y/ Y7Y).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب الصائم يستقيء عمدا، رقم (٢٣٨٠)، وابن ماجه: كتاب والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدا، رقم (٧٢٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء، رقم (١٦٧٦).

قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٤) انظر: مجموع الفتاوي (۲۰/ ۷۷۱–۷۷۲).

لكِنِ اللَّذَهَبِ أَن علَيْهِ القَضاءَ وهُمْ لا يُعذَرون بالجَهْل (١)، فالحُكْمُ واحِدٌ، لكِنْ لو لم يَعلَموا إلَّا بعد غُروب الشَّمْس وهُمْ مُفطِرون ذلكَ اليَوْمَ فشَيْخُ الإسلام يقولُ: ليسَ علَيْهِم قَضاءٌ؛ لأنَّهم جاهِلون؛ لأنَّهم لو علِموا لأَمسَكوا، وعِندي أنها لو وقَعَتْ مِثْل هذه لم آمُرُهُم بالقَضاء إلَّا على سَبيل الأَفضَلِيَّة والاحتِياطِ، لكِنْ بدون وُجوبِ.

#### قَضاءُ رَمَضانَ:

قال تعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]، فكُلُّ مَن أَفطَر بعُذْر شَرعيٍّ فإنه يَجِب عليه القَضاءُ، ومَن أَفطَر بغير عُذْر فلا يَخلو إمَّا أَن يَكُون شرَعَ في الصَّوْم ثُم أَفسَدَه أو لم يَشرَع فيه من الأَصْل ولم يَصُم فلا يَخلو إمَّا أَن يَكُون شرَعَ في الصَّوْم ثُم أَفسَدَه أو لم يَشرَع فيه من الأَصْل ولم يَصُم هذا اليَوْم، وعلى كِلتا الحالَيْن فمَذهَبُ الجُمهورِ وُجوبُ القَضاء، حتَّى وإن أَفطَر بغير عُذْر سواءٌ شرَعَ أو لم يَشرَع، وعليه لو أن رجُلًا ترَكَ صِيام رمَضانَ عَمْدًا بدون عُذْر على رَأْيِ الجُمهور، وُجوبُ القَضاء عليه إذا أَفطَر بعُذْر شَرعيًّ؛ فالقَضاءُ واجِبٌ عليه بالنَّصِّ والإِجْماع إذا أَفطَر لغير عُذْر شَرعيًّ على كِلتا الحاليْن المَذْكُورَتَيْن سابِقًا، والجُمهورُ أنه يَقضِي.

فإذا قال قائِلُ: أنا غَدًا لا أصومُ. ولم يَصُمْ. قُلْنا: علَيْك القَضاءُ على قولِ الحُمْهور، واختار شَيْخُ الإِسْلام ابنُ تَيميَّة (٢): أن القَضاء عليه في كِلْتا الحالَيْن يَعنِي: أنه لم يَصُم أَصْلًا، أو صام ثُم أَفسَدَه بغير عُذْر شَرعيٍّ؛ لأن العِبادة المُؤقَّتة بوَقْت مُعيَّن لا يَجوز فِعْلها قبلَه ولا بعدَه، فقَدْ عمِل عمَلًا ليسَ عليه أَمْرُ الله ورَسولِه ﷺ:

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٧٧)، ومجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٦١).

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّه (۱)، وهذا عمِلَ عمَلًا ليسَ عليه أَمْرُ الله ورَسولِه ﷺ فيكون مَردودًا.

وعِنْدي أن الراجِحَ أن يُفرَّق بين مَن لم يَصُم ومَن صام ثُم أَفطَر، فمَن لم يَصُم أصلًا لا يَقضِي مُتَعمِّدًا بدون عُذْر شَرْعيٍّ فإنه لا يَصوم، أمَّا مَن شرَعَ في الصَّوْم ثُم أَصلًا لا يَقضِي، والدَّليلُ على التَّفْصيل، أمَّا إذا لم يَصُم فأقولُ: لا يَقضِي؛ فلِما ذُكِر من التَّعْليل وهو: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ»؛ ولأن هذه عِبادة محدودة بوَقْت فلا تَصِحُ قَبْلَه ولا بعدَه.

وأمَّا مَن شرَع فيه ثُم أَفسَده فنَقول: إن الإنسان إذا شَرَع بالعِبادة فإنه التَزَم بها فتكون في حَقِّه كالنَّذُر الواجِب، واستُدِلَّ لذلِكَ بحديث أبي هُرَيْرةَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ عن النبي عَلَيْ قال: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَيْتِمٌ صَوْمَهُ» (٢)، فمَفهوم مَن تَعمَّد فأكل وشرِب فقَدْ أَفطر ولم يَصِحَ صَوْمه.

ثُم إِن عُمرَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي عَهْده أَفطَروا فِي يَوْم غَيْم ثُم طلَعَتِ الشَّمْسُ فسَأَلوه عن ذلِكَ فقال: إِنَا لَم نَتَجانَفْ لَإِثْم (٢). يَعنِي: ما أَرَدْنا الإِثْم بهذا الإِفْطارِ، فلا قَضاءَ عَلَيْنا، فعلى هذا نَقول: إذا شرَع في الصَّوْم ثُم أَفسَدَه يَجِب عَلَيْه القَضاءُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَتُهُعَنَهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك (١/ ٣٠٣)، وعبد الرزاق، رقم (٧٣٩٢)، وابن أبي شيبة، رقم (٩١٤٩).

فصارَتِ الأَقْوالُ ثَلاثةً:

الأوَّلُ: قولُ الجُمهورِ -الأئِمَّة الأربَعة-: القضاءُ مُطلَقًا (١١).

الثاني: قولُ شَيْخ الإِسْلام -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- ليسَ علَيْه قَضاءٌ، سَواءٌ شرَعَ أم لم يَشرَعْ.

الثالِثُ: التَّوسُّط إن شرَع في العِبادة فأَفسَدَها فعَلَيْه القَضاءُ وإِنْ لَم يَشرَع فيها أَصْلًا وترَكها حتَّى يَخرُج الوَقْت فإنه لا قَضاءَ.

وعلى القَوْلِ: إنَّه لا قَضاءَ. فهَلْ هذا من بابِ التَّخْفيف أم مِن باب التَّشديد؟

فا لَجُوابُ: هذا من باب التَّشديد، فلَوْ صُمْت أَلْفَ يَوْم لم يُقبَل مِنْك، ولكِنْ ماذا يَصنَع؟ نَقول: تُبْ إلى الله وأَصلِحِ العمَلَ واللهُ يَغفِر الذُّنوب -ولو كانَتْ شِرْكًا- بالتَّوْبة.

وقَضاءُ رمضان لا يَجِب على الفَوْر؛ لحديثِ عائِشةَ رَضَالِتُهُ عَنَهَ: كان يَكُونُ علَيَّ الصِّيامُ مِن رمَضانَ فما أَستَطيع أَن أَقضِيَه إلَّا في شَعْبانَ لَكَانِ رَسولِ الله ﷺ. مُتَّفَقٌ عليه (٢).

وليس المَعنَى أنها لا تَستَطيع جِسْمِيًّا أو اضطِرارًا وإنَّما لا تَستَطيع مُراعاةً للنَّبِيِّ عَلِيْكِ، وأَقَرَّها الرَّسولُ ﷺ، مِمَّا يَدُلُّ على أنه لَيْسَ على الفَوْر.

ولا يَجوز تَأْخير القَضاء إلى رمَضانَ الثاني، ودليلُه كما سبَقَ في حَديثِ عائِشةَ

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، رقم (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (١١٤٦).

رَضَوَالِلَهُءَنَهَا وقولُها: «إلَّا في شَعْبانَ» يَدُلُّ على أنه بعد شَعْبانَ لا يَجوز، ولو كان التَّأْخيرُ جائِزًا إلى بعدَ رَمَضانَ لفَعَلَتْه.

ومن حَيْثُ التَّعليلُ: كما أنه لا يَجوز تَأْخيرُ صَلاةٍ إلى وَقْت الأُخرى، فكَذلِكَ لا يَجوزَ تَأْخيرُ رمَضانَ إلى دُخولِه من السَّنَة المُقبِلة.

مَسْأَلَةٌ: لو أَن رَجُلًا أُخَّرِه إلى رَمَضَانَ آخَرَ وقَضَاه في نَفْس رَمَضَانَ فلا يَجوز، كَمَا لُو تَعَارَضَتْ صَلاةٌ حاضِرةٌ وصَلاةٌ فائِتةٌ فإنَّه تُقدَّم الحاضِرة، فهذا مِثْلها، ولو فعَلَ فإنَّه لا يُجزئ عن الماضِي ولا عن الحاضِر؛ لأن الماضِيَ ليس وَقْته، والحاضِر؛ لقولِه: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، وهذا لم يَنْوِ للحاضِرِ، أمَّا إذا أخَّرَه إلى ما بعد رَمَضانَ الثانِي فإن كان لعُذْر جازَ ولا شيءَ علَيْه.

مِثْل: لوِ استَمَرَّ به المرَضُ أو السفَرُ، أو إذا كان تَأخيرُه بدون عُذْر، فإنه يَأْتُم وعليه معَ القَضاءِ إطعامُ مِسْكين لكُلِّ يَوْم مُؤخَّر من الصِّيام؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿فَعِـدَةُ مُنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

وإِطْعامُ كَفَّارة للتَّأْخير فيه خِلافٌ، والصَّحيحُ أَنَّه لا يَجِب عليه الإِطْعامُ للآية، ولم يُوجِب عليه إلا القَضاء، والكَفَّارة جاءَتْ عنِ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُم، ولا يُلزَم به النَّاس فيها يُلزَمون به شَرْعًا: أي: فِعْل الصحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُر.

والتَّتَابُع في رمَضانَ -أي: في قَضائِه- لا يَجِب، ولا يَرِدُ علينا أنه قِياس عَلى رمَضانَ حيثُ إن رمَضانَ كان شَهْرًا مُوجَب التَّتَابُع فيه ضَرورة للشَّهْر، وهو قَوْلُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على ، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: إنها الأعمال بالنيات، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالَتَهُ عَنْهُ.

الجُمهور؛ ولقَوْله تعالى: ﴿فَعِـدَةُ مِنْ أَيَامٍ أُخَرَ﴾، وجاء فيه عن ابنِ عُمرَ رَضَالِللَهُ عَنْهُا يَرفَعُه في جَواز التَّفْريق، رَواه الدارَقُطنيُّ وغَيرُه (١).

### حُكْمُ التَّطوُّع بالصِّيام قبلَ القَضاءِ:

التَّطوُّع بالصِّيام قبلَ قَضاء رمَضانَ لا شَكَّ أنه خِلافُ الأَوْلى؛ لأن العَقْل يَقتَضِي أن الواجِبَ مَشغولةٍ يقتَضِي أن الواجِبَ مَشغولةٍ به الذِّمَّة، والنَّفْل غير مَشغولةٍ به، وهذا مُتَّفَق عليه أن الأَوْلى أن يَبدَأ بالقَضاء قبلَ التَّطوُّع.

لكِنْ لُو تَطَوَّع قبل القَضاء يَرَى بعضُ أَهْلِ العِلْم أَنه ليس بصَحيحٍ؛ لأَنه يُروَى عن أَبِي بَكْر رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَن الله لا يَقبَل نافِلةً حتَّى تُؤدَّى الفَريضة (٢)؛ ولأَن جَواز تَأخير القَضاء لأَجْلِ الرِّفْق بالمُكلَّف، وليس من الجِكْمة أَن يُرفَق به في الواجِبِ ثُم يُؤذَن له بالتَّطوُّع؛ فلِذلِك لا يَصِحُّ أَن يَتَطوَّع بالصِّيام حتَّى يَقضِيَ رمَضانَ.

أمَّا صِيام سِتَّة أَيَّام من شَوَّالٍ فلا شَّكَ في هذا؛ لأن النَّبيَّ عَيَلِيُهُ يَقُول: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ» (٢)، وبعضُ العامَّة إذا صار عليه قضاءٌ من رمَضانَ وسِتَّة أيَّام من شوَّالٍ خَشيةَ أن يَخرُج الشَّهْر، ومَضانَ وسِتَّة أيَّام من شوَّالٍ خَشيةَ أن يَخرُج الشَّهْر، ولكِنَّه أخطأ؛ لأن الحديث: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ -كلَّه- ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتِّ مِنْ شَوَّالٍ» فعلى هذا: لو صامَها قبل أن يَستَكمِل رمَضانَ لم تُجزِئه بلا رَيْبٍ، والكلامُ في التَّطوُّع غير سِتَّة من شوَّالٍ، هذا الخِلافُ.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني، رقم (٢٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق، رقم (٩١٤)، وسعيد بن منصور في التفسير، رقم (٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (٣) أخرجه مسلم: كتاب الطنصاري رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

والَّذين يَقولون بالجَواز يَقولون: لأن هذا الواجِبَ مُوسَّع إلى أن يَبقَى من شَعبانَ ما يَقضِي ما علَيْه، فإذا كان واجِبًا مُوسَّعًا صحَّ التَّطوُّع كالصَّلاة في وَقْتها، فإن الوَقْت لها وَقْت مُوسَّع، فإذا تَطوَّع قبل أن يُصلِّيَ الفَرْض صَحَّ، وعلى هذا يَقولون: إن التَّطوُّع بالصَّوْم قبلَه لا بأسَ به؛ لأنه واجِبُ مُوسَّع، ولكِنِ الأَحوطُ أنه لا يَجوز أن يَتَطوَّع حتى يَقضِيَ الَّذي عليه.

وإذا كان النَّفْل مُعيَّنًا كيَوْم عرَفةَ فنَقول: اقْضِ الأَيَّام الواجِبةَ في هذه الأَيَّامِ وَخَصُل على الأَجْر إن شاءَ الله.

مِثالُه: لو صام التاسِعَ والعاشِر والحادِيَ عشَرَ من شَهْر مُحَرَّم وكان عليه قَضاءُ ثلاثة أَيَّام من رمَضانَ، فإنه يُحصِّل الواجِب ويُحصِّل أَجْر الصِّيام؛ لأن قولَه ﷺ في عاشوراءَ: «أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» (١) مُطلَق، وإن كان ظاهِرُه يُراد به النَّفْل، لكِنْ إذا أَخَذْنا بالإطلاق وقُلْنا: إن صومَه سَواءٌ كان فَريضةً أو نافِلةً فإنه يُكفِّر السَّنَة الَّتِي قبلَه.

## معْنى التطوُّع لغةً واصطِلاحًا:

أَصْل التَّطوُّع: فِعْل الطاعة، وهو شامِلٌ للفَريضة والنافِلةِ، والفَريضةُ أَحَبُّ إِلَى الله من النافِلة كما جاء في الحَديثِ القُدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِنَا النَّافِلة كما جاء في الحَديثِ القُدسيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» (١).

أُمَّا فِي الاصطِلاحِ فيُطلَق على النَّفْل فقط ؛ ليَخرُج الفَرْض، فإضافة التَّطوُّع

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة الأنصاري رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنهُ.

إلى الصَّوْم من إضافة الشيء إلى نَوْعه، أي: الصَّوْم الَّذي ليس بواجِب، واعلَمْ أن مِن رحمة الله تعالى أن جعَلَ لكُلِّ فَريضةٍ من الفَرائِضِ تَطوُّعًا من جِنْسها لتَكمُّل الفَريضة بهذا التَّطوُّع، فالصَّلاةُ فَرْض ونَفْل، وكذا الزَّكاة والحَجُّ والصِّيام وبِرُّ الوالِدَيْن وهكذا.

التَّطوُّع في الصوم مُطْلَقٌ ومُعَيَّنٌ:

يَنقَسِم إلى قِسْمَيْن: مُطلَق ومُقيَّد.

مُطلَق: وهو أن يَصوم نَفْلًا مُطلَقًا بدون تَعْيِين يَوْم مُعيَّن.

مُقيَّد: أي: أنَّه يُصام هذا اليَوْمُ بعَيْنه، ومِمَّا يُصام في السَّنَة والشَّهْر والأُسبوع: أَوَّلًا: ما يُسَنُّ صِيامُه من الأُسبوع:

فالاثنين والخميس، أمَّا غيرُها فلا يُسَنُّ إلَّا أن يكون نَفْلًا مُطلَقًا، أمَّا صِيام الاثنيْن فإنه لحديث أبي قتادة رَضَيَليَّهُ عَنْهُ أن النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عن صَوْم يَوْم الاثنيْن فقال: «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ»، رَواه مُسلِم وأَحمدُ(۱)، وأمَّا الاثنيْن والخميسُ فإنه لإِجْماع العُلَماء رَحَهُ مُاللَهُ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن النَّبيَّ الاثنيْن والخميسُ فإنه لإِجْماع العُلَماء رَحَهُ مُاللَهُ؛ لحديثِ أبي هُرَيْرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ أن النَّبيَّ قال: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رَواه أحمدُ والتِّرْمِذي وابنُ ماجَهُ(۱)، وعن عائِشة رَضَالِلَهُ عَنْهَ قالت: كان رَسولُ الله ﷺ رَواه أحمدُ والتِّرْمِذي وابنُ ماجَهُ(۱)، وعن عائِشة رَضَالِلهُ عَنْهَا قالت: كان رَسولُ الله ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، رقم (١٦٦٢)، من حديث أبي قتادة الأنصاري رَضَيَالَيُهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ۳۲۹)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس،
 رقم (۷٤۷)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس، رقم (۱۷٤٠).

يَتَحرَّى صَوْم الاثنَيْن والخَميسِ (١).

أمَّا بَقيَّة الأيَّام فصِيام يَوْم الجُمُعة عن أبي هُرَيْرة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعة إلَّا يَوْمَ الجُمُعة إلَّا يَوْمَ الجُمُعة إلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ (٢)، فإفْرادُها بالصِّيام مَكروهُ، إلَّا أن يُضيف إليها يومًا إمَّا قَبْلها وإمَّا بَعدَها، وليس بمُحرَّم؛ وكرِهَه لأنه عِيدُ الأُسبوع، فمِن حِكْمة الله بعِباده أن لا يَمنَعهم مِنه على سبيل الإطلاق، بخِلاف العِيدَيْن فلا يَأْتِيان في السَّنة إلَّا مرَّةً، فالمَنْع مِنهما لا يَضُرُّ.

أمَّا السَّبْت: فمُختَلَفٌ فيه، فبَعضُ العُلَاء رَحَهُ ولللهُ كَرِهَ صِيامَه، وبَعضُهم للهُ لَم يَكرَهْهُ، واستَدَلَّ مَن قال بالمَنْع بحَديثِ الصَّبَّاءِ بِنتِ بُسْرِ رَضَالِلَهُ عَهَا أَن رَسولَ الله عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا فِيهَا افْتُرضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لَجَاءَ عَنْ إِلَّا فَي عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لَجَاءَ عَنْ إِلَّا فَي عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُمْ إِلَّا لَجَاءَ عَنْ يَعْفُونَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغُهَا» رَواه الخَمْسة (٢) ورِجالُه ثِقاتٌ، إلَّا أَنه مُضطَرِبٌ أَنكَرَه مالِكُ (١) وقال أبو داودَ: مَنسوخٌ (٥).

قال الترمذي: حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٦٠٦)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٧٤٥)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ بأبي هو وأمي، رقم (٢٣٦٠)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس، رقم (١٧٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة، رقم (١٩٨٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، رقم (١١٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٦٨)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب النهي عن أن يختص يوم السبت بصوم، رقم (٧٤٤)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم السبت، رقم (٧٤٤)، والنسائي في الكبرى، رقم (٢٧٧٥)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، رقم (١٧٢٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٤) نقله عنه أبو داود في سننه، بعد حديث رقم (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٥)سنن أبي داود، بعد حديث رقم (٢٤٢١).

فَمَنْ رأَى صِحَّته وأنه حُجَّة فإنه يُكرَه عِنده صِيامُ يَوْم السَّبْت مُفَرَدًا، وأمَّا مَن رأَى أنَّه ليسَ بحُجَّة وضعَّفَه فإنَّه لا يُكرَه عِندَه صِيامُه.

## صِيام يَوم السَّبت له أُحوال:

الحالَ الأُولى: أن يكونَ في فَرض كرَمضان أداءً، أو قضاءً، وكصِيام الكفَّارة، وبدَل هَدي التمتُّع، ونحو ذلك، فهذا لا بأسَ به ما لم يخصُّه بذلك مُعتقِدًا أنَّ له مَزية.

الحالُ الثَّانية: أن يصومَ قَبله يومَ الجُمعة فلا بأسَ به؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لإحدَى أُمهات المؤمنين وقد صامَت يومَ الجمعة: «أصُمتِ أمسِ؟» قالت: لا، قال: «أتصُومين غدًا؟» يدلُّ على «أتصُومين غدًا؟» يدلُّ على جَوازِ صَومِه معَ الجمعة.

الحالُ الثَّالثة: أن يُصادف صِيام أيامٍ مشروعةٍ كأيَّام البِيض ويَوم عرَفة، ويوم عاشُوراء، وسِتة أيامٍ من شوَّال لمَن صامَ رمضانَ، وتِسع ذِي الحِجة فلا بأسَ، لأنه لم يصُمه لأنه يومُ السُّبت، بل لأنَّه مِن الأيام التي يُشرع صَومُها.

الحالُ الرَّابعة: أن يُصادف عادةً كعادةِ مَن يصومُ يومًا ويُفطر يومًا، فيصادفُ يومُ صومه يومَ السبت فلا بأسَ به، كما نهى النبيُّ ﷺ عن صيام يومٍ أو يومَيْن قبلَ رمضانَ إلَّا مَن كان له عادةٌ أن يصومَ فلا نهيَ، وهذا مِثلُه.

الحالُ الخامسةُ: أن يَخصَّه بصومِ تطوعٍ فيُفرده بالصومِ، فهذا محل النهيِّ إن صحَّ الحديثُ في النهي عنه.

أمَّا الأَحَد: فعِند بعضِ أَهْل العِلْم أنَّه مَكروةٌ صِيامُه؛ لأنه عِيدُ للكُفَّار، فقالوا:

كما كُرِهَ يومُ السَّبْت؛ لأنه عِيد اليَهود فكَذا الأَحَدُ؛ لأنه للنَّصارَى.

وعاكَسَهم آخَرون وقالوا: يُسَنُّ لأَجْل مُخَالَفة النَّصارَى؛ لأن من خَصائِصِ العِيد عدَمُ الصَّوْم، وجاء في استِحْبابه عن أُمِّ سلَمة رَضَائِلَهُ عَنْهَا أَن رَسولَ الله ﷺ: كَانَ أَكْثَرُ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ كَانَ أَكْثَرُ مَا يَصُومُ مِنَ الأَيَّامِ يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَحَدِ، وَكَانَ يَقُولُ: ﴿إِنَّهُمَا يَوْمَا عِيدٍ لَلْمُشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَهُمْ ﴾ أخرَجه النَّسائيُّ (١) وصحَّحه ابنُ خُزيمة وهذا لَفْظُهُ (٢).

والأَصَحُّ أنه لا يُكرَه ولا يُسَنُّ، كالأَربِعاء والثلاثاء.

ثانِيًا: ما يُسَنُّ صِيامُه في الشُّهْرِ:

فيُسَنُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ؛ وهي: الثالِثَ عشَرَ والرابعَ عشَرَ والخامِسَ عشَرَ، وسُمِّيَت بذلِكَ؛ لأن لَيالِيَها تَكون بَيضاءَ بنور القمَرِ، ودَليلُ ذلِكَ ما جاء عن أبي ذرِّ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ قال: أَمَرَنا رَسولُ الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن نَصومَ مِن الشَّهْر ثَلاثةَ أَيَّام: ثَلاثَ عشرة وأَربَعَ عَشرة وخمسَ عشرة. رَواه النَّسائِيُّ وأَحمدُ والتِّرْمِذيُّ (٢) وصحَّحه ابنُ حِبَّانَ (١).

وهُناك أحاديثُ نَحوه عند أصحابِ السُّنَن، فإِنْ لم يَتَيسَّر صِيامُها على هذا النَّحْوِ صام من الشَّهْر ثَلاثة أيَّام: في أوَّلِه أو في آخِرِه مُفرَّقة أو مجموعة، دَليلُ ذلكَ

<sup>(</sup>١) السنن الكبرى، رقم (٢٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن خزيمة، رقم (١٦٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٧٧)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦١)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام ثلاثة أيام من الشهر، رقم (٢٤٢٢).

قال الترمذي: حديث حسن. (٤) صحيح ابن حبان، رقم (٣٦٥٥–٣٦٥٦).

ما جاء عن عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: كانَ رَسولُ الله ﷺ يَصوم ثَلاثة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر ما يُبالِي فَي أَيِّ الشَّهْر صامَ. أَخرَجَه مُسلِمٌ (١).

ثَالِثًا: مَا يُسَنُّ صِيامُه فِي السَّنَة:

فصِيامُ شَهْر الله الْمُحرَّم وصِيامُ شَعْبان وعَشْر مِن ذِي الحِجَّة وسِتِّ من شَوَّالٍ وعاشوراءَ وقَبلَه أو بعدَه يَوْمًا.

أَمَّا مُحُرَّم: فلِقولِه في حَديثِ أبي هُرَيْرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وفيه: أَنَّه سُئِل: أَيُّ الصِّيامِ أَفضَلُ بعدَ رمَضانَ؟ قال: «شَهْرُ اللهِ المُحَرَّمُ» رَواه مُسلِم (٢).

أمَّا شَهْر شَعبانَ: فقَدْ جاء عنه ﷺ من حَديثِ عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالَتْ: كان رَسولُ الله ﷺ يَصوم حتَّى نَقولَ: لا يُفطِر. ويُفطِر حتَّى نَقولَ: لا يَصومُ. وما رَأَيْتُ رَسولَ الله ﷺ استكمل صِيام شَهْر قَطُّ إلَّا رمَضانَ، وما رأَيْتُه في شَهْر أكثرَ فيه صِيامًا من شَعْبانَ. مُتَّفَق عليه، وهذا لَفْظُ مُسلِم (٢).

أمَّا عَشْر مِن ذي الحِجَّة: فلِحديثِ حَفْصة رَضَالِكُ عَنْهَ -وإِنْ كَان فِيه ضَعْف - قَالَتْ: أَربَعٌ لَم يَكُنْ يَدَعُهُنَّ رَسُولُ الله عَيَّاتُهِ: صِيامَ عاشوراءَ، والعَشْر، وثلاثة أيَّام مِن كُلِّ شَهْر، والرَّعْعَيْن قبلَ الغَداةِ. رَواه أَحمدُ والنَّسائِيُّ (١)؛ ولحديثِ ابن عباس رَضَالِكُ عَنْهُ كُلِّ شَهْر، والرَّعْعَيْن قبلَ الغَداةِ. رَواه أَحمدُ والنَّسائِيُّ (١)؛ ولحديثِ ابن عباس رَضَالِكُ عَنْهُ اللهُ مِنْ هَذِهِ أَن رَسُولَ الله عَلَيْ قالَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (١١٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب فضل صوم المحرم، رقم (١١٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم شعبان، رقم (١٩٦٩)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صيام النبي ﷺ في غير رمضان، رقم (١١٥٦)، من حديث عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٧)، والنسائي: كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٢٤١٦).

# الأَيَّام العَشْرِ»، وهُوَ ثابِتٌ في الصَّحيح (١).

ويُسَنُّ صِيامُها لَمَنْ أَراد الحَجَّ، ومَن لم يُرِد الحَجَّ إلَّا يَوْمَ عرَفةَ للحاجِّ فلا يُسَنُّ صِيامُه، بَلْ هو مَنهِيُّ عَنْه.

أمَّا سِتُّ من شَوَّالِ: فدليلُه حديثُ أبي أَيُّوبَ الأَنصارِيِّ رَضَالِتُهُ عَنهُ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، رَواه الجَهاعةُ إلَّا البُخارِيَّ والنَّسائِيَّ (٢)، أمَّا عاشوراءُ فلِحديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُمَ قال: لمَّا صامَ الرَّسولُ عَلَيْهِ والنَّسائِيَّ عاشوراءَ وأَمَرَ بصِيامِه قالوا: يا رَسولَ الله، إنَّه يَوْم تُعظَّمُه اليَهودُ والنَّصارَى. قال: «إِذَا كَانَ العَامُ المُقبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ» قالَ: فلَمْ يَأْتِ العامُ المُقبِل حتَّى «إِذَا كَانَ العَامُ المُقبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ» قالَ: فلَمْ يَأْتِ العامُ المُقبِل حتَّى تُوفِي عَلَيْهِ (٢). ورَواهُ البَيْهَقيُّ بلَفْظ: «لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَآمُرَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ قَبْلَهُ أَوْ يَوْمٍ بَعْدَهُ» (٤).

## الآيَّامُ الَّتِي يَحرُم صَوْمُها:

الأَيَّامُ الَّتي يَحرُم صِيامُها خَمْ سةٌ: العِيدان، وأَيَّام التَّشْريق الثَّلاثة بعدَ عِيد الأَضْحي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام التشريق، رقم (٩٦٩)، من حديث ابن عباس رَضَّاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (١١٦٤)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال، رقم (٢٤٣٣)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال، رقم (٧٥٩)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام ستة أيام من شوال، رقم (١٧١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، رقم (١١٣٤).

<sup>(</sup>٤) السنن الكبرى (٤/ ٢٨٧).

فالعِيدانِ: يَدُلُّ علَيْها حَديثُ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ حين خطَبَ: إِن هَذَيْن يَوْمان هَهَى رَسولُ الله عَلَيْهُ عن صِيامِها: يَوْم الأَضحَى ويَوْم الفِطْر. وفي لَفْظِ: اليَوْم الَّذي تَكُلُون فيه من نُسُكِكُمْ (۱). وإنَّا حَرُم صِيامُها؛ لأنَّها يَوْمُ فَرَح وسُرور، وللتَّمْييز بين يَوْم الصَّوْم ويَوْم الفِطْر.

أمَّا عِيدُ الأَضْحى: فقَدْ أَشَارَ إلى الحِكْمة فيه فقال: اليَوْم الَّذي تَأْكُلُون فيه نُسُكَكُم. فهُوَ يَوْم أَكُل، ولو أن النَّاس صاموا يومَ عِيد الأَضْحى لَهَا كانَ للأَضاحِيِّ فَلْكَكُم، فهُوَ يَوْم أَكُل، ولو أن النَّاس صاموا يومَ عِيد الأَضْحى لَهَا كانَ للأَضاحِيِّ فائِدةٌ؛ لأن الله تعالى قال: ﴿فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسِ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٨]، ولا يجوز صيامُها بأيِّ حالٍ من الأَحْوالِ، أمَّا أَيَّامُ التَّشْريق فإنَّه يَحرُم صِيامُها إلَّا لَمِن لَمْ يجِدِ الهَدْيَ مِن المُتَمتَّعِين والقارِنين؛ ليتَتَحقَّق بذلِكَ قولُ الله تعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الهَدْيَ مِن المُتَمتَّعِين والقارِنين؛ ليتَتَحقَّق بذلِكَ قولُ الله تعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْهَدْيَ مِن المُتَمتَّعِين والقارِنين؛ ليتَتَحقَّق بذلِكَ قولُ الله تعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْهَدْيَ مِن المُتَمتَّعِين والقارِنين؛ ليتَتَحقَّق بذلِكَ قولُ الله تعالى: ﴿فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْهَدْيَ مِن المُتَمتَّعِينُ والقارِنين؛ ليَتَحقَّق بذلِكَ قولُ الله تعالى: ﴿فَصِيامُ اللهُ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ يَعْفَمُ ﴾ [البقرة:١٩٦].

ولِقَوْل ابنِ عُمرَ وعائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: لم يُرخَّص في أَيَّام التَّشْريق أن يُصَمْن إلَّا لِمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ. رَواهُ البُخارِيُّ (٢).

ومِن الدَّليل على تَحريم صِيام أَيَّام التَّشريقِ قولُ النَّبيِّ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ النَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلُ وشُرْبِ أَكُلٍ وَشُرْبِ وَذِكْرٍ لللهِ عَنَّفِظَ اللَّهُ رَواه مُسلِمٌ (٢)، فإذا كانَتْ أَيَّام التَّشْرِيقِ أَيَّام أَكُلُ وشُرْبِ المَّنْعِ أَنْ تَكُونَ أَيَّامَ صَوْم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر، رقم (۱۹۹۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم (۱۱۳۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، رقم (١٩٩٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

## قَطْع التَّطوُّع مِن صَوْم أو غَيْرِه:

هذه المَسأَلةُ مِمَّا اختَلَف فيها أَهْلُ العِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ:

أمَّا الفَرْضُ: فلا كَلامَ فيه أنَّه لا يَجوز قَطْعه إذا دخَلَ الإِنْسانُ فيه، سواءٌ كانَ من الأَرْكان الخَمْسة أو مِن غيرها، فإنَّه لا يَجوزُ أن يَقطَعه؛ لأنَّه لمَّا شرَع فيه وجَبَ عليه إِثْامُه، فلو شرَعَ في صَوْم القَضاءِ مِن رمَضانَ حرُمَ عليه أن يُبطِل هذا الصَّوْم، ولو شرَعَ في صَوْم عليه أن يُبطِل ذلِكَ الصَّوْم، ولو شَرَع في صَلاة الظُّهْر ولو شَرَع في صَلاة الظُّهْر حرُمَ عليه أن يُبطِل ذلِكَ الصَّوْم، ولو شَرَع في صَلاة الظُّهْر حرُمَ عليه أن يُبطِل ذلِكَ العَوْرُ.

أمَّا التَّطوُّع: فإن التَّطوُّع فيه نِزاع بين العُلَماء رَحِمَهُ واللَّهُ فقيلَ: لا يَجوز لَمَنْ شَرَع فِي نَفْل أن يَقطَعه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونَ ﴾ [ممد:٣٣ - ٣٨]، وقَطْع العَمَل إِبْطالُه، وقولُه تعالى في الحَجِّ: ﴿ وَأَنِمُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ الْعَلَى فَي الحَجِّ فَي الحَجِّ يُقاسُ عليه، وهذه الآيَةُ قبلَ وُجوبِ الحَجِّ الْعَمْرة. والعُمْرة.

وقيل: يَجوز قَطْع النَّفْل ما عدا الحَجَّ والعُمْرة، واستَدَلُّوا بحَديث عائِشة وَعَالَتْ له: رَخَلَ علَيْها ذاتَ يَوْم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقالَتْ له: لا. فقال: «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثُم دَخَل مرَّةً ثانِيةً فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقالوا: نعَمْ، أُهدِي إِلَيْنا حَيْشٌ. مِثل: القِشْد، فقال النَّبيُ عَلِيَّة: «أُرِينِيهِ فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكل مِنْه (۱) فقولُه صَالِمَةً وَسَلَمَ: «فَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا» فأكل، دَليلُ على أنه قطعَ الصَّوْم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (١١٥٤).

وقولُه ﷺ: «إِنَّمَا مَثَلُ الصَّائِمِ تَطَوُّعًا كَمَثَلِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا» (١) يَعنِي: رجُل جهَّز دراهِمَ ليتَصدَّق بها ثُم اخْتار أَلَّا يَتَصدَّق بها، فهذا جائِزٌ.

والَّذين يَقولون: يُمنَع القَطْع. يُجيبون عن حَديثِ عائِشةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا بِأَنَّ المُرادَ بالصَّوْم: الإِمْساكُ، وليس الصَّوْمَ الشَّرْعيَّ، يَعنِي: إنِّي جائِعٌ، ويَقولون: إنَّ خُروجَ الإِمْسان عن الطاعة من أَكبَر الإِعْراض عن الله.

فأَجاب المُجيزون أن حَمْلَكُم الصَّوْم على المَعنَى اللُّغَويِّ خِلاف الظاهِر؛ لأن الواجِبَ حَمْل كَلام الشارع على المَعنَى الشَّرْعيِّ.

فيَقول المانِعون: إذا كان المَقْصود بذلِكَ الجَوازُ فيكون مُحْتَصَّا بالصَّوْم فقَطْ، لوُرود الحَديثِ به وتَبقَى الآيةُ: ﴿وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُونَ ﴾ عامَّةً.

ويُجيب المُجيزون عن الآيةِ: أن المُرادَ بإِبْطال الأَعْمال أي: برِدَّةٍ عن الإِسْلام؛ لأن الَّذي يُبطِل العمَل الرِّدَّةُ عنِ الإِسْلامِ؛ لقَوْل تعالى: ﴿وَمَن يَرْتَكِ ذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَ لَكُمْتُ وَهُوَ كَافِرُ فَأُولَكَيْكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْلَاضِرةِ ﴾ وَاللهِ قَدَالًا فَاللَّاضِرة ﴾ [البقرة:٢١٧].

فالحاصِلُ: أن أَقرَبَ الأَقُوال: الَّذي يُفصِّلُ فيقولُ: يَجوز قَطْع التَّطوُّع في الصِّيام؛ لحديثِ عائِشةَ رَضَاً اللَّهُ عَنْدِه يُقاسُ عليه إلَّا الحَجِّ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الصِّيام؛ لحديثِ عائِشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، وغَيْرِه يُقاسُ عليه إلَّا الحَجِّ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ هُمُ وَقُولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن فِيهِ اللّهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ كَ وَلا جِدَالَ فِي النَّسُك فَرْضًا، والفَرْضُ لا بُدَّ من إِكْماله.

<sup>(</sup>١) لفظ النسائي: كتاب الصيام، باب النية في الصيام، رقم (٢٣٢٢)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا. وأصله عند مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، رقم (١١٥٤).

ويَدُلُّ أيضًا قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلَيَطُوفُواْ نَذُورَهُمْ وَلَيَاتُ الثَّلاثُ تَدُلُّ على وَجوب المُضِيِّ في الحَجِّ، ومِن ثَمَّ ذكر أَهْل العِلْم أنه لو فسَدَ الحَجُّ يَجِب المُضِيُّ فيه على خِلافٍ فيه، أمَّا ما سِواهُ فيقولون: لا يَجِب إِمَّام التَّطُوعُ فيه، لكِنْ يُكُره الخُروجُ منه لغَيْر غرضٍ صَحيحٍ، ويَستَدِلُّون بحَديثِ عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

ثُم إن التَّطوُّع لا يَجِب الدُّخولُ فيه بالإِجْماع، فإذا كان مُحُيَّرًا للدُّخولِ فيه، لم يَكُن مُجُبَرًا في الاستِمْرار فيه، فهذا التَّفْصيلُ هو الأَقرَبُ من حيثُ الأَدِلَّة.

أمَّا الآيةُ: ﴿ وَلَا نُبُطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ ﴾ الَّذي عليه أَكثَرُ اللَّهُ سِّرين: لا تُبطِلوها بالرِّدَّة؛ لقَوْله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمُ ﴾ [عمد:٣٣]، فدَلَّ على أن إِبْطال الأَعْمال هو الخُروج عن الطاعة لله ورَسولِه، ولا خُروجَ إلَّا بالكُفْر.

إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ وهو في نافِلةٍ، تَدخُل في العُموم، إلَّا أن لها دَليلًا خاصًا وهو قولُ النَّبيِّ عَلَيْهِ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةً إِلَّا المَكْتُوبَةُ»(١)، واختَلَف العُلَماء وَحَهُمُ اللهُ فيها، وقُلْنا: إنَّه إذا صلَّى رَكْعة فأكثَر فلا يَقْطَعها وإن صلَّى أَقَلَ فيقطَعه، وسبَقَ الكَلامُ فيه.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠)، من حديث أبي هريرة رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُ.



قِيامُ رمَضانَ سُنَّة مُؤكَّدة؛ لأن النَّبِيَّ عَيْكِيُّ سَنَّها بقَوْله وإقراره وفِعْله:

أمَّا قولُه: فقَدْ قال ﷺ مُرغِّبًا في قِيام رمَضانَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(١).

وأمَّا فعَله: فقَدْ ثَبَتَ عنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَنه قام في رمَضانَ وأن النَّاس صلَّوْا خَلْفه ثلاثَ لَيالٍ فتَأخَّر في الرابِعةِ، فقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا»(٢).

وأمَّا إِقْرارُه: فلأنَّه أَقَرَّ الصَّحابة رَضَالِتُهُ عَلَى القِيام في رمَضانَ وتَركه ﷺ؛ لأن الإِنْسان قد يكون سببًا في الفَرْض عليه، وفي التَّحريم عليه، كما جاءَ في الحديثِ الصَّحيح: «إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ المُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمُ ثُمَّ حُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تطوع قيام رمضان من الإيهان، رقم (٣٧)، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٥٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب تحريض النبي ﷺ على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب، رقم (١١٢٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦١)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم (٧٢٨٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ وترك إكثار سؤاله، رقم (٢٣٥٨)، من حديث سعد بن أبي وقاص رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

وقِيامُ رمَضانَ منه صَلاةُ التَّراويح، وعِند النَّاس أن صَلاةَ التَّراويح ليسَتْ مِن قِيام رمَضانَ، فيقولون: التَّراويحُ في الشَّهْر، والقِيامُ في العَشْر، وهذا غيرُ صَحيحٍ، لكِنْ ليسَ له عدَدٌ مُعيَّن لا يَجوز تَجاوُزُه ولا نَقْصه، فقِيام رَمَضانَ مِثْلُ بقِيَّة اللَّيالي ليس له عدَدٌ مُعيَّن، بَلْ إن أيَّ عددٍ يُصلَّى به القِيامُ جائِزٌ، سَواءٌ إِحْدى عَشْرة، أو إحْدى وعِشْرين، أو ثَلاثًا وعِشْرين، أو أكثرَ من ذلِكَ.

أمَّا أفضَلُ عدَدٍ يُصلَّى به التَّراويحُ فهي إِحْدى عَشْرةَ أو ثَلاثَ عَشْرةَ، وهذا أفضَلُ من ثَلاثٍ وعِشْرين حتَّى ولو تَساوَتْ في السُّرعة، فكَيْف إذا كانَتْ إِحْدى عَشْرةَ أو ثلاثَ عَشْرةَ فهي أَبلَغُ في الطُّمَأْنينة والتَّأنِّي؛ ولهذا ليسَ العِبْرة في العمَلِ بالكَثْرة، ولكِنِ العِبْرةُ بالحُسْن قال تعالى: ﴿لِبَبْلُوكُمْ أَيْنَكُمْ أَيْنَكُمْ أَخَسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيرُ الْعَفُورُ ﴾ بالكَثْرة، ولكِنِ العِبْرةُ بالحُسْن قال تعالى: ﴿لِبَبْلُوكُمْ أَيْنَكُمْ أَيْنَكُمْ أَخَسَنُ عَمَلاً وَهُو الْعَزِيرُ الْعَفُورُ ﴾ [الملك: ٢].

وإنَّما قُلْنا: إنَّ إِحْدَى عَشْرةَ أَحْسَنُ مِن ثَلاثٍ وعِشْرينَ؛ لأن مَدار الحُسْنِ والقُبْحِ فيه على الاتِّباع بقَطْع النَّظَر عن الإِحْلاص، فالإِخْلاصُ أَساسٌ، لكِنْ كُلَّما كان الإِنْسانُ في عَمَلِه أَتَبَعَ لرَسولِ الله ﷺ كان عمَلُه أَحسَنَ.

### لَيْلَةُ القَدْر:

هِيَ اللَّيْلةُ الَّتِي يُقدِّر الله فيها ما يَكون في ذلِكَ العام: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ [الدخان:٤]، وسُمِّيَت بذلِكَ؛ إمَّا لهذا المَعنَى، أو لمَعنَى الشَّرَف، والقَدْرُ يَعنِي: الشَّرَف، ويُمكِن أن يكون للمَعْنيَيْن جميعًا: إذا كانَتِ الآيَةُ أو الحَديثُ يَحتَمِل مَعنيَيْن وليس بينَهما تَعارُضٌ؛ فالواجِبُ حَمْلُه على المَعنيَيْن؛ لأنه أشمَلُ وأَعَمُّ، ومِثالُه في القُرآنِ والسُّنَّة كَثيرٌ، أمَّا إذا كانا يَتَعارَضان فيَجِب التَّرْجيحُ.

وهي مِن رمَضانَ، بخِلافِ ما يَعتَقِده العامَّةُ أنها في النِّصْف من شَعْبانَ، ويُسمُّونها: «لَيْلة المَحْو والكَتْب» حتَّى إن بعضَهُم يُصلِّي ويقول: يا اللهُ لا تَمْحُنِي، يا اللهُ اكتُبْنِي. ونَحوَ ذلِك، يَقول تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيَلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [القدر:١]، وقال تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ [البقرة:١٥٥]، ومن هاتَيْن الآيتَيْن تَبيَّن أن لَيْلة القَدْر في رمَضانَ قَطْعًا.

ويُمكِن أن تَكون في أوَّلِه أو وَسَطه أو آخِرِه؛ ولهذا اعتكف النَّبيُّ عَلَيْهُ العَشْرَ الأُول مِن رمَضانَ انتِظارًا للَيْلة القَدْر، فقال: «إِنَّ الَّذِي تَبْغِي أَمَامَكَ». فاعتَكفَ العَشْر الأُوسِط، فقال: «إِنَّا أَمامَكَ». فاعتكفَ العَشْر الأُواخِر، وأُرِيَ أَنَّه يَسجُد في صَبيحتها في ماءٍ وطِينٍ عَلَيْهُ، فكان ذلِكَ لَيْلةَ إِحْدى وعِشْرينَ (۱).

فنقول: على هذا تَعيَّنَت ليلةُ القَدْر في العَشْر الأواخِر من رمَضانَ، لكِنْ أَصحابُ النَّبِيِّ عَيَّلِيْ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُم أُرِيَ طائِفةٌ مِنهم أن لَيْلة القَدْر في السَّبْع الأَواخِر، فقال: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا الأَواخِر، فقال: الشَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، (٢)، ومع ذلِكَ فإن الرَّسولَ عَلِيهُ استَمَرَّ على اعتِكاف العَشْر الأَواخِر طلبًا لليُلة القَدْر، ويكون ما قبلَها تَوْطِئةً لها، والرَّسولُ عَلَيْهُ كان إذا عملًا أَثبَتَه وداوَمَ عليْه (٣)؛ ولهذا استَمَرَّ استِحْباب الطلَبِ في جَميع ليالي العَشْر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب السجود على الأنف، والسجود على الطين، رقم (٨١٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (١٦٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر، باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخر، رقم (٢٠١٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم (١١٦٥)، من حديث ابن عمر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦)، من حديث عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا.

والرَّسولُ أَمَر بأن تُتَحرَّى في الوَتْر من العَشْر الأَواخِر، لكِنَّه مع ذلِكَ كان يُقيم ويَعتَكِف جَميع العَشْر، لكِنِ الَّذي تَدُلُّ عليه الأدِلَّة أن لَيْلة القَدْر ليسَتْ في لَيْلة واحِدة، فهي تَنتَقِل، فأَحْيانًا تكون في الأوَّل، وأحيانًا في الثالِثِ والعِشْرين، وهذا اللَّذي يَتعيَّن؛ لأنه لا يُمكِن الجَمْع بين الأَدِلَّة الوارِدة في هذا الخُصوصِ إلَّا في هذه الطَّريقةِ، وأحيانًا تَتَفِق السِّنون الثَّلاثُ، وأحيانًا تَعتَلِف.

أمَّا ما ورَدَ عن الشَّمْسِ في صَبيحةِ لَيْلةِ القَدْر، فإنَّه قد جاءَ في صَحيحِ مُسلِمٍ من حَديثِ أُبِيٍّ رَضَّ لِيَّهُ عَنْهُ أَنَّهَا تَخْرُجِ الشَّمْسِ مُضيئةً (۱)، هَـذه من العَلامات الَّتي تَكون بعدما تَنقَضي، ومِن العَلامات في أثنائها الهُـدوء والإضاءة واستِقْرار قَلْب المُؤمِن ورَغْبة في الحَيْر، أمَّا قَوْل العَوامِّ أنه يَرَى في الرُّؤى في لَيْلة القَدْر أن النَّخْل مُنقَلِباتٌ علَيْهِنَّ سِيقائَهُنَّ، فهذا ليسَ صَحيحًا.

وكذلِكَ ورَد أنه لا يُسمَع فيها نُباحُ الكِلابِ إذا لم يَكُن لسبَبِ حِسِّيِّ، وإذا لم يَكُن لسبَبِ حِسِّيٍّ، وإذا لم يَكُن لسبَبٍ حِسِّيٍّ فإنَّه يَرَى شَيْطانًا، والشَّياطينُ تَقِلُّ جِـدًّا في الأَرْض لكَثْرة المَلائِكةِ؛ ولهذا يَقِلُّ نُباح الكِلاب.



<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان، رقم (٧٦٢).





#### معْني الاعْتكاف لغةً وشرعًا:

#### الِاعْتِكافُ لُغَةً:

مُشتَقُّ من العُكوفِ إلَّا أن فيه زِيادةَ الهَمْزة والتاء، والعُكوفُ مَعناهُ: المُداوَمةُ والمُلازَمةُ، ومِنه قولُه تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ وَالمُلازَمةُ، ومِنه قولُه تعالى: ﴿وَجَوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَٱتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ السَّكَمُ السَّامِ لَهُمْ ﴿ وَقُولُ إِبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَقُومِه: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيّ آنتُهُ لَمَا عَكِمْنُونَ ﴾ [الأنبياء:٥٦].

#### الِاعْتِكافُ شَرْعًا:

لُزومُ مَسجِدٍ لطاعة اللهِ، هذا هُوَ الإعْتِكافُ؛ لقَوْله تعالى: ﴿وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ فِى الْمَسَاحِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، ولم يَرِدْ في الشَّرْع الاعْتِكافُ على سَبيلِ الوُجوبِ، بل هو على سَبيلِ التَّطوُّع، وهو مَوْجودٌ في الشَّرائِعِ السَابِقةِ كها هو في شَريعَتِنا، فقال تعالى: ﴿وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَالْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَآبِفِينَ وَٱلْقَابِفِينَ وَالْرَّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج:٢٦].

### مَا يَمتَنِعُ في الاعْتِكافِ:

كُلُّ ما يَشغَل عن مَقْصود الإعْتِكاف وهو الطاعةُ، فكُلُّ شَيْءٍ يُنافِي هذا المَقْصودَ فَهُو مُمْتَنِعٌ منها:

### الجِماعُ ومُقَدِّماتُه:

لْقَوْلِه تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

### البَيْعُ والشِّراءُ:

التِّجارةُ خاصَّةً، أمَّا حاجاتُه فلا بأسَ مِثْل: شِراء طَعامه وشَرابِه ونَحوِه؛ لأَنَّه مُنافٍ لِلاعْتِكافِ.

### الخُروجُ بدون حاجةٍ:

مِثْل مُشاهَدة المُباراة أو التَّمشِّي أو سَهاع مُحاضَرة؛ لأنه يُنافِي الاِعْتِكافَ، أمَّا الشيءُ الَّذي لا يُنافِي الاِعْتِكافَ فيَنقَسِم إلى قِسْمَيْن:

قِسْم لا بُدَّ منه، فيَجوزُ له أن يَخرُج إليه سَواءٌ اشتَرَطَ أم لا، مِثْل خُروجِه للأَكْل والشُّرْب إذا كان ليسَ عِنْده مَن يَأْتِي به، فهذا ضَرورة، وكذلِكَ البَوْل والغائِطُ.

شَيْءٌ له مِنه بُدُّ، مِثْل شيءٍ فيه مَصلَحة دِينيَّةٌ لكِنه له مِنه بُدُّ كالخُروج لعِيادة المَريض واتِّباع الجَنازة أو لطلَب العِلْم، فهذا إنِ اسْتَرَطَه الإِنْسانُ فلا بأسَ وجازَ، وإن لم يَشتَرِطْ مُنِعَ.

ولَوِ اعتكف في مَسجِد غيرِ جامِعٍ فإنه يَخرُج للجُمُعة شرَطَهُ أم لا؛ لأنه لا بُدَّ مِنه شَرْعًا.

والإشْتِراطُ لا تَكفِي فيه النِّيَّةُ، بل لا بُدَّ من القَوْل بلِسانِه؛ لقول الرَّسولِ ﷺ لضُباعة بِنتِ الزُّبيْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: إِنْ حَبسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي كَابِسٌ فَمَحِلِّي حَبْسَنِي عَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي »(۱)، فهذا يَقتَضِي أنه لا بُدَّ من القَوْل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

أمَّا عَقْد النِّكَاح فِي الاعْتِكَاف فلا أَعرِفُ شَيْئًا الآنَ، فقَدْ يُقال: مُمَتَنِعٌ قِياسُه على الإِحْرام، وقد يُقال غيرُ ذلك؛ لأن الله إنها نَهَى عند المُباشَرة بخِلاف الإِحْرام فإنه نَهَى عنه فِي السُّنَّة: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ» (١).

ويَجوزُ خُروجُ رَأْسه فقطْ من المَسجِد كما فعَلَ الرَّسولُ ﷺ مع عائِشة ؟ لتُرَجِّله (٢)، وليس فيه شَيْءٌ مُعيَّن في الإعْتِكاف، فذكروا قِراءَتَه القُرآنَ ونَحْوها، أمَّا طلَبُ العِلْم في الاعْتِكاف فلا يَنبَغي كما كان بعضُ السَّلَف رَحِمَهُمُ اللَّهُ إذا دخَلَ رمَضانُ منعَ حِلَق العِلْم واعتكف، مع أنَّه من الذِّكْر.

وأقَلُّ الاِعْتِكاف ما جاء به حَديثُ عُمرَ يَوْمٌ ولَيْلةٌ، وأمَّا قولُ بعضِ العُلَماء رَحَهُمُاللَّهُ: يَكفِي ساعة، وهكذا، وأنه يَنبَغي له أنه إذا دخَلَ المَسجِد يَنوِي الاعْتِكاف مُدَّة لُبْثِه فيه، هذا لا أَصْلَ له، وإلَّا لأَرْشَد إليه النَّبيُّ ﷺ.

#### فَصْلٌ: المُساجدُ الثَّلاثةُ:

وهِيَ المَسجِد الحَرامُ والمَسجِد الأَقْصى والمَسجِد النَّبوِيُّ رَتَّبها تَرْتِيبًا زَمَنيًّا؛ لأن أوَّلَ مَا وُضِع المَسجِدُ الحَرامُ قال تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران:٩٦]، ثُم المَسجِد الأَقْصى، ثُم المَسجِد النَّبويُّ.

وأَفضَلُها: أَوَّهُا، ثُمَّ آخِرُها، وهَذِه المَساجِدُ هي الَّتي تُشَدُّ إليها الرِّحال، وما عَداها فلا يَجوز شَدُّ الرِّحال إلَيْها؛ لقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (۱٤٠٩)، من حديث عثمان بن عفان رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل، رقم (٢٠٤٦)، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم (٢٩٧)، من حديث عائشة رَحَوَالَيَّهُ عَنْهَا.

# ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى»(١).

ثُم هَذه المَساجِدُ تَخْتَلِف في حُرْمَتِها، فأَشَدُّها حُرْمةً المَسجِدُ الحَرامُ، ثُم النَّبويُ، ثُم الأَقْصى؛ ولهذا كان للمَسجِد الحَرام حَرَمٌ بإِجْماع أَهْل العِلْم، حرَمٌ مُحتَرَمٌ، والمَسجِدُ النَّبويُ له حرَمٌ عِند جُمهورِ أَهْل العِلْم، والمَسجِدُ الأَقْصى ليس له حرَمٌ باتِّفاقِ أَهْل العِلْم؛ ولهذا يُخطِئ بعضُ النَّاس الَّذين يقولون: ثالِثُ الحَرَمَيْن، لأنَّهم يُوهِمون بهذه العِبارةِ أن المَسجِد الأَقْصى له حرَمٌ، وإنها علَيْنا أن نَعرِف أن المَسجِد الأَقْصى يَمتاز على غيرِه من المَساجِد بجَواز شَدِّ الرِّحال إليه، وفَضْل الصَّلاة فيه بلا شَكِّ، وقد جاء في السُّنَن: «أَنَّ الصَّلاة فيه بِخَمْسِ مِئَةِ صَلَاةٍ» فهُو أَقلُ من المَسجِد النَّسَجِد النَّسَعِد النَّسَعِد.

وإنَّما كان المَسجِدُ الحَرامُ أَفضَلَها؛ لأنَّه أُوَّلُ بَيْت وُضِعَ للناس؛ ولأنَّه المَسجِد الَّذي يَنبَغي على كل مُسلِمِ قادِرٍ أن يَوُّمَّه للطَّواف؛ ولأنَّه قِبْلةُ المُسلِمين.

وورَدَ في المُسنَد والسُّنَن: «صَلَاةٌ فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ» (٣)، ولَوْلا أن جعَل الله النَّاسَ يَسكُنون مَساكِنَهم لكان كُلُّ النَّاس يَسكُنون مَكَّة؛ لأنَّهم يَنالون هذا الفَضْلَ الَّذي لا تَتَصوَّرُه، وهَذا الثَّوابُ لا يَقوم مَقامَ الصَّلَواتِ بالفِعْل؛ لأن المُعادَلة بالثَّواب لا يَلزَم مِنها الإكْتِفاءُ بالمُعادِل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، رقم (١٩٩٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (٨٢٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَجَعَالِتَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، رقم (١٤١٣)، من حديث أنس بن مالك رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام، رقم (١٤٠٦)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَّةُعَنْهُا.

مِثل: قول: «قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ»، فلَوْ أن إنسانًا قرَأُها في رَكْعة ثلاثَ مرَّاتٍ وقال: قرَأْتُ القُرآن كلَّه؛ فإنها لا تُجزِئُه عن الفاتِحةِ، وقول الإِنسان: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» عَشْرَ مرَّاتٍ تَعدِل عِثْق أَربَعة أَنفُس من ولَدِ إِسهاعيلَ، ومع ذلِكَ لو قالها عَشْرَ مرَّاتٍ وكان عليه عِثْق رقَبة كفَّارة يَمين أو غيرها؛ فإنَّها لا تُجزِئ.







#### معنى الحج لغةً وشرعًا:

#### مَعناه لُغَةً:

الحَجُّ: القَصْدُ.

مَعناه شَرْعًا:

التَّعبُّد لله بقَصْد مَكَّةَ لَعَمَلٍ مَحْصوصٍ في زَمَنٍ مَحْصوصٍ، وهو رُكْن مِن أَرْكان الإِسْلام كما جاءَ في حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خُسْسٍ»(١).

### متى فُرِض الحج؟

زَعَمَ بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُ اللهُ أَنه كَانَ فِي السَّنَة السادِسةِ مِن الهِجْرة؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْعُمْرَةَ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهَذه الآيةُ نزَلَتْ في السَّنَة السادِسةِ من الهِجْرة عامَ الحُدَّيْبيةِ، فقالوا: بهذه الآيةِ فُرِضَ الحَجُّ والعُمْرة، وأَخَّره النَّبيُّ ﷺ؛ لأنَّ الحَجَّ عِنْدهم لا يَجِب على الفَوْر، لكِنْ على التَّراخِي.

ولكِنِ الصَّحيحُ: أنه فُرِضَ في السَّنَة التاسِعة بقَوْلِه تعالى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [آل عمران:٩٧]، وهَذِه الآيَةُ نزَلَت في السَّنَة التاسِعة، ولم يَحُجَّ النَّبيُّ ﷺ في السَّنَة التاسِعةِ لأَسْبابِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي على الإسلام على خمس، رقم (٨)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام، رقم (١٦).

١ - كان في تِلْكَ السَّنَة مُشرِكون من الحُجَّاج ولم يَرغَبْ بمُواجَهَتِهم.

٢- كان مَشْغولًا بتَلقِّي الوُفود الَّذين وفَدوا على المَدينة للإِسْلام؛ ولذَلِكَ يُسمَّى عامَ الوُفودِ.

٣- ولأنَّه كانوا يَطوفون بالبَيْت عُراةً.

إلى غَيْر ذلِكَ من الأسبابِ؛ ولذلِكَ رأَى ﷺ أن مِن المَصلَحة ألَّا يَحُجَّ فأَمَّرَ على النَّاس في ذلِكَ العامِ أبا بَكْر الصِّدِّيقَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ: «أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ»(۱)، فخلص العامُ العاشِرُ كله للمُسلِمين، وليس هُناكَ أَحَدٌ من المُشرِكين، فحَجَّ ﷺ فِي السَّنَة العاشِرة وبيَّنَ للناسِ أَحْكام الحَجِّ.

### الحِكْمةُ مِنَ الحَجِّ:

الحِكْمةُ من الحَجِّ مَنافِعُ دِينيةٌ واجتِماعِيةٌ ومالِيَّة للمُسلِمين.

أمَّا المَنافِعُ الدِّينية فيما يَحصُل فيه مِنِ امتِحان الله لعِباده بهذه الطاعة واستِجابَتِهم لأَمْره، فإن ما يَحصُل فيه من التَّعارُف والتَّوادِّ والتَّالُفِ والتَّناصُر والتَّساعُد وعَقْد أُواصِر المَحَبَّة والإِخاء وتَبادُل النَّصائِح والتَّوْجيهات السَّنِيَّة وتَبادُل الآراء بها يَعود بالمَصلَحة، ومن الناحِية الاجتِاعية بحُصول التَّعارُف فيكون بذلِكَ تَقويمُ ما هو مُعوَّجُ، وإصلاحُ ما هو فاسِدُ، أمَّا من الناحِية المالِية فإن النَّاس يُتاجِرون فيه كها قال تعالى: ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

### تَعريفُ العُمْرةِ وحُكْمُها:

أمَّا العُمْرةُ لُغةً: الزِّيارةُ، وشَرْعًا: زِيارة البَيْت الحَرام على وَجْه مَخصوص، ولم نَقُل: في زَمَنِ مَخصوص؛ لأنها تَجوز في كُلِّ وَقْت.

#### حُكْمُها :

قيل: هي واجِبةٌ. وقيل: ليسَتْ واجِبةً. وقيل: واجِبةٌ على الآفاقِيِّ دون المَكِّيِّ. فانقَسَم النَّاس في حُكْم العُمْرة إلى ثلاثة أَقْسام، وسبَبُ ذلِكَ عدَمُ وُجود نَصِّ بيِّن يَدُلُّ على الوُجوبِ.

١- منهم مَن قال: واجِبةٌ. وهو المَذهَب (١)، واستَدَلُّوا بقَوْله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَٱلْعُبْرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وقالوا: الأَمْر للوُجوب. واستَدَلُّوا أيضًا بقَوْل عائِشة رَضَالِللَّهُ عَنْهَا قالت: قُلْتُ: يا رَسولَ الله، على النِّساء جِهادٌ؟ قال: ((نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ ) رَواه أَحَدُ وابنُ ماجَهْ، واللَّفْظُ له (٢)، وإسْنادُه صَحيحٌ، وأصلُه في البُخاريِّ (٢).

وقولُه ﷺ: «دَخَلَتِ العُمْرَةُ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» (١) فَدَلَّ على أَن أَحْكَام الحَجِّ والعُمرة مُتَقارِبان إلَّا ما استُثْنِيَ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٢١٨)، والإنصاف (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٦٥)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الحج جهاد النساء، رقم (٢٩٠١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، رقم (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٢٣٦/١)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في إفراد الحج، رقم (١٧٩٠)، والترمذي: كتاب الحج، رقم (٩٣٢)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، رقم (٢٨١٥) من حديث ابن عباس رَخَوَلِللَهُعَنَاكُا.

وأخرجه بنحوه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِوَاللَّهُ عَنْهُا.

٢- مالِكُ (١) وأبو حنيفة (٢) رَحَهُ مَا اللهُ قالا بعَدَم الوُجوب، استَدَلُّوا بأن الله سبحانه لم يُوجِبْ إلَّا الحَجَّ بقولِه تعالى: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وأمَّا إِثْمَامُ الحَجِّ والعُمرة فهذا بعدَ الشُّروع فيها، وليس أَمْرًا لذاتِها، وقد يَجِب الإِثْمام دون الإِنْشاء والابتِداء، أمَّا قولُ الرَّسولِ عَيَّا لِهُ عائِشةَ رَضَالِكُ عَنْهَا فلا يُجيبون عَنْه إلَّا بالطَّعْن في الحديث؛ لأن بعضَهم يُضعِفه، وإن كان إسنادُه صَحيحًا.

٣- والمَفْهومُ من كَلام شَيْخ الإِسْلام (١) أنها واجِبةٌ على الآفاقِيِّ دُون المَكِيِّ، وعِند: صاحِبِ (الإِنْصاف) (١) أنها سُنَّة عِند الشَّيْخ، ذكر ذلِكَ في (السَّلْسَبيل) (٥).

والصَّحيحُ: أن العُمْرةِ واجِبة كالحَجِّ، ولكِنْ إمَّا أن تَكون مُفرَدة أو يَعتَمِر مع القِرانِ.

#### شُروطُ فرضيَّة الحَجِّ:

المُستَطيعُ وهو المُسلِم البالغُ العاقِلُ الحُرُّ، وبَيانُها فيما يَلي:

الشَّرْطُ الأوَّلُ: الاستِطاعةُ:

الاستِطاعةُ نَوْعان:

أَوَّلًا: الإستطاعة بالمال:

الأصلُ الاسْتِطاعة بالمال، فإذا كان الإنسانُ قادِرًا على الحَجِّ بهاله وجَبَ عليه، فإن لم يَقدِرْ بهالِه لم يَجِب عليه.

<sup>(</sup>١) انظر: التلقين في الفقة المالكي (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: النتف في الفتاوي للسغدي (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) الإنصاف (٣/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٥) السلسبيل في معرفة الدليل (١/ ٣٢٣).

#### ثانِيًا: الاستِطاعةُ بالبَدَن:

وضِدُّها العَجْز، وهو نَوْعان: طارِئٌ أو مُستَمِرٌٌ، أمَّا الطارِئُ فإنَّه يَنتَظِر حتى يَزول، أمَّا المُستَمِرُّ كالكِبَر والمرَض المُزمِن ونَحوه: فيَجِب عليه أن يُقيم مَن يَحُجُّ عنه.

ولو قال قائِلٌ: كيفَ يَجِب عليه واللهُ تعالى يَقول: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ وهذا لا يَستَطيعُ؟

فالجوابُ: نَقُولُ: ثَبَتَ فِي الصَّحيح عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ قال: كان الفَضْلُ ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ وَلَا ثَنْ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ رَديفَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ فَجَاءَتِ امرأةٌ مِن خَثْعَمَ، فقالَتْ: يا رَسُولَ الله، إن فَريضةَ الحَجِّ أَدْرَكَت أبي شَيْخًا كَبيرًا لا يَثبُت على الراحِلةِ؛ أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: «نَعَمْ» وذلِكَ في حَجَّة الوَداعِ. مُتَّفَقٌ عليه، واللَّفْظ للبُخارِيِّ (۱).

والعَجْزُ الحِسِّيُّ كالمَريض، والشَّرْعيُّ كالمَرْأة الَّتي لا مَحَرَمَ لها، ولو كانَتْ تَستَطيع بنَفْسها، لكِنْ منعَها الشَّرْع من ذلِكَ، فإذا استَطاعَتْ وجَبَ عليها، فلو أنَّ امرَأةً غَنِيَّةً ماتَتْ ولم تَحُجَّ وليس لَها مَحَرَمٌ لم يَجِب علينا أن نَحُجَّ عَنْها من تركتها؛ لأنّها لا تَستَطيع الوُصولَ إليه.

#### فصار العَجْزُ نَوْعَيْن:

مُستَمِرًا أو طارِئًا، والطارِئُ نَوْعان:

حِسِّيٌّ كالمرَض، وشَرْعِيٌّ كالمَحرَم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب حج المرأة عن الرجل، رقم (١٨٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت، رقم (١٣٣٤)، من حديث ابن عباس رَحَالَيْهُ عَنْهُا.

## الشُّرْطُ الثاني: مَحَرَمُ المَرأةِ:

كُلُّ مَن تَحْرُم عليه تَحريهًا مُؤبَّدًا بنَسَبٍ أو بسبَبٍ مُباح، والمُحرَّم بنَسَب كالأَبِ والاَبْنِ والأَخ والعَمِّ والخالِ وابنِ الأخ وابنِ الأُخت.

أمَّا السبَبُ الْمَباحُ: سَواءٌ كان من رَضاعٍ أو مُصاهَرةٍ، فالرَّضاعُ قال عَلَيْ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ فِي النَّسَبِ» (١) والمُحرَّماتُ من النَّسَب سَبْع مَذكورةٌ في قولِه تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ فِي النَّسَبِ اللَّهُ وَبَنَاتُكُمْ وَالْخَوْتَكُمْ وَحَلَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَا اللَّيْ وَالْخَوْتَكُمْ وَالْخَوْتُكُمْ مِن الرَّضَعَةِ وَالْمَهَاتُ فِي مُجُورِكُم مِن نِسَاآيِكُمُ النَّي دَخَلَتُ مَ وَالْمَهَاتُ فِي مُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ النَّتِي دَخَلَتُ مِ وَالْمَهُاتُ وَمُنَاتُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّ

فإلى قولِه: ﴿وَبَنَاتُ ٱلأَخْتِ ﴾ هَؤُلاءِ سَبْعٌ يَحَرُمن بالنَّسَب وكذلك بالنِّسْبة للرَّضاع فيَصِرْن سَبْعًا بالرَّضاع.

والمُحرَّ ماتُ من الصِّهْر: هُنَّ أَرْبَع ذُكِرْن في القُرآن:

١ - زَوْجةُ الأَبِ وإن عَلا؛ لِقولِه تعالى: ﴿ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَ آؤُكُم
 قِنَ ٱلنِّسَاء ﴾ [النساء:٢٢].

٢- زَوْجةُ الإبْنِ وزَوجُ البِنْت؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿وَحَلَنَهِلُ أَبْنَآبٍ كُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ
 أَصْلَنبِ كُمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

٣- أُمُّ الزَّوْجة وإن علَتْ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿وَأَمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ ﴾.

وهذه الثَّلاثُ يَثبُت بِهِنَّ التَّحريمُ والمَحْرمِيَّة بمُجرَّد العَقْد.

٤- بَناتُ الزَّوْجة؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿وَرَبَنَيْبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن لِيسَانِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ م بِهِنَ ﴾، يَحرُمن بالدُّخول وليسَ بالعَقْد فَقَطْ.

بَقِيَ أُمُّ الزَّوْجة من الرَّضاع وبِنتُ الزَّوْجة من الرَّضاع من غَيْر لبَنِكَ، فها الحُكْمُ فيها؟ وزَوْجةُ ابنِكَ من الرَّضاع.

نَقُولُ: اختَلَفَ العُلَمَاء رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ:

١- مَذْهَبُ الأئِمَّة الأربَعة (١) أنه يَحُرُم بالرَّضاع ما يَحُرُم بالنَّسَب كما جاء ذلك في حَديثٍ عن النَّبِيِّ عَيْلِيَّ أَنَّه: «يَعْرُمُ بِالرَّضَاعِ مَا يَعْرُمُ بِالنَّسَبِ» (٢).

٢- خالَفَهُم في ذلك شَيْخُ الإسلامِ (٢) وقال: إنَّه لا يَحرُم في هَوُلاءِ الأَرْبَعة؛
 لأن النّكاح ليس من النَّسب، فأمُّ الزَّوْجة وبِنتُها لم تَحرُم علَيْك إلَّا من النّكاح فها باللّك بالآتِي من الرَّضاع، وكذا بالنِّسْبة لأبِ الزَّوْجة وزَوْجة الابْنِ مِن الرَّضاع. ويَستَدِلُّ على ذلِكَ بقولِه تعالى: ﴿وَحَلَنْهِلُ أَبْنَانَهٍكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَلَىبِكُمُ ﴾، وهذا قَيْد، وليس ذلِكَ من أَجْل إخراجِ ابنِ التَّبنِي؛ لأن ابنَ التَّبنِي لا يُسمَّى ابنًا في الشَّرْع ولم يُقِرَّه الشَّرْع.
 الشَّرْع ولم يُقِرَّه الشَّرْع.

(٣) الفتاوي الكبرى (٥/ ٨٥٤).

<sup>(</sup>١) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس رَعَى لَيْفَعَنْهُا.

فقيَّد الحَلائِل اللَّاتي يَحرُمن بالأَبْناء من الصُّلْب، وكذلِك قولُ الله تعالى بعد ما ذكر المُحرَّماتِ في الآية: (٢٤) من سُورة النِّساء قال: ﴿وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمُ ﴾، وجَميعُ المُحرَّمات لا تُوجَد معَهُنَّ زَوْجة الابنِ مِن الرَّضاع، وما قرَّره شَيْخُ الإِسْلام هو ما يَقتَضِيه دَلالة الكِتاب والسُّنَّة.

ويُجيب الجُمهور عن الآيةِ: ﴿وَحَلَيْهِلُ أَبْنَايَهِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصَلَىكِكُمْ ﴾ أَن ذلِكَ احتِرازًا من ابنِ التَّبنِي المَعروف في الجاهِلِيَّة، فيُقال: ليسَ بصَحيح؛ إذْ كيفَ يَحترِز الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عنِ ابنٍ ليسَ بشَرْعيِّ، وإنَّما يُحبِرِ الله عن البُنوَّة الَّتي ثبَتَتْ بالشَّرْع، أمَّا ما أَبطَله الشَّرْع فهُوَ باطِلٌ من الأصل.

ولكِنْ بعدَ هذا الَّذي يَنبَغي أن نُراعِيَ إجماعَ الجُمهور وقولَهم، وكذلِكَ ما ذَهَبَ إليه الشَّيْخُ ونَعمَل بالقَوْلَيْن جميعًا فنقول: زَوْجة ابنِكَ من الرَّضاع تَحتَجِب عَنْك ما دامَتْ في عِصْمة ابنِكَ وبعد عِصْمَتِه أَخْذًا بقَوْل الشَّيْخ ولا يَتَزوَّجها أَخْذًا بقول الجُمهور.

| على الأَخْذ بالِاحْتِياط | عِند شَيْخ الإِسْلام | عِنْد الجُمهورِ | ما يُبيحُه الرَّضاعُ    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|
| يَحَرُّم                 | يُحِلُّ              | يَحُوُم         | ١ - تَحريم النَّكاح     |
| يَحَوُّم                 | يَحُوُم              | جائِزٌ          | ٢- جَواز الخَلُوة       |
| يَحُرُّم                 | يَحَوُّم             | جائِزٌ          | ٣- جَواز النَّظَر       |
| لا تَثبُت                | لا تَثبُتُ           | ثابِتٌ          | ٤-ثُبوتُ المَحْرَمِيَّة |

ولو قال قائِلُ: هذا مُتَناقِضٌ؛ لأَنَّكم أَثبَتُّمُ الحُكْم ونَقيضَه.

قُلْنا: هذا ثابِتٌ، وجاءَتْ به السُّنَة لِلاحْتِياط كها في حَديثِ عائِشةَ رَخِوَلِللَّهُ عَهَا أَن عَبدَ بنَ زَمْعةَ وَسَعدَ بنَ أَبِي وَقَاصِ اخْتَصَها إلى النَّبِيِّ عَلَيْهِ في ابنِ أَمَةِ زَمْعةَ فقال سَعْدٌ: يا رَسُولَ الله، أَوْصَانِي أَخِي إذا قدِمْت أَن أَنظُر ابنَ أَمَةِ زَمْعةَ فأَقبِضَه فإنَّه ابنِي. وقال عَبدُ بنُ زَمْعةَ: أَخِي وابنُ أَمَة أَبِي وُلِدَ على فِراشِ أَبِي. فرَأَى النَّبيُّ عَلَيْهِ شَبَهًا بَيِّنًا فقال: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ؛ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ» رَواه البُخاريُّ (۱).

فيَجتَمِع الشَّبَهُ وهُو قَرينة والفِراشُ، فأَعمَل النَّبيُّ ﷺ الفِراش كما تَدُلُّ عليه رِوايةُ: «وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ»(٢) ومعَ ذلِك أَخَد بالاحتِياطِ فأَمَر سَودةَ وهِيَ أُخْتُه أن تَحتَجِب منه.

ولا شَكَّ في قُوَّة قولِ شَيْخ الإِسلام، وأَنَّنا نَذَهَب إليه ونَدينُ الله به، لكِنْ مِن الناحِيةِ العِلْمية يَنبَغي الاحْتِياطُ، فمُخالَفة الجُمهور أَمْر صَعْب، بَلْ لا بُدَّ من الوُقوف والنَّظَر والجَمْع ما أَمكَنَ.

وقُلْنا: في مَحَرَم المَرْأة هو زَوْجُها ومَن تَحَرُم عليه تَحريهًا مُؤبَّدًا بنَسَب أو سبَبٍ مُباح.

وَبَقِيَ أَن نَنظُر فِي كلِمة (مُباح)، فإنَّها احتِرازٌ مِمَّا لو كان السبَبُ مُحْرَّمًا، فإنَّه لا يَكُون مُحُرَّمًا مِثْل بِنتِ الزِّنا فهِيَ حَرامٌ عليه؛ لأن سببَها سببٌ مُحْرَّمٌ؛ ولذلِكَ لا يَرثُها ولا تَرثُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الخصرمات، باب دعوى الوصى للميت، رقم (٢٤٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب الولد للفراش، رقم (٦٧٤٩)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم (١٤٥٧).

بَقِيَ مَسأَلة بِنتِ المَزنِيِّ بها، يَعنِي والعِياذُ بالله: رجُلٌ زَنَى بامرَأَةٍ، فهَلْ بَناتُها من زَوْجها يَحَرُمْن عليه أم لا؟

هذه مَوضِع خِلافٍ: فالمَذهَب أنه حَرامٌ (١) ويَجعَلون العِلَة أنه جامَعَ أُمَّهُنَّ فيقولون: بِنتُ المَزنيِّ بها وأُمُّ المَزنيِّ بها حَرامٌ على الزاني. وتَجاوز بَعضُهم وقال: بِنْتُ المَلوطِ به وأُمُّه حَرامٌ على اللائِطِ. وهذه لَوْلا أنَّه قِيلَت لكان يَنبَغي أن نَضرِب عنها صَفْحًا.

فنقولُ: إن الزانِيةَ ليسَتْ من نِسائِه، واللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ وَرَبَكَيْبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُم مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي دَخَلَتُم بِهِنَ ﴾ وأُمُّ المَزْنيِّ بها ليسَتْ أُمَّ زَوْجَة واللهُ تعالى يَقُولُ: ﴿ وَأُمَّ هَنَ نِسَآيِكُمُ ٱلَّذِي مَا لَمَ الزانِي عند الحَنابِلة (٢)، تعالى يَقُولُ: ﴿ وَأُمَّ هَنَ نِسَآيِكُمُ ﴾ فالمَزنيُّ بها حَرامٌ على الزانِي عند الحَنابِلة (٢)، والصَّحيحُ أن الجِهاع المُحرَّم لا أَثَرَ له في التَّحريمِ مُطلَقًا، فالمُصاهَرةُ بالزَّواج لا بالوَطْء المُحرَّم، ومَحَارِمُ بِنْت الزانِية مَحَارِمُ أُمِّها ولا تُنسَبُ لاَبيها ويُزوِّجها القاضِي.

## مَتَى يَكُون الإِنْسانُ مَحرَمًا:

يَكُونُ الإِنْسانُ مَحَرَمًا بالبُلوغ والعَقْل، فإن كان دونَ البُلوغ فلا يَجوز السَّفَر معَه ولا يُغنِي شيئًا، وكذلِكَ لو كان غيرَ عاقِلِ فإنه لا يَكون مَحَرَمًا.

## وهَلْ يُشتَرَط أن يَكون عَدْلًا؟

الجَوابُ: لا يُشتَرَط؛ لأنَّه وإن لم يَكُن عَـدْلًا فإنه مَأْمون على هذه المَـرْأةِ، ولا يُمكِن أن تَدور التُّهمة حَوْلَ مَحرَمها إلَّا إن كان رَضاعًا فمِنَ المُحتَمَل، فهذا قد يُخشَى منه، لكِنْ بالنَّسَب لا يُمكِن إطلاقًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٧/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٧/ ٩٩).

## وُجوبُ استِصْحابِ المَحرَم في السفر:

دَليلُه قولُه ﷺ كما في حَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ خَطُب يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إِلَّا مَعَ خَطُب يَقُولُ: «لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»، فقام رجُلٌ فقال: يا رَسُولَ الله، إنَّ امرَأَتِي خرَجَت حاجَّةً وإنِّي اكتُتِبْتُ في غَزوةِ كَذَا وكَذَا. فقالَ: «انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَق عليْه، وهذا لَفْظ مُسلِمٍ (۱).

وهذا واضِحٌ، وجاءَ أيضًا في حَديثٍ لأَبِي هُرَيْرةَ رَضَالِتَهُ عَنهُ: عنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمِ عَلَيْهَا» مُتَّفَق علَيْه (٢).

الحِكْمةُ مِنِ استِصْحابِ المَحرَمِ في السَّفر:

الحِكْمةُ مِن وُجوبِ استِصْحابِ المَحرَم في السفرِ من وُجوهٍ:

١ حِفْظ المَوْأة وصِيانَتُها؛ فإن المَوْأة مَهما كانت فهِيَ قاصِرةٌ، سَريعةُ التَّأَثُّر،
 عَظيمةُ العاطِفة، وكلُّ شيء يُؤثِّر فيها ويَجذِبها.

٢ - القِيامُ بها يَلزَم لها، ويَكُفُّ مُخَالَطَتَها بِغَيْر مَحَارِمها.

وليسَتْ كما يَقولُه العَوامُّ: لأَجْل أن يُدخِلها في قَبْرها ويَفُكَّ حَزائِمَها إذا ماتَتْ؛ لأن ذلِكَ يَجوز ولو مِن غيرِ مَحرَمها، كما حصَلَ في قَضيَّة بِنْت الرَّسولِ ﷺ زَوْجةِ عُثْمانَ، أَدخَلَها أبو طَلْحةَ (٣) معَ وُجودِهِما، وهو ليسَ مَحْرَمًا لها، وهذا يَدُلُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، رقم (٢٠٠٦). ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، رقم (١٠٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب من يُدخل قبر المرأة، رقم (١٣٤٢)، من حديث أنس بن مالك رَضِّاللَّهُعَنْهُ.

على أن تَفكيكَ حَزائِمٍ كَفَن المَرْأَة لا يَختَصُّ بالمَحرَم، فهَذِه العِلَّةُ باطِلةٌ.

وما دُمْنا نَقولُ: إن الحِكْمة المُحافَظة على المَرْأة وصِيانتها والغَيْرة عليها، فإنه الصَّغير لا يَكفِي؛ لأن الصَّغير يُخدَع ويُغلَب، إمَّا يُؤْخَذ بالقُوَّة ويُبعَد عنِ المرأةِ، وإمَّا يُخدَع.

وكَذلك لا يَصِحُّ أَنْ يكُون مجنونًا؛ لأنه مِن بابِ أَوْلى إذا لم يَصِحَّ أَن يَكون صَغيرًا مُميِّزًا فالمَجنونُ من بابِ أَوْلى، إِذَنْ يُشتَرَط أَن يَكون بالِغًا عاقِلًا.

لكِن لا يُشتَرط أن يكُونَ مسلمًا، فلو سافرَتِ امرأةٌ مَع محرم كافِر فإنَّه يجوزُ.

ولكِنْ بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ اشتَرَط في المَحرَم الكافِر أن يَكون مَأْمُونًا؛ لأن بعضَ الكُفَّار لا تُهِمُّه الغَيْرة وإن كانَتِ الغَيْرة مَفطورًا ابنُ آدَمَ عليها، حتَّى ولو كانوا كُفَّارًا، حتَّى الكُفَّار الآنَ يَغارُون على مَحارِمِهم، لكِنْ مع ذلِكَ اشترَط بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ في الكافِر أن يَكون أَمينًا، وإلَّا فلا يَصلُح أن يَكون مَحرَمًا.

وبعضُ العُلَماء رَجَهُمُ اللَّهُ يَرَى أنه لا يَصِحُّ أن يَكون الكافِرُ مَحَرَمًا إذا لم تكُنْ لدَيْه غيرةٌ، لا سِيَّما إذا كان مَحَرَمًا من الرَّضاع أو ابنَ أَخِ من الرَّضاع وما أَشبَهَ ذلِكَ.

قالوا: لأن المَحْرِمِيَّة منَ الرَّضاع ليس فيها غَيْرة كالمَحْرَميَّة من النَّسَب.

فبعضُ العُلَماء رَحَهَهُ اللهُ يَقولون: إذا عُلِمَ بأن إنسانًا لا غَيْرةَ عِنده فلا يَصِحَّ أن يَكون مَحَرَمًا، وهذا القولُ ليس ببَعيدٍ؛ لأن العِلَّة حِفْظُ المَرْأة، ومَن ليسَ عِنْده غَيْرة لا يَصلُح أن يَكون مَحَرَمًا.

# مَن وَجَبَ علَيْه الحَجُّ ولكِنْ لم يَحُجَّ:

مثَلًا: إنسانٌ تَمَّتِ الشُّروط الخَمْسة في حَقِّه، ولكِنْ لم يَحُجَّ تَهاوُنًا حتَّى مات،

فإنه يُقضَى عنه، يَعنِي: يُحَجُّ عَنْه مِن ترِكَتِه إذا كان له تَرِكةٌ، فإن لم يَكُن له ترِكةٌ فهذا إذا حَجَّ عَنْه ولِيُّه فله أَجْرٌ، وإن لم يَحُجَّ فلا شَيْءَ على أَحَد؛ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَإِن لَم يَحُجَّ فلا شَيْءَ على أَحَد؛ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَإِن لَم يَحُجَّ فلا شَيْءَ على أَحَد؛ لقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَلَا نَزِرُ

ولو قُلْنا: إنه وجَبَ عليه الحَجُّ ثُم ماتَ ولم يُخلِّف ترِكةً، فلو قُلْنا: إنه يَجِب على وَلِيِّه أن يَحُجَّ عَنْه. لزِمَ ذلِكَ أن تَزِر وازِرةٌ وِزْر أُخْرى، والنَّتيجة أن يَأْثَم بعمَلِ غَيْره.

والدَّليلُ على أن مَن مات ولم يَحُجَّ يُحَجُّ عنه حَديثُ ابنِ عبَّاس أن امرَأَةً قالَتْ: يا رَسولَ الله، إنَّ أُمِّي نذَرَتْ أن تَحُجَّ فلم تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ؛ أَفَأَحُجُّ عَنها؟ قال: «نَعَمْ، أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى عَنْهَا؟!» قالَتْ: نعَمْ. قال: «فَاللهُ أَحَقُ بِالوَفَاءِ» (١) هذا هو الدَّليلُ على أنه يُحَجُّ عنه إذا ماتَ ولم يَحُجَّ.

#### المَواقِيتُ:

المرادُ بالمواقِيت لغةً وشرعًا:

#### المَواقِيتُ لُغَةً:

جَمْعُ مِيقَاتٍ، مُشْتَقَّة من الوَقْت، وهو الزمَن، يَعنِي: جَمْع أَزْمِنة، وليسَ المَكان، يَعنِي: الأَزْمِنة المُحدَّدة لعمَلٍ ما، ولكِنْ معَ ذلِكَ قد يُعبَّر بها عن المَكان تَوسُّعًا؛ لأنَّ المَواقيتَ المَكانِيَّة مَأْخوذة من الوَقْت، والوَقْت للزَّمان، ولكِنْ أُطلِقَتْ على المَكان من باب التَّوسُّع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة، رقم (١٨٥٢).

## المَواقِيتُ شَرْعًا:

الأَمكِنةُ المُحدَّدةُ للإِحْرام مِنها أو للإِحْرام فيها حتَّى يَشمَل المَواقِيتَ الزَّمانِيَّة والمَكانِيَّة.

## المواقيتُ الزَّمانِيَّةُ:

هي خاصَّة بالحَجِّ فقَطْ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ أَشُهُرٌ مَّعْلُومَاتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، أمَّا المَكانِيَّةُ فهي للحَجِّ والعُمْرة.

والزَّمانِيَّةُ: أَشهُر الحَجِّ الثلاثة الَّتي قال الله تعالى فيها: ﴿الْحَجُّ اَشْهُرُ مَنْ فِيها: ﴿الْحَجُّةُ وَلِيسَتِ الْعَشْر مِن فِي الْحِجَّة، وَلَكِنَّهَا جَمِيعُ الشَّهْر؛ لأن (أَشهُر) جَمْعٌ فِي الآيةِ السابِقةِ، وأقلُّ الجَمْع ثَلاثةٌ، وكَوْنُنا وَلَكِنَّها جَمِيعُ الشَّهْر؛ لأن (أَشهُر) جَمْعٌ فِي الآيةِ السابِقةِ، وأقلُّ الجَمْع ثَلاثةٌ، وكَوْنُنا نَقولُ: إنها العَشْر فقطْ. ثُم نقولُ: الأَشهُر جُمِعَت، والمُرادُ: شَهْران وبعضُ الثالِثِ. فهذا خُروجٌ عن ظاهِرِ اللَّفْظ، فالصَّحيحُ ما ذَهَبَ إليه الإِمامُ مالِكُ أن أَشهُر الحَجِّ ثَلاثة كامِلةٌ (۱).

أَمَّا العُمْرة فليسَ لها مِيقاتٌ زَمانيُّ؛ فيَجوزُ الإعْتِمارُ في أيِّ شَهْر؛ ولذلِكَ اختَصَّتِ المَواقيتُ الزَّمانية بالحَجِّ.

## المَواقِيتُ المَكانِيَّةُ وحُكْم الإحْرام منْهَا:

فهِيَ للحَجِّ والعُمْرة، وهِيَ أَربَعة وَقَّتَها النَّبِيُّ ﷺ (٢):

أَحَدُها: ذو الحُلَيْفةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات (٢/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهًا.

والثاني: الجُحْفةُ.

والثالِثُ: قَرْن المَنازِل.

والرابع: يَلَمْلَمُ. وهذه ثبَتَتْ بالنَّصِّ.

أَمَّا الْحَامِسُ: فذاتُ عِرْق، وهذه مِنِ اجْتِهادِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ (١)، وجاءَ عنِ النَّبِيِّ وَعَالِلَهُ عَنهُ الْحَامِسُ: فذاتُ عِرْق، وهذه مِنِ اجْتِهادِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ الصَّحيحَيْن أَن عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ هُو الَّذي وقَتَ ذاتَ عِرْقٍ، وفِعْلُ عُمرَ حُجَّةٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

#### أَوَّلًا: ذُو الْحُلَيْفةِ:

تَصغيرُ: حَلْفة، وهو شجَرٌ مَعروفٌ، وسُمِّيتْ بذلك؛ لكَثْرة هذا الشَّجَرِ فيها، تَبعُد عن المَدينة سِتَّةَ أميالٍ أي: تسعة كم تَقريبًا، وهي لأَهْل المَدينة، وهِي الآنَ تُعرَف بأَبْيارِ عَليًّ، وبيْنَها وبينَ مَكَّةَ نَحوُ ثهانِ أو عَشْرِ مَراحِلَ، فهِيَ إِذَنْ أَبعَدُ المَواقيتِ عن مَكَّة، وهو مِيقاتُ أَهْل المَدينة.

## ثانِيًا: الجُحْفةُ:

قَرْيةٌ قَديمة كَانَتْ في طَرِيق أَهْلِ الشَّامِ إلى مَكَّةَ، هَذِه القَريةُ سُمِّيَتِ الجُحْفة؟ لأن السَّيْل جَحَفَ بأَهْلها، يَعنِي: كَانَتْ في وادٍ، فجاءَ السَّيْل مرَّةً وجحَفَ أَهْلَها، وهذه الجُحْفةُ الآنَ خَرِبَت ودُمِّرَت، وبينَها وبينَ مَكَّةَ ثَلاثُ مَراحِلَ، وقيل: خَمسٌ. وعلى كُلِّ حال هي مَعروفة، وكانَتْ مَعمورةً من قَبل، ورحَلَ النَّاسُ عنها؛ لأن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، رقم (١٥٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٣)، من حديث جابر بن عبدالله رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

النَّبَيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ اللَّدينةَ سَأَلَ اللهَ أَن يَنقُل حُمَّاها إلى الجُحْفةِ (١)، فنُقِلَت حُمَّى المَدينة إلى الجُحْفة، فصارَت أَرْضًا مَوْبوءةً فتَرَكَها النَّاسُ وصار النَّاسُ الآنَ يُحرِمون من رابغ، وهو أَبعَدُ من الجُحْفة عن مَكَّةَ قَليلًا.

#### ثالِثًا: قَرْنُ المَنازِلِ:

يُسمَّى الآنَ السَّيْل، وبينَهُ وبينَ مكَّةَ مَرْحَلتان، وهو مِيقاتُ أَهْل نَجْدٍ.

## رابِعًا: يَلَمْلَمُ:

لأَهْل اليَمَن وهِي لكُلِّ مَن كان جَنوبَ المَمْلَكةِ، وكُلُّ مَن كان جَنوبَ الكَعْبة يُسمَّى اليَمَن، ويَلَمْلَمُ يَبعُد عن مكَّةَ نَحوَ مَرحَلَتَيْن أي: رُبُع مِيقاتِ أَهْل المَدينة، وهو جَبَل أو مَوْضِعٌ يُسمَّى الآنَ السَّعْدية.

#### خامِسًا: ذاتُ عِرْقٍ:

فالعِرْقُ هو الجَبَلُ الصَّغيرُ، وتُسَمَّى عِند العامَّة: «الضريبة»، والآنَ النَّاسُ لا يُحرِمون بها، بل كانَتْ ليَّا كان النَّاس على الإِبِل، وهي لأَهْل العِراق، وبينَها وبينَ مكَّةَ أَكثَرُ مِن مَرحَلتَيْن قَليلًا.

هذه الخَمْسةُ وُقِّتَتْ لأَهْل هذه البِلادِ ولَمَنْ أَتَى علَيْها من غَيْرهِنَّ على التَّرتيبِ: ذُو الحُـلَيْفةِ لأَهْل المَدينة، وذو الجُحْفة لأَهْل الشام، ويَلَمْلَمُ لأَهْل اليَمَن، وقَـرْنُ المَنازِل لأَهْل انَجْدٍ، وذاتُ عِرْقٍ لأَهْل العِراق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب كراهية النبي صَّأَلِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن تعرى المدينة، رقم (١٣٧٦)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا.

وقال النَّبيُّ ﷺ: «هُنَّ لَـهُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنَّ يُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ» (١) يَعنِي: لو أن أَحَدًا من أَهْل نَجْد الَّذين لهُمْ قَرْنٌ أَتَى من طَريق المَدينة ؛ فإنه يُحرِم من ذِي الحُلَيْفة، ولو ذَهَبَ أَحَدٌ من أَهْل اليَمَن من طَريق المدينة أيضًا يُحرِم مِن ذِي الحُلَيْفة، ولو ذَهَبَ أَحَدٌ من أَهْل اليَمَن من طَريق المدينة أيضًا يُحرِم مِن ذِي الحُلَيْفة.

وهذا مِن بابِ التَّسهيلِ لا التَّشْديدِ؛ لأَنَّكَ لو قُلْت للإِنْسان الَّذي مِن أَهْل الْيَمَن وهو في المَدينة وأرادَ أن يَحُجَّ أو يَعتَمِر لو قُلْتَ: أَهِلَ مِنْ يَلَمْلَمَ. فمَعناه أَنَّه يَحتاجُ أن يَتَعدَّى مكَّةَ إلى الجَنوب، ثُم يَرجِع، لكِنْ إذا أَحرَم من ذِي الحُلَيْفةِ يَكون أَسهَلَ، فالنَّبيُ عَلَيْهِ قَال: (وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ) من بابِ التَّيْسِير.

وَلَوْ أَن رَجُلًا مِن أَهْلِ الشَّامِ مِرَّ بِالْمَدِينَةِ وَهُو يُرِيدُ الْحَجَّ، فَإِنْهُ يُحْرِمُ مِن ذِي الحُلَيْفَة.

و يَجُوزُ أَن يُؤخِّرِ الإِحْرَامِ ليُحرِم من رابِعٍ؛ لأَن الأَصْلِ فِي مِيقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ الجُّحْفَةُ، وجُعِلَت ذو الحُلَيْفة لِمَنْ مرَّ بالمَدينة من بابِ التَّخْفيف، وإذا أَراد أَن يُؤخِّر الإِحْرَامَ حتَّى يَصِل إلى الجُحْفة صار ذلِكَ أَيسَرَ له وأَخَفَّ، فيَجوز للشامِيِّ إذا مرَّ بالمَدينة وخرَجَ إلى مكَّة يُريد الحَجَّ أو العُمْرة يجوز له أَن يُؤخِّر الإِحْرَامِ إلى الجُحْفة، بالمَدينة وخرَجَ إلى مكَّة يُريد الحَجَّ أو العُمْرة يجوز له أَن يُؤخِّر الإِحْرَامِ إلى الجُحْفة، قال ذلِكَ الإِمامُ مالِكُ (٢)، ووافقهُ شيخُ الإِسْلامِ ابنُ تَيميَّة (٣)، وحُجَّتُهم في ذلِكَ أَن الرَّسولَ عَلَيْ إِنَّا جعَل المَواقيتَ لغَيْرِ أَهْلها إذا مَرُّوا بها، فجَعَلَ ذلِكَ من بابِ التَّخفيفِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) المدونة (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٨٣).

ولا شَكَّ أَن تَأْخير الإِحْرام بالنِّسْبة للشامِيِّ إذا مَرَّ باللَدينة إلى الجُحْفة لا شَكَّ أَن تَأْخير الإِحْرام بالنِّسْبة للشاميِّ إذا مرَّ باللَدينة أَن يُحرِم من ذِي الحُلَيْفةِ، ويَجوز أَن يُؤخِّر الإِحْرامَ حتَّى يَصِل إلى الجُحْفةِ.

لكِنْ جُمهور أَهْل العِلْم يَقولون: يَجِب على الشامِيِّ إذا مَرَّ بالمَدِينة وأَراد الإِحْرام بحَجِّ أو عُمْرة يَجِب عليه أن يُحرِم مِن ذِي الحُلَيْفة؛ لعُموم قولِ الرَّسولِ ﷺ: "وَلَمِنْ مَرَّ جَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ "(1) يَعنِي: مرَّ جَذِه المَواقيتِ من غير أَهْلها يُحرِم منها؛ ولأن هذا أَحوَطُ، أليسَ كذلِكَ؟!

بلَى، فإذا كان أَحوَطَ فإن هذا من بابِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، ولا شَكَّ أن هذا القولَ أقرَبُ إلى الاحتِياطِ والسَّلامةِ، فهُوَ أَوْلى من جَواز التَّأْخير.

ولكِنْ لو أن أَحَدًا آخَرَ من أَهْل الشام الَّذين مَرُّوا بالمَدينة لو أَخَّر الإِحْرام إلى الجُحْفة الجُحْفة ما نَعيبُ عليه؛ لأن قولَه مُحتَمَل، فإن قولَه: «وَقَّتَ لأَهْل الشامِ الجُحْفة» يَعُمُّ الشامِيَّ الَّذي مرَّ بالمَدينة والَّذي لم يَمُرَّ، وقوله: «وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهُلِهِنَّ » يَعُمُّ الشامِيَّ الَّذي مرَّ بالمَدينة والَّذي لم يَمُرَّ، وقوله: «وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهُلِهِنَّ » يَعُمُّ مَن كان مِيقاتُه دون هذا المِيقاتِ، ومَن لم يَكُن مِيقاتُه دونَه، وعلى هذا فالمَسألة مُحتَمَلة، ولكِنِ الإحتِياطُ أن يُحرِم الإنسانُ الشاميُّ من ذِي الحُلَيْفةِ.

ولو قُدِّر أن إنسانًا لم يَمُرَّ بالمَواقيتِ وفرَضْنا أن هُناك خَطَّا، فصار بَيْن مِيقاتَيْن أَحرَم إذا حاذاها؛ لأن عُمرَ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ لَيَّا جاءَهُ أَهلُ العِراق قالوا: يا أَميرَ المُؤمِنين، إن النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وقَتَ لأَهْل نَجْدٍ قَرْنَ المَنازِل، وإنَّها جَوْرٌ عن طَريقنا - يَعنِي: مائِلة - ويَشُقُّ علينا الذَّهاب إليها، فقال رَضَالِلَهُ عَنْهُ: انظُروا إلى حَذْوها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِيَّهُ عَنْهُا.

من طَريقِكُم (١). فجعَلَ عُمرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ مَن لَم يَمُرَّ بالمِيقاتِ يُحرِم إذا حاذَى المِيقات، سَواءٌ كان على الأَرْض أو في الجَوِّ، فيَجِب الإِحْرام منها لَمَنْ أَراد الحَجَّ والعُمرة.

وفي قول عُمرَ رَضَّالِلَهُ عَنهُ: انظُروا إلى حَذْوها من طَريقكم. فيها فائِدةٌ كَبيرة جِدًّا لراكِبِ الطائِرات، فراكِبُ الطائِرات نقول له: إذا حاذَيْتَ المِيقاتَ من طَريقِكَ وأنت في الجُوِّ فإنَّه يَجِب عليكَ أن تُحرِم. وعلى هذا فلا يَجوز لَمَنْ يَركَب الطائِرة أن يُؤخِّر الإحرام إلى جُدَّة؛ فهذا حَرامٌ عليه.

فالَّذي يُريد رُكوب الطائِرة أَوَّلًا: يَغتَسِل في بَيْته حينَها يُريد الذَّهاب إلى المَطار، إن شاء لَبِسَ ثِياب الإحرام، وإن شاء لَم يَلبَسها، لكِنْ إذا كان يَعرِف المِيقاتَ بالضَّبْط، ومَعلومٌ أن الطائِرة سَريعةٌ أيضًا فلْيُحرِم إذا قرُبَ مِنه، ولا يُؤخِّر حتَّى يُحاذِيه؛ لأنَّه لو أُخَّر حتَّى يُحاذِيه تَعدَّاه؛ لأن الطائِرة لا تُعطِي فُرصة، لكِنْ يُحرِم إذا قرُبَ منه.

وتَقديمُ الإِحْرام قبلَ المِيقات للاحتِياطِ لا بأسَ به، فإذا كان لا يَعلَم، والَّذين في الطائِرة لا يُخبِرونه فإنَّه لا بأسَ أن يُحرِم من أوَّل ما يَركَب الطائِرة، فليسَ هُناكَ مانِعٌ، لا سِيَّما وأنَّه يُريد بذلِكَ الاحتِياطَ.

فنقولُ: إنَّك أَنتَ الآنَ إِن كُنتَ تَعرِف المِيقاتَ بالضَّبْط بأَن تَعرِف أَنَّك بَيْنَك وبين المِيقاتِ نِصْفُ ساعةٍ فإذا بَقِيَ على المِيقاتِ خَمسُ دَقائِقَ فأَنْت تُلبِّي تَقول: لبَيْك اللَّهُمَّ لَبَيْك. بالَّذي تُريد: حَجَّا أو عُمرةً، وإذا كُنْت لا تَدري فلا بَأْسَ أَنَّك تَعقِد الإِحْرام من مَكانِكَ ولا حرَجَ عليك في هذا؛ لأنَّه من بابِ الاحتِياطِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ذات عرق لأهل العراق، رقم (١٥٣١).

ويَقول العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ: الَّذي لا يُحاذِي مِيقاتًا يُحرِم إذا كان بينَه وبين مكَّةَ مَرْحَلتان؛ لأن هذا أَقَلُّ المَواقيت الوارِدة، فأقَلُّ المَواقيت ما بينَه وبين مكَّةَ مَرْحَلتان، فإذا كُنْت لا تُحاذِي مِيقاتًا فأحرَم إذا بَقِيَ على مكَّةَ مَرْ حَلتان.

ومثَّلوا لذلِكَ بأَهْل السَّواحِل في السُّودان على البَحْر الأَهْل، قالوا: أَهْل السَّواحِل هَوُّلاء إذا جاؤُوا إلى جُدَّةَ لا يُحاذون المِيقات؛ لأن يَلَمْلَمَ على يَمينِهم، لكِنَّها مُتَقدِّم إلى مكَّة؛ لأَنَّك إذا نظرْتَ لكِنَّها مُتَقدِّم إلى مكَّة؛ لأَنَّك إذا نظرْتَ إلى الخارِطة وجَدْتَ أن جُدَّة كأنَّها في زاوِيةٍ، وعلى يَسارِك رابغٌ، وعلى يَمينِك يَلمْلَمُ، فأنتَ تَصِلُ إلى مَكَّةَ إلى رأسِ الزَّاوِية.

ومكَّةُ تَكون قبلَ أن تُحاذِيَ يَلَمْلَمَ، وقبلَ أن تُحاذِيَ رابِغًا، فمِن أَيْن تُحرِم هنا؟ نَقولُ: من جُدَّةَ؛ لأن جُدَّةَ بينَها وبين مكَّةَ مَرْحَلتان، يَعنِي: يَوْمَيْن، وإن كان الآنَ تَقارَبَتِ البَلْدتان، لكِنْ فيها سبَقَ كان هذا.

أمَّا مَن لم يُرِدْهما فلا يَجِب عليه الإِحْرامُ منها سَواءٌ كان بَعيدَ العَهْد بمَكَّةَ أُو قَريبَ العَهْد بمَكَّة أُو قَريبَ العَهْد بمَكَّة أَذَا كان قد أَدَّى الفَريضة، أمَّا مَن لم يُؤَدِّ الفَريضة فيَجِب عليه الإِحْرام؛ لأن الفَريضة على الفَوْر كما سبَقَ.

والإحرامُ مِن دون المَواقِيت إذا كان مَنزِله دونَها أَحرَم مِنْه، ولا يَجِب عليه الرُّجوعُ إلَيْها، وأيضًا لو أن الإنسانَ لم يُرِدِ الحَجَّ والعُمْرة إلَّا بعد أن تَجاوَزَها فإنه يُحِرِم من مَكان إِرادَتِه.

مِثل: رجُلٍ ذهَبَ لمَكَّةَ؛ ليَشتَرِيَ كُتُبًا، فلمَّا تَجاوَز المِيقاتَ فكَّر أَن يَعتَمِر وعزَم عليها بعدَما جاوَزَ المِيقاتَ، فنَقولُ له: أُحرِمْ مِن مَكانِكَ؛ لأَنَّك لم تُرِدِ العُمْرة إلَّا بعدَ مُجاوَزة المِيقاتِ. وبهذا تَبيَّن لنا ضَعْف مَن يَقُولُ: إنَّه يَجِب على الرَّجُل إذا مرَّ بهَذِه المَواقيت أن يُحِرِم؛ لأنَّه من المَعلوم بالنَّصِّ والإِجْماع أن الحَجَّ لا يَجِب إلَّا مرَّةً واحِدةً في العُمْر؛ لأنَّه من المَعلوم بالنَّصِّ والإِجْماع أن الحَجَّ لا يَجِب إلَّا مرَّةً واحِدةً في العُمْر؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْ قال: «الحَجُّ مَرَّةً وَمَا زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ "(أ)، فها هُوَ الدَّليلُ على وُجوبِ الحَجِّ على مَن مرَّ بالمِيقات؟!

ولم يَجعَلِ النَّبيُّ عَيَالِيُّ المُرورَ بالمِيقات سبَبًا للوُجوب، وقولُ العامَّة: إن الرَّجُل إذا بَقِيَ عن مكَّةَ أَربَعينَ يَوْمًا وجَبَ عليه الإِحْرام، وإن عادَ قبلَ الأَرْبَعين، فهذا لا دَليلَ ولا أصلَ له، فالحاصِلُ أن المَدار على الإِرادة.

وحُكُم الإِحْرام من هَذِه المُواقيتِ واجِبٌ لَمَنْ أَرادَ الحَجَّ أَو العُمْرة، والدَّليلُ حَديثُ ابنِ عُمرَ فِي الصَّحيحَيْن: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ» (٢) (يُهِلُّ) خَبَر بمَعنَى الأَمْر، والخَبَر يَأْتِي بمَعنَى الأَمْر كثيرًا كما في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يَرَّبَصْرَى بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، وهذا حبَرٌ ولكِنَّه بمَعنَى: الأَمْر، فقَوْلُ الرَّسولِ عَلَيْهِ: «يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ المَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ... وَيُهِلُّ أَهْلُ المَّامِ... وَيُهِلُّ

ودَليلُ آخَرُ وهو قـولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا: وقَّتَ النَّبيُّ ﷺ لأَهْل المَدينة ذَا الحُلَيْفة... إلخ (<sup>٣)</sup>، ومَعنَى (وَقَّتَ): حدَّد، وإذا كان هذا حَدًّا من الرَّسولِ ﷺ فقَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰)، أبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (۲۲۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۲۸۸٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١٨١).

قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ [الطلاق:١].

إِذَنِ الإِحْرام مِن هذه المَواقِيتِ واجِبُ لا يَجُوز للإِنْسان أن يَتَعَدَّاها ويُحْرِم مِمَّا دُونها، فإِنْ فَعَلَ فَقَدْ ترَكَ واجِبًا من واجِباتِ الحَجِّ، وجُمهور العُلَهاء رَحَهُمُواللهُ على أن مَن ترَكَ واجِبًا من واجِباتِ الحَجِّ فإنه يجِب علَيْه فِدْيةٌ شاةٌ يَذبَحها في مكَّةَ ويُوزِّعُها للفُقراء، ولكِنْ على مَن يَجِب الإِحْرام؟ هَلْ على كلِّ إِنْسانٍ أَرادَ مكَّةَ؟ أو مَن أرادَ أن يَحُجَّ ويَعتَمِر؟

هَذه المَسَأَلَةُ فيها خِلافٌ بين العُلَمَاء رَحِمَهُمُاللَّهُ: فمِنهم مَن يَقُولُ: كلُّ مَن أَراد أن يَذَهَب إلى مكَّةَ لأَيِّ غَرَضٍ كان وجَبَ عليه أن لا يَتَجاوَز المِيقاتَ حتَّى يُحِرِم منه؛ والدَّليلُ: «يُمِلُّ أَهْـلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُمِلُّ أَهْـلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُمِلُّ أَهْـلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُمِلُّ أَهْلُ اليَمَن مِنْ يَلَمْلَمَ، وَيُمِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنِ» (١).

وقولُه: «يُمِلُّ» خبَرٌ بمَعنى الأَمْر، ولم يَفصِل الرَّسولُ ﷺ بين فُلان وفُلان، فيَجِب على كُلِّ مَن أَراد مكَّةَ إذا مَرَّ بهَذِه المَواقيتِ أن يُحرِم إذا كان بِحَجِّ فبِحَجِّ، وإن كان بعُمْرة فبِعُمْرة، ولا يُمكِن أن يَدخُل مكَّةَ بدون إِحْرام.

وذهَبَ بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُ اللهُ إلى أنَّه لا يَجِب الإِحْرام من هَذِه المَواقيتِ إلَّا إذا كان يُريد أن يَحُجَّ أو يَعتَمِر، وقالوا: الدَّليلُ على ذلِكَ أن حَديثَ ابنِ عُمرَ: «يُمِلُّ أَهْلُ المَّدينَةِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَيُمِلُّ أَهْلُ الشَّامِ...» هذا مُطلَق، وحَديثُ ابنِ عبَّاس رَضَالِلهُ عَنْهُا: «مِحَّنْ أَرَادَ الحَجَّ أو العُمْرَةَ» (٢) مُقيَّد، فقَيَّد الرَّسولُ عَلَيْهِ هَذِه المُواقيتَ بمَنْ أَرادَ الحَجَّ المَّادَ الحَجَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢)، من حديث ابن عمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُا. (٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم:

أو العُمْرة، فمَن لم يُرِدِ الحَجَّ أو العُمرة فلا يَجِب عليه أن يُمِلَّ، هذا دَليلٌ.

والدَّليلُ الثانِي: سُئِل رَسولُ الله ﷺ لَمَّا قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا» فقام الأَقْرَعُ بنُ حابِسٍ فقال: أَفِي كُلِّ عام يا رَسولَ الله؟ قال: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ، وَلَهَ اسْتَطَعْتُمُ؛ الحَجُّ مَرَّةً، فَهَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» (١) قولُه: «فَهَا زَادَ» يَشمَل كلَّ مَا كان بعدَ أَداء الفَريضة فإنَّه تَطقُّع.

ومِن جُمْلة ذلِكَ: إذا مرَرْتَ من هَذه المَواقِيت وقد أَدَّيْتَ الفَريضة فلا يَجِب الإحرامُ من هَذه المَواقِيتِ إلَّا لَمَنْ أَراد الحَجَّ أو العُمْرة، وأمَّا مَن أَراد مكَّةَ لغَيْر ذلِكَ مِثل مَن أَراد مكَّةَ لزِيارة مَريض أو لطلَبِ العِلْم أو المُستَشْفي أو لغَيْر ذلِكَ من الأَغْراض فنقول له: لا يَجِب عليكَ الإِحْرام، إن أَحْرَمْت وأَتَيْت بعُمْرة فهذا خَيْرٌ، وإن لم تَفعَل فلا شيءَ عَلَيْك.

## مَن أُحْرَمَ دُونَ المَواقِيتِ:

قال ﷺ: "وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (٢)، إِذَنِ: فَمَنْ كَانَ دُون هَذه المواقِيت، أي كان بين المواقيت وبين مكَّةَ فإنَّهم يُحرِمون من مَكانهم، ومِثال ذلِكَ: بين جُدَّة ومكَّة مَكان يُسمَّى حَدَّة، فَلا نَقولُ: ارجِعوا إلى رابغٍ وأحرِموا منها، بَلْ يُحْرمُون مِن مَكانِهِم، وكذلِكَ وبين السَّيْل ومَكَّة مَكان

كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰)، أبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (۲۲۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۲۸۸٦)، من حديث ابن عباس رَحِيَالِلَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رَيَحَالِتُهُ عَنْهُا.

يُسمَّى الشَّرائِع، يُحرِمون مِن مَكانِهم، وهكذا.

وظاهِرُ الحَديثِ أن هذا يَشمَل الحَجَّ والعُمرة؛ لأنَّه قال: «مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ» حتَّى أَهْل مكَّةَ من مكَّةَ، فهل هذا الظاهِرُ مُرادٌ؟

نَقُولُ: أَمَّا بِالنِّسْبِةِ للحَجِّ فَمُراد، فأَهْلُ مكَّةَ ومَن كَانَ فِي مكَّةَ مِن غيرِها يُحرِمون من مكَّة، والدَّليلُ على ذلِكَ أن الصَّحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُ الَّذين تَحلَّلوا بالعُمرة مع الرَّسولِ ﷺ عامَ حَجَّة الوَداع أَحرِموا بالحَجِّ من مكَّةَ من الأَبطَح وهو المكانُ الَّذي هُمْ نازِلون فيه، وهذا مِثال تَطْبيقيُّ للحَديثِ.

وأمَّا مَن أَهَلَ بِعُمْرة فلَيْس الحَديث على ظاهِرِه فإن مَن أَهَلَ بِعُمْرة لا بُدَّ أَن يَخْرُج إلى الحِلّ، والدَّليلُ على ذلِكَ قولُ النَّبِيِّ عَلَيْ لَعَبْد الرَّحْنِ بِنِ أَبِي بَكْر رَضَالِيَهُ عَنْهَا حَين طلَبَتْ عائِشةُ رَضَالِيَهُ عَنْهَا مِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَن تَعتَمِر قال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ حَين طلَبَتْ عائِشةُ رَضَالِيَهُ عَنْهَا مِن النَّبِيِّ عَلَيْهُ أَن تَعتَمِر قال: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ» (١) فَدَلَّ ذَلِكَ على أَن الحَرَمَ ليسَ مِيقاتًا للعُمْرة.

وأيضًا فإن العُمْرة هي الزِّيارة والزائِر لا بُدَّ أن يَكون قادِمًا، ومَن كان في الحَرَم لم يَكُن قادِمًا إلى الحَرَمِ، فلا بُدَّ أن يَفِدَ إليه وُفودًا، وهذا لا يَتَحقَّق إلَّا إذا أَحرَم مِن خارِج الحرَم.

فإذا قِيلَ: يَرِد علَيْكُمُ الحَجُّ.

قُلْنا: نعَم، الحَجُّ يَرِد، لكِنْ له جَوابٌ:

أنَّه لا طَوافَ للحَجِّ إلَّا بعدَ الإِتْيان من الحِلِّ، فمَتَى يَكون طَوافُ الحَجِّ؟ بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب قول الله تعالى: ﴿ٱلْحَجُّ ٱشَّهُرٌ مَّعْلُومَكُ ﴾، رقم (١٥٦٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

الوُقوف بعرَفةً، وعرَفةُ ليسَتْ من الحَرَم، فعرَفةُ من الحِلِّ، فالَّذي يَطوف بالبَيْت إنَّما يَطوف بالبَيْت إنَّما يَطوف بعدَ أن يَأْتِيَ إليه من الحِلِّ -وهُوَ: عرَفةُ- فتَبيَّن بهذا أنه لا نَقْضَ في الحَجِّ، وأن كُلَّا مِنْهما قد أَتَى على طَريقَتِه.

فإذا قال قائِلُ: عائِشةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا إِنَّمَا أَمَرَهَا النَّبَيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَن تَخْرُج إِلَى الْحِلِّ؛ لأنها ليسَتْ من أَهْل مَكَّةَ، والحديثُ يَقُول: «حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» (١) فهيَ ليسَتْ من أَهْل مَكَّةَ، فإذَنْ لا تُحْرِم من مكَّةَ.

قُلْنا: إذا كانَتْ ليسَتْ من أَهْل مكَّةَ فهِيَ من أَهْل المَدينةِ، ويَلزَمها على قولِكُم أَن تُحرِم من ذِي الحُلَيْفة، ولكِنْ أَن تُحرِم من ذِي الحُلَيْفة، ولكِنْ أَمَرَها أَن تُحرِم من ذِي الحُلَيْفة، ولكِنْ أَمَرَها أَن تُحرِم من الحَرَم فقَطْ، فهذا الجَوابُ.

وجَوابٌ آخَرُ: حتَّى أَهْل مكَّةَ لا يُراد بِهِمْ ساكِنو مكَّةً، والدَّليلُ على ذلِكَ أن الصَّحابة رَضَالِيَّةُ عَنْهُمُ أَحرَمُوا بالحَبِّ منها، وهُمْ لَيْسُوا مِن أَهْلها، فَذَلَّ هذا عَلى إن المَصْحابة رَضَالِيَّةُ عَنْهُمُ أَحرَمُوا بالحَبِّ منها، وهُمْ لَيْسُوا مِن أَهْلها، فَذَلَّ هذا عَلى إن المَّصُود بأَهْل مكَّة مَن كان فيها من آفاقيِّ ومُقيم، فذلَّ ذلِكَ على أن مَن لَيْس من أَهْل مكَّة يُحرِمُون مِن مكَّة للحَبِّ كأهْل مكَّة، وأمَّا العُمْرة فإن مكَّة ليسَتْ مِيقاتًا لا لأَهْل مكَّة ولا لغَيْرهم.

وسبَقَ أيضًا أن قُلْنا: إن المَواقيتَ لا يَجِب الإِحْرامُ مِنها إلَّا لَمْ أَراد الحَجَّ والعُمرة، وقُلْنا: إن بعضَ أَهْل العِلْم يَقول: يَجِب أن يُحِرِم كلُّ مَن أَراد مكَّةَ ولو لغَيْر الحَجِّ والعُمْرة فيَجِب أن يُحِرِم؛ لعُمومِ قولِه: «يُمِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُمَيْفَةِ...» (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢)، من حديث ابن عمر رَيَخَالِّلُهُعَنْگَا.

وأَجَبْنا عن هذا: إن هذا الحَديثَ مُقيَّدٌ بحَديثِ ابنِ عبَّاسٍ: «مِمَّن أَراد الحَجَّ أو العُمرَةَ» (١) ولا تَجِب إِرادةُ الحَجِّ أو العُمرة إلَّا مرَّةً واحِدةً؛ لقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «الحَجُّ مَرَّةً فَهَا زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ» (١) وإذا لم يَجِب إلَّا مرَّةً فإن إرادتَه لا تَجِب إلَّا مرَّةً، وإذا لم أُرِدِ الحَجَّ ولا العُمرة وإن مرَرْت بهَذِه المَواقِيت فليسَ عليَّ شيءٌ.

# مَن ماتَ ولَمْ يَحُجَّ مِن أَيْنَ يُحَجُّ عَنْه؟

قال بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمَّاللَّهُ: يُحَجُّ عنه من بلَده بمَعنَى أنه يَجِب علَيْنا إذا خلَّفَ تَرِكةً يَجِب أن نُقيم إِنْسانًا من البلَدِ يَحُجُّ عنه، والدَّليلُ: أنه نائِبٌ عنه، وهو لَوْ أَراد أن يَحُجُّ من بلَدِه؛ فيكون النائِبُ له حُكْمُ المَنوبِ عنه.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُواللَّهُ: يُحَجُّ عَنْه من مِيقاتِه؛ لأنَّه لو أَحرَمَ يُحرِم من مِيقاتِه، وابتِداءُ الحَجِّ من المِيقاتِ، وأمَّا السَّعْيُ من بلَده إلى المِيقاتِ فهذا ليس بواجِبٍ لذاتِه، بدَليلِ أن الإِنسانَ لو حُمِلَ وهو نائِمٌ حتَّى وقَفَ على المِيقاتِ، فلا نقولُ له: ارجع إلى بلَدِكَ، أو أحرِمْ من المِيقاتِ بل يُحرِم من المِيقاتِ، فإذا كان يُحرِم من المِيقاتِ فيلزَم بلَدِكَ، أو أحرِمْ من المِيقاتِ بل يُحرِم من المِيقاتِ، فإذا كان يُحرِم من المِيقاتِ فيلزَم أن يُقام عنه مَن يَحُجُّ من نَفْس المِيقاتِ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُمُواللَّهُ: الواجِبُ أَن يُقيم مَن يَحُبُّ عنه ولو مِن مكَّةَ، فالآراء ثلاثة.

والَّذين يَقولون: يَجِب أَن نَحُجَّ عنه ولو من مكَّةَ. قالوا: إن المُرادَ هو الحَجُّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، رقم (١٥٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٠)، أبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (١٧٢١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (٢٦٢٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (٢٨٨٦)، من حديث ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا.

وهُوَ حاصِلٌ ولو مِن مكَّة، وأمَّا ما كان قبلَ مكَّة إنَّما هو مُرادُ لغَيْره، والدَّليلُ على ذلِكَ لو أن الرجُلَ لو سافَر إلى مكَّة وهو لا يُريد الحَجَّ ثُم أَتَى علَيْه وَقْتُ الحَجِّ وهو في مكَّة وأراد أن يَحُجَّ، فهل نَقولُ: اذْهَبْ إلى بلَدِك وأْتِ للحَجِّ من البلَد. أو نَقولُ: اذْهَبْ إلى بلَدِك وأْتِ للحَجِّ من البلَد. أو نَقولُ: اذْهَبْ إلى المِيقاتِ. أو نَقولُ: يَجُوزُ أن تُحْرِم من مكَّة؟

فالجَوابُ: نَقولُ: يَجوز أَن يُحرِم من مكَّةَ. قالوا: إذا كان يَجوز أَن يُحرِم من مكَّةَ دَلَّ هذا على أَن ما قبلَ مكَّةَ يُراد لغَيْره، وليسَ مُرادًا لذاتِهِ، وإنها يَجِب عليه السَّعيُ من بلَده إلى مكَّةَ؛ لأنَّه لا يُمكِن أَن يَحُجَّ إلَّا إذا سافَرَ من بلَدِه إلى مكَّةَ.

إِذَنْ لو أَقَمْنا إنسانًا يَحُجُّ عنه من مكَّةَ فلا بأسَ بذلِكَ؛ لأن هذا هو المَقْصودُ، يَعنِي: الحَجَّ، فإذا حَجَّ عنه إنسانٌ ولو من مكَّة فهو جائِزٌ، وهذا القَوْلُ هو أَقرَبُ الأَقْوالِ إلى الصِّحَّة على أن المَقْصود هو الحَجُّ، فلو أنَّنا ذهَبْنا إلى مكَّة وأَقَمْنا إنسانًا يَحُجُّ عنه فلا حرَجَ، وتَعلَمون أن إِقامة الإنسان من مكَّة أقلُّ نَفَقةً مِن أن يُقام من البَلَد أو أن يُقام مِن البَلَد أو أن يُقام مِن البِلَد أكثرَ نفَقةً، ثُم يَلِي ذلِكَ إذا أُقيم من مكَّة.

# مَن ماتَ فِي أَيَّامِ الحَجِّ كَيْفَ يُقضَى عَنْه:

مَسَأَلَةٌ: رجُلٌ وجَبَ عليه الحَجُّ فذَهَب للحَجِّ، ومشَى إلى الحَجِّ، ثُم تَلبَّس بالحَجِّ وأَحرَم وخرَجَ مع النَّاس ثُم مات قبلَ أن يَنتَهِيَ الحَجُّ، فمثَلًا: مات وهو في اليَوْم الثاني، وهو في مِنَى، فهَلْ يَجِب أن نُقيم شَخْصًا يُكمِل نُسُكَه أو لا يَجِب؟

قال بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ اللَّهُ: يَجِب أَن نُقيمَ شَخْصًا يُكمِل عَنْه نُسُكَه؛ لأَنه تَلبَّسَ بالنُّسُك، والحَجُّ فَريضةٌ عليه، فتَعذَّر أَن يُكمِله فهُوَ كالمَريض الَّذي يُوكِّل مَن يَحُجُّ عنه، فإنَّه يُقيم إنسانًا يُكمِل عَنْه النُّسُك، هذا رَأْيٌ. وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ: إنه لا يَجِب أن يُكمَل عَنْه النَّسُك؛ لأن هذا أَدَّى ما وجَبَ عليه وحِيلَ بينَه وبينَ إِكْماله في أَمْر لا اخْتِيارَ له فيه، وهذا من جِهة التَّعْليل.

ومِن جِهة الدَّليل أن رجُلًا في حَجَّة الوَداع وقَصَتْه راحِلَتُه وهو واقِفٌ بعرَفة فقال رَسولُ الله ﷺ: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِيًا (١)، ولم يَأْمُرِ الرَّسولُ ﷺ أَحَدًا أن يُكمِل عنه، ولو كان التَّكميلُ عنه واجِبًا لأَمَرَهُم به، ثُم لو كُمِّل عنه في الواقِعِ انتَهَى الحَجُّ، ولم يُبعَثْ يَوْم القِيامة مُلبِيًا.

فالحقيقة: أن الَّذين يُكمِلون عنه النُّسُك هُمْ أَساؤُوا إليه؛ لأنَّهم حرَموه مِن أَن يُبعَث يَوْم القِيامة مُلبِّيًا؛ لأنه إذا كُمِّل عنه وانتَهَى الحَجُّ، انتَهَى الحَجُّ، ولكِنْ إذا بَقِيَ الإِنْسان على حَجِّه قام يَوْم القِيامة من قَبْره وهو يُلبِّي، يَقولُ: لبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَيْك.

فالقَوْلُ بِأَنَّه يُكمَل عنه قولٌ ضَعيفٌ، والصَّوابُ: أَنَّه لا يَجِب أَن يُكمَل عنه؛ أوَّلًا: لحَديثِ ابنِ عبَّاسٍ الَّذي أَشَرْنا إليه؛ ولأن الرَّجُل أَتَى بها يَجِب عليه وحِيلَ بينه وبينَ تَكميلِه مِن غَيْر اختِيارٍ مِنْه، واللهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ وبينَ تَكميلِه مِن غَيْر اختِيارٍ مِنْه، واللهُ يَقُولُ: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [الله ق:٢٨٦].

## كَيْفيَّةُ الحَجِّ والعُمْرةِ:

الحَجُّ والعُمْرةُ وكُلُّ عِبادة لله يَجِب فيها شَرْطان وإلَّا فهِيَ غَيْر مَقبولةٍ: الشَّرْطُ الأَوَّلُ: الإِخْلاصُ لله في هذه العِبادةِ وهو أساسٌ لكُلِّ عِبادة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَحِوَالِثَهُءَنْهُا.

الشَّرْطُ الثاني: المُتابَعةُ للرَّسولِ ﷺ والسَّيْرِ على سُنَّبه كما قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ على كُلِّ مُسلِم أَراد وَ ﴿ حُنَفَاتَ ﴾ فيه عدمُ المَيْل، ولا يَكون إلَّا باتباعِ الرَّسولِ ﷺ، فإنَّه على كُلِّ مُسلِم أَراد أن يَعمَل عِبادةً لله أن يَعرِف كَيْف صِفَةُ هَذه العِبادةِ، وذلِكَ بالرُّجوعِ إلى الكِتاب والسُّنَّة القَوْلية والفِعْليَّة والإقرارِ به.

وفي الحقيقة: إن تَلقِّي العِبادة من الكُتُب المُؤلَّفة وإنها هو دَأَبُ مَن كان قاصِرًا، وفي وأراد ألَّا يَتكلَّف، والَّذي يَأْخُذ من كِتاب فإنه يَكون مُتَّبِعًا لصاحِبِ الكِتاب، وفي نَفْسي مِنْه شيءٌ، ولذا قال الإِمامُ أَحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: "إيَّاكَ وآراءَ الرِّجالِ" () وقال: ولا تُقلِّد دِينكَ الرِّجالَ () ، وليسَ مَعنَى هذا أن نقول: نُجبِر كُلَّ واحِدٍ أن يَنظُر في كُلِّ مَسأَلةٍ ودَليلها فهذا قَدْ يَشُقُّ؛ أن نقول كها قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَنقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ كُلِّ مَسأَلةٍ ودَليلها فهذا قَدْ يَشُقُ ؛ أن نقول كها قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَنقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن: ١٦]، فيتَقِي الإنسانُ الله ما استَطاع ويكون التَّقليد كها قال ابن القيِّم رَحِمَهُ اللهُ: (هَمَا اللهُ كَمَثُلِ أَكُلِ المَيْتَةِ ()) في حِلُ عِند الضَّرورةِ.

#### أَعْمالُ الحَجِّ والعُمْرةِ:

#### الإِحْرامُ:

معْنَى الإحرَام لغةً وشرعًا:

الإِحْرامُ في اللَّغَةِ: نِيَّة الدُّخولِ في التَّحريم؛ لأَنَّه يُحَـرِّم على نَفْسه بنِيَّتِه ما كان مُباحًا له قَبْلَه.

<sup>(</sup>١) انظر: تصحيح الفروع (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) إعلام الموقعين (٢/ ١٨٥).

والإِحْرامُ شَرْعًا: نِيَّة الدُّحولِ فِي النُّسُكِ، وليسَ بنِيَّة أَن يَحُجَّ؛ لأَنَّه لو كان الإِحْرامُ بنِيَّة أَن يَحُجَّ لكانَ الإِنْسانُ إذا نَوَى الحَجَّ وهو في بلَدِه يَصير مُحْرِمًا، فقَدْ يَنوي الحَجَّ قبلَ أَشهُر الحَجِّ، وليس لُبْسَ ثِيَابِ الإِحْرام كها هو عِند العامَّة؛ لأَنَّه قَدْ يَنوِي الحَجَّ قبلَ أَشهُر الحَجِّ، وليس لُبْسَ ثِيابِ الإِحْرام كها هو عِند العامَّة؛ لأَنَّه قَدْ يَلبَسُ بِدُون إِحْرام، لكِنِ الإِحْرامُ هو أَن يَنوِيَ الدُّحولَ يَعنِي: بالفِعْل في النُّسُك، فهذا هو الإِحْرامُ شَرْعًا.

و مَحَلُّ النِّيَّة القَلْب؛ لأن النِّيَّة هي القَصْد، والقَصْد والإِرادة إنها يَكونان في القَلْب، ولكِنْ يَنبَغي للإِنْسان أن يُظهِر ما أَحرَمَ به يَقولُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ عُمْرةً، أو لَبَيْكَ حَجَّةً. إذا كان يُريد الحَجَّ، أو لبَيْكَ عُمرةً وحَجَّةً.

والتَّلْبية هنا قال عنها بعضُ العُلَماء رَجَهُمُ اللَّهُ: إنَّهَا رُكْن وإنَّهَا في الإِحْرام بمَنزِلة تَكبيرة الإِحْرام في الصَّلاة، لا يُمكِن أن يَدخُل في النُّسُك إلَّا بها.

ولكِنِ الجُمهورُ على أنها سُنَّة مُؤكَّدة وليسَتْ واجِبةً، وعلى كل حالٍ لا يَنبَغي للمُحرِم أن يَدَعَ التَّلْبية؛ لأن القَوْلَ بأنها واجِبةٌ قولٌ قوِيٌّ جِدًّا؛ لأن الرَّسولَ ﷺ للمُحرِم أن يَدَعَ التَّلْبية؛ ولأن القَوْلَ بأنها واجِبةٌ قولٌ قويٌّ جِدًّا؛ لأن الرَّسولَ ﷺ أَمَر بها أَصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُ ولبَّى هو (۱)، ثُم هي زينة النَّسُك، ثُم إنها في الحقيقة أكبَرُ دليلِ على إحْرام الإِنْسانِ؛ لأن الَّذي لا يُلبِّي ما نَدرِي هل هو مُحرِمٌ أم لا؟

فالإِحْرام شَرْعًا هو نِيَّة الدُّخول في النُّسُكِ، والنِّيَّة مَحَلُّها القَلْب، ولا يَحتاج المَرْءُ أن يَقول: نَوَيْتُ أن أُحرِمَ بالعُمْرة أو كذا؛ لأن النِّيَّة مَحَلُّها القَلْب، لكِنْ يَظهَر

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب كيف التلبية، رقم (١٨١٤)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، رقم (٨٢٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم (٢٧٥٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب رفع الصوت، بالتلبية، رقم (٢٩٢٢)، من حديث السائب بن خلاد رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ.

ذلِكَ بالتَّلْبية فيَقولُ: لَبَيْكَ بالعُمْرة. إذا كان مُحرِمًا بالعُمْرة، أو لبَيْكَ حَجَّا. إذا كان مُحرِمًا بالحَجِّ، أو لبَّيْكَ عُمرةً وحَجَّةً. إذا كان قارِنًا بين الحَجِّ والعُمْرة.

#### الاشْتراطُ في الإحْرَام:

الاشتراطُ هو أن يَقولَ: إن حبَسَني حابِسٌ فمَحِلِّي حَيثُ حبَسْتَني، وقد قال بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُراللَّهُ: إنه يُسَنُّ عِند الدُّخول في النُّسُك أن تقول بلِسانِك: إن حبَسَني حابِسٌ فمَحِلِّي حيثُ حبَسْتَنِي. فيُسَنُّ للإِنْسان أن يَشتَرِط؛ لأَنَّه لا يَدرِي ما يَعرِض له، وقَدْ يَمرَض في أثناء الحَجِّ ولا يَستَطيع أن يُكمِل، وقد يَمنَعُه أَحَدُ من الوُصولِ إلى البَيْت وهذا أَحَدُ المَوانِع الَّتي تَمنَع من تَكميل النُّسُك؛ فيقول: إنه سُنَّة. يَستَدِلُون ويُعلِّلون، والتَّعليل هو أن الإِنسانَ لا يَدرِي ما يَعرِض له فيَنبَغي أن يَستَدِلُون ويُعلِّلون، والتَّعليل هو أن الإِنسانَ لا يَدرِي ما يَعرِض له فيَنبَغي أن يَشتَرِط لأَجْل إذا عرض له مانِعٌ فيتَحلَّل ويَرجِع إلى بلَده ولا شَيْءَ عليه.

وقالوا: الدَّليلُ: أن الرَّسولَ ﷺ أَتَنْه ضُباعةُ بِنتُ الزُّبيْر بنتُ عمَّتِه وقالت: يا رَسولَ الله، إنِّي أُريد الحَجَّ وأَجِدُني شاكِيةً. فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» (١) فأَمَرَها أن تَشتَرِط قالوا: والعِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبَب.

إِذَنْ نَقُولُ: على مَن أَحرَم أَن يَشتَرِط ويَقُول بلِسانِه: إِن حبَسَني حابِسٌ فَمَحلِّي حَيثُ حبَسْتَنِي. فإذا وجَدَ ما يَمنَعُه من إِثْمَام النُّسُك حَلَّ ولا شَيءَ عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا. والزيادة الأخيرة أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، رقم (٢٧٦٦)، من حديث ابن عباس رَضَّالِللَهُ عَنْهُا.

وقال بعضُ العُلماءِ رَحَهُمُ اللهُ: لا يُسَنُّ الإشتِراطُ إلَّا لسبَبٍ يُخشَى معه من عدَم إِثمَام النُّسُك مِثل: مرَضٍ أو كَسْر أو تَأخُّر، يَعنِي: لا يَنبَغي أن يَشتَرِط إلَّا لسبَبٍ إذا كان يَخشَى من مانِع يَمنَعه من إِثمَام النُّسُك فهذا يَشتَرِط، وأمَّا مَن لا يَخشَى شَيئًا وليس فيه سبَبٌ، فإنَّه لا يَشتَرِط، قالوا: وهذا الَّذي قُلْناه هو الَّذي تَدُلُّ عليه السُّنَّة.

ووَجْهُ ذلك أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَحرَم ولم يَشتَرِط، وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]، ولم يَأْمُر أحَدًا بالاشتِراطِ، وإنها أفتَى بالإشتِراطِ لامْرَأَة قام بها سبَبٌ يُخشَى منه أن يَمنَعها من إِثمَام النَّسُك وهو المرَض، فالرَّسولُ أفتَى به امرأةً لمَعنَى خاصِّ بها، وهذا المَعنَى هو المرَضُ الَّذي تُخشَى منه ألَّا تُكمِل الحَجَ، ولم يَأْمُر به النَّاس عُمومًا، وهو لم يَفعَلْه.

ونحن علينا أن نَسلُك الجَمْع بين الأَدِلَّة فنَقولُ: مَن ليس له سبَبٌ يَخشَى منه عَدَمَ الإِثْمَامِ فالأَفضَلُ أن لا يَشتَرِط اقتِداءً بالرَّسولِ، ومَن كانَ له سبَبٌ قائِمٌ يَخشَى أن لا يُتِمَّ معه النَّسُك كمرَضِ أو غيرِه، فلْيَشتَرِط، فالسُّنَّة في ذلِكَ واضِحةٌ.

أمَّا التَّعليلُ فكوْن الإنسان يُحسِن الظَّنَّ بالله، وأنَّه سيُكمِل النَّسُك وأنه لا يَتَردَّد وَنَنيٌ للعَزيمة، فكوْنُ الإِنسان يَثِقُ بالله، ويَعزِم على إتمام النَّسُك وهذا خَيْرٌ من عدَمِه بلا شَكَّ؛ لأن عَزيمة الإنسان على إتمام النَّسُك وهذا خَيْرٌ من عدَمِه بلا شَكَّ؛ لأن عَزيمة الإنسان على إتمام العِبادة وهذا من المُرابَطة، وهذا هو القَوْلُ الصَّحيح، وهو أن مَن خاف مِن عائِقٍ يَمنَعُه من إتمام النَّسُك -أي: وُجِدَ به العائِقُ فِعْلًا- فالأَفضَلُ أن يَشتَرِط، ومَن لا فالأَفضَلُ أن لا يَشتَرِط، وبهذا تَجتَمِع الأدِلَّة والتَّعليلُ الصَّحيحُ.

والرَّدُّ على قاعِدة: العِبْرة بعُمومِ اللَّفْظ لا بخُصوص السبَبِ. نعَمْ، لكِنْ إذا كان في السَبَب معَنَى يَقتَضِي التَّخصيص في مِثْل تِلكَ الحالِ، فلْيَكُن، فنَقولُ: نعَمْ.

لا نَقولُ: الحُكْم خاصُّ بضُباعةَ بنتِ الزُّبَيْرِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، ولكِنَّه عامٌّ في كُلِّ مَن يَكون في مِثْل حالِها.

ثُمَّ في الاشتِراطِ فيه مضَرَّة من ناحِية أُخْرى، وهي أنه لو مات أَثْناء النَّسُك فهل يُبعَث مُلبِّيًا أو يَنقَطِع نُسُكه بمَوْته هو، قال: فمَحِلِّي حيثُ حبَسْتني؛ ولأن حَبْسِي عن عَام النُّسُك فيَقتَضِي أنه تَحلَّل حِينَئِذ، وقد يُقال: إنه يُبعَث مُلبِيًا، وإذا اشتَرَط فهات فهَلْ يُحنَّطُ، ويُغطَّى رَأْسُه، وهذا حُكْم دُنيويٌّ، فإذا مات وقدِ اشتَرَط، فإنه يُحنَّط ويُغطَّى رَأْسُه؛ لأنه حَلَّ من إحرامِه، بخِلافِ مَن مات ولم يَشتَرِط، فإنه يُدفَن بإحرامه ولا يُعنَّط ولا يُعطَّى رَأْسُه.

وإذا لم يَشتَرِط فلا يُحَبُّ عنه؛ ولهذا تَنقَطِع أحكام الحَجِّ الدُّنيويَّةُ، ولا يُقضَى عنه ما بَقِيَ، والقَضاءُ قولٌ ضَعيفٌ، ولو كان في الأَعوام السابِقة تَهاوُنٌ فإنه يُحَبُّ عنه، وإن كان مُفرِّطًا فلا يُحَبُّ عنه. وإذا لم يَشتَرِط وحصَلَ له مرَضٌ يَصير مُحصَرًا فيَذبَح ما استَيْسَر من الهدي ويَتحَلَّل.

فإن قال قائِلٌ من النَّاس: إن الحَوْف اليَوْمَ قائِمٌ؛ لأن السَّيَّاراتِ كَثيرةٌ والصَّدْم كَثيرٌ والأَخْطار كَثيرةٌ، أَفَلا تَقولون للناس الآنَ: اشتَرِطوا. فبَعضُ النَّاس يُعلِّل نَفْسَه بهذا، فجوابُنا على هذا نقول: هذا ليس بعائِق؛ لأن هذه الأَخْطارَ أَخطارُ المَراكِب مَوْجودة في عَهْد الرَّسولِ عَيَّا اليس هذا الرَّجُلُ الَّذي وَقَصَتْه دابَّتُه (۱) مات بسبب حادثٍ ؟! فالحوادثُ مَوْجودةٌ من قَديمٍ، وما راعاها الرَّسولُ عَيَّة، والحوادثُ أَمْرٌ مُتَوهَم، والسَّلامة أَغلَبُ من العطب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُا.

إِذَنْ هذه الحَوادِثُ لا تُوجِب للإِنْسان أن يَشتَرِط فلْيَعزِمِ الإِنْسانُ ويَتوَكَّل على اللهِ تعالى، ويُحسِن الظَّنَّ برَبِّه ولا يَشتَرِط إلَّا مَن وُجِدَ منه سبَبُّ؛ ولهذا أَنكر ابنُ عُمرَ الاشتِراطَ إِنْكارًا بالِغًا(۱) والصوابُ في ذلِكَ التَّفصيلُ.

# الأُمورُ الَّتِي تُفعَل عِند الإِحْرامِ:

#### ١ - الِاغْتِسال:

بعدَ التَّجرُّد من الثِّياب يَغتَسِل كما يَغتَسِل للجَنابة، دَليلُه أَحاديثُ كَثيرةٌ مِنها:

ما رَواه زَيدُ بنُ ثابِتٍ رَضَالِكُهُ عَنهُ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ عَبَرَد لإِهْلالِه واغْتَسَلَ» رَواه التَّرْمِذيُّ وحسَّنه (٢) ، وصِفة الاغْتِسالِ كها جاء عن عائِشة رَضَالِلَهُ عَنهَا قالَتْ: «كانَ رَسولُ الله عَلَيْهِ إذا اغتَسَلَ مِنَ الجِنابة يَبدأُ فيَغسِل يَدَيْه، ثُم يُفرِغ بيمينِه على شِهاله، فيَغسِل فَرْجَه، ثُم يَتوضَا، ثُم يَاخُذ الماء فيُدخِل أصابِعَه في أُصول الشَّعْر، ثُم حفَنَ على مَلَّف على رأسه ثَلاثَ حَفناتٍ، ثُم أفاض الماء على سائِرِ جسدِه، ثُم غسَلَ رِجْلَيْه» مُتَفق عليه، واللَّفظُ لُسلِم (٣).

هذا في صِفة غُسْل الجَنابة، وقالوا: إن غُسْل الإِحْرام مِثْلُه.

حُكْم الغُسْل: سُنَّة، وليس واجِبًا، وهو سُنَّة على جَميعِ مَن أَراد الإِحْرام من رَجُلٍ أو امرأةٍ، حتَّى ولو كانت حائِضًا أو نُفَساءَ، فإنه يُسَنُّ لها أن تَغتَسِل، ودَليلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المحصر، باب الإحصار في الحج، رقم (١٨١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، رقم (٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، رقم (٢٧٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).

ذلِكَ: حَديثُ جابِرِ بنِ عَبدِ الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا الطَّويلُ في صِفةِ الحَجِّ حتَّى قال: حتَّى إذا أَتَيْنا ذا الحُكَيْفةِ فوَلَدَتْ أَسهاءُ بِنتُ عُمَيْسٍ فقال: «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي...» الحَديثَ، رَواه مُسلِم (١)، ومِثْلُها الحائِضُ.

#### ٢- الطِّيبُ:

الطِّيبُ في البدَنِ خاصَّةً لا في ثِيابِ الإِحْرام؛ لأن ثِيابِ الإِحْرام لا يَجوز أن يُوضَع فيها طِيبٌ، ويَأْتِي إن شاءَ اللهُ.

ودَليلُ التَّطيُّبِ ما جاء عن عائِشةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا قالَتْ: «كُنْتُ أُطيِّبُ رَسولَ الله ﷺ لإِحْرامِهِ قبلَ أن يُطوفَ بالبَيْتِ» مُتَّفَق عليه (١).

ويَكون بالرَّأْس واللِّحْية حتَّى إن النَّبَيَّ ﷺ كان يُرَى وَبيصُ المِسْكِ في مَفارِق رَأْسِه وهو مُحرِم (٢)، وهذا دَليلُ على أنه كان يُكثِرُ منه.

# ٣- لُبْسُ ثِيابِ الإِحْرامِ:

وهِيَ إِزَارٌ ورِدَاءٌ أَبِيضَانَ نَظِيفَانَ وَلُو كَانَا جَدَيْدَيْنَ فَهُو أَوْلَى، لَكِنْ لَيسَ بِشَرْط، وهذا بِالنِّسْبة للرَّجُل، أمَّا المَرْأة فلَيْس لها ثَوْب مُعيَّن عِند الإِحْرام، بَلْ تَلَبَس ما شاءَتْ، إلَّا أنَّهَا لا تَتَبرَّج بزِينة، وليسَ هُناكَ -كما يُظنُّ- تَخصيصُ الأَخضَر أو الأَبيض، بَلْ لها أن تَلبَس ما شاءَتْ؛ ولِذا نَرَى أن الأَبيضَ فيه تَبرُّجٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، رقم (٢٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩٠).

# ٤ - الصَّلاةُ قَبلَ الإِحْرام وحُكْمُها:

هذه المسألةُ فيها خِلافٌ:

١- مِنْهِم مَن يَقُول: يُصلِّي رَكْعتَيْن؛ ليُحرِمَ بعدَها؛ لأنَّ النَّبَيَّ عَيَّ أَهَلَ بعدَ أَو دُبرَ صَلاة كما جاءَ في صَحيحِ مُسلِمٍ من حَديثِ جابِرٍ الطَّويلِ قُولُه: «وصَلَّى رَسُولُ الله عَيْنَ فِي المَسجِدِ»(١).

٢- ومِنهم مَن قال: لا يُسَنُّ؛ لأنَّه ليسَ لِلْإِحرام صَلاةٌ تَخُصُّه، فلَمْ يَأْمُرِ النَّبيُّ أَن يُصلِّي المُحرِم رَكْعتَيْن قبلَ إِحْرامه؛ ولأن فِعْل ذلِكَ ليس من أَجْل الإِحْرام، بل كانَتْ صَلاة مَفروضة؛ ولهذا اختار شَيْخُ الإِسْلام (١) أنه يُستَحَبُّ أن يُمِلَّ عَقِبَ صَلاةٍ مَفروضةٍ، لكِنْ لو جاء في وَقْت لا فَريضة فيه كالضُّحَى، أو بعد مُنتَصَف اللَّيْل فإنه لا يُسَنُّ له أن يُصلِّي للإِحْرام، وهذا هو القَوْلُ الصَّحيحُ.

لأن إِثْباتَ أن للإحرامِ صَلاةً يَحتاج إلى دَليلٍ؛ لأن الأَصْل في العِباداتِ المَنْع حتَّى يَقوم الدَّليلُ على مَشْروعِيَّتِه كما قال الناظِمُ (٣):

# والأَصْلُ فِي الأَشْياءِ حِلُّ وَامْنَعِ عِبَادَةً إِلَّا بِاذْنِ الشَّارِعِ

لكِن قال بعضُ أَهْل العِلْم: إذا لم يَكُن وَقتَ صَلاةِ فَرْض صلَّى رَكْعتَيْن لا يَنوِي بهما الإِحرام، وإنَّما للوُضوء، ولو كان بالضُّحى يَنوِي بهما صَلاة الضُّحى، وهذا لا بَأسَ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي علي، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبري (٥/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشَّارح رحمه الله تعالى (ص:٩٧).

## ٥ - النِّيَّةُ في النُّسُكِ:

إذا فعَلَ ما سبَقَ فإنه يَنوِي النُّسُك الَّذي يُريده.

وبعضُ العُلَماء رَحَهُ واللهُ قال: يَنطِق بالنِّيَّة، ويَجِعَل هذا مُستَثْنَى من القاعِدة العامَّة، وهِيَ أن: التَّلفُّظ بالنِّيَّة بدْعة.

لكِن الَّذِي نَراه: أنه لا يَتَلفَّظ بها؛ لأنه لا فَرقَ بين الحَجِّ وغيرِه، ولم يَرِدْ عنه وَلَم يَرِدْ عنه وَلَم يَالِثُ اللَّهُ اللَّهُ أنه نَطَق بالنِّيَّة في الحَجِّ، وإنها كان يُلبِّي بها أَحرَم به فيقول: «لَبَيْكَ حَجَّا» أو «لَبَيْكَ حُجَّا وَعُمْرَةً» أو «لَبَيْكَ عُمْرَةً» أو «لَبَيْكَ عُمْرَةً»

# أَنواعُ ما يُحْرِم به:

الأنساكُ ثَلاثةٌ:

١ - التَّمَتُّعُ.

٧- الإِفْرادُ.

٣- القِرانُ.

## أُوَّلًا: التَّمتُّعُ:

صِفتُه: أَنَ يُحِرِم بِالعُمرة فِي أَشهُر الحَجِّ، ثُم يَحِلُّ منها، ثُم يُحرِم بِالحَجِّ فِي عامِهِ، شُمِّيَ تَمَتُّعًا؛ لتَمتُّع الإنسانِ بإِحْلاله بين الحَجِّ والعُمرة، ويَتَناوَل ما أَباح الله له عِمَّا كان مُحرَّمًا عليه حينَ الإِحْرام، فيتَطيَّب، ويَتَمتَّع بِالنِّساء، ويَلبَس المَخيط، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج، باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة، (٢/ ٤٠٤ - ٥٠٥).

#### ثانيًا: القِرانُ:

وصِفتُه: أن يُحرِم بالعُمْرة والحَجِّ جميعًا، ويَبقَى على إِحْرامِه إلى يوم العِيدِ كما فَعَلَ النَّبيُّ ﷺ (١)، فيَنوِي عِند إِحْرامه الدُّخولَ في الحَجِّ والعُمْرة جَميعًا، ويَقولُ: «لَبَيْكَ عُمْرةً وحَجَّا» ولا يَتَحلَّل إلَّا برَمْيِ جَمْرة العقبةِ يَوْم العِيد والحَلْق.

#### ثالِثًا: الإفرادُ:

وصِفتُه: بأن يُفرِد أَحَدَ النَّسُكَيْن عن الآخرِ، فيُحرِم بالحَجِّ دونَ العُمْرة ويَقول في التَّلْبية: «لَبَيْكَ حَجًّا» فقَطْ، وهو كالقِران بالنِّسْبة للإِحْرام فيبَقَى إلى يَوْم العِيد.

#### بيانُ أَفضَلُ هذه الأنساك:

#### فيه خِلافٌ:

مِنهِم مَن قال: التَّمتُّع أَفضَلُ؛ كما هو مَذَهَبُ الإمامِ أَحمَدُ ('' واختِيارُ شَيْخ الإِسْلام ('') وابنِ القَيِّم ('') رَحَهُمَاللَّهُ؛ وحُجَّتُهم أن النَّبيَّ ﷺ أَمَرَ أَصحابه رَضَاللَهُ عَنْهُ به كما في حَديثٍ عن أَنسٍ رَضَاللَهُ عَنْهُ قال: خرَجْنا نَصرُخ بالحَجِّ، فلمَّا قدِمْنا مكَّة أَمَرَنا رَسولُ الله ﷺ أن نَجعَلَها عُمْرة وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجعَلْتُهَا عُمْرة وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجعَلْتُهَا عُمْرةً، وَلَكِنِّي سُقْتُ الهَدِي، وَقَرَنْتُ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ» رَواه أَحدُ ('')، وله أَصْل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من ساق البدن معه، رقم (١٦٩١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب الدم على المتمتع، رقم (١٢٢٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٢/ ١٣٣ – ١٣٤).

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣/ ١٤٨).

مُتَّفَق على مَعناهُ (١).

وأَمَرَهم في حَديثٍ آخَرَ أَن يَجعَلوها عُمْرة وأَن يَجِلُوا، وغَضِبَ لَمَّا رآهُمْ تَوانَوْا في الأَمْر؛ لأنَّه لمَّا أَمَرَهم أَشكَل علَيْهِم ذلك، وقالوا: يا رَسولَ الله إنَّا سَمَّيْنا الحَجَّ. فقالَ عَلَيْهِ الْحَمُّرةُ، افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَلَوْلاَ أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فقالَ عَلَيْهِ اللهُ أَيُوْرج أَحَدُنا وذَكَرُه يَقطُر؟ فقال عَلَيْهِ: «افْعَلُوا مَا أَمُرْتُكُمْ بِهِ» فقالوا: يا رَسولَ الله أَيُوْرج أَحَدُنا وذَكَرُه يَقطُر؟ فقال عَلَيْهِ: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ» (٢).

فتَجِد أنه أَمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، وهذا دَليلٌ واضِحٌ حتَّى إن الرَّسولَ ﷺ قال: «لَوْ لَا أَنِّي شُقْتُ الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ»، وقال: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ مَا شُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (٣)؛ ولهذا كما سبَقَ مِن قولِ الإِمامِ أَحمدَ رَحَمُ أُللتُهُ وأنَّه قال: «لا شَكَّ أن النَّبيَ ﷺ حجَّ قارِنًا، والمُتْعةُ أَحَبُ إِلَيَّ» (٤).

ومِنهم مَن قال: القِرانُ أَفضَلُ. وهو قولُ الإِمامِ أبي حَنيفة (٥)، قالوا: إنَّ النَّبيَّ وَمِنهم مَن قال: إنَّ النَّبيُّ حَجَّ قارِنًا. ويَستَدِلُّون على ذلِكَ بها جاء عَن عُمرَ بنِ الخَطَّاب رَضَالِيَّهُ عَنهُ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي على كإهلال النبي على ، رقم (١٥٥٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب إهلال النبي على وهديه، رقم (١٢٥٠) من حديث أنس بن مالك رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦) من حديث جابر بن عبدالله رَسَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ لو استقبلت من أمري ما استدبرت، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (٣٢١)، من حديث عائشة رَجَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) انظر: الفروع (٥/ ٣٣٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٥).

سَمِعتُ رَسولَ الله ﷺ وهُوَ بوادِي العَقيقِ يَقولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» رَواه أَحمدُ والبُخارِيُّ وغيرُ هما (۱۱)، وفي رواية: «عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» (۱۲).

وهَذا صَريحٌ بأنه كان قارِنًا، وهُناك أَحاديثُ كَثيرةٌ، قال الإِمامُ أَحمدُ: لا شَكَّ أَن النَّبِيَّ عَلِيَةٍ حَجَّ قارِنًا، والمُتْعة أَحَبُّ إِلَيَّ.

وفيه نَحوُ عِشْرِين حَديثًا كلُّها تَدُلُّ على أن النَّبِيَّ ﷺ حَجَّ قارِنًا، ثُم يُجيب هَوُلاءِ عن حَديثِ عائِشةَ رَضَالِكُهَا أَنَّهَا ذكرَتْ حالَ الرَّسولِ ﷺ في أوَّلِ أَمْره كما هو واضِحٌ، ثُم بعدَما أُمِر بأَنْ يَقول: عُمْرةٌ في حَجَّةٍ. فأُمِر بالقِران بعد أن عزَمَ على الإِفْراد.

ومِنهم مَن قال: الإِفْرادُ أَفضَلُ كما هو عِند الإمامِ مالِكِ<sup>(۱)</sup> والشافِعيِّ (۱) رَحْهَهُمَالُسَّهُ، يُعلِّل ذلك بأن النَّبيَّ عَلَيْ حَجَّ مُفرِدًا، ويَستَدِلُّون بحديثِ عائِشةَ رَضَالِسَّهُ عَنْهَا قالَتْ: خرَجْنا مع رَسولِ الله عَلَيْهِ فقالَ: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُمِلِّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُمِلِّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمِلِّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ » قالَتْ: وأَهلَّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمِلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ » قالَتْ: وأَهلَّ رَسولُ الله عَلَيْهِ بَالحَجِّ ...الحديث، مُتَّفَق عليه (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤)، والبخاري: كتاب الحج، باب قول النبي ﷺ العقيق واد مبارك، رقم (١٥٣٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجها البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما ذكر النبي على وحض على اتفاق أهل
 العلم، رقم (٧٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) المدونة (١/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) الأم (٨/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

لكن القِران هو أَفضَلُ الأنساكِ؛ لأن التَّحلُّل غيرُ مُمكِن، كما قال شَيْخُ الإسلام رَحِمَهُ اللهَ الرَّابُ أن الرَّجُل إن لم يَكُن معَه هَدْيٌ فالتَّمتُّع أَفضَلُ له، وإن كان معَه الهَدْيُ فالقِرانُ أَفضَلُ، وهذا هو خُلاصةُ الأقوالِ وأَرجَحُها.

ونكون بذلك اتَّبَعْنا السُّنَّة القَوْلية فيمَنْ لم يَسُقِ الهَديَ، والسُّنَّة الفِعْلية فيمَن ساق الهَدْيَ، كما أن غالِبَ الحُجَّاج في الوَقْت الحاضِر لا يَسوقونَه فالأَفضَل في حَقِّهم التَّمتُّع؛ لأَسبابِ:

١ - لامتِثالِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ حيثُ أَمَرَ أَصحابَه رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٢).

٢- ولأنَّ فيه مُوافَقةً لرُوحِ الإِسْلامِ وهو اليُسْرِ والسُّهولة، فإنَّه مِمَّا لا شَكَّ فيه أن كَوْن الحِاجِّ يَجِلُّ من عُمْرته فيها أباحَ الله له مُدَّة بَقائِه في مكَّة حتَّى يَأْتِيَ زَمَنُ الحَجِّ أَيسَرُ له من أن يَبقَى مُحْرِمًا إلى يَوْم العِيد.

كما لو أَحرَم أَوَّل شَهْر شَوَّال فإنه يَجلِس على إحرامِه شَهْرَيْن وعَشَرة أَيَّام لا يَلبَس ثِيابًا، ولا يَمَسُّ طِيبًا ولا نِساءً، إلى غَيْر ذلِكَ من مَحْظورات الإِحْرام.

وزِيادة على هَذَيْن الأَمْرَيْن السابِقَيْن في فَضْل التَّمتُّع: فإنَّه يَأْتِي بِعُمْرة تامَّة مُستَقِلَّة بطَوافها وسَعْيها وحَلْقها أو تَقصِيرها بخِلاف غَيْره، فالمُفرِد يَأْتِي بِحَجِّ مُستَقِلَّ، والقارِنُ يَأْتِي بِحَجِّ وعُمْرة لكِنْ فِعْلها واحِـدٌ؛ ولهذا فالمُفرِد والقارِنُ في الأَفْعال سَواءٌ، لا يَزيد إلَّا سَوْق الهَدْي.

مَسْأَلَةٌ: أَيُّهُما أَفْضَلُ: سَوْقُ الهدي مَع القِران أو ترْك سَوْق الهَدْي مع التمتُّع؟

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۰/ ۳۷۳ و۲۲/ ۳۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلهُ عَنْهَا.

فالجَوابُ: قد نَقولُ: عدَمُ سَوْق الهَدْيِ أَفضَلُ؛ لقولِه ﷺ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلاَّحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (١)، ولكِنْ قد يَقول قائِلٌ: إن قولَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِنَّا اللَّهِ عَلَيْهُم أَنْ اللَّهُ مَعَكُمْ اللَّهُ مَعَكُمُ عَلَيْهُم أَن قد يَقول قائِلٌ: إن قولَ النَّبِيِّ إِنَّا قال ذلِك تَطيِيبًا لنُفوسِهِم؛ لأَنَّه رآهُمُ امتَنَعوا وشَقَ عليهم أن يَتَحلَّلوا من الحَجِّ، مُراعاةً لأَصْحابِه رَضَالِيَّهُ عَنْهُم كما في حَديثِ جابِرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ السابِقِ.

ويُمكِن أن يَقول ذلِكَ تَأْيِيدًا ودِفاعًا لدَليلِه، ويَقول: القِرانُ أَفضَلُ مع سَوْق الهَدْيِ، ويُعلِّل ذلِكَ بأنه بسَوْقه للهَدْيِ يُحيِي سُنَّةً قد ماتَتْ؛ ولأنه يُظهِر شعائِر الله.

لكِنْ قد يَقول قائل: هَذِه المَصلَحةُ تُعارِضها مَصلَحة التَّيْسير والسُّهولة في التَّمتُّع، وأنا مُتَّفِق في هذا ولا أَستَطيع الجَزْمَ بشَيْءٍ من ذلِك.

ماذا يَلزَم لكُلِّ مِنْهم مِن هَدْيٍ؟

أمَّا الإِفْراد فلَيْس فيه هَدْيٌ إذا أَحرَم بالحَجِّ فقَطْ فلَيْس عليه هَدْيٌ، أمَّا إذا أَحرَم بالحَجِّ فقطْ فلَيْس عليه هَدْيٌ، أمَّا إذا أَحرَم بالقِران أو التَّمتُّع فإنه يَجِب عليه الهَدْيُ، دَليلُه قولُه تعالى: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْخَجْ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، مَنطوقُ الآيةِ الكريمة أن مَن تَمتَّع بالعُمرة إلى الحَجِّ فعَلَيْه الهَدْيُ، فهذا هو المَنْطوقُ.

و مَفْهو مُها أن مَن لم يَتَمتَّع فلَيْس عليه هَدْيٌ، فالْفرِ د ليس عليه هَدْيٌ، والْمُتمتِّعُ عليه هَدْيٌ.

يَبِقَى القارِنُ، وَالآيةُ تَقُولُ: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ ﴾، وقد قالَ شَيْخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميَّةَ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب قول النبي ﷺ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، رقم (۷۲۲۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (۱۲۱۱)، من حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲٦/ ۲۲– ٦٦).

وابنُ القَيِّم (١) رَحِمَهُمَاٱللَّهُ: إنَّ التَّمتُّع في القِران. يَعنِي: التَّمتُّع بالحَجِّ والعُمْرة، ويَعنِي به: القِران، يَعنِي: أَنَّه يَشمَل الأَمْرَيْن.

فالتَّمتُّع في القِران غيرُ التَّمتُّع في اصْطِلاح الفُقَهاء، التَّمتُّع في اصْطِلاح الفُقَهاء في اصْطِلاح الفُقَهاء يُحرِم بالعُمْرة أوَّلًا، ثُم يَحِلُّ، ثُم يُحرِم بالحَجِّ.

إِذَنِ الَّذِي يَجِب علَيْه الهَدْيُ من هَؤُلاء المُحرِمين: المُتَمتِّع والقارِن، أمَّا المُفرِد فلَيْسَ عليه هَدْيٌ.

الحِكْمةُ من ذلِكَ: نَقولُ: إن الْمُفرِد لم يَأْتِ إلَّا بحَجِّ واحِدٍ، أي: بنُسُكٍ واحِدٍ، واحِدٍ، واحِدٍ، والمُتَمتِّع والقارِنُ حصَلَ له نُسُكان، فها انْتَهى من أَفْعال الحَجِّ إلَّا وقَدْ أَدرَك النُّسُكَيْن جميعًا.

وإنَّما يَأْتِي بِهِما جَميعًا في سَفْرة واحِدةٍ، وهذه مِن النِّعَم أن الله أَباحَ له ذلِكَ، فشُكْرًا له على هَذه النِّعْمة يَذبَح هَدْيًا، فإن لم يَتَيسَّر له هَدْيٌّ يَصُم ثَلاثة في الحَجِّ وسَبْعة إذا رَجَع إلى أَهْله.

وصِيامُ ثَلاثة أَيَّام في الحَجِّ يبتَدِئ من وُجود السبَبِ وهو الإِحْرام بالعُمرة من يَوْم يُحرِم بالعُمرة، فيَجوز له أن يَصوم الأَيَّام الثلاثة، وتَنتَهِي بآخِرِ يَوْم من أَيَّام التَّشريق.

مِثالُ ذلِكَ: رجُلٌ ذهَب إلى مكَّةَ مُتمَتِّعًا في أوَّل يَوْم من شَهْر ذِي القَعدةِ، فكَمْ بَقِيَ على الحَجِّ؟ شَهْر، فذهَبَ بالطائِرة وأَحرَمَ بالحَجِّ والعُمْرة مُتمَتِّعًا بها إلى الحَجِّ، إذَنْ أَحرَمَ في أوَّل يَوْم من ذِي القَعْدة.

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ١١٢).

إِذَنْ يَجُوز له أن يَصوم اليَوْم الثاني من ذِي القَعْدة ثَلاثة أَيَّام، ويَجُوز أن يَصوم فِي اليَوْم الحادِي عَشَرَ والثاني عَشَرَ والثالِثَ عَشَرَ مِن ذِي الحِجَّة، فهذا أُوَّلُ الصِّيام، وهذا آخِرُ الصِّيام، ولا يَجُوز أن يُؤخِّر هذه الآيَّامَ الثَّلاثة عن أيَّامِ التَّشْريق؛ لأن الله يَقُـولُ: ﴿ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٦]، و(في) للظَّرْفِية، والحَجُّ تَنتَهِي أَعِالُه بانْتِهاء أيَّام التَّشْريق.

أمَّا السَّبْعةُ فتَبتَدِئ إذا فرَغَ من الحَجِّ ورجَعَ إلى أَهْله صام الأَيَّامَ السَّبْعة، وهذه الأَيَامُ السَّبْعة، وهذه الأَيَامُ العَشَرة لا يُشتَرَط فيها التَّتابُع، يَعنِي: لو صام يَوْمًا وأَفطَر يَوْمًا، أو صام يَوْمًا وأَفطَر يَوْمَا، أو صام يَوْمًا وأَفطَر يَوْمَان اللهَ يَقولُ: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاتَةِ أَيَّامٍ فِي لَلْحَجٌ ﴾ [البقرة:١٩٦] وما قال: مُتتابعة.

وليًّا أَرادَ اللهُ التَّنتائِع قال: ﴿ فَصِيامُ شَهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ ﴾ [النساء:٩٢]، فلَـيًّا لم يُقيِّدِ اللهُ تعالى الصِّيام في الأَيَّام الثلاثة والأَيَّام السَّبْعة بالتَّتائِع عُلِمَ أنه لَيْسَ واجِبًا فيها التَّتابُع.

فيصوم بعرَفة ثَلاثة أَيَّام: السابع والثامِنَ والتاسِع، ولكِنَّنا نَقولُ: الأَفضَلُ اللَّ يَصومَ يَوْم عَرَفة بلأن الرَّسولَ عَيَّا لِم يَصُمْ يومَ عرَفة ، وقد رُوِيَ عن الرَّسولِ عَيَّا لَم يَصُمْ يومَ عرَفة ، وقد رُوِيَ عن الرَّسولِ عَيَّا لَم يَصُمْ يومَ عرَفة ، وقد رُوِيَ عن الرَّسولِ عَيَّا لَم حَديثٌ فيه نظرٌ ، أَنَّه نَهَى عن صَوْم يَوْم عرَفة بعرَفة بعرَفة أَنَّ ، فالأَفضَلُ أَن تَكون الأَيَّامِ الثَّسْريق.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳۰٤)، وأبو داود: كتاب الصيام، باب في صوم يـوم عرفة بعرفة، رقم (۱۲۳۲)، من حديث أبي هريرة رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ.

### التَّلْبِيةُ:

#### تَعريفُ التَّلْبيةِ ومَعناها:

التَّلْبيةُ: هي قَوْلُ الناسِكِ بحَجٍّ أو عُمرةٍ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَريكَ لَكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لا شَريكَ لَكَ»، مَعنى هذه العِبارةِ: لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمةَ لِكَ والمُلْكَ، لا شَريكَ لَكَ»، مَعنى هذه العِبارةِ:

لَبَيْكَ: يَعنِي: إجابةً لكَ، وقال بَعضُهم: وإقامة على طاعَتِكَ. فيَجعَلوها للمَعنيَيْن جَمِعًا، مِن (لبَّى) بمَعنى: أجاب، وألَبَّ بالمكان، أي: أقام فيه، فحَمَلوا هذا اللَّفْظَ المُشتَرَكَ لَعنيَيْن يُحمَل على مَعنيَيْه كها في القاعِدةِ: اللَّفْظُ المُشتَرَكُ لَعنيَيْن يُحمَل على مَعنييْه ما داما لا يَتناقَضانِ.

لَبَيْكَ: مُثَنَّى، ومُرادُها التَّكرارُ، بقَطْع النَّظَر عن التَّثْنية، فالمَعنَى: إجابةً لكَ بعدَ إجابةٍ، وإقامة، وتَكرار دائِمًا.

اللَّهُمَّ: أَصلُها: يا الله، حُذِفَت (يا) النِّداء، وعُوِّض عنها بالمِيم في آخِرِها، وحُذِفَت (يا) النِّداءِ لسبَبَيْن:

١ - لأَجْل البَداءَة بلَفْظ الجَلالة: «الله».

٧- ولكَثْرة الاسْتِعْمال.

وعُوِّضَ عنها المِيم؛ لأن المِيمَ تَدُلُّ على الجَمْع، فكَأَنَّ الداعِيَ جَمَع قَلْبَه على الله؛ ولِذلِكَ عُوِّض عنه المِيم.

لَبَّيْكَ: تَكرار من باب التَّأكيد والإلتِزام.

إِنَّ الحَمدَ والنِّعْمةَ لَكَ والمُلْكَ: رُوِيَت: (إِنَّ) و(أَنَّ)، و(إِنَّ) أَحسَنُ من (أَنَّ)؛ لأَنَّا أَعَمُّ؛ لأَنَّك إذا قُلْت: «لَبَيْكَ أَنَّ الحَمْدَ والنِّعْمةَ لَكَ» تَكون جُملة تَعليليةً،

فَكَأَنَّكَ تَقُولُ: لَبَّيْتُكَ؛ لأن الحَمْدَ والنِّعْمةَ لَكَ، لكِنْ إذا جعَلْت (إِنَّ) بالكَسْر صارَتِ الجُمْلة مُستَأْنَفة؛ لتَقرير أَنَّ الحَمْد والنِّعْمة لله.

والحَمْد: وَصْف المَحْمود بالكَمال والمَحَبَّة والتَّعْظيم.

والنِّعْمة: هِيَ الإِحْسان على الخَلْق؛ لأنَّهم يَنعَمون بذلِكَ ويَترَفَّهون به.

والمُلْك لَكَ: ومُلْك اللهِ شامِلُ للأعْيان والتَّصرُّ ف فيها، يَعنِي: أَنَّ السمَواتِ والأَرضَ وما فيها كلُها مُلْكُ اللهِ والتَّصرُّ ف في هذا الكَوْنِ كلِّه لله، أمَّا مُلْكُ الإِنْسان فليسَ حَقيقيًّا، بَلْ هو إِضافِيٌّ بمَعنَى؛ ولهذا تَصرُّ فُ المَالِكِ في هذا المَمْلوكِ مُقيَّدٌ بها حَدَّه الشَّرْعُ.

لا شَريكَ لَكَ: هذا من بابِ تَأْكيد التَّوْحيد؛ ولهَذا فالتَّلْبية تُعتَبَر من أعظم كلِهاتِ التَّوْحيد.

كما جاءَ في حَديثِ جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «حتَّى إذا استَوَتْ بِهِ راحِلَتُه عَلَى البَيْداءِ أَهَلَّ بالتَّوْحيدِ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ...» إلَّخ (١).

وإن زادَ على هذه التَّلْبِيةِ ما ورَدَ فلا حرَجَ علَيْه.

# ومِمَّا ورَدَ من التَّلْبِيةِ:

رَوَى الْحَمْسةُ أَن ابنَ عُمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا كَان يُمِلُّ بِإِهْلالِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالخَيْرُ بِيَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، رقم (١١٨٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب كيف التلبية، رقم (١٨١٢)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء

وجاءَ عنه أنه ﷺ قال: «لَبَيْكَ إِلَهَ الحَقِّ لَبَيْكَ»، رَواهُ أَحمدُ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ(۱).

وجاء عنه: «لَبَيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ»(٢).

وجاءَ عنه أيضًا: أنَّ النَّبِيَّ عَيَّا كَان إذا استَوَتْ به راحِلتُه قائِمةً عِند مَسجِد ذِي الحُلَيْفة أَهَلَ فقال: «لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْك، لَا شَرِيكَ لَكَ». وكان عَبدُ الله بنُ عُمَر رَضَالِلَهُ عَنْهُا يَزيدُ مع هذا: «لَبَيْكَ وسَعْدَيْك، والحَيْرُ بِيدَيْك، والرَّغْباءُ إِلَيْكَ والعَمَلُ» مُتَّفَقٌ عليه (٣). وغيرُه كَثيرُ.

وإن كان يُلبِّي أحيانًا، ويُكبِّر أحيانًا فلا حرَجَ؛ لأن الصَّحابةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ مِنْهم الْمُعلِّل عُلْقَ عَنْهُمْ على بعضٍ، والنَّبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسمَع ولا يُنكِر (٤).

في التلبية، رقم (٨٢٦)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف التلبية، رقم (٢٧٥٠)، وابن
 ماجه: كتاب المناسك، باب التلبية، رقم (٢٩١٨).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۳٤۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف التلبية، رقم (۲۷۵۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب التلبية، رقم (۲۹۲۰)، من حديث أبي هريرة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٢١٦)، من حديث أنس بن مالك رَيَخُولَيْكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب التلبيد، رقم (٥٩١٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، رقم (١١٨٤)، من حديث ابن عمر رَضِّوَالِيَّهُعَتْگًا.

والزيادة الأخيرة تفرد بها مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، رقم (١٦٥٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة، رقم (١٢٨٥)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

# أَحْكامُ التَّلْبِيةِ:

أَقُوالُ العُلَماءِ رَحِمَهُماللَّهُ فيها ثَلاثةٌ:

١ - مِنْهِم مَن قال: هِيَ رُكْن لا يَنعَقِد الإِحْرامُ بدُونِها.

٢ - ومِنْهم مَن قال: إنَّها واجِبةٌ. بمَعنَى أنَّه يَنعقِد الإِحْرام بدونها، لكِنْ يَأْثَم
 الإنسانُ بتَرْكِها ويجِب عليه دَمٌ.

٣- ومِنهم مَن قال: إنَّها سُنَّة مُؤكَّدة لا يَنبَغي تَرْكُها، ومَن تركَها فليسَ علَيْه شيءٌ (إِثْمٌ)، ويَنعَقِد الإِحْرام بدونِها.

وجاءَ عنه قولُه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (١).

وعلى كلِّ حالٍ: لا يَنبَغي تَرْكُها، وأمَّا التَّلْبيةُ هل هي من الواجِباتِ أو من السُّنَن الْمؤكَّدة فأَتوقَّف.

ويُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْت بها بقَدْر ما يَستَطيع الإِنْسانُ؛ لأنَّ الصَّحابة رَضَالِكُ عَنْهُمْ كانوا يَصرُخون بها صُراخًا، وقَدْ أَمَرَهُمُ النَّبيُّ عَلَيْهِ بعدَما أَمَرَه جِبريلُ بذلِكَ كها جاء في حَديثٍ عن السائِبِ بنِ خَلَّادٍ قال: قال رَسولُ الله عَلَيْهُ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ حَديثٍ عن السائِبِ بنِ خَلَّادٍ قال: قال رَسولُ الله عَلَيْهُ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصُمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالنَّابِيةِ» رَواهُ الخَمْسةُ وصحَّحه التَّرْمِذيُّ (\*).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَيْزَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٥٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب كيف التلبية، رقم (١٨١٤)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية، رقم (٨٢٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم (٢٧٥٣)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب رفع الصوت، بالتلبية، رقم (٢٩٢٢).

وقال ابنُ عبَّاسٍ رَحَالِلَهُ عَنَاهُا: وسمِعْتُهم يَصرُ حون بهما جَميعًا. وتَرْجَمَ البُخارِيُّ: «بابُ رَفْع الصَّوْتِ: ما رَواه سَهْلُ بنُ سَعْد «بابُ رَفْع الصَّوْتِ: ما رَواه سَهْلُ بنُ سَعْد رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَر فوعًا: «مَا مِنْ مُسْلِم يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَر فوعًا: «مَا مِنْ مُسْلِم يُلَبِّي إِلَّا لَبَى مَا عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ»، رَواه التِّرْمِذيُّ وغيرُه (٢)، وصحَّحه الحاكِمُ (٢).

وهو مَشروعٌ سَواءٌ في السَّيَّارة أو الطائِرة أو في السَّفينة أو على دابَّةٍ، بخِلاف واقِع النَّاسِ اليَوْمَ، فلا يَكاد يُسمَع لهم صَوْتٌ بالتَّلْبية.

ورَفْع الصَّوْت مُستَحَبُّ للرِّجال دون النِّساء، فتَجهَر بقَدْر ما تَسمَعها رَفيقتُها، وأيضًا لا يُشرَع وَضْع مُلبِّ يُلبِّي بهِمْ، فهذا خِلافُ عمَلِ الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ معَ الرَّسولِ عَلَيْكِهُ، فليسَ بسُنَّةٍ، بَلْ هِيَ بِدْعةٌ، ويَنبَغي لأَهْل العِلْم أن يُبيِّنوا للنَّاس أن هذا ليسَ من هَدْي النَّبِيِّ عَلَيْكُ ولا أَصحابِه رَضَالِكُ عَنْهُمْ.

#### وقتُ التَّلْبيةِ ابتداءً وانتهاءً:

يَبدَأ من عَقْد الإِحْرام حتَّى يَشرَع في الطَّواف، إن كان في عُمْرة وإلى أن يَشرَع في جَمْرة العقَبةِ إن كان في حَجِّ.

الظاهِرُ: عـدَمُ مَشروعِيَّة وَضْع مَيْكروفون؛ لأنَّ هذا ما شُرِعَ للإِنْسان أنه يَسمَعه أَحَدٌ يَقتَدِي به، إنها يَرفَع صَوْتَه بقَدْر ما يَستَطيع هو.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رفع الصوت بالإهلال، رقم (١٥٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في فضل التلبية والنحر، رقم (٨٢٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب التلبية، رقم (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٣) المستدرك (١/ ٤٥١). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

#### مَحْظوراتُ الإِحْرامِ:

معنى المحظور لغةً وشرعًا:

المَحْظُورُ لُغَةً: المَمْنوعُ، ومِنه قولُه تعالى: ﴿وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠]، أي: مَمْنوعًا.

المَحظورُ شَرْعًا: ما مَنَع مِنه الإِحْرامُ فقط، مثَلًا: حَلْقُ الرَّأْس مَمنوعٌ في الإِحْرام، وفي غير الإِحْرام هي ما منَعَ منه في الإِحْرام وفي غير الإِحْرام ليسَ بمَمنوعٍ، إِذَنْ فمَحظورات الإِحْرام هي ما منَعَ منه في الإِحْرام وهي:

الأُوَّل: الجِماعُ في الفَرْج:

فلا يَجوز لَمَنْ أَحرَم أَن يُجامِع زَوْجَته من حين الإِحْرام إلى أَن يَحِلَّ فإن أَحَلَّ جازَ له أَن يَتَمتَّع بها.

الثاني: إِنْزالُ المَنِيِّ بمُباشَرة أو مُحاوَلة فِعْليَّة.

الثالِثُ: الْمُباشَرة بشَهْوة.

وهذه الثَّلاثةُ كُلُّها تَتَعلَّق بالجِماع ومُقدِّماته مِثْل: إنسان باشَر زَوْجته بتَقْبيل أو ضَمِّ أو لَمْسٍ فأَنزَل، فهذا من محطورات الإِحْرام ولا يَجوز، كذلِكَ أيضًا المُباشَرة بشَهْوة لا تَجوز في الإِحْرام إذا باشَرَ الإنسانُ زَوْجته بشَهْوة ولو بإِمْساكِ يَدِها وهو يَتَلذَّذ بذلك، فإن ذلِكَ حَرام عَلَيْه، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ يَتَلذَّذ بذلك، فإن ذلِكَ حَرام عَلَيْه، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَ فَلَا رَفَتَ ﴾ هذا نَفْيٌ فَلا رَفَتَ وَلا فَسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة:١٩٧]، قولُه: ﴿فَلا رَفَتَ ﴾ هذا نَفْيٌ بمَعنَى النَّهْي، أي: لا تَرفُثُوا، والرَّفَتُ: الجِماعُ ومُقدِّماتُه.

# الرابعُ: عَقْدُ النَّكاحِ:

لحَديثِ عُثْمَانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: سمِعتُ رَسولَ الله ﷺ يَقولُ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ » يُزوِّج وَلَا يُنْكِحُ » يُزوِّج فَيْره، «وَلَا يَخْطُبُ» أي: لا يَتَزوَّجها، إِذَنِ العَقْد حَرامٌ.

لو أن إنسانًا تَزوَّج امرَأةً وهو مُحرِم فلا يَجوز، كذلِكَ لو كان الزَّوْجُ غيرَ مُحرِم ولا يَجوز، كذلِكَ لو كان الزَّوْجُ غيرَ مُحرِمة ولكِنِ الزَّوْجةُ الَّتي عَقَدَ عليها مُحرِمة، يَعنِي: إنسانٌ خطَبَ من رجُلٍ ابنتَه وهي مُحرِمة فزَوَّجه أَبوها فهذا لا يَجوز؛ لأنها مُحرِمة والمُحرِم لا يَتَزوَّج لا رجُلٌ ولا امرَأةٌ.

ولو كان الزَّوْج غيرَ مُحرِم والزَّوْجة غيرَ مُحرِمة، لكِنِ الوَليُّ مُحرِمٌ؛ فعَقْدُ الوَليِّ وَلَا يُنكِحُ» وهو مُحرِم لرجُلٍ ليسَ بمُحرِم على امرَأَةٍ ليست بمُحرِمةٍ لا يَجوزُ؛ لقَوْلِه: «وَلَا يُنكِحُ» يَعنِي: لا يَعقِد النَّكاحَ لغَيْره سَواءٌ كان وَلِيًّا أو وَكيلًا.

مثَلًا: رجُلٌ مُحرِم قال لإِنْسانٍ آخَرَ: زَوِّجْني ابنَتَكَ فأنا أَخطُبها مِنك. لا يَجوز؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقُولُ: «وَلَا يَخْطُبُ».

الحِكْمةُ من التَّحريم: يَعنِي: تَحريم عَقْد النِّكاح والخِطْبة فيه، الحِكْمة من ذلِكَ الابتِعادُ عن لَذائِذِ الدُّنيا؛ ولِهَذا تَجِد المُحرِمين حتَّى في اللِّباس ليس الإِنسان خُيَّرًا، فلا يَقول أَحَدُّ: أَلبَسُ قَميطًا، أَلبَسُ عَباءَةً، أَلبَسُ شِهاعًا، أَيْ: غُتْرةً. فلا يَجوزُ.

الخامِسُ: قَتْلُ الصَّيْد:

وهُو الحيوانُ البريِّ الحلالُ المتوحِّش أصلًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤٠٩).

وقَوْلُنا: (صَيْد) يعني: حَلال؛ لأن الحَرام لا يُسمَّى صَيْدًا، وبهذا استَغْنَيْنا عن قَيْد الحَلال.

وقولُنا: (البَرِّيِّ) احتِرازٌ مِن البَحرِيِّ، وكُلُّه قَتْل صيْد، حتَّى لو فُرِض أن الإنسان رَمَى على وَجْهه فإن هذا يُعتَبَر قَتْلًا؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الْإنسان رَمَى على وَجْهه فإن هذا يُعتَبَر قَتْلًا؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الضَّيْدَ وَأَنتُمُ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وإذا قُتِل صار حَرامًا ونَجِسًا مِثْل المَيْتة، ولا يكون صَيْدًا إلاّ وهو مُتَوحِّش؛ لأن البقرَ والغنَمَ والإِبل لا يُسمَّى صَيْدًا.

والحوتُ يَجوزُ صَيْدُه؛ لأنه بَحرِيٌّ والجَرادُ حَرامٌ؛ لأنَّه بَرِّيٌّ فلا يَجوز للمُحرِم صَيْده، والحَمَام صَيْدٌ؛ لأَنَّنا نَرجِع إلى الأَصْل كما أن الأَرانِب أَصْلُها مُتَوحِّشٌ فالعِبْرة بالأَصْل فلا يَجوزُ للمُحرِم قَتْلُها.

# السادِسُ: حَلْقُ شَعْرِ الرَّأْسِ:

﴿ وَلَا تَعَلِقُواْ رُءُ وَسَكُو حَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى عَجِلَهُ ﴾ [البقرة:١٩٦]، فلا يَجوزُ للمُحرِم أن يَجلِق شَعْر رَأْسِه؛ لأن الله تعالى نَهَى عنه.

وهل المُرادُ أنه لا يَجوز أن يَحلِق جَميعَ الشَّعْر، يَعنِي: أنه لا يَحلِق كَثيرًا ولا قَليلًا، أو لا يَحلِق كَثيرًا وخلَق قَليلِه أو لا يَحلِق كلَّ الشَّعْر، بمَعنَى أنَّه مُحرَّم حَلْق الجَميع، فنَقولُ: فيَحرُم حَلْق قَليلِه وكَثيرِه.

فإذا قال قائِلٌ: قولُه تعالى: ﴿وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، في الوُضوءِ أَلَسْتُمْ تَقولون: إنه يَجِب مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْس وإن الأَمْر يَتَعلَّق بالكُلِّ لا بالبَعْض، إِذَنْ لماذا لا تَجَعَلون هذا مِثْله وتَقولون: إن النَّهْيَ يَشمَل الجَميع بمَعنَى: أَنَّه لا يَنهَى عن حَلْق إلَّا كُلَّ الرَّأْس. إلَا أُس كها وأنَّه لا يُجْزِئ إلَّا مَسْح كُلِّ الرَّأْس.

فنقولُ: الفَرْق بين هذا وهذا أن النَّهْيَ يَتَعلَّق بأفراد جَميع المَنهِيِّ عنه وأَضْراره، ومَفسَدة وأمَّا يَتعلَّق أيضًا بالكُلِّ فلأن مَصلَحة الأَمْر لا تَتَحقَّق إلَّا بفِعْل المَأْمور به، ومَفسَدة النَّهيِ تَكون بجَميع المَنهيِّ عَنْه وبجُزْء مِنه؛ لأن المَفسَدة تَحصُل ولو بجُزْء مِنه، وهذا فَرْقٌ بين الإِثْبات والنَّفْيِ أو بين الأَمْر والنَّهْيِ.

الأَمْر إِذَنْ أَمْر بشَيْءٍ لم يَحصُل الإمتِثال إلَّا بفِعْل جَميعه، وأَمَّا النَّهيُ فلا يَحصُل الإمتِثالُ إلَّا بقِعْل جَميعه، وأمَّا النَّهيُ فلا يَحصُل الإمتِثالُ إلَّا بتَرْك جَميعه؛ لأنه نَهيُ مَفسَدة فالجُزْء المَنهِيُّ عنه جُزْء من المَصلَحة، وصَحيحٌ أن الجُزْء المَأْمور به جُزْء من المَصلَحة، لكِنِ المَأْمورُ به لا يَتِمُّ مَصلَحته إلَّا بفِعْل جَميعِه.

إِذَنْ فالرَّأْسِ فِي الإِحْرام لا يَجُوز حَلْقُه ولا حَلْق شَيْء مِنه، والقَصُّ ليس حَلْقًا، وفي الآيةُ نَهَى الله عَنِ الحَلْق، لم يَقُل: لا تَأْخُذوا من رُؤُوسِكم، بل قال: ﴿ وَلا عَلِقُوا وَيَ اللهُ عَنِ الحَلْق، لم يَقُل: لا تَأْخُذوا من رُؤُوسِكم، بل قال: ﴿ وَلا عَلِقُوا رَبُوسَكُم وعلى هذا لو كان الإِنسانُ شعر رأسه طَويلًا وقصَّ نِصْفَه لم يُسَمِّ هذا حَلْقًا بلا شَكَّ، ولكِنْ مع هذا لا يَجُوز قَصُّه، فإذا قال إِنسانٌ: الحَلْق غيرُ القَصِّ، قُلْنا: نعَمْ، ولكِنْ إنها نُهِي عن حَلْقه؛ لأنه يَتَعلَّق به نُسُك، والنُّسُك هو الحَلْق، أليس الإِنسانُ إذا ولكِنْ إنها نُهِي عن حَلْقه؛ لأنه يَتَعلَّق به نُسُك، والنُّسُك هو الحَلْق، أليس الإِنسانُ إذا وَلكَ في الحَجِّ يَحِلِق أو يُقصِّر، فأنتَ إذا حَلقْت أن النَّسُك، حَلَق أو يُقصِّر، فأنتَ إذا حلَقْت أو قَصَّرُه وعلى هذا يَكُون الحَلْق والقَصَّ كِلاهُما مُحَرَّمًا، وإنها قُلنا: إنه مُحرَّم. مع أن النَّسُك، وعلى هذا يَكون الحَلْق والقَصَّ كِلاهُما مُحَرَّمًا، وإنها قُلنا: إنه مُحرَّم. مع أن النَّهي عن الحَلْق؛ لأن الحِكْمة من النَّهي أن شَعْر الرأس يَتَعلَّق به النُّسُك، فإذا حلَقَه أو قصَّرَه فكَالَ قبلَ إِنْ إِنْهَا مَالنَّسُك، وهذا لا يَجوزُ.

ويَرَى جُمهور العُلَماء رَحِمَهُ مِاللَّهُ أَن شَعْر الشَّارِبِ وشَعْر العَانَة والإِبطَيْن والسَّاقِ وما أَشبَهَ ذلِكَ يُلحَق بشَعْر الرَّأس، ويَقولون: إن شَعْر بَقيَّة البَدَن كَشَعْر الرَّأْس،

وإنّه لا يَجوز للمُحرِم أن يَقُصَّ شارِبَه أو يَحلِق عانَتَه أو يَنتِف إِبطَه؛ لأن هذا شَعْرٌ إِذَالتُه تَنظُّف: أي: تَرَفٌ، والإِحْرامُ ليس مَحَلَّا للتَّرَف، وبِناءً على أن العِلَّة من النَّهي عن حَلْق الرَّأْس هي التَّرفُّه، ولكِنَّنا لا نُسلِّم على أن هذه هي العِلَّة؛ لأن هذه العِلَّة ليسَتْ مَنصوصة، فليست بنصِّ من الشارع؛ ولهذا نقولُ: مِن النَّاس مَن يَترَفَّه بِعَلْق الشَّعْر، ومِن النَّاس مَن يَترَفَّه بِإِبْقاء الشَّعْر.

والعِلَّةُ الَّتِي تَظهَر -واللهُ أَعلَمُ-: هو أَن شَعْر الرَّأْس يَتَعلَّق بِالنُّسُك؛ لأنه مَأْمور بِحَلْقه أو تقصيره عِند انتِهاء النُّسُك، فإذا حلَقْتَ أو قصَّرْت عِند انتِهاء النُّسُك، فقد فقد فعلت ما أُمِرْت به وتَحلَّلْت قبلَ أَن تَحِلَّ، وهَذا هو الحِكْمةُ؛ ولهذا يرَى بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُولَلَةُ -وهُمْ قِلَّة -: أَن الشَّعْر غَيرُ شَعْر الرَّأْس ليسَ بِمُحرَّم أَخْذُه، وأَنه يَجوز للإِنسان أَن يَأْخُذ من شارِبِه، وأَن يَأْخُذ من عانَتِه وما أَشبَهَ ذلِكَ؛ لأنه لا يُوجَد نَصُّ عن النَّبِي صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ.

وغايَةُ ما هُنالِكَ أنه مُلحَق بشَعْر الرَّأْس، والعِلَّة الجامِعةُ هي القِياسُ، ولا بُدَّ من عِلَّة جامِعةٍ تَجَمَع بين الأَصْل والفَرْع كما عرَفْتُم، فهنا يقول: العِلَّة الجامِعةُ هي التَّرَفُّهُ، ومَعلومٌ أن الإنسانَ يَتَرفَّه بحَلْق شَعْر الرَّأْس، ويَتَرفَّه بحَلْق العانةِ، وما أَشبَهَ ذلك.

فنَقولُ لَهُم في الرَّدِّ على ذلِكَ: كونُكُم تَزعُمون أن العِلَّة هي التَّرَفُّه مَمْنوعٌ؛ لأَنَّه ليسَ في ذلِكَ نَصُّ عن النَّبيِّ عَيَالِيَّةٍ، بَلْ قد ثبَتَ عن النَّبيِّ عَيَالِيَّةٍ أنه كان يَغتَسِل وهو مُحْرِمٌ (۱)، والاغْتِسالُ تَرَفُّه؛ لأنه يُنظِّف البدَن ويُنشِّطُه، فليسَ التَّرَفُّه كُلُّه مَمنوعًا، لكِنَنَا

<sup>(</sup>۱) انظر: صحيح البخاري: كتاب جزاء المحصر، باب باب الاغتسال للمحرم، (۳/ ١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، (٢/ ٨٦٤).

مع مَيْلنا أَنَّه لا يَحَرُم أَخْذ الشَّعْر إلَّا من شَعْر الرَّأْس، ولكِنْ لا أُفتِي به؛ لأن مُخالَفة الجُمهور صَعْب جِدًّا على الإِنْسان.

ورُبَّما يَكون هُناكَ أَشياءُ لَم نُدِرْكها الآنَ، فنقول: إن الأَوْلى للمُحرِم أن يَتَجنَّب أَخْذ الشَّعْر من جَميع البدَن احتِياطًا، أمَّا أن نَقول: إنَّه حَرامٌ. فلا، لكِنِ التَّشدُّد العَظيم الَّذي يُفصِّله بعضُ النَّاس في هذه المَسأَلةِ إذا أراد أن يَحُكَّ رَأْسَه حَكَّهُ برِفْق جِدًّا، فإن قيلَ له: لماذا؟ قال: أَخافُ إن حكَكْتُه يَسقُط شَعْرةٌ منه. ولو سقَطَتْ شَعْرةٌ من رَأْسه لا يُقال: حالِقٌ رَأْسَه.

وبعضُ النَّاس يَجِيء ويَسأَل عن شَعْرة مِن عَيْنيَّه سقَطَت، ومن الغَرائِب أن هَوُلاءِ الَّذين يَسأَلُون عن هَذه المَسائِل البَسيطة تَجِده يَأْكُل الجَمَل بها حَمَل، وتَجِد عِنده مَعاصِيَ كَثيرةً في نَفْسه، من النظر للنِّساء بشَهْوة، ومن الكَذِب، ومن السَّبِّ، ومن ترْك صَلاة الجَهاعة، بَلْ رُبَّها مِن ترْكِ الصَّلاةِ كُلِّها، ثُم يَسأَل عن هذه المَسائِلِ البَسيطةِ الَّتي ليس فيها شيءٌ، وإنَّها النَّهيُ عَنِ الحَلْق أو ما شابَهَه مِن التَّقْصير، وأمَّا شَعْرة أو شَعْرتان أو ثلاثٌ من الَّذين يَقولون: فيها شَيْء!.

فالفُقهاء يَقولون: إذا سقَطَ شَعْرة ففيها إِطْعام مِسْكين، وشَعْرتان إِطْعام مِسْكين، وشَعْرتان إِطْعام مِسْكينيْن، وثَلاث شَعرات، فواحِدة مِسْكينيْن، وثَلاث شَعرات فيها دَمٌ شاةٌ يَذبَحها مِن أَجْل ثَلاث شَعرات، فواحِدة سقَطَت من شارِبه، سقَطَت من شارِبه، يقولون: هذا الَّذي سقَطَ منه ثَلاثُ شَعْرات -ولَوْ بغَيْر قَصْد عِندهم - فإنه يَجِب عليه دَمٌ، فهذا مُشكِل وسيَأتي.

المُهِمُّ أَن المُحَرَّم الَّذي جاء به الدَّليلُ حَلْقُ شَعْر الرَّأْس فَقَطْ، وأمَّا إِخْاق غيرِه من الشَّعر به فليسَ بصَحيح، لكِنْ مع ذلِكَ يَنبَغي للإِنْسان أن يَحتاط وأن يَجتَنِبَه. وقَصُّ الأَظْفار وتَقليمُ الأَظْفار هَلْ يَحِرُم على المُحرِم أَن يُقلِّم أَظفارَه أَو لا يَحرُم؟ نَقولُ: الجُمهورُ على التَّحريم بِناءً على أَن العِلَّةَ مِن النَّهْيِ عَن حَلْق شَعْر الرَّأْس هي التَّر قُهُ، قالوا: وتَقليم الأَظْفار تَرفَّهُ وتَنعُّم. فعلى هذا يَحرُم على المُحرِم أَن يُقلِّم أَظْفاره، وليسَ في هذا نَصُّ لا على الأَظْفار ولا على شَيْءٍ من جِنْسه.

وأيضًا قالوا: إذا كان المُضحِّي يَحرُم عليه أن يَأخُذ شَيْئًا من شَعْره إذا أراد الأُضحِيَّة، فكذلِكَ المُحرِم، ولكِنَّنا نَقول: هذا قِياسٌ ليس بصَحيح، أمَّا أوَّلًا الَّذين يقولون: إن العِلَّة في التَّحريم حَلْق شَعْر الرَّأْس هي التَّرقُّه سبَقَ أن قُلْنا: إن هذا غَيْرُ صَحيحٍ، وعلى هذا فلا يُمكِن أن تَحلِق شَعْر الرَّأْس، والقِياس على المُضحِّي ليسَ بصَحيحٍ، لأن المُضحِّي تَختلِف أحكامُه عن الناسِكِ بدَليلِ أنه يَحرُم عليه أن يَأخُذ شَيْئًا من بشرَتِه أي: جِلْده والمُحرِمُ لا يَحرُم عليه ذلِكَ.

## السابع: استعمالُ الطّيبِ:

فيَحرُم الطِّيب على المُحرِم، ومُريد الأُضْحِيَّة لا يَحرُم عليه الطِّيب، فلَمَّا تَبيَّن أن حُكْم هذا غير حُكْم هذا، فإنه لا يَجوز إِلْحاقُ أَحَدِهما بالآخرِ.

ولا تَلبَسوا ثَوْبًا مسَّهُ الزَّعْفران ولا الوَرْس، وقولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فِي الرَّجُل الَّذي وقَصَتْه ناقَتُه وهو مُحرِم بعرَفة قال ﷺ: «اغْسِلوه بهاءٍ وسِدْر وكفّنوه في تَوْبَهُ ولا تُحَمِّروا رَأْسَه ولا تُحَفِّطُوه »(١) والحنوطُ: الطِّيب الَّذي يُوضَع على المَيت، فدَلَّ هذا على أن الطِّيب مُحرَّم على المُحرِم في ثَوْبه وفي بدَنِه، وهذا المَحظورُ إذا كان بعدَ الإِحْرام فلا يَتَطيَّب.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَيَخَايِّنَهُءَتْهُمَا.

أمَّا إذا كان التَّطيُّب قبل الإِحْرام وبَقِيَ أَثَرُه بعد الإِحْرام فهذا لا بَأْسَ به خِلافًا لمَالِكُ، فإن مالِكًا يَقول: لا يَجوزُ للمُحرِم أن يَستَعمِل الطِّيب لا ابتِداءً ولا استِدامةً (١).

ولكِنْ هذا ليس بصَحيح، واستَدَلَّ على ذلِكَ بحَديثِ يَعلَى بنِ أُمَيَّةً في قِصَّة الرجُلِ الَّذي جاءَ إلى النَّبيِّ ﷺ وقال: إنه مُتَلبِّسٌ بالخَلوق، يَعنِي: الطِّيب، ثُم بعدَ ذلِكَ أُنزِل على النَّبيِّ الوَحْيُ فأَمَره أن يَغسِل أثر الخَلوق (٢)، يَعنِي: أثر الطِّيب، وهذا بعدَ إحْرامِه.

ولكِنِ الجُمهورُ رَدُّوا على هذا فقالوا: إن قِصَّة الرَّجُل مُحتَمِلة، لكِنْ أن يَكون هذا الطِّيبُ قَبْل الإِحْرام أو بعدَ الإِحْرام.

والطِّيبُ إذا كان بعدَ الإِحْرام فلا يَجوز، فلو تَطيَّب الإِنْسان بعد الإِحْرام للهُ للسَّ في لقُلْنا: يَجِب علَيْكَ أن تَغسِل الطِّيب فَوْرًا، وإذا كان قبلَ الإِحْرام فإنه ليسَ في الحَديثِ ما يَدُلُّ على أن هذا الرَّجُل الَّذي أَمَره النَّبيُّ عَلَيْ اللهُ بَنْرع ثَوْبه وغَسْل أَثَر الحَلوق، فليسَ فيه أنه تَطيَّب قبلَ أن يُحرِم، ثُم عَلى فَرْض أنه تَطيَّب قبل أن يُحرِم الحَلوق، فليسَ فيه أنه تَطيَّب قبلَ أن يُحرِم، ثُم عَلى فَرْض أنه تَطيَّب قبل أن يُحرِم فإن هذا كان في غَزوةِ الحُدَيْبية، وهي في السَّنَة السادِسة من الهِجْرة ورَسولُ الله عَلَيْ حَجَّ في السَّنَة العاشِرة.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: وكُنْتُ أُطيِّبِ النَّبيِّ ﷺ لإِحْرامه قبلَ أن يُحرِم (٣)،

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٣٨٩)، ومواهب الجليل (٣/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات، رقم (١٥٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام، رقم (١٥٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٨٩).

وكُنتُ أَرَى وَبيصَ المِسْك في مَفارِقِه وهو مُحرِم (١)، وهذا بعدَ الحُدَيْبية فيكون ناسِخًا على فَرْض أن يَكون تَطَيَّبه قبلَ الإِحْرام، أمَّا إذا كان تَطيَّبه بعدَ الإِحْرام فنَحْن نُوافِق مالِكًا في أنَّه لا يَجوز التَّطيُّب.

ومِنْهم مَن يَرَى أنه يَحـرُم مُطلَقًا؛ لأنَّه وَسيلة إلى الاستِعْمالِ، وكها أن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حرَّمَ الجِماعَ والمُباشَرة بشَهْوة حرَّم النَّبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النِّكاح (١)؛ لأنَّه وَسيلةٌ إلى الجِماع؛ لأن مَن عقدَ النِّكاح قد لا يَملِكُ نَفْسَه حتى يَنتَهِي من إِحْرامه، وكذلِكَ شَمُّ الطِّيب، ورُبَّما إذا كان طِيبًا جَيِّدًا لا يَملِك نَفْسه أن يَأْخُذ مِنه ويَتَطيَّب به.

ومِن العُلَماء رَحِمَهُمُاللَهُ مَن قال: يَجوز لحاجةٍ، ولا يَجوز لغَيْرها، يَجوزُ لحاجة مِثْل لو أن الرجُلَ أَراد أن يَشتَرِيَ طِيبًا وشَمَّه؛ ليَنظُر إليه هل هُو طِيبٌ أو لا، فهذا لا بَأسَ به، وأمَّا إذا لم يَكُن لحاجةٍ فهو حَرامٌ، وقالوا: إن هَذِه هِيَ القاعِدةُ فيها حُرِّمَ تَحريم الوَسائِلِ يَجوز للحاجة مِثْل النَّظَرِ إلى المَرْأة لا يَجوز، لكِنْ لو أراد أن يَخطُبها جاز

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، رقم (٢٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، رقم (١١٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤٠٩)، من حديث عثمان بن عفان رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

أَن يَنظُر، والأَصْل أَنه لا يَجوزُ النَّظَر إليها خَشْية الفِتْنة، أو أَن تَتَعَلَّق نَفْسُه بها ويَحصُل المَحذور.

ولكِنْ عِند الحاجة مِثْل عِند النَّظَر إليها؛ لنِكاح أو النَّظَر إليها لحاجة دواءٍ فيَجوزُ، قالوا: الَّذي يُحُرَّم تَحريم الوَسائِل يُباحُ عِند الحاجة، وهذا القَوْلُ هو أَعدَلُ الأَقُوالِ فنَقولُ: شَمُّ الطِّيب تَلذُّذًا وتَمَتُّعًا لا يَجوزُ، وشَمُّه للحاجة جائِزُ، كما لو أراد أن يَشتَرِيَ طِيبًا فأراد أن يَشَمَّه؛ ليَختَبرَه.

فالقاعِدةُ: «كُلُّ ما حُرِّمَ تَحريمَ الوَسائِلِ فإِنَّ الحاجةَ تُبيحُهُ».

فهَذِه المَحظوراتُ السَّبْعة شامِلةٌ للرِّجال والنِّساء والصَّغير والكَبير حتَّى الصَّغار إذا أَحرَموا يَجِب علَيْنا أن نُجَنِّبُهم ما يَجتَنِبُه الكِبار من هَذه المَحظوراتِ.

الثامِنُ: تَغْطيةُ الرَّجُل رَأْسَه:

كلِمةٌ (تَغْطية) يَخْرُج بها ما لو ظلَّل الإِنْسانُ رَأْسَه -ولم يُغطِّهِ- بشَمْسية أو خَيْمة، فهذا ليسَ بحَرام؛ لأن هذا ليسَ تَغطية، والرَّجُل دونَ المَرْأة، ورَأْسه دونَ سائِر جَسَده، ومِنه الوَجْه، وتَغطيةُ الرَّأْس سَواءٌ بالعِمامة أو غيرِها لا يَجوز للرَّجُل.

لا يَجوز للمُحرِم أن يُغطِّي رَأْسَه بشَيْء مُلاصِقٍ به؛ لقَوْلِ النَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَي الرَّجُل الَّذي مات ولا تُخَمِّروا رَأْسَه (١)، أَيْ: لا تُغَطُّوه، فلا يَجوز للمُحرِم أن يُغطِّي رَأْسَه لا بمِنديلٍ ولا طاقيةٍ ولا غُتْرةٍ فهُوَ حَرامٌ عليه.

فأمًّا تَظليلُ الرَّأْسِ فقَدِ اختَلَف فيه أهْل العِلْم، فمِنهم مَن يَرَى أن تَظليل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُا.

الرَّأْس مُحُرَّم؛ لأَنَّه نَوْع تَغْطيةٍ، وعلى هذا لا يَجوز للمُحرِم أن يَستَظِلَّ بالشَّمْسية لا عَن الشَّمْس ولا عَنِ المَطَر، ولا يَجوز للمُحرِم أن يَركَب سيَّارةً مُغطَّاةً فإنه تَظليلٌ للرَّأْس، وتَغْطيةٌ له.

وهَذا هو المَشهورُ من مَذهَب الحَنابِلة (١) أنَّه لا يَجوز للمُحرِم أن يُعطِّي رَأْسَه بشَيْءٍ لا بالشَّمْسية ولا بالسَّيَّارة ولا غير ذلك، أمَّا الشيءُ المُنفَصِل مِثْل الخَيْمة الخَيْمة ثابِتةٌ في الأرض لا تَتْبَعه، لكِنِ الشَّمْسُ تَتْبَعُه، وكذلك السَّيَّارة أنت فيها وتَمَشِي بمَشْيِك، لكِنِ الخَيْمةُ ليسَتْ كذلك، فهُمْ يُفرِّقون بين الخَيْمة وبين الاستِظلالِ بالشَّمْسِيَّة وشَبَهِها.

القولُ الثاني: إنَّ الاستِظْلال لا بَأْسَ به، ويُجيبون عَلى ذلِكَ بأَمْرَيْن:

أوَّلًا: في مَنْع أَن يَكُون ذلِكَ تَعْطية، فإِنَّ الاستِظْلال ليس بتَعْطية؛ لأَنَّكَ إذا استَظْلَلْتَ هل أنتَ غَطَيْت رَأْسَك أَمِ الرَّأْس مَكشوفٌ؟ فالجَوابُ: الرَّأْسُ مَكشوفٌ، كُلُّ جَوانِبك ثُرَى، فأَيْن التَّعْطيةُ؟! وأَيْنَ السَّتْر؟! وإنَّما استَظْلَلْت، فنَحنُ نَمنَع أَن نُسمِّي هذا تَعْطية، فهذا استِظْلال، وليس بتَعْطِيه؛ لأن جَميعَ الرَّأْس ظاهِرٌ، والمُعطَّى لا بُدَّ أَن يَكُون مَستُورًا.

ثانيًا: نَقول لهم أيضًا: إنه ثبَتَ بالنَّصِّ والإِجْماع جَـواز دُخول الإِنْسان في الخَيْمة واستِظْلاله بها، هذا بالنَّصِّ والإِجْماع، فقَدْ ضُرِبَتِ القُبَّة للنَّبيِّ ﷺ بنَمِرةَ ونزَلَ فيها في حَجَّة الوَداعِ(٢)، وأَجَمَعَ المُسلِمون على جَـواز ضَرْب الخِيام في الحَجِّ،

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللَهُ عَنْهَا.

ونُزول النَّاس فيها، وليسَ بَيْنها وبين الشَّمْسية فَـرْق، والتَّفْريق بأن هذه ثابِتةٌ في الأَرْض، وهذه تابِعةٌ له غيرُ مُؤثِّر، والمُهِمُّ هل في ذلِكَ مَحَـظُورٌ أم لا؟ فالجَوابُ: ليسَ فيه مَحَطُورٌ، وكون هذا تابِعًا أو غَيْر تابع ليس بمُؤثِّر.

الأَمْرِ الثانِي: أَن نَقُولَ: ثَبَتَ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي حَديثِ أُمِّ الحُصَيْن رَضَيَلِكُ عَهَا أَنها قالَتْ: «رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي حَجَّة الوَداعِ وبِلالًا وأسامة أَحَدُهما آخِذُ بخِطام ناقَتِه، والآخَرُ قَدْ رفَعَ ثَوْبَه عليه يُظلُّه من الحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرة العَقَبةِ» فقُولُهُ!: «حَتَّى رَمَى جَمْرة العَقَبةِ» فقُولُهُ!: «حَتَّى رَمَى جَمْرة العَقَبةِ» فقُولُهُ!: «حَتَّى لا يَقول قائِلُ! لعَلَّ ذلِكَ قبل التَّحلُّل، حتَّى لا يَقول قائِلُ! لعَلَّ ذلِكَ بعد التَّحلُّل الأوَّل، نقولُ! لا، وقولُه: «يُظلِّه مِنَ الحَرِّ» دَليلُ على جَوازِ الاستِظلال، وعلى هذا فالصَّحيحُ في هَذِه المَسألةِ أَن استِظلال المُحرِم بالشَّمْسية وسَقْف السَّيَّارة ونحوِه لا بَأْسَ به؛ لأنه ليسَ بتَغْطية للرَّأْس، والرَّسولُ عَلَيْهُ إِنَّا حرَّمَ التَّغْطية.

ولو أنَّ رجُلًا معَه مَتاعُه وفِراشُه، ثُم حَمَله على رَأْسه وهو مُحرِم، فإنَّ هذا تَغْطيةٌ بلا شَكِّ، ومعَ ذلِك فإنه يَجوزُ؛ لأنَّه لا يُراد للسَّتْر، ولكِنْ للتَّظَلُّل.

وإن أراد الحَمْل فهو تَغْطية يَعنِي: رجُلٌ معَه فِراش خَفيف يُمكِن أن يَضَعَه على كَتِفه ويَمشِي، لكن قال: لا، الجَوُّ شَمْس، أنا أَضَعُه على رَأْسِي حتَّى أَسلَمَ من الشَّمْس وأَحِله أَيْضًا.

فيرَى بَعضُ العُلَهَ وَحَهُمُ اللهُ أنه إن قصدَ السَّتْر فهو ساتِرٌ، ولكِنِ الَّذي يَظهَر - والله أعلم - أنه لا شَيْءَ فيه؛ لأن قولَه ﷺ: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ»(٢) يَشمَل السَّتْر بها

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، رقم (١٢٩٨)، عن أم الحصين رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب

يُستَر به عادةً وعُرْفًا، ولم تَجْرِ العادةُ أن الإنسان إذا أَراد أن يَستُر نَفْسه يَأْخُذ شَنْطة حوالي خَسين كجم يَضَعها على رَأْسِه، وكذلكَ الفِراشُ، والمَقْصود ما جرَتِ العادةُ على أنه يُستَرُ به، والكلام يُحمَل على ما تَعارَف عليه النَّاس.

فالحاصِلُ: أن تَغْطية الرَّأْس خاصَّةُ بالرِّجال، أمَّا النِّساءُ فيُغطِّين رُؤُوسَهُن، وذكَرْنا أن المُراد تَغْطية الرَّأْس بشَيْءٍ مُلاصِق، لكِنْ مُلاصِق يَنفَصِل كالطاقِية وشَبهها، وأمَّا وَضْع الحِنَّاء على الرَّأْس أو الصَّمْغ أو العَسَل فهذا لا بأسَ به، وقد ثبَتَ أن النَّبيَّ لَبَّدَ رَأْسَه (۱)، يعنِي: وضَعَ عليه شيئًا مِن الصَّمْغ ونَحوِه يُلبِّده حتَّى لا يَتفِش وهو مُحرِم، فدلَّ هذا على أن الإِنسان لو أرادَ أن يَضَعَ على رَأْسِه الحِنَّاء وهو مُحرِم فلا بَأْسَ به؛ لأنَّه هَلْ يُقال: إنه ستَرَ رَأْسَه؟ لا يُقال: سَتَرَ رَأْسه، فيُشاهَد ويُرى، لكِن بخِلاف الطاقِية أو المِنديل يَضَعُه على الرَّأْس فهو يَستُر.

#### فتَبيَّن أن الأَشْياءَ أَرْبَعة:

١ - حَمْل المَتاع على الرَّأْس جائِزٌ؛ لأنه ليسَ بسَتْر، ثُم إن سَتَر فلَيْسَ هو السَّتْرَ المُعهودَ المُعتادَ.

٢- تَظليلُ الرَّأْس بالشَّمْسية ونَحوِها، فليسَ بسَتْر بلا شَكَّ، وأَدِلَّة جَوازِه بيئة، ومَنِ ادَّعَى أنه سَتَر فدَعُواه غيرُ مَقبولةٍ.

٣- سَتْر الرَّأْس بالشَّمْسية بشَيْء مُلاصِق مُنفَصِل مِثْل المِندِيل والطاقِية وغيره، وهذا لا يَجوزُ ؛ لقَوْله: «وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ».

الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَضَوَالِيَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران، رقم (١٥٦٦)، ومسلّم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

٤ - تَلبيدُ الرَّأْس يَعنِي: وَضْع شَيْءٍ على الرَّأْس لتَلْبيده كالجِنَّاء؛ ليَحمَرَّ مثَلًا، أو لو وضَعَ فيه صَمْغًا؛ لأن الرَّسولَ كان يُلبِّد رَأْسه والناسُ أيضًا لا يَرَوْن هذا من باب السَّتْر.

وتَغْطية الرجُلِ وَجهَه - يَعنِي: غطَّاه بمِنديلِ وما أَشبَه ذلكَ - جائِزٌ؛ لأن الوَجْه غير الرَّأْس، قال تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، فالوَجْهُ غيرُ الرَّأْس، وعلى هذا فلو غَطَّى الرَّجُل وَجْهَه فلا بأسَ والأَصْل الجَوازُ.

وحُدودُ الرَّأْس ما تَمسَح به في الوُضوءِ، والأُذُنان من الرَّأْس، وعلى هذا لا يَجوز تَغْطيتُهما.

التاسِعُ: لُبْشُ الرَّجُل القَميصَ والبَرانِس والسَّراوِيل والعَمائِم والخِفافِ:

القَميصُ وهو الثَّوْبِ العادِي، والبَرانِسِ الَّتي يَلبَسُها المَغارِبة، وهي ثِيابٌ واسِعةٌ ومِنها شَيْء يُغطِّي الرَّأْس مُتَّصِل بها، والسَّراويلُ مُفرَد وجَمْعها سَراويلاتٌ، والعَمائِمُ جَمْع عِمامة، وهي اللِّباسِ المُحيطُ بالرَّأْس مُدوَّر على الرَّأْس، والحِفافُ ما يُلبَس في الرِّ جُليْن.

هَذِه الأَشْياء الخَمْسة الَّتي حرَّمها الرَّسولُ ﷺ يَعنِي: ما عَدا ذلِكَ فهُوَ حَلال؛ لأنه سُئِل: ما الَّذي يَلبَسُ المُحرِمُ؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ كَذَا وَكَذَا» (١) ومَعنَى ذلِكَ: أنه يَلبَس ما سِوَى ذلِكَ.

فإذا قال قائِلٌ: الرَّسولُ ﷺ سُئِل عنِ الَّذِي يُلبَس فأجاب بالَّذي لا يُلبَس،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا.

لكنَّ هذا الجوابَ مُطابِقٌ للسُّؤال؛ لأن: «لَا يَلْبَسُ كَذَا» يَعنِي: يَلبَس ما عَدا ذلِك.

وقد أَجابِ الرَّسولُ ﷺ بالَّذي لا يُلبَس، بينها كان السُّؤال عنِ الَّذي يُلبَس، لَأَن السُّؤال عنِ الَّذي يُلبَس، لأن الَّذي لا يُلبَس مَحصورٍ؛ ولهذا الختار الرَّسولُ ﷺ الَّذي أُعطِيَ جَوامِعَ الكَلِم وغاية الفَصاحة والبَلاغة اختار أن يُجيب بالَّذي لا يُلبَس؛ ليَفهَم النَّاس الَّذي يُلبَس.

وإن كان بعضُ السلَفِ كعائِشةَ رَضَيَّكَ عَنْهَا تَرَى أَنه لا بأسَ بالتبانِ (١)؛ لأنَّهم كانوا يَلبَسونه وتُقِرُّهم عليه، لكِنِ الظاهِرُ أَن ذلِكَ نَوْعٌ من السَّراويل، إلَّا أَن النَّبيَّ استَثْنى مَن لا يَجِد الإِزارَ فلْيَلْبَسِ السَّراويل إذا لم يَكُن للإِنْسان إزارٌ فيلبَسَ السَّراويل.
السَّراويل.

والعَمائِمُ مُلحَق بها الطاقِية والغُتْرة؛ لأنَّها لِباس الرَّأْس، والعِصابة تُعتبَر عِمامةً، لكِنْ إذا عصَبَ رَأْسَه لَرَض، والدَّليلُ: «لَا تُغطُّوا رَأْسَهُ» (٢)، والنَّهيُ عن الشَّيء يَكون نهيًا لجَميع أَجْزائه كما أن الشيء إذا أُمِر به لا يُحسَب الإمْتِثال إلَّا بفِعْل جَميع أَتباعِه، فلو حَمَل الإِنْسان فِراشَه أو شَنْطَته ونَحوَها فلا بأسَ به لو لمَس الرَّأْس.

والخِفافُ مَعروفةٌ، والشُّرابُ حَرامٌ على الرَّجُل أن يَلبَسها، أمَّا مَن ليسَ معَه نَعْلان فلْيَلْبَس الخُفَّيْن.

ولا يَلبَس الحُفَّيْن إذا عدِمَ النَّعْلَيْن حتَّى يَقطَعها من أَسفَلَ من الكَعْبَيْن؛ ليَكونا شَبيهَيْن بالنَّعْلَيْن، وذَهَبَ بَعضُ أَهْل العِلْم إلى أنه لا يَجِب القَطْع، واستَدَلُّوا لذَلِكَ

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقا (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

بحَديثِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قال: سمِعْتُ رَسولَ الله عَلَيْ يَخطُب بعرَفاتٍ يَقولُ: «مَن لَمْ يَجِد إزارًا فلْيَلْبَسِ السَّراويلَ»(١).

وليسَ في حَديثِ ابنِ عبّاس وُجوبُ الأَمْر بقَطْعها، فقالوا: إنه إذا لَبِسَ الخُفَّيْن بعد النَّعْلَيْن لا يَجِب عليه قَطْعها؛ لحديثِ ابنِ عبّاس رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ لأن حَديثَ ابنِ عبّاس مُتأخِّر عن حَديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الله حيثُ كان حَديثُ ابنِ عبّاسٍ في عرَفاتٍ، وحَديثُ ابنِ عُمرَ في المَدينة قبلَ أن يَركبَ النَّبيُّ عَيَالِيَهُ إلى الحَبِّ، والمُتأخِّر قاضٍ على المُتقدِّم لا سِيّا وأن حَديثَ ابنِ عبّاس في جَمْع كَبيرٍ أَكبَرَ من الَّذين حضروه في المَدينة بلا شَكِّ؛ لأنَّهم جاؤُوا من جَميع جِهاتِ العرَبِ حُجَّاجًا، فكان الجَمْعُ في المَدينة بلا شَكَ الجَمْع في المَدينة.

وقال الآخرون الَّذين قالوا بوجوب القَطْع: عِندنا قاعِدة أُصولية وهو أن الطُلَق يُحمَل على المُقيَّد وأن الزِّيادة من الثُّقة مَقبولة، فلْيَقطَعْها أَسفَل من الكَعْبَيْن، هذه زِيادة مُقيَّدة، وحَديثُ ابنِ عبَّاس ليسَ فيه هَذه الزِّيادة ولا التَّقيِيد، فيُؤخَذ بالمُقيَّد عُلًا للمُطلَق على المُقيَّد. صَحيحةٌ عِند أَهْل العِلْم، لكِنِ الَّذين قالوا بعدَم وُجوب القَطْع قالوا: إن حَمْل المُطلَق هُنا على المُقيَّد غيرُ مُمكِن، للذ؟ لسبَيْن ذكرْناهُما قبل، وهو:

١- أن هَذا كان مُتأخِّرًا عن الأوَّلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، رقم (١٨٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، (١١٧٧).

٧- الثاني كان في جَمْع كثير لم يَحضُر مِثْلُه في المدينة عِند كلام النَّبيِّ عَيَالِيَّ المدينة، وسيأخُدون القول عنه مُطلَقًا، ثُم هُناكَ أيضًا أدِلَّة أُخرَى وهي أن النَّبي عَيَالِيَّ أَمَر بقَطْعهما (١)؛ ليكونا شَبيهَيْن بالنَّعْلَيْن، فإذا قطِعا جاز؛ لأنَّها صارا كالنَّعْلَيْن؛ ولهذا يقول بعضُ العُلَماء رَحَهَمُ اللهُ: إذا قطع الخُفَّيْن بأسفل من الكَعْبَيْن جاز قَطْعها حتَّى مع وُجود النَّعْلَيْن، لكِنَّه قولٌ يُخالِف ظاهِر الحديث، فالصَّحيحُ أنه لا يَجِب القَطْع؛ لأنَّنا نَأخُذ بالآخِر.

فلو أن الرَّجُل تَجلَل بالقَميص، يَعنِي: التَحَفَ به ولَقَه على صَدْره فلا يَحرُم، فلو كُنْت في الطائِرة وثِياب الإِحْرام في الشَّنْطة مع العَفْش وأنت الآنَ قُرْبَ المِيقات وتُريد أن تُحرِم وليس معك ثِيابُ إِحْرام، فاخلعْ ثَوْبَك والْبَسْه كالرِّداء، وإن كان معكَ غُتْرة، ويَبقَى السِّرْوال على معكَ غُتْرة، ويَبقَى السِّرْوال على معكَ غُتْرة، ويَبقَى السِّرْوال على ما هو عليه؛ لأن الرَّسول عَلَيْ يقولُ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»، وعلى هذا فلا مُشكِلة، يعني: بعضُ النَّاس يقول: أنا ما أحرَمْت؛ لأن ثِياب الإِحْرام مَوْجودة في الشَّنْطة، والشَّنْطة مَوْجودة في العَفْش نقولُ: الحَمْدُ لله، الفقيه يعرِف كيف يتَخلَص فيَخلَع القَميص ويَجعَله رِداءً ويَتَزر بغُتْرته، إن كانتِ الغُتْرة عُيرَ كيف يَتَخلَص فيَخلَع القَميص ويَجعَله رِداءً ويَتَزر بغُتْرته، إن كانتِ الغُتْرة عُيرَ كيف يَتَخلَص فيَخلَع القَميص ويَجعَله رِداءً ويَتَزر بغُتْرته، إن كانتِ الغُتْرة عُيرَ واحِدَ.

أمَّا الإرْتِداءُ بالعِمامة أو الإرْتِداءُ بالقَميص فلا حرَجَ فيه.

ويَجوزُ للمُحرِم أن يَعقِد الإِزار، أو يَعقِد الرِّداء، وأن يَجعَل فيه مَشبَكًا، وأن يَلبَس الساعة، وأن يَلبَس الخاتَمَ، وما أَشبَهَ ذلكَ، ولا حرَجَ في هذا؛ لأن الرَّسولَ

<sup>(</sup>١) كما في حديث ابن عمر السابق.

عَلَيْهُ ما منع من هذا، ولو أن الإِنسانَ شبّكَ الرِّداء من العُنُق إلى السُّرَّة حتَّى صار كالقَميص، فرُبَّها نَقول في هذه الحالِ: لا يَجوزُ لك ذلك؛ لأن بعضَ النَّاس يُشبّك ثِيابَه ويَبقَى كلُّ صَدْره مَستورًا بشَيْء كالمَخيط، ويكون هذا شَبيهًا بالقَميص، فهذا نَمنعُه، أمَّا إِيصالُه بمَشبَك واحِد فهذا يَجوزُ، وكذلِكَ ساعةُ اليَدِ لا بأسَ بها، والنَّظَّارة لا بأسَ بها والسَّمَّاعة في الأُذُن كلُّ هذا لا بأسَ به؛ وذلِكَ لأن الأَصْل الحِلُّ وعدَمُ المَنْع حتَّى يَقوم ذليلٌ على المَنْع، ولو كانَتْ هذه الأُمورُ مِمَّا يُحرُم لبَيَّنه الرَّسولُ وَعَدَمُ المَنْع، واللهُ أَعلَمُ.

ونُريد أن نُنبِّهَكم أن كلِمة لُبْس المَخيط ما ورَدَتْ لا في الكِتاب ولا في السُّنَة، ولكِنَّها مِمَّا أُثِر عن بعض التابِعِين رَحَهُ لللهُ، فتكقَّاها العُلَماء رَحَهُ لللهُ، ومَعنى قولهِم: ولكِنَّها مِمَّا أُثِر عن بعض التابِعِين رَحَهُ لللهُ، فتكقَّاها العُلَماء رَحَهُ لللهُ، ومَعنى قولهِم: لُبْس المَخيط. ليسَ مَعناه: لُبْس ما فيه خياطة، بل لُبْسُ ما يُخاط على البدَنِ أو جُزْءٍ منه، هذا هو المُراد بالمَخيط؛ ولهذا لو أن إنسانًا لبِسَ نِعالًا كلُّها مَخيطةٌ يَجوز، ولو لَبِسَ رِداءً مُرقَّعًا يَجوزُ.

هَذه العِبارةُ أَدخَلَتِ المُسلِمين سُوءَ فَهُم؛ لأن عامَّة النَّاس يَفهَمون المَخيط بأنه الَّذي لا خِياطة فيه، وليس كذلِك، ولو أنَّنا أَتَيْنا للعِبارة الَّتي قالهَا الرَّسولُ: «لَا يَلْبَسُ...»(١)، هَذه الخَمْسةَ لسلِمْنا من هذا الوَهْم.

#### العاشِرُ: انتِقابُ المُرْأَةِ:

وهذا خاصٌّ بالمَرْأة، فيُحظَر عليها أن تُغطِّيَ وَجْهها بالنِّقاب، والنِّقابُ شَيْءٌ يَستُر وَجْه المَرْأة، ويُفتَح لعَيْنها فَتْحة، وهو غَيْرُ البُرقُع، والبُرقُع أَبلَغُ من النِّقاب،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، رقم (١٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، (١١٧٧)، من حديث ابن عمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهًا.

فهو مَصنوعٌ صِناعةً خاصَّةً لغِطاء الوَجْه بمَنزِلة القُبَّعة للرَّأْس.

والنِّقابُ للمَرْ أَةِ حَرامٌ فِي الحَجِّ؛ لأَن الرَّسولَ ﷺ يَقول: «وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ»(١).

و يَرَى بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُواللَّهُ أَنَّ المُرادَ بنَهْيِ المَرْأة عن النِّقابِ هو النَّهيُ عن تَغْطية الوَجْهِ، وأنه يَحـرُم على المَرأةِ المُحرِمة أن تُغطِّي وَجْهَها لا بنقابِ ولا بغَيْره، إلَّا إذا مرَّ الرِّجال الَّذين لَيْسوا مَحَارِمَها، فيَجِب عليها تَغْطية الوَجْه، أَمَّا إذا كان ليسَ عِنْدها إلَّا مَحَارِمُ أو نِساءٌ، أو ليسَ عِندها أَحَدُ، فيَجِب عليها كَشْف الوَجْه.

ولكِنِ الحَديثُ إِنَّمَا دلَّ على مَنْعِ النِّقابِ، وإنها منَعَ النِّقابِ؛ لأَنَّه لِباسُ الوَجْه، وكان النِّساءُ في عَهْد الرَّسولِ ﷺ يَنتَقِبْن كثيرًا، بمَعنَى يَستُرْن وُجوهَهُنَّ بالنِّقاب، وكان النِّساءُ في عَهْد الرَّسولِ ﷺ يَنتَقِبْن كثيرًا، بمَعنَى يَستُرْن وُجوهَهُنَّ بالنِّقاب، وهذا المَعْروفُ عِنْدهم؛ ولهذا قال ﷺ: «لَا تَنتَقِبُ المَرْأَةُ»، يَعنِي: لا تَلبَسُ النِّقاب.

وهذا الأَخيرُ أَصَحُّ، أي: أن المُحرَّم هو النِّقابُ فقَطْ، أمَّا كَشْف الوَجْه فليسَ بواجِب، وإنَّما هو أفضَلُ بلا شَكِّ، والأفضَلُ للمَرْأة أن تَكشِف وَجْهَها إذا لم يَكُن عِندها إلَّا مَحَارِمُ، وإلَّا فلَيْس بواجِبِ.

## الحادِي عشرَ: لُبْسُ المرأةِ القُفَّازَيْنِ:

والحَديثُ يَقُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا تَنْتَقِبُ المَّرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ »(٢)، فلو قلنا للرَّجُل أيضًا: يَحُرُم عليه لُبْس القُفَّازَيْن قِياسًا على الخُفَّيْن؛ لأن القُفَّازَيْن للرَّجُلَيْن لكان له وَجُهُ، ولكِنِ الْحَديثُ إِنَّمَا يَدُلُّ على تَحريم لليَدَيْن بمَنزِلة الخُفَيْن للرَّجُلَيْن لكان له وَجُهُ، ولكِنِ الْحَديثُ إِنَّمَا يَدُلُّ على تَحريم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، رقم (١٨٣٨)، من حديث ابن عمر رَضَالِللَهُ عَنْهُا.

القُفَّازَيْن للمَرْأَة فقط، ولكِنْ إضافة ذلِكَ للرَّجُل قَوِيُّ، وهو المَشهورُ عِند أَهْل العِلْم؛ لأنَّهم يَقولون: إن هذَيْن القُفَّازَيْن هُما لِباس اليَدَيْن، فهُما لليَدَيْن بمَنزِلة الخُفَّيْن للرَّجُلَيْن.

وعلى هذا تكون المَحظوراتُ أَحَدَ عَشَرَ: الجِماعُ، وإِنْزالُ المَنِيِّ بالمُباشَرة أو بالمُحاوَلة الفِعْلية، والمُباشَرة بشَهْوة، وعَقْد النِّكاح، وقَتْل الصَّيْد، وحَلْق شَعْر الرَّأْس، واستِعْمال الطِّيب، وتَغْطيةُ الرَّجُل رَأْسَه، ولُبْسُه الأَشياءَ الخَمْسة، وانتِقابُ المَرْأة، ولُبْسُ القُفَّازَيْن.

ويُقاس على لُبْسِ القَميص ونَحوِه لُبْسُ ما كان في مَعناه مِثْل: الفانِلَّة والكُوت والبالطُو.

ويُقاس على النّقاب التّبَرْقُع -يَعنِي: لُبْس البُرقُع-، والنّقابُ شَيْءٌ يُغطّي وَجْهها وتَفتَح للعَيْنَيْن، فالبُرقُع شيءٌ يُصنَع صُنْعًا خِصِّيصًا لهذا الأَمْرِ، وإذا كان الرَّسولُ ﷺ منَعَ من الانْتِقابِ فالبُرقُع من بابِ أَوْلى؛ لأنّه لِباس يُعَدُّ لِهَذا الشيء، فلا يَجوز للمَرْأة أن تَتَبرْقَع كما لا يَجوز أن تَتَنَقَّب.

وقاسَ جُمهورُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ على حَلْق شَعْر الرَّأْس حَلْقَ شَعْر بَقيَّة البدَنِ، وقاسوا أيضًا تَقليمَ الأَظْفار على حَلْق شَعْر الرَّأْس، وسبَقَ النِّقاشُ فيها.

ويُمكِن التَّفريق بأن شَعْر الرَّأْس يَتَعلَّق به النُّسُك حيثُ يَحلِق أو يُقصِّر عند التَّحلُّل بخِلافِ الأَظْفار وشَعْر بَقيَّة البدَنِ لا.

# تَقْسيمُ مَحْظوراتِ الإِحْرامِ باعْتِبارِ إِفْسادِ النُّسُكِ ووُجوبُ الفِدْية:

تَنقَسِم مَحظوراتُ الإِحْرام باعتبار إِفْساد النُّسُك إلى ثَلاثةِ أَقْسام:

١ - ما يُفسِد النُّسُك ويَمضِي فيه ويَقضِيه عِند جُمهور العُلَماء رَحِمَهُمْ اللَّهُ.

٢- ما يُفسِد الإِحْرامَ دونَ النُّسُك.

٣- ما لا يُفسِد النُّسُك.

تَفصيلُ ذلِكَ:

أَوَّلًا: ما يُفسِد النُّسُك، لكِنَّه يَمضِي فيه ويَقضِيه:

وهو الجِماعُ قبلَ التَّحلُّلِ الأوَّل، فهذا يُفسِد النُّسُك لكِنَّه يَمضِي فيه ويَقضِيه، والتَّحلُّل يَحصُل بفِعْل اثنَيْن من هذه الثَّلاثةِ: رَمْي جَمْرة العقَبة، الحَلْق، الطَّواف، فإذا فعَلَ اثنَيْن من هذه الثَّلاثةِ حَلَّ التَّحلُّلَ الأَوَّلَ، والحَديثُ ورَدَ في الرَّمْي والحَلْق.

لكِنْ إِلْحَاقُ الطَّوافِ بِهِمَا وَجِيهُ، ووَجْهُه إِن للطَّواف تَأثيرًا فِي الحِلِّ فيَصير أَحَدَ الْمُحلِّلات، أَمَّا دَليلُ الرَّمْي والحَلْق فعن عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا مَرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَعَلَّاتُهُ عَلَيْكَ عَنْهَا مَرفوعًا: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَعَلَّاتُهُ مَنْ فَعَلْ النِّسَاءَ»، رَواهُ أَبُو داوُدَ وسَعيدُ بنُ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ»، رَواهُ أَبُو داوُدَ وسَعيدُ بنُ مَنصورٍ في سُنَنِه، وضعَفه أبو داوُدَ (۱).

وأَخْقَ به العُلَماء رَحَهَهُ واللَّهُ الطَّوافَ؛ لأن له تَأْثيرًا في التَّحلُّل بدَليل أنه إذا رمَى وحلَقَ وطاف حَلَّ التَّحلُّل الثانِيَ، قالوا: فهذا دَليلٌ على أن الطَّواف يَحصُل به شَيْءٌ من التَّحلُّل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ١٤٣)، وأبو داود بمعناه: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٨)، من حديث عائشة رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا.

فإذا جامَعَ الرَّجُل امْرَأَتَه قبلَ الرَّميِ والحَلْق أو التَّقْصير والطَّواف، فإن نُسُكَه يَفسُد ولا يَبطُل؛ ولهذا قُلْنا: يَمضِي فيه ويَقضِي عِند الجُمهورِ.

ويَمضِي فيه وهو فاسِدٌ؛ لأنَّه جاء عن بعضِ الصَّحابة رَضَالِللَهُ عَنْهُ كَمَا فِي المُوطَّأ، وَلَفْظُه: حدَّثَني يَحْيَى، عَنْ مالِكٍ أنه بلَغَه أن عُمرَ بنَ الحَطَّابِ وعِليَّ بنَ أبي طالِبٍ وأبا هُرَيْرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ سُئِلُوا عن رَجُلٍ أصاب أَهْله وهُوَ مُحْرِمٌ بالحَجِّ فقالوا: «يَنفُذانِ يَمْضِيانِ لِوَجْهَيْهِمَا حتَّى يَقْضِيا حَجَّهُمَا، ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ والهَدْيُ اللهِ عُموم قولِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَبَرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وعلى أن الأسانيد الَّتي جاءَتْ عن الصَّحابة رَضَّالِلُهُ عَنْهُ تَحَتاج إلى نظرٍ ولذلِكَ رَدَّها ابنُ حَزْم رَحِمَهُ اللَّهُ في (المُحلَّى) وقال: إنَّها أسانِيدُ لا تَقومُ بها حُجَّة. ويَحتار أنه يَفسُد ويَبطُل نِهائِيًّا (٢)، لكِنَّه إن أَمكنه أن يُحرِم من جَديد كها لو كان في أوَّل أَمْرِه قبلَ وُقوفِ عرَفة، في زمَن الوُقوف وأَمكنه الإِحرامُ والوُقوفُ وإِثْامُ نُسُكه فعَلَ، وإن لم يَتَمكَّن رجَعَ إلى بلَده وفي العام القادِم يُعيد الحَجَّ.

وليسَ عِند العُلَماء رَحَهُمُواللَّهُ نَصُّ عن النَّبِيِّ ﷺ، والنَّصُّ الوارِدُ عَنه ضَعيفٌ لا تَقوم به الحُجَّة (٣)، فأَخَذوا بآثار الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ وقالوا: يُكتَفى بها ما لم تُخالِفِ الدَّليلَ.

وهذا الحُكْمُ حتَّى ولو لم يَكُن صَحيحًا فهُوَ قَريبٌ؛ وذلِكَ لأن النَّفْل إذا شرَعَ فيه الإنسانُ وجَبَ عليه إِثمامُه، وإذا أَفسَدَه باخْتِيارِه وجَبَ علَيْه قَضاؤُه.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) المحلي (٧/ ١٨٩ – ١٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في المراسيل، رقم (١٤٠)، والبيهقي (٥/ ١٦٦)، من حديث يزيد بن نعيم الأسلمي مرسلا. قال البيهقي: هذا منقطع.

مُحُرِمًا ثُمَّ يَتَحلَّل.

## ثانِيًا: ما لا يُفْسد النُّسُك:

وهو نوعان:

## الأوَّل: ما يُفسِد الإِحْرامَ دُونَ النُّسُك:

ما يُفسِد الإِحْرام دونَ النَّسُك وهو الجِماع بعد التَّحلَّل الأوَّل، وقيل: الثاني. مِثالُه: رجُلٌ بعدَما رمَى وحلَقَ جامَعَ زَوْجَتَه قبلَ أن يَطوف: فهذا يُفسِد الإِحْرام دونَ النَّسُك، ويَجِب عليه أن يَذهَب إلى أَدْنى الجِلِّ ويُحرِم ويَطوف ويَسعَى

## الثَّاني: ما لا يُفسِد النُّسُك:

وهُوَ بَقيَّةُ المَحْظوراتِ السابِقة ومِنها: الْمُباشَرة حتَّى ولو أَنزَل، بل لَوْ جَامَعَ دونَ الْمُباشَرة حتَّى ولو أَنزَل، بل لَوْ جَامَعَ دونَ الْمُباشَرة دونَ الْمُباشَرة مِعَ الإِنْزال.

فلو قال قائِلٌ: كَيْفَ تَقولون: إن هَذِه المَحْظوراتِ لا تُفسِد الحَجَّ معَ أَنَّكُم تَقولون: إن القاعِدةَ الشَّرْعيةَ: أن المُحرَّمَ الخاصَّ بالعِبادة إذا فُعِل فإنَّه يُفسِد العِبادة؟

فَالْجَوَابُ: بِعِضُ العُلَمَاء رَحِمَهُمُ اللَّهُ التَزَمَ بِهَذِه القَاعِدةِ وَمِمْنِ التَزَم بها: ابنُ حَزْم رَحِمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا أَنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٩٧]، ولا شَكَّ أن قال الله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتَ وَلَا فَسُوقَ كَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجِ ﴾ [البقرة:١٩٧]، ولا شَكَّ أن

<sup>(</sup>١) المحلي (٧/ ١٨٩ - ١٩١).

مَن فَعَل مَحْظورًا فإن ذلِكَ فِسْقٌ حيثُ خرَجَ عن طاعة الله؛ فعَلَيْه، يَبطُل حَجُّه، فإن كان هُناكَ وَقْتٌ لإِحْرام جَديدٍ وإلَّا فمِن قابِلِ.

لكِنْ بعضُ العُلَمَاء رَحِمَهُ مِرَاللَهُ وهُمْ جُمهورهم على خِلافِه، فيقولون: إن محظوراتِ الإِحْرام لا تُفسِده ولَوْ لا ما ورَدَ عن الصَّحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُمْ في مَسَأَلة الجِماع لقُلْنا: إنَّه لا يُفسِده. وقد قال به بَعضُ العُلَمَاء رَحِمَهُ مُراللَهُ أن الجِماعَ لا يُفسِد النَّسُكِ قِياسًا على بَقيَّة المَحظوراتِ.

# وقَد علَّلُوا عدَم فَساد النُّسُك بفِعْل المَحظور فيه كسائِر العِباداتِ؛ بأمرَيْن:

١- إن لُزومَ الحَجِّ أَثبَتُ من لُزوم غيرِه بدَليلِ أَنَّه يَجِب إِثمَامُ نَفْله، ولا يَجِب إِثمَامُ نَفْله، ولا يَجِب إِثمَامُ نَفْل غَيْره، فلُزومُه أَثبَتُ، والإستِمْرار فيه أَقْوى، ولا يُؤثِّر فيه المَحْظور.

٢- أن الرَّسولَ ﷺ أَجازَ فِعْل المَحْظورات مع الفِدْية (١)، بَلْ فِي القُرآنِ قبلَ السُّنَّة كما قال تعالى في حَلْق الرَّأْسِ: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَفِدْيَةٌ مِن وَسُعَم وَعِيامٍ أَوْ مِه وَالْمَالِي فَي حَلْق الرَّأْسِ: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَفِدْيَةٌ مِن وَالْسِهِ وَيَعْل، وَسَامٍ أَوْ شُكُ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإذا كان المَحظورُ يُجبَر بفِدْية فكأنَّه لم يَفعَل، وإذا كان كأنّه لم يَفعَل فلا أَثْرَ له في الحَجِّ، بخِلافِ المَحْظورات في غيرِ الحَجِّ فليس لها كَفَّاراتٌ تُفدَى بها بحَيْثُ يَفْعَلُها الإِنْسانُ ويُكفِّر.

ولا يَرِد الجِماعُ في رمَضانَ؛ لأنَّه لا يَجوز أن يُجامِع ثُم يُكفِّر، لكِنْ مَحظوراتُ الإِحْرام يَجوز فِعْلُها، ثُم التَّكفيرُ عنها، فإذا صار المَحْظورُ في الحَجِّ مَجبورًا بفِدْية كان وُجودُه كالعَدَم بالنِّسْبة للإِحْلال بالنَّسُك؛ وعليه فلا يَفسُد، وهذا واضِحٌ سَليم.

<sup>(</sup>۱) كما أجاز الحلق مع الفدية في حديث كعب بن عجرة رَضَوَاللَّهُ عَنهُ؛ أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الحلق من الأذى، رقم (٥٧٠٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

ويَنقَسِم المَحْظور باعْتِبار الفِدْية إلى أَربَعةِ أَقْسام:

أَوَّلًا: ما لا فِدْيةَ فيهِ:

وهُو عَقْدُ النَّكاح، فالرَّسولُ ﷺ قد نَهَى عنه (١)، ولم يَذكُر فيه الفِدْية، والأَصْل عَدَمُ الوُجوبِ وبَراءَة الذِّمَّة، وصَحيحٌ أن النَّكاح مُحرَّم، ولكِنْ كَونُه يَلزَم فيه الفِدْية ليس فيه نَصُّ؛ لأنَّ النَّبيَّ لم يَذكُر فيه فِدْية.

ثانِيًا: ما فِدْيتُه بدَنةٌ:

وهو الجِماعُ في الفَرْج في الحَجِّ قبلَ التَّحلُّل الأوَّلِ، فما دون الجِماعِ كالمُباشِر وغيرِ ذلِكَ فلَيْسَ فيه بدَنةٌ، والجِماعُ في غير الفَرْج ليسَ فيه بدَنةٌ، والجِماعُ في العُمْرة لا في الحَجِّ ليس فيه بدَنةٌ، والجِماعُ في الحَجِّ بعد التَّحلُّل الأوَّلِ ليسَ فيه بدَنةٌ.

إِذَنِ الَّذِي فيه بدَنةٌ هو ما جَمَعَ أَرْبَعة قُيودٍ:

١ - أن يَكون جِماعًا.

٢- في الفَرْج.

٣- في الحَجِّ.

٤- قَبْلَ التَّحلُّلِ الأَوَّلِ.

فهذا الَّذِي جَمَع الأَوْصافَ الأَرْبَعة يُوجِب بدَنةً.

وليسَ في السُّنَّة دَليلٌ، لكِنْ جاء ذلِكَ عنِ الصَّحابة رَضَّالِللهُ عَنْهُمْ، واتَّبَعَهم في ذلِكَ أَهْل الفِقْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤٠٩)، من حديث عثمان بن عفان رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وفي بَعْضِها أنهم قالوا: بدَنة. وفي بعضِها قالوا: دَمًا. فهِيَ مَسأَلة خِلافِية، فَمِنْهم مَن يَرَى أَن عَلَيْه بدَنةً، وحَمْل اللَّطلَق من كَلام الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ على اللَّبيَّن، فقَوْلهم: «فِيهِ دَمٌ» صالِحٌ للبَدَنة وللشاةِ أيضًا، فإذا ورَد بقَوْلِهم: «بدَنة» فلْتكُنْ بدَنة؛ ولأنَّه أعظمُ المَحْظورات، وأَشَدُّها تَأْثيرًا.

أما البَدَنةُ فيَجِب عليه أن يُفرِّقها على الفُقَراء، ولا يَأْكُل منها شَيْئًا؛ لأن الفِدْية تُسمَّى فِدْية من العِقاب، فهي كالكَفَّارة.

أمَّا إذا لم يَجِد بَدَنةً فإنَّه يَسقُط عَنْه.

الثالِثُ: ما فِدْيتُهُ جَزاؤُهُ:

وهو قَتْلُ الصَّيْد؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِنْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوَّ عَذْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ يَعْكُمُ بِهِ عَذْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوَّ عَذْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]، إِذَٰنِ الَّذِي فِدْيتُه جَزاؤُه هو قَتْل الصَّيْد فقط، فيُفدَى بمِثْله، أي: يَذبَح مِثْله من النَّعَمِ.

والمِثْلَيَّةُ هَذه تَرجِع إلى شَيءٍ، قال العُلَماء رَحَهُمُاللَّهُ: يُرجَع في ذلِكَ إلى ما قَضَى به الصَّحابة رَضَالِلَهُعَنْهُمَ، ونَضرِ ب لذَلِكَ مَثْلَيْن:

قالوا: في النَّعامةِ بدَنةٌ. يَعنِي: إذا قَتَل المُحرِم نَعامةً؛ لأن النَّعامة شَبيهة بالبدَنة، ففيها طُول الرَّقَبة، وطُول القَوائِم، ولكِنْ لَيْسَ لها إلَّا رِجْلان اثنَتانِ، وهذه لها أَربَعُ أَرجُلِ، لكِنِ الكَلامُ على أن فيها مُشاجَةً كَبيرةً مِنها، ففِي النَّعامة بدَنةٌ.

وفِي الحَمامة شاةٌ إذا قَتلَها المُحرِم فعَلَيْه شاةٌ.

ووَجْهُ الشَّبَهِ بين الشَّاة والحَمَامةِ أنها تُشبِهُها في نَفْس الشُّرْب؛ لأنها تَعُبُّ الماءَ

عَبًّا عِندَما تَشرَب، فالحَهامةُ تَجِد شُرْبها مِثْل الشاةِ، بَينَها إذا شَرِبَتِ الدَّجاجة ملاَّت فمَها رَفَعَتْ رَأْسَها حتَّى يَنحَدِر الماءُ.

لَكِنِ الْحَهَامَةُ تَشْرَب فَتَعُبُّ مَرَّةً ثُم تَطير، فهِيَ تُشبِه الشاةَ من هَذِه الناحِية وهَذِه الناجية وهَذِه النَّشابَهُ دَقيقة.

مِثالٌ ثالِثٌ: جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِياتُ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا (١)، يَعنِي: شاةً.

إِذَنْ فِدْية قَتْل الصَّيْد ذَبْح مِثْله، ويَتَصدَّق به على الفُقراء أو تقويمه بطعام، فيُطعِم كُلَّ مِسْكين يَوْمًا يَعنِي: فيُطعِم كُلَّ مِسْكين يَوْمًا يَعنِي: مَعناه: نَقولُ للَّذِي قَتَلَ الصَّيْد: أنتَ الآنَ مُحُيَّر إن شِئْت فاذْبَحْ مِثْله وتَصدَّقْ به، وإنْ شِئْت فقوِّم المِثْل، أَيْ: قَدِّر قِيمتَه كَمْ يُساوِي فاشتَر به طعامًا وأطعِمْ كُلَّ مِسكين من هذا الطَّعام نِصْف شاةٍ.

فلو قدَّرْنا أن الإنسان قتلَ حَمامة، فالواجِبُ في الحَمامة شاةٌ، وقَدْرُ قِيمة الشاة مثَلًا مِئة رِيالٍ مثَلًا مِئة رِيالٍ، فقال: أنا لَنْ أَذبَحَ شاةً، أُريد أن أُطعِمَ المَساكِينَ فأَشتَرِيَ بمِئة رِيالٍ عشرةَ أصوع بُرِّ، فكيف يُوزِّع الأصوع؟ نَقولُ: يُوزِّعها على الفُقَراء لكُلِّ مِسْكين نِصْف صاع، فعدَدُ المَساكين إِذَنْ عِشْرون مِسْكينًا.

فنقولُ الآنَ: إذا شِئْتَ فافْعَلْ هذه العمَليَّةَ؛ قدِّرْ قِيمة الشاة، ثُمَّ اشتَرِ بها طَعامًا، ثُم أَطعِمْ مِنه المَساكينَ، لكُلِّ مِسْكين نِصْف صاعٍ، ففِي المِثالِ الَّذي ذكَرْنا صارَتِ النَّيجةُ أن يُطعِم عِشْرين مِسْكينًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، رقم (٣٨٠١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، رقم (٣٠٠٥)، من حديث جابر بن عبدالله رَمَعَالِلَهُ عَنْهُا.

وشيءٌ ثالِثٌ أن نَقولَ: إذا لم تَفعَل هذا فصُمْ عن إطْعام كُلِّ مِسْكين يومًا. فيصوم عِشْرين يَوْمًا.

ويكُون هذا على التَّخْيِير وليْس التَّرتِيب؛ لقولهِ تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِّتْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوَ عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوَ عَدْلُ ذَالِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: ٩٥]، فكُلَّما جاءَتْ ﴿أَوَ ﴾ في القُرآن في أَحْكام الله فهِيَ للتَّخْيِير.

والمَشهورُ مِن مَذهَب الحَنابِلة أن التَّقويم يَكون للمِثْل (١).

وقال بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمُراتَدَهُ: بَلْ لِلَّذي يُقوِّم نَفْس الصَّيْد؛ لأن أَقرَبَ شيءٍ يُماثِل الصَّيْد إذا لم نَجعَلْه من النَّعَم أَقرَب ما يُماثِله ما يُساوِي قِيمتَه.

نَقولُ: إن بعضَ العُلَماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ يَقولُ: إنَّنا لا نُقدِّر المِثْل ونَشتَرِي به طَعامًا، وإنَّما نُقدِّر الصَّيْد ونَشـتَري بقِيمَتِه طَعامًا نُفرِّقه على الفُقَراء.

وفي الحقيقة: إن المِثْل ليس أَصْلًا، والأَصْل هُو الصَّيْد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَجَرْاَهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ ﴾ ثم قال: ﴿أَوْ كَفَّرَةٌ ﴾ فها دام أن الأَصْل الصَّيْد، وأَنَّنا أَوْجَبْنا الشَاة؛ لأنَّها تُشبِه الحَهامة، فإنَّ الواجِب أن نَرجِع إلى قِيمة الصَّيْد؛ لأن قِيمتَه أَقرَبُ شبهًا به من قِيمة مِثْله.

ولأنَّ بقِيمة مِثْله بينَه وبينَه واسِطة، وبقِيمته مُباشَرة ليس بينَهما واسِطة، إِذَنْ أَنْ يُقدِّر الصَّيْد بقِيمتِه وأن يَشتَرِيَ طَعامًا به ويُوزِّعه على الفُقَراء، ثُم إن لم يُرِد ذلِكَ فيَصوم عن إِطْعام كُلِّ مِسكين يَوْمًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٤٤٩).

#### الرابع: ما فِدْيتُه التَّخييرُ:

أَيِ: الإِنْسانُ مُخَيَّر أَن يَصوم ثلاثة أَيَّام، أَو يُطعِم سِتَّة مَساكِينَ، أَو يَذبَح شاةً، وكُلُّ مِسْكِينَ له نِصْف صاعٍ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى عَمِلَهُ مَ وَكُلُّ مِسْكِينَ له نِصْف صاعٍ، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبُلُغَ الْهَدَى عَمِلَهُ مَ وَكُلُ عَلِمُ مَرْيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن رَّأْسِهِ وَفَقِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فَ ﴿ أَوْ هَا لَهُ عَلَهُ مِن كُلُو اللهِ مَالِكُ اللهُ بالصّيام.

وهَذِه الآيَةُ مُجَمَلة فلا نَدرِي الصِّيام يَوْم، يَوْمان، ثلاثةٌ، شَهْر، سَنَة، لا نَدرِي، ولكِنْ بيَّنَها النَّبيُّ عَلَيْ لكَعْبِ بنِ عُجرة رَضَالِكُ عَنهُ حين حُمِل إلَيْه في غَزوةِ الحُدَيْبية وهو مريض ورَأْسُه مُتَلِئٌ أَذًى، فقال له النَّبيُّ عَلَيْهُ: «مَا كُنْتُ أَرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى»، مُريض ورَأْسُه مُتَلِئٌ أَذًى، فقال له النَّبيُّ عَلَيْهُ: «مَا كُنْتُ أَرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى»، ثُم أَمَرَه أَن يَذبَح شاةً، أو يَتَصدَّق بطَعام لكُلِّ مِسْكين نِصْف صاع، أو يَصوم ثلاثة أيّام على التَّخْيير (۱).

فصار المُرادُ بقَوْله: ﴿مِن صِيَامٍ ﴾ ثَلاثة أَيَّام، أو إِطْعام سِتَّة مَساكِينَ، فيكون لكُلِّ مِسْكين نِصْف صاعٍ، ويَكون مجَموعُ الأَصواعِ ثَلاثةً، أو ذَبْح شاةٍ يُفرِّقها على الفُقراءِ.

ولو قُلْنا: رجُلٌ لَبِسَ ثَوْبًا وهو مُحْـرِم فيَكون فعَلَ مَحظورًا؛ فعَلَيْه واحِدٌ من ثَلاثة أشياءَ: إمَّا أن يَصومَ ثلاثة أيَّام، أو يُطعِم سِتَّة مَساكِينَ، أو يَذبَحَ شاةً.

نحن نَقولُ: هذا هو المَشْهورُ عِند أَهْل العِلْم أَن بَقيَّة المَحْظورات فيها الفِدْيةُ المَدْكورةُ، والنَّصُّ إِنَّها أَوْجَب الفِدْية في حَلْق الرَّأْس، والجَزاء في قَتْل الصَّيْد، هذا ما ثَبَتَ بالنَّصِّ: ﴿فَفِذْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة:١٩٦].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الحلق من الأذى، رقم (٥٧٠٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

والجَزاءُ في قَتْل الصَّيْد: ﴿وَمَن قَلَاهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ﴾ [المائدة:٩٥]، فهذانِ اثنانِ مِن المَحْظوراتِ فيهـما النَّصُّ، وما عَـدا ذلِكَ فإمَّا آثارٌ عن بَعْض الصَّحابة رَضَالِيَّلُهُ عَنْهُ، وإمَّا قِياسٌ يُنظَر فيه.

وقد ذكَرْنا أن الجِماع فيه بدَنةٌ، وليس فيه نَصُّ، ولكِنْ فيه آثار عنِ الصَّحابةِ رَضَّالِيَّهُ عَنْفُرُ (١).

وعَقْد النِّكاح ليس فيه فِدْية حَلْق الرَّأْس، وفيه فِدْية لُبْس المَخيط وتَقْليم الأَظْفار والتَّطيُّب وغيرُ ذلِك، وليس فيه نَصُّ عن النَّبيِّ ﷺ؛ ولهذا قُلْنا: وإمَّا بقِياسٍ يُنظَر فيه.

ويُلاحَظ أن بعض طلَبةِ العِلْم إذا سُئِل عن فِعْل محظور من المحظورات مِمَّا فِدْيتُه التَّخيِيرُ، فإنه يُجيبُه إِجابةً واحِدةً، والمَفْروض أن يُبيِّن للسائِلِ التَّخيِيرَ، أو يُبيِّن لهمُ الأَسهَل، لأن الله تعالى بداً بالأَسْهَل فقال: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن لَمُ الأَسهَل، لأن الله تعالى بدأ بالأَسْهَل فقال: ﴿فَنَ كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن لَمُ مَريضًا أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦]، فالصِّيام في عَهْد الصَّحابة رَحِيَّالِيَّهُ عَنْهُمُ أَسهلُ عليهم من الإطعام والنَّسُك؛ فبدأ الله بالأَسهلِ؛ فخطأ أن نَذكُر أَشَدَها، بل التَّخيير أو الأَسهَل.

والثاني: أن الله أَوْجَبَ الفِدْية في حَلْق الرَّأْس والجَزَاء في قَتْل الصَّيْد، وما عدا ذلِكَ فقَوْلُ بعضِ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ، أو قِياسٌ.

فَلْيَتَطَلَّبَ دَلِيلًا مِنِ الكِتابِ وِالسُّنَّةُ فَلَـنْ يَجِد إِلَّا عَلَى اثْنَيْنَ فَقَطْ هُما: حَلْـق الرَّأْس، وَجَزاء الصَّيْد كَـما قال اللهُ تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، وغير ذلِكَ إِمَّا بآثار عنِ الصَّحابة رَضَيَلِنَهُ عَنْهُم، أو بالقِياسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨١).

ولهذا يَقولُ كَثيرٌ من أَهْلِ العِلْم رَحَهُمُ اللّهُ: إِنَّه لا يَجِب على مَن لَبِس ثَوْبًا أو استَعْمَل طِيبًا لا يَجِب عَلَيْه الفِدْية فيه؛ لأن الرَّسولَ ﷺ لمَّا ذكرَ ما يَحرُم لم يُعقِبه بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ ذكر ما يَحرُم أَعقَبَه بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ بذِكْر الفِدْية فيه؛ فذلَّ ذلكَ على أن هذه المَحْظوراتِ لَيْسَ فيها إلَّا ما أَوْجَب الله عَنَقَجَلَ، وهو حَلْق الرَّأْس.

وما ورَدَ عنِ الصَّحابة رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ وَ فَهذا مَبنيٌّ على قاعِدةٍ أُصولِيَّةٍ مَعروفةٍ.

والعُلَماء رَحِمَهُمُاللَّهُ مُخْتَلِفُون فِي قَـوْل الصَّحابة رَضِّالِلَّهُعَنْهُمْ هَلْ هو حُجَّة أو لَيْسَ يَحُجَّة؟

الراجِحُ -فيها أَرَى- أَن قَـوْل أَبِي بَكْر وعُمرَ رَضَيَلِلَهُ عَنْهُا حُجَّةٌ؛ لأَنه ثَبَتَ عنِ الرَّسولِ ﷺ قال: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا»(١)، فقَوْلُهُمَا حُجَّة إِن لَم يُخالِفِ الدَّليلَ.

ثُم نَقُولُ: بعد أبي بَكْر وعُمرَ يَنقَسِم الصَّحابة رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ إلى قِسْمَيْن:

القِسْمِ الأَوَّل: قِسْم فَقُهوا وعلِموا فَهَؤُلاءِ قَوهُمُ حُجَّة بِشَرْط أَن لا يُخالِفَهم غيرُهُم من غيرُهُم من غيرُهُم من الصَّحابة رَخِوَلِيَّهُ عَالَهُمْ أَل الدَّليل، وأَيُّهُما أَقرَبُ إلى الدَّليل. الصَّحابة رَخِوَلِيَّهُ عَالِهُمْ أَل الدَّليل.

والقِسْم الثاني: صَحابِيُّ لم يَفَقَهْ ولم يُعرَف بعِلْم، كَأَعْرابيٍّ جاءَ وأَسلَم أَمامَ الرَّسولِ عَلَيْهُ والتَزَمَ بالشَّرع وذَهَبَ إلى أَهْله وغَنَمِه بالبادِية، فهذا قولُه ليسَ بحُجَّة؛ لأنه ليسَ عِنده حُجَّة فلا نَعرِف أَنَّه فقُهَ بالشَّريعة ودِين الله حتَّى يَكون ذا دِينٍ مُعتَر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

فإِذَنِ الصَّحابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنْهُ أَقْسامٍ أَو قِسْمانِ، إِذَا أَخْرَجْنَا أَبَا بَكُر وعُمرَ.

# أقسامُ فاعِلِ المَحظورِ:

يَنقَسِم فاعِلُ المحظوراتِ إلى ثَلاثةِ أَقْسام:

## ١ - مَن يَفْعَلُها عالمًا ذاكِرًا مُختارًا بدونِ عُذْر:

وهذه قُيودٌ أَربَعة، فعلَيْه الإِثْمُ، وما يَقتَضِيه المَحْذور من فِدْية وإِفْساد فَعَلَيْه الإِثْمُ؛ لأنَّه ارتَكَب مَحظورًا بدون عُذْر، وعليه فها تَقتَضيه المَحْظوراتُ من فِدْية وإِفْساد، طَبْعًا إذا كان المَحذورُ لا يَقتَضِي فِدْية ولا إِفْسادًا فيكون عليه الإِثْمُ فقَطْ.

مِثْل: عَقْد النِّكاح فلا يَقتَضِي فِدْية ولا إِفْسادًا فنَقولُ: هذا ما علَيْه إلَّا الإِثْم، كذلِك لو أنَّه لَبِس ثَوْبًا فعَلَيْه الإِثْم وعلَيْه الفِدْية على رَأْيِ جُمهور العُلَماء رَحِمَهُمَاللَّهُ قِياسًا على فِدْية حَلْق الرَّأْس، ولو حَلَقَ رَأْسَه فعَلَيْه الإِثْم والفِدْية ولا يَفسُد نُسُكُه.

## ٢ - مَن يَفعَلُها عالِمًا ذاكِرًا مُختارًا بعُذْر:

لا إِثْمَ عَلَيْه وعَلَيْه مَا يَقْتَضِيه فِعْلُ الْمَحَذُورِ.

مِثالُ ذلِكَ: رَجُلُ احتاج إلى حَلْقَ رَأْسِه كَقِصَّة كَعْبِ بنِ عُجرة (١) فيَجوز حَلْق رَأْسه، ولكِنْ عليه الفِدْية: إمَّا إِطْعام أو صِيام أو نُسُك، الجِماع هنا لا يَدخُل؛ لأن الإنسان لا يَحتاج إلى الجِماع، وإنِ احْتَاج إلَيْه فيُمكِن أن يَقضِيَ شَهْوتَه بها دون الجِماع، وحينئِذٍ لا يَفسُد النُّسُك، ولم نَقُلْ: فعَلَيْه ما يَقتضِيه فِعْل المَحذور من فِدْية أو إِفساد؛ لأن هذا في الغالِب لا يَحدُث في مَسأَلةِ الجِماع أبدًا، هذا الثالِثُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري: كتاب الطب، باب الحلق من الأذى، رقم (٥٧٠٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، رقم (١٢٠١).

# ٣- مَن يَفْعَلُها جاهلًا أو نَاسيًا أو غير مُختارٍ:

فهذا لا شيءَ عليه؛ لأنه فعلَه تحت إِكْراهٍ، أي: بغير اختِيارِه، والدَّليلُ على هَوُّلاءِ عُموماتٌ وخُصوصاتٌ، أمَّا العُموماتُ: فقَوْلُه تعالى: ﴿رَبِّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن فَسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقولُهُ تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيماً أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥]، وقولُه تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ إِيمَنِهِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّن اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

هذه الآياتُ الثَّلاثُ تَدُلُّ على أن الإِنْسانَ لا يُؤاخَذُ على الجَهُل والنِّسْيان والإِكْراهِ، وهَذِه أُدِلَّة عامَّةٌ تَشمَل مَحظوراتِ الإِحْرام وغيرَها.

وقدِ استَدْلَلْنا فيها فيها سبَقَ في الصِّيام على أن الإِنْسان لا يُفطِر إذا اتَّصَفَ بواحِدةٍ من هَذِه الأَوْصافِ.

أَمَّا الدَّليلُ الحَاصُّ: فقَوْلُه تعالى في الصَّيْد: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ مُثَالِمُ مَنَعَمِّدًا فَحَرُّآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴿ المَائِدة: ٩٥]، فقولُهُ: ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ خرَجَ به مَن ليسَ مُتَعَمِّدًا، والَّذي لا يَتَعَمَّد هو الَّذي أُكرِهَ ؛ لأَنَّه هو غير المُتعَمِّد بلا شَكَّ، ومَن كان جاهِلًا؛ لأَنَّه غيرُ مُتَعمِّد بفِعْل المَحْظورات.

وصَحيحٌ هو مُتَعمِّد لفِعْل هذا الشيءِ، لكِنْ يَعتَقِد أنه مُباحٌ فهذا غيرُ مُتَعمِّد لفِعْله بصِفَتِه تحظورًا.

والناسِي مِثْلُه، وسَواءٌ نَسِيَ أن هذا الشيءَ مُحُرَّم عليه أو نَسِيَ أنه في إِحْرام، فهذا أيضًا لم يَتَعمَّد فِعْل المَحظورِ؛ ولهذا قال الرَّسولُ ﷺ فيمَن نَسِيَ وهو صائِمٌ

فَأَكَلَ أَو شَرِبَ قَالَ: «فَ**اِتَهَا أَطْعَمَهُ اللهُ**» (١) نسَبَ الإِطْعَامَ لَغَيْره؛ لأَنَّه لَم يَخَتَرُ ولم يُرِدْ، لمَا يُودْ، لم يُودْ أَن يَفْعَل المَحظورَ.

فإذَنْ هذه أدِلَّه عامَّة وخاصَّة تَدُلُّ على أن مَن فعَلَ شَيْئًا من المَحْظورات سَواءٌ كان جاهِلًا أو ناسِيًا أو مُكرَهًا فلا شيءَ عليه، لا فِديةَ ولا فَسادَ نُسُكٍ ولا إِثْمَ، فلَوْ جامَعَ الرَّجُل زَوْجتَه قبل التَّحلُّل الأوَّلِ ناسِيًا أو جاهِلًا فليسَ عليه ولا علَيْها شيءٌ.

وكذلِكَ أيضًا لو أكرَهَ زَوْجتَه على الجِهاع وهي مُحَرِمة بحَجٍّ أو عُمرة فليسَ علَيْها شيءٌ ولا يَفسُد نُسُكها.

وأمَّا قولُ مَن قال مِن أَهْل العِلْم: إنَّ ذلِكَ يَختَلِف، فالشيءُ الَّذي فيه إِثْلاف لا يُعذَر فيه، والَّذي ليسَ فيه إِثْلاف يُعذَر، فإنَّه قَوْلُ لا دَليلَ عليه؛ لأَنَّنا نَقولُ: لا يُعذَر فيه، والَّذي ليسَ فيه إِثْلاف يُعذَر، فإنَّه قَوْلُ لا دَليلَ عليه؛ لأَنَّنا نَقولُ: أَوْضَحُ الإِثْلافات وأَعظَمُها هو قَتْلُ الصَّيْد، ومع ذلِكَ قيَّدَه الله تعالى بالتَّعمُّد، فإذا كان قَتْلُ الصَّيْد وفيه الفِدْية والجَزاء وهُوَ لا شَكَّ أنه إِثلافٌ إذا كان يُتلِف صَيْدًا ليس له مِثْل، وإذا أَتلَف شَعرَةً أو شَعْرَتَيْن أو ظُفُرًا أو ظُفُرَيْن فإن هذا دَليلٌ على أن ما سِواهُ من باب أَوْلى.

لو أن الإنسانَ حَلَق أو قَلَّم أو قَتَلَ صَيْدًا أو جامَعَ فإنَّه تَجِب عليه الفِدْية، ويَفسُد النُّسُك في الجِماع سَواءٌ كان مَعذورًا بجَهْل أو نِسْيان أو إِكْراهٍ أو غيره، وعلَّلوا ذلك بأنَّه إِثْلافٌ، والحَقيقةُ أن هذا التَّعليلَ عَليلٌ جِدًّا، كأنَّه مَعدومٌ، بدَليل أنَّهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

يُعلِّلُون الحَلْق بأنه إتلاف، ويَقيسون علَيْه تَقْليمَ الأَظْفار فإنها إتلاف، فهذا لا شَكَّ أنه تَناقُضٌ.

ثُم لا شَكَّ أن التَّقْليم أو الحَلْق ليس من باب الإِثلاف قَطْعًا؛ لأن الشاةَ التي بدَمِها في مُقابَلة حَلْق الرَّأْس أو تَقليم الأَظْفار ليسَتْ بقِيمة الشَّعْر، إذَنْ، ليسَتْ من بابِ الإِثلافِ.

ثُم نَاتِي إلى الجِماعِ ونَقول: أينَ الإِثلافُ فيه؟ إذا قالوا: إنَّه إِذْهابُ البَكارةِ. نَقُولُ: إذا جامَعَ زَوْجَتَه العَجوزَ فأينَ الإِثلافُ فيه؟! فكُلُّ شيءٍ يُخالِف الدَّليلَ تَجِده مُتَناقِضًا، وهذا مِمَّا يَدُلُّ على إِعْجاز الشَّريعة الإِسْلامية فقال تعالى: ﴿وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِ عَثْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَاهًا كَيْمِا ﴾ [النساء: ٨٦].

فالصَّوابُ ما مشَيْنا عليه، وهو أنَّه مَن كان مَعذورًا بالجَهْل والنِّسْيان والإِكْراه فليسَ علَيْه شَيْءٌ.

وقولُنا: الإِكراهُ. ولو قُلْنا: بغَيْر الاختِيار. فأَحسَنُ؛ لأَجْل أن يَشمَل مَن لمَ يُكرَهْ، لكِن لم يَختَرْ مِثْل النائِم إذا فعَل شَيْئًا من المَحْظورات، فليسَ علَيْه شيءٌ مِثْل لو غَطَّى رَأْسَه أو قلَّم أَظفارَه أو تَطيَّب فلا شيءَ عليه.

لكِنْ متَى زال عُذْره وجَبَ عليه التَّخلِّي عَنْها إن لم يَتَحلَّل، فلو تَطيَّب ناسِيًا وجَبَ عليه أن يَغسِل الطِّيب إن لم يَكُن قد حَلَّ، وإن كان ذلِكَ بعد الحِلِّ فلا حاجة إلى إِذالَتِه؛ لأنَّه أَصبَحَ مُباحًا له.

# صيدُ الحرمَيْن ونباتُهما:

#### المرادُ بالحرَمَيْن:

حرَمُ مكَّةَ هو حرَمُ بالإِجْمَاعِ، وقد حرَّمه الله تعالى مُنذُ خلَق السَّمَواتِ والأرضَ، أي: قد حرَّمه وظهَرَت تِلكَ الحُرْمةُ على يَدِ إِبْراهيمَ عَلَيْهِالسَّلَمُ كما قال الرَّسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِوَسَلَّمَ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ» (١)، أي: أَظهَر تَحريمَها، وفي الحديثِ الصَّحيحِ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ هَا مُنذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» (١)، أي: قضى الله الصَّحيحِ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ هَا مُنذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» (١)، أي: قضى الله بتَحريمها.

وأمَّا إِظْهار التَّحريم فهو على يَدِ إبراهيمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ، وهو حَرامٌ بالإِجْماع، وحُدود الحرَم ما زالَتْ مَوْروثةً مُنذُ عَهْد إِبْراهيمَ إلى الآنَ، ولها حُدودٌ يُسمِّيها النَّاسُ الأميالَ.

وحرَمُ اللَدينة ثبَتَ فيه عن الرَّسولِ ﷺ أن لها حَرَمًا وهي ما بين عَيْر إلى ثَوْر<sup>(٣)</sup>، ومِساحَتُه: بَريدٌ في بَريدٍ، والبَريدُ: أَربَعةُ فَراسِخَ، والفَرسَخُ ثَلاثةُ أَمْيال، والمِيل كيلو ونِصْفٌ.

ولا يُوجَد حرَمٌ ثالِثٌ أَبَدًا بالإِجْماع، إلَّا وادِي وَجِّ في الطائِف، فإن بَعضَ العُلَماء رَحِمَهُواللَّهُ قال: إنه حرَمٌ. وليسَ بصَحيحٍ، وبهذا نَعرِف أن تَعبير بعض النَّاس

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بركة صاع النبي ﷺ ومده، رقم (٢١٢٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم (١٣٦٠)، من حديث عبد الله بن زيد المازني رَيَحَالِيَّهُءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (٣١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَضَيَاتِثَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أُخرَجه البخاري: كتاب الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، رقم (٦٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم (١٣٧٠)، من حديث علي بن أبي طالب رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

عن المَسجِد الأَقْصى بثالِثِ الحَرَمَيْن، ليس بصَوابِ إذا فُسِّر اللَّفظ على ظاهِرِه؛ لأن ظاهِرَه أن للمَسجِد الأقصى حرَمًا، وليس كَذلِكَ.

وقولُنا: ظاهِرِه؛ لأنه قد يَقول قائِلُ: ثالِثُ الحَرَمَيْن بالأَفضَلِيَّة لا بالمُحرَّمية. لكِنْ إذا قيل: ثالِثُ الحَرَمَيْن، فظاهِرُه أنه بالحُرْمة أيضًا، وعليه فنقولُ: ليس للمسجِد الأَقْصى حرَمٌ، وفي الحَقيقةِ فالحالُ التي اصطَحَبَتِ المَسجِد الأقصى من التَّبْجيل والتَّقدير والتَّعظيم أَكثَرُها سِياسِيَّة لا شَرْعِيَّة؛ ولهذا لم يُسمَع له هذا الذِّكْرُ قبلَ احتِلالِ اليَهود له ولفِلَسطِينَ.

لكن لا شَكَّ أنه مُحَرَّم، وأنه ثالِثُ المَساجِد الَّتي يُشَدُّ إليها الرِّحال، ويَجِب أن نُعظِّمه بقُلوبنا، لكِنْ لا نُساوِيه ولا نُهاثِله بحرَم مَكَّة؛ لأنه لم يُشرَع إلَّا أن تُشَدَّ إليه الرِّحال، وإلَّا ليس فيه عُمْرة ولا حَجُّ، ولا شَكَّ أَنَّنا نَرجو أن يُخلِّصه الله من اليَهود إلى شَريعة تَحَكُم بحُكْم الله، لا بحُكْم الطاغوتِ.

فلَنْ يَتَخلَّص إلَّا بالتَّخلُّص من اليَهود إلى قَوْم يَحكُمون بشَريعة الله، فالحاصِلُ أنه لَيْسَ للمَسجِد الأَقْصي حرَمٌ.

 فَأُولَكَيْكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأُولَكِيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۚ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴾ [البقرة:٢١٧]، مِمَّا يُشير إلى حُرْمة مكَّةَ.

وقال العُلَماء رَحِمَهُمُولَلَّهُ: حَرَمًا: أي: مُتَلبِّسون بالإِحْرام أو داخِلون في أَرْض حَرام يَشمَل هذا وهذا.

وأمَّا الأَحاديثُ الوارِدةُ في ذلِكَ فإن قِصَّة أبي شُريحٍ الخُزاعيِّ مع عَمْرو بن سَعيدِ الأَسَدَقِ الفاسِقِ الَّذي كان يُجهِّز الجُيوشَ لقِتال عبدِ الله بنِ الزُّبيْر بمَكَّة فقام أبو شُرَيْحٍ الحُزْاعِيُّ وقال: ائذَنْ لي أَيُّها الأَميرُ أن أُحَدِّنَك حَديثًا قام فيه رَسولُ الله ﷺ الغَداةَ من يَوْم الفَتْح، فسمِعَتْه أُذُناي ووَعاه قَلْبي وأَبصَرَتْه عَيْناي حين تكلّم به الغَداةَ من يَوْم الفَتْح، فسمِعَتْه أُذُناي ووَعاه قَلْبي وأَبصَرَتْه عَيْناي حين تكلّم به حلُّ هذا من باب التَّأْكيد على أنه ضبَطَ ذلِكَ - أنه قام فحمِدَ الله وأثنَى عليه، ثُمَّ قال: «إِنَّ هَذَا البَلدَ حَرَّمَهُ اللهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لا يُسْفَكُ بِهِ دَمٌ، وَلا يُقْطَعُ بِهِ شَجَرَةٌ، فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُولُوا: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ. وَإِنَّمَ أَذِنَ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، أَلا فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدَ الغَائِبَ» فقَدْ بلَّغْتُكَ (ا).

وهذا النَّصُّ صَريحٌ أن مكَّةَ حَرام، وأن الله تعالى هو الَّذي حرَّمَها ولم يُحرِّمُها النَّاسُ، والَّذي يُحرَّم فيها الصَّيْد.

والصَّيْد هو كُلُّ صَيْد بَرِّيٍّ أو بَحْريٍّ، فلو فُرِضَ أن بمكَّةَ بِرْكة واسِعةً ويَعيشُ فيها السَّمَك لنَفرِضْ أنه تَولَّد بها، ولَسْنا نَحن واضِعِيه، فهَلْ هو حَرامٌ أو ليسَ بحَرام؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب، رقم (۱۰٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (۱۳۵٤).

فَمِنهُم مَن يَقُولُ: إِنَّه غَيرُ حَرامٍ. وهذا هو الظاهِرُ، ومِنهُم مَن يَقُولُ: إِنَّه حَرامٌ. والسَبَبُ في هذا الخِلافُ قُولُه تعالى: ﴿أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَاعًا لَكُمْ وَالسَبَبُ في هذا الخِلافُ قُولُه تعالى: ﴿أُجِلَّ وَاتَّقُواْ اللّهَ ٱلَذِعَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ وَلِلسَّيَّارَةُ وَحُرِمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللّهَ ٱلَذِعِ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ ﴾ [المائدة: ١٩٦]، فمَنْ قال بالعُموم في صَدْر الآيةِ يَشمَل فيها إذا كان بالحَرَم وخارِجَ الحَرَم بدَليلِ أَنَّه أُجِلَّ للمُحرِمين بمَفهوم الجُملة الثانِية: ﴿وَحُرِمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾.

ومَن رأَى أنه لا يَجوزُ قال: إن رَسولَ الله ﷺ قال: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» (١)، وهذا عامٌ، ولكِنْ قولُ الرَّسولِ ﷺ: «لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ» فكُلُّنا يَعرِف أن المُتبادِر إلى الذِّهْن أنَّه الصَّيْد البَرِّيُّ؛ لأَنَّه هو الَّذِي في الغالِبِ يُمكِن تَنفيرُه، ولكِنِ الإحتِياطُ أن لا يَصيدَه الإِنْسانُ إذا كان بَحْريًّا للعُموم.

ولا يَجوزُ أيضًا في صَيْد مكَّةَ أن يُنفَّر، يَعنِي: يُطرَد عن مَكانه سواءٌ عبَثًا أو لقَصْد، فعبَثًا كإنسانٍ يَعبَث فوَجَد الحَهام وغيرَه وقام يُطيرُه.

أو بقَصْد أن يُطيرَه؛ ليَبقَى مَكانه، مِثْل أن يَكون الحَمَام تَحَتَ ظِلِّ شَجَرة، فجاءَ إنسان فطَرَدَه؛ ليَبقَى مَكانه فهذا حَرامٌ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقولُ: «وَلَا يُنفَّرُ صَيْدُهُ» يَعنِي: حَرام أن يُنفَّر صَيْده، ومن بابِ أَوْلى إذا كان لا يُنفَّر فلا يُؤذَى برَمْيٍ بحَجَر أو نَحو ذلِكَ.

ولكِنْ ليس مَعنَى قَوْلنا: لا يُنفَّر. أنَّك لا تَتَحرَّك أنتَ، إلَّا إذا نَفِر هو بدون تَنفيرِ فهو جائِزٌ، ولا نَقولُ: إذا وَجَدْتَ الطَّيْر في مَحَلِّ سُوق لا تَدخُل السُّوق، واذْهَبْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (۳۱۸۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (۱۳۵۳)، من حديث ابن عباس رَضِّ الشَّعَاثُمَّا.

إلى السُّوق الثاني؛ لأنَّك إذا دخَلْت نَفِر، فلا نَقول هذا، وليسَ بصَحيحٍ؛ لأن الرَّسولَ عَلِيهُ السَّوق ( لا أَنَقُرُ صَيْدُهُ).

فإذا جِئْت من هذا الطَّريقِ لأَنفِّر الصَّيْد فنَقول: إنَّمَا الأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ، لكِنْ إذا جِئْت من هذا الطَّريقِ لغرَضِ فهذا شيءٌ آخَرُ.

وبهذا نَعرِف تَقرير خطاً مَن يَقولُ: إذا وقَعَت حَمامةٌ على رَأْسِك في الحَـرَم فأُقيمَتِ الصَّلاة فلا تَقُمْ؛ لأَنَّك إذا قُمْت طارَتِ الحَمامة، فهذا خَطاً وجَهْلُ من قائِله.

كما لو أن الإِنْسان أراد أن يَنام ووَجَد على فِراشِه حَمامةً فهل نَقولُ: تَج نَّبِ الفِراشَ؟ نَقول: لا، في هذه الحالِ هِيَ الَّتي اعتَدَتْ عليه، وإذا كان الآدَميُّ وهو أَشَدُّ حُرْمةً عن اللهِ من الصَّيْد لو جِئْت ووَجَدْته في بَيْتِك ثُخْرِجه.

الْمُهِمُّ أَنْ لَا تُنفِّر الصَّيْد أو تُؤذِيَه ولا تَقتُله من بابِ أَوْلى.

#### جَزَاء الصَّيْد:

جَزاءُ الصَّيْد على التَّخْيِير بقِسمَيْه؛ لأن جَزاءَ الصَّيْد بعضٌ له مِثْل، وبعضٌ لا مِثْلَ له، ولكِنَّه على التَّخْيِير.

لكِنِ الَّذي له مِثْل يُخيَّر بين ذَبْح مِثْله أو تقديمه بطَعام يُطعِمه، لكُلِّ مِسكينٍ نِصْف صاعٍ، أو صِيام عن إطْعام عن كُلِّ مِسكِين يومًا.

وإن لم يَكُن له مِثْل خُـيِّر بين الإطْعام والصِّيام، فبَقِيَ عِـنْدنا أننا ذَكَرنْا أن التَّقويمَ يَكون التَّقويمَ يَكون

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٤٤٩).

للمِثْل، وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ: بلِ الَّذي يُقوَّم نَفْس الصَّيدْ؛ لأَنَّه أَقرَبُ شيء يُماثِل الصَّيد إذا لم نَجعَلْه من النَّعَم، فأَقرَبُ شيءٍ يُماثِله هو ما يُساوِي قِيمتَه.

أَقُولُ: إِن بعضَ العُلَمَاء رَجَهَهُ وَاللّهُ يَقُول: إِنَّا لا نُقدِّر المِثْل ونَشتَرِي به طعامًا، وإنَّما نُقدِّر الطّثيد ونَشتَرِي به طعامًا، ونُفرِّقُها على الفُقَراء، لكِن كِلَا القوْلَيْن خطأٌ؛ لأَنَّه إذا كان الصَّيْد غالِيًا فافْرِضْ أنه نعامة تُساوِي ألفَ رِيالٍ، وبَعير يُساوِي ألفَ رِيال أَيُّهَا أَسهَلُ؟ بالطَّبْع البَعيرُ.

والحمامة في الغالبِ أسهل من الشاة، فالحمامة بخمسة رِيالاتٍ، والشاة بخمس مئة رِيالٍ فأيُّمها أسهَلُ؟ الحمامة.

فصار الآنَ بالنِّسْبة للأَسهَل لا نَستَطيع أن نَحكُم، لكِنِ الكَلامُ: أي: هَذان القولان أَقربُ إلى الصَّواب؟ هذه هي النُّقُطة وهي وَظيفة طالِبِ العِلْم، هل القولُ بأنَّك تُقوِّم الصَّد أَقرَبُ للصَّوابِ؟

الحقيقةُ أن المِثْل ليس أَفضَلَ؛ لأن الأَصْلَ الصَّـيْدُ لا المِثْلُ؛ ولِذلِكَ قال الله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَذْلِ مِّنكُمْ هَدَيًا بَلِغَ ٱلكَعْبَةِ أَوْكَفَئرَةٌ طَعَالُهُ مَسَكِكِينَ أَوَ عَذْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوفَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَمَنْقِمُ اللهُ مِنْ أَللهُ عَزِينٌ ذُو ٱننِقَامٍ ﴾ [المائدة: ٩٥].

فها دام أن الأَصْل الصَّيْدُ، وأَنَّنا أَوْجَبْنا الشاة مثَلًا؛ لأنَّها تُشبِة الحَهامة فإن الواجِبَ أن نَرجِع إلى قِيمَتِه؛ لأن قِيمة مِثْله بينَه وبينَه واسِطة المِثْل، فيُذبَح ويُوزَّع على الفُقَراء، ثُم إن لم يَقدِر على ذلِكَ يَصوم عن إطْعام كلِّ مِسْكين يومًا.

# كَيْفَ نُقوِّم الإِطْعامَ؟

يَقول العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ: ما دام هذا الصَّيْدُ لا مِثْلَ له يُقوَّم الصَّيْد نَفْسُه، فمثَلًا: الإِوَزُّ والبَطُّ أَشياءُ ليس لها مِثْلُ، فنُقدِّر أنها تُساوِي عَشْر رِيالاتٍ، فتُقسَم بقِيمتها إطعامًا لعشَرةِ مَساكِينَ، أو يَصومُ بدَلًا من الإِطْعام عشَرةَ أيَّامٍ، فهذا جَزاءُ الصَّيْد.

قَطْع الشَّجَر لا يَتعَلَّق بالإِحْرام؛ لأنه يَتَعلَّق بالحِرَم، فلو قُطِع فِي عرَفةَ فلا شيءَ عليه، فلا تَعلُّق لقَطْع الشَّجَر بالإِحرام.

وبالنسبة للنبات، فكُلُّ نَباتٍ حَيٍّ أَنبَتَه الله فإنَّه لا يَجوز للإِنسان أن يَقطَعه، أو يَقلَعه أو يَأخُذ منه ورَقةً أو غُصنًا حتَّى ولو كان مُؤْذِيًا، فلا يَجوز لكَ أن تَتَعرَّض له؛ لأن النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ» (١) والشَّوْكُ مُؤْذٍ، وإذا كان الرَّسولُ ﷺ يَنهَى أن يُعضَد الشَّوْك أي: يُقطَع شَوْكُه، فمِن بابِ أَوْلى أن أَوْراقَه الَّتي ليس فيها شَوْكُ لا يَجوز لكَ أن تَتَعرَّض لها.

فقُوْلُنا: «الَّذي أَنبَتَه اللهُ» احترازُ مِمَّا أَنبَتَه الآدَميُّ كها لو غَرَسْتَ شجَرةً أو بَذَرْتَ شجَرةً، فإنَّ لكَ أن تَتَصرَّف فيها؛ لأنَّها مِلْكُك، وقد قال الرَّسولُ ﷺ: «وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ»، فأضافَه إلى الحَرَم، وأمَّا الشجَرُ الَّذي غَرَسْتَه أنت فلا يُقال: شجَرُ الحَرَم. فيُقال: شجَرُ فُلانٍ.

فعَلى هذا نَقولُ: ما أَنبَتَه الآدَميُّ فإنَّه يَجوز للإِنْسان أن يَعضُده وأن يَقلَعه وأن يَصنَع فيه كما يَشاءُ؛ لأنَّه مِلْكه يَتَصرَّف فيه كما يَشاءُ.

وإذا قلَعَ الإنسانُ من شجَرِ الحرَم، هل علَيْه مع الإِثْم فِدْية أو ليس عليه شيءٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (٣١٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

هذا مَحَلُّ خِلافٍ بين أَهْلِ العِلْمِ:

فقال الإمامُ مالِكُ (١): لا شيءَ عليه؛ لأن الله َ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِنَّمَا حرَّمَ هذا الشَّيْءَ ولم يَذكُر فِدْية، وأن الآثار الوارِدةَ عن الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ فَ فِي ذلِكَ الأَصْل أنها اجْتِهاد مِنْهم، والمُجتَهِد يُخطِئ ويُصيب فلا شَيْءَ عليه، وإنَّمَا يَتوب إلى الله ويَستَغفِر.

وقال جُمهورُ العُلَماء رَحِمَهُمْ آللَّهُ: يَجِب عليه فِدْية.

واختَلَفُوا في الفِدْية:

فقِيلَ: قِيمةُ الشجَرة يُتَصدَّق به على فَقَراء الحرَمِ.

وقيلَ: إنَّهَا بقَرةٌ أو شاةٌ، فالكَبيرة عُرْفًا فيها بقَرة، وما دُونَهَا شاةٌ، والحَشيشُ الَّذي ليس بشجَرِ بالقِيمة.

ولكِنِ الصَّحيحُ قولُ الإِمامِ مالِكِ رَحَمَهُٱللَّهُ، وأَنَّه لا شيءَ فيه، وإنَّما على المَرْء أن يَتوبَ إلى الله عَرَّكِجَلَ ويَستَغفِرَه؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ لم يُوجِبْ فيه شَيْئًا.

أَمَّا الصَّيْدُ فإذا قتَلَه الإِنْسانُ ففيه شيءٌ؛ لأنَّ الله عَنَّقِجَلَّ يَقُولُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥]، فأَوْجَب الجَزاء في قَتْل الصَّيْد في حال الإِحْرام.

وقد قُلتُ في قولِه: ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ أي: مُتَلبِّسون بالإِحْرام أو داخِلون في الحَرَم.

وراكِب السَّيَّارة لو مشَى بسَيَّارته على الأرض وهي خَضْراءُ فالسَّيَّارة سَوْف تَكسِر العُشْب الَّذي تَمَّرُ عليه، لكِن لا نَقولُ له أن يَمشِيَ، فإذا انكَسَر شيءٌ في أثناء

<sup>(</sup>١) المدونة (١/ ٢٥٤).

طَريقِه وهو لم يَتَعمَّد فلا شَيءَ عليه ولا عليه إِثْمٌ، أمَّا لو تَعمَّد كَسْر الشجَر فهذا عليه شيءٌ.

ولو وَضَعَ بِساطًا على الأرض وفيه عُشْب، فالغالِبُ أن هذا العُشْبَ يَموت أو يَتكسَّر، لكِن يَجوز أن يَضَع الفِراش ما دامَ ذَلك بدونِ قَصْد.

وإذا كانَتِ الأَرْضِ في جانِبٍ أخفَّ حَشيشًا من الجانِبِ الآخَرِ، فيلْزَمُه أن يَنزِل في الأَخَفِّ؛ لأن مَن قَتَل واحِدًا أَهوَنُ مِمَّن قَتَل عَشَرةً أو اثنَيْن، فمَن أَتلَفَ شَجَرةً أَهوَنُ مِمَّن أَتلَفَ عَدَّة أَشْجار، أمَّا لو كان المَحَلُّ الحَقيفُ بَعيدًا عن مقصودِه فلا نَقولُ: ابحَثْ عنه.

مَسَأَلَةٌ: يَجُوز لمن كَانَ فِي عَرَفةَ وأَراد أَن يَضِرِ بِ الحَيْمةَ وهو مُحْرِم بِالحَجِّ فوجَدَ شَجَرةً فقَلَعَها؛ لتكون الحَيْمة في مَكانِها؛ لأن عرَفة ليسَتْ من الحَرَم، والأَشْجار ليس لها دخَلٌ بِالمُحرِم، بل الأَشْجار حُرْمتُها إذا كَانَتْ في الحَرَم فقط بخِلاف الصَّيْد، فالصَّيْد حَرام على المُحرِم وغيرِه، حَرام على المُحرِم ولو كان خارِجَ الحَرَم، وإنها الأَشْجار تَتَعلَّق بِالحرَم فقط، أي: بِالمَكان، فها دامَتْ في مَكانها فهي حَرامٌ، وإذا كانت خارِجَ الحَرَم فليسَتْ بحَرام، ولو كان الإِنْسانُ مُحرِمًا.

مَسَأَلَةٌ: إنسانٌ مُحِلٌ جاءَ إلى مكَّةَ ومعَه صَيْد من بلَده ودخَل به الحرَمَ، كمَن دخَلَ للزِّيارة لأَقارِبه الَّذين في مكَّةَ، فهل يَجوز أو لا؟

هَذِه المَسْأَلَةُ فيها خِلافٌ بين العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ، والمَشهورُ من مَذهَب الحَنابِلة (١) أنه لا يَجوز أن يَدخُل مكَّة بصَيْدٍ، وأنه إذا دخَلَ الحرَمَ ومعَه صَيْد يَجِب عليه إِرْسالُه، أي: يُطلِقه وُجوبًا؛ لأنَّه دخَلَ المكان الآمِنَ، فيَجِب عليه أن يَجعَله آمِنًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٩/ ٣٨٧)، والإنصاف (٣/ ٤٨٢).

واختار بعضُ العُلَماء رَحَهُمُواللَّهُ أَنَّه لا يَجِب عليه إِطْلاقُه، واستَدَلَّ بأن النَّبيَّ وَاخْتَاد بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُواللَّهُ أَنَّه لا يَجِب عليه إِطْلاقُه، وليس صَيْدَ الحرَم، فأنا مَلَكْته في مَكانِ هَوْل عَيْد آمِنٍ، فهو مِلْكي، والرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّيْد إلى الحَرَم.

واستَدَلُّوا أيضًا بأن الناسَ في خِلافة عَبدِ الله بنِ الزُّبيْر -رضي الله عنه وعن أبيه - كانوا يَتبايَعون ذلِكَ من غيرِ نكيرٍ، فدَلَّ ذلك على أنه لا بأسَ به، وهذا القولُ هو الراجِحُ، وأن مَن دخَلَ الحَرَمَ بصَيْد لم يَلزَمه إِطْلاقه.

ثُم إنَّه كما أن الرجُلَ لو غرَسَ شَجَرةً بيَدَيْه في الحرَم لكانت هذه الشَّجَرةُ حَلالًا؛ لأنَّها مِلْكه، كذلِكَ لو أَدخَلَ صَيْدًا في الحرَم فإنه حَلالٌ ومِلْكٌ له.

إِذَنْ يَكُونَ الْأَثَرُ والنظَرُ على أنه مَن أَدخَل مكَّةَ صَيْدًا فإنَّه لا يَلزَمه إطلاقُه، أمَّا الأَثَر فهو إضافةُ الصَّيْد إلى مكَّةَ، وأمَّا النظَرُ فهو القِياسُ على الأَشْجار التي أَنَّا الأَثَر فهو القِياسُ على الأَشْجار التي أَنبَتها الآدَميُّ.

وهذا عِند مَن يَقولُ: إن الأَشْجار الَّتي غرَسَها الآدَميُّ لا تَحرُم، أمَّا مَن يَقول: إنَّها تَحرُم، فلا يَصِحُّ القِياسُ عِندَه.

يُستَشْنى من الحَشيشِ الإِذخِر فإنه يَجوزُ؛ لأنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ المُطَّلِب لَمَّا سمِعَ النَّبيَّ ﷺ يَقُول وهو يَخطُب: «وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا» قال: يا رسولَ الله، إلَّا الإِذخِرَ، فإنَّا نَجعَله في بُيوتِنا وقُبورِنا. فقال النَّبيُّ ﷺ: «إلَّا الإِذْخِرَ» (٣) والإِذْخِر: نَبْت يَعرِفه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب إثم الغادر للبر والفاجر، رقم (۳۱۸۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة، رقم (۱۳۵۳)، من حديث ابن عباس رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق، رقم (٨٣١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، رقم (١٨٣٤)، ومسلم: كتاب

أهلُ الحِجاز، ولا زال مَوْجودًا، واستَثْناه النَّبيُّ ﷺ لَشَقَّة التَّحرُّز منه؛ لأنه يُجعَل في القُبور والبُيوت في مَساكِن الأَحْياء والأموات.

فيُجعَل في القُبور إذا وُضِعَت اللَّبِنات على المَيت يُجعَل الإِذْخِر في خِلال اللَّبِنات؛ لأَجْل أن يَمنَع التُّراب أن يَنهال على المَيتِ، ويُجعَل في البُيوت إذا سُقِّفَتِ السُّقوف فإنه يُجعَل بين خِلال الجَريدِ؛ لأَجْل ألَّا يَتَساقَط الطِّين، فمِن أَجْل ضَرورة النَّاس إليه أورَدَه العَبَّاسُ بنُ عبدِ المُطَّلِب على النَّبيِّ عَلَيْهِ مُلتَمِسًا منه أن يُرخِّص النَّاس في ذلِكَ، فرخَص، وقال: "إلَّا الإِذْخِرَ» إذَنْ يُستَثنى من الحشيش الإِذخِر بنَصِّ للناس في ذلِكَ، فرخَص، وقال: "إلَّا الإِذْخِرَ» إذَنْ يُستَثنى من الحشيش الإِذخِر بنَصِّ حَديثِ النَّبيِّ عَلَيْهِ، والحِكْمةُ من ذلِكَ ضَرورةُ النَّاس إليه.

# لا تَحِلُّ ساقِطَتُه إلَّا لمُنشِدٍ:

الساقِطةُ يَعنِي: الَّذي يَسقُط من صاحِبه، يَعنِي: المال الضائِع في مكَّةَ، لا يَحِلُّ أَخْذُه إلَّا لمُنشِد أي: مُعَرِّف، يَعنِي: إلَّا إنسان يُعرِّفه.

يَعنِي: إذا سقَطَ شيءٌ من إنسان في مكَّةَ أو في الحَرَم كلِّه، فإنه لا يَجِلُّ لأَحَدِ أَخْذُه إلَّا لمُنشِدٍ أي: إنسان مُعرِّف، أي: إنسان يَبحَث عن صاحِبِه.

فعِندَما أَجِد -مثَلًا- ساعةً في مكَّةَ لا يَجوز أن آخُذَها إلَّا إذا كُنتُ أُريد أن أُعرِّفَها مَدى الدَّهْر فحينَئِذٍ يَجِلُّ؛ والدَّليلُ على ذلِكَ قولُ النَّبِيِّ: «وَلَا تَجِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» (١) يَعنِي: مُعرِّف، هذا ما دلَّ عليه الحَديثُ، وهو الصَّحيحُ بلا شَكِّ، أَنَّه

الحج، باب تحريم مكة، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَفِوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>١) أخرَجه البخاري: كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضَوَالِنَّهُ عَنْهُ.

لا يَجوز لإِنْسان أن يَأخُذ لُقَطة مَوْجودة في الأرض إلَّا إذا كان يُريد أن يُنشِدها مَدَى الدَّهر.

وقال جُمهورُ العُلَاء رَجَهَهُ اللهُ: إنه يَحِلُّ له أن يَأْخُذها ويُعرِّفها لُدَّة سَنَة، ثُم يَملِكها بعد ذلِكَ كسائِرِ البِقاع، يَعني: كها لو أنِّي أَجِد لُقَطة في مَكانٍ آخَرَ في المدينة، القَصيم، الرِّياض، فأنا آخُذُ هَذِه اللَّقَطة وأُعرِّفها سَنَة، فلكَّا لا أَجِد صاحِبَها فهي لي بالِغة ما بلَغَت.

ويَقولون: قولُ الرَّسولِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» فالمَقصودُ من ذلِكَ تَأْكيدُ الإِنْشاد بالنِّسْبة للُقَطة مكَّةَ، وإلَّا فهِيَ كغَيْرها تُمَلَك بعد تَمَام الحَوْل.

ولكِنِ الصَّحيحُ بلا شَكِّ: أنها لا تُملَك بعد تَمام الحَوْل، وأنها لا يَجوز أَخْذُها إلَّا لإِنسانٍ قد وطَّنَ نَفْسه على أنه يُعرِّفها مَدَى الدَّهْر؛ لأنه لو كانت تُملَك بعد سَنة لم يَكُن لقَوْل الرَّسولِ: «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لَمُنْشِدٍ» فائِدةٌ؛ لأنَّ هَذِه الفائِدةَ الَّتي قالوا: مَوْجودة أيضًا في غيرِها فتَحِلُّ للمُنشِد بعدَ سَنَةٍ.

نقول: لأن الإِنسان إذا عَلِم أنه مُلزَم بالإِنشاد على هذه اللَّقَطةِ مَدى الدَّهْر فَسَوف يَترُكُها، ولن يأْخُذَها؛ لأنه ما دام ليسَ له مِنها فائِدةٌ إلَّا التَّعَبَ والعَناءَ، إِذَنْ فهو يَترُكُها، فإذا جاء الثاني وتَركَها وجاء الثالِثُ وتَركَها وجاء الرابعُ وتَركَها وكُلُّ مَن مَرَّ بها تَركَها فستَبْقى كها هِي إلى أن تَؤُولَ إلى صاحِبها؛ لأن صاحِبها سيَفقِدها ثم مَن مَرَّ بها تَركَها فستَبْقى كها هِي إلى أن تَؤُولَ إلى صاحِبها؛ لأن صاحِبها سيَفقِدها ثم يَرجِع على أثره قَصَصًا يَتَطلَّبُها حتَّى يَجِدها، وهذا من تمَام الأمْن في مكَّة، إذَنْ صارَتْ من الأحْكام الَّتي تَتَعلَّق بالحرَم المكِّيِّ أنه لا تَحِلُّ ساقِطتُه إلَّا لمُنشِد مَدَى الدَّهْر بخِلاف غيرِها من بِقاع الأَرْض، فإنَّه إذا أَنشَدَها لُدَّة سَنة ولم يَجِد صاحِبَها فهيَ له.

أَنَّ مَن قَصَدَ حرَمَ مكَّةَ وجَبَ علَيْه أَن يُحرِم مِن المِيقات بحَجِّ أَو عُمرةٍ إلَّا ما ستُثْنيَ:

وقَدْ تَقدَّم القولُ في ذلِكَ وأن الصَّوابَ أنه لا يَجِب الإِحْرَام إلَّا على مَن أَراد الحَجَّ أو العُمْرة فلا حرَجَ الحَجَّ أو العُمْرة فلا حرَجَ عليه.

# وبِالنِّسْبة لَحَرَم المَدينةِ:

حرَمُ اللَّدينة تَحريمُه أَخَفُّ مِن حرَم مكَّةَ:

أَوَّلًا: لأن تَحريمَه طارِئٌ فقَدْ كان تَحريم حرَمِ المَدينة في عَهْد النَّبِيِّ، فها حُرِّم قبلَ عَهْد النَّبِيِّ، وحرَمُ مَكَّةَ كان مِن عَهْد إبراهيمَ، فَهُوَ سابِقٌ.

ثانيًا: أن حرَمَ المَدينة ليسَ في صَيْده جَزاءٌ، يَعنِي: لو صاد الإِنْسان صَيْدًا في المدينة مِثْل أَرانِبَ أو ظَبْيِ أو غيرِه فإنه ليس فيه جَزاءٌ، وإن كان حَرامًا، لكِن ليسَ فيه جَزاءٌ، وإن كان حَرامًا، لكِن ليسَ فيه جَزاءٌ بخِلافِ حرَمِ مكَّةَ، فإن صَيْده مُحَرَّم، وفيه الجَزاء.

ثالِثًا: حرَمُ المَدينة إذا أَدخَله الإنسانُ صَيْدًا فإنَّه لا يَلزَمه إطلاقُه حتَّى عِند القائِلين بأنَّه يَلزَم إطلاقُ الصيد إذا دخَلَ حرَمَ مكَّةَ، فهذا إِذَنْ حُرمَتُه أَخَفُّ؛ لأن الإنسانَ إذا أَدخَلَ صَيْدًا في المَدينة فإنَّه لا يَحرُم عليه، ولا يَجِب عليْه إطلاقُه، بخِلافِ حرَمِ مكَّة فإن فيه الخِلافَ الَّذي سبَقَ.

ويَدُلُّ على هذا أن الرَّسولَ قال لغُلامٍ صَغيرٍ كان عِند أَنسِ بنِ مالِكٍ رَضَالِكُ عَنَالُهُ عَنَهُ كان يَدخُل عليه وعِنْده النُّغَيْر –طَيْر صَغير – يَلعَب به هذا الطِّفْلُ، فهذا الصَّبيُّ كان يَلعَب بالنُّغَيْر عِند النَّبيِّ ﷺ وفَرحان به، فدَخَل النَّبيُّ يَوْمًا فوجَدَ الغُلامَ مُنقَبِضًا؛ لأن الطَّيْر مات فقالَ النَّبيُّ: «يَا أَبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ» (١) يَمزَحُ معَه.

فهذا دَليلٌ على أن المدينة صَيْدُها ليس كمَكَّةَ يَعنِي: يَجوز للإِنْسان أن يَصْطادَه، لكِنْ هذا مَحمولٌ على أن النُّغَيْر أُخِذ من خارِج حرَم المَدينة.

كذلِكَ حَرَمُ المدينة أَهُونُ من حرَمِ مَكَّةَ من حيثُ إنَّ الشَجَر يَجُوز -وكذلِكَ الحَشيشُ- أَخْذُه للحاجة، مِثْل: إِنْسان عِنده بَعيرٌ ما تَرعَى بنَفْسها لمرَضٍ فيها أو كَسْر، فحَشَّ لها، فهذا يَجُوز في حرَم المَدينة، بينها في حرَم مكَّةَ لا يَجُوز.

كذلِكَ أيضًا يَجوز أن يُؤخَذ من أشجار حرَمِ المدينة ما يُحتاج إليه في البِناءِ، وكذلِكَ أَعْمال الحَرْث مِثْل أَخْشاب البَيْت وشَبَهها.

فَالْهِمُّ أَنْ أَشْجَارَ حَرَمِ المَدينة وحَشيشَها يَجُوزَ أَخْذُه للحاجة بخِلاف حَرَمِ مكَّةَ.

وكذلِكَ مِمَّا يَدُلُّ على خِفَّته أَنَّه لا يَدخُله الإنسانُ مُحُـرِمًا فلو أَراد واحِدٌ أَن يُحرِم إذا دخَلَ حرَم المدينة نَقول: حرامٌ عليه لا يَجوزُ له، بينها حرَمُ مَكَّةَ المَشهورُ أَن لا تَدخُلَه إلَّا مُحُرِمًا <sup>(٢)</sup>، لكِنْ الصَّحيح أنَّه لا يَجِب.

## دُخولُ مكَّةً:

مِنْ أَيْنَ يَدخُلُها المُحرِمُ؟ ومِنْ أَيْنَ يَخرُجُ؟

المُحرِمُ يَدخُل مكَّةَ من أَعْلاها ويَخرُج من أَسفَلِها، يَدخُل من عِند ثَنيَّةٍ يُقال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، رقم (٦١٢٩)، ومسلم: كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، رقم (٢١٥٠)، من حديث أنس بن مالك رَحِيَّالِلَهُ عَنْهُ. (٢) انظر: المغنى (٣/ ٢٥٤).

لها: كَدَاءُ. بِاللَّهِ، وفَتْح الكاف، مِن عِند ما يُسمِّيه النَّاسُ اليَوْمَ ريع الحَجونِ، اللهِمُّ أنه يَدخُل من أَعْلاها، والحِكْمةُ من ذلِكَ؛ لأَجْل أن يَستَقبِل الكَعْبة؛ لأن وَجهَ الكَعْبة نحوَ الشَّرْق، فإذا دخَلَ من أَعْلاها من عند ريع الحَجون صار مُستَقبِلًا للكَعْبة، فينبَغي دُخولُ مكَّةَ من أَعْلاها.

وهذا الدُّخولُ إذا تَيسَّر، لكِنْ لو فُرِضَ أن الأَمْر لم يَتيسَّر خُصوصًا في وَقْتِنا الآَنَ، والمَسيرُ مُوجَّه من قِبلَ الدَّوْلة، فتَمشِي على حَسبِ ما وُجِّهْتَ إليه.

لكِنْ لو فرَضْنا أن الأَمْر باخْتِيارِك فتَدخُل من أَعْلاها.

وتَخرُج من أَسفَلِها من عِند أَجياد، ويُسمَّى كُدًى، والعَوامُّ يَقولون: كُدَيّ؛ ولهذا يُقالُ: في هاتَيْن الثَّنيَّتَيْن: افتَحْ وادْخُل، وضُمَّ واخرُجْ.

# ما يُشْرَع له عِندَ الدُّخولِ:

#### الِاغْتِسال:

يُشرَع للإِنْسان عِند دُخول مكَّةَ أَن يَغتَسِل؛ لأَن الرَّسولَ ﷺ باتَ بِذِي طِوًى، وَذِي طِوًى، وَذِي طِوًى بِئْر مَوْجودةُ الآنَ بغَيْر هذا الاسْمِ في مكَّةَ، تُسمَّى: آبار الزاهِر، مَوْجودة في مكَّةَ الآنَ، باتَ النَّبيُّ ﷺ عِند البِئْر واغتَسَل، ثُم دخَلَ نَهارًا (١)، فعلى هذا يُسَنُّ للإِنْسان عِند دُخولِ مكَّةَ أَن يَغتَسِل.

وهذا إذا تَيسُّر، فإن لم يَتَيسُّر فلا حرَجَ عليه، ولا سِيَّما في الوَقْت الحاضِر،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الاغتسال عند دخول مكة، رقم (۱۵۷۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا، رقم (۱۲۵۹).

فالآنَ الإِنْسانُ الَّذي يُحرِم من الليقات من قَرْن المَنازِل عِند الليقات يَغتَسِل ما بينَه وبين المِيقاتِ حَوالي ساعةٌ، فها يَتَغيَّر جِسْمه، ولا يَحدُث له أذًى، ولكِنْ مع هذا يُشرَع إذا تَيسَّر لَكَ عِند دُخولِ مكَّةَ أن تَغتَسِل، فهو سُنَّة.

# الذِّكْرُ عِندَ دُخولِ المسجِدِ الحرام:

أوَّلَ ما تَصِل إلى مكَّةَ وأنت مُحرِم لا تَذهَب إلى مَنْزلِك، ولا تُنزِلِ العَفْش، بل يَجِب أن يَكون أوَّلُ ما يَفعَله المَرْءُ هو أن يَذهَب إلى الحرَمِ قبلَ كُلِّ شَيْءٍ؛ لأَنَّك إنها أَتَيْت للنُّسُك، فأوَّل ما تَفعَل هو الطَّواف.

وهذه قاعِدةٌ يَنبَغي للإِنْسان أن يَسير علَيْها في حَياته، وهي أن يَبدَأ بالغرَض الأَصيلِ الَّذي جاء من أَجْلِه حتَّى في الأُمورِ العادِيَّة، فيَنبَغي أن تَبدَأ بالغرَضِ الأَصليِّ؛ لأن ما بَعدَه نافِلةٌ.

ولذلِكَ عِتْبانُ بنُ مالِكٍ رَضَالِكُ عَنهُ لَمَّا دَعا النَّبَيَّ عَلَيْ لَبَيْته؛ ليُصَلِّي فيه فيتَّخِذ مَكانه مُصلَّى، أوَّلَ ما دخلَ الرَّسولُ عَلَيْ وكان قد أَعَدَّ له طعامًا قال له: «أينَ تُريدُ مَكانه مُصلَّى، أوَّلَ ما دخلَ الرَّسولُ عَلَيْ وكان قد أَعَدَّ له طعامًا قال له: «أينَ تُريدُ أن تُصلِّي؟» فأراهُ المكانَ فصلَّى، فقدَّم له الطَّعام (١) فذلَ هذا على أنه يَنبَغي للإِنْسان أن يَبدَأ بالشَّيْء الَّذي أَتَى مِنْ أَجْلِه.

وعِند دُخول المَسجِد الحَرام لم يَرِد عن الرَّسولِ ﷺ أَحاديثُ تَعتَمِد فيها يَقول عِند دُخول المَساجِد عِند دُخول المَسجِد كها يَقول عِند دُخول المَساجِد الأُخرى: يُقدِّم رِجْلَه اليُمنَى ويَقولُ: «بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجهاعة لعذر، رقم (٤٥٦).

# اللهِ»(١)، ويَقولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ»(٢).

# كيفيَّةُ الطُّوافُ:

يَنبَغي لَنْ وصَل إلى مكَّةَ حاجًّا أو مُعتَمِرًا أن يَبدَأ أوَّلَ ما يَبدَأ بالطَّواف، حتَّى إن الرَّسولَ كان إذا دخَل مكَّة أَناخ بَعيرَه عند البَيْت عِند المَسجِد، ثُم دخَلَ وطافَ<sup>(٣)</sup>، فهذا أوَّلُ ما يَبدَأ به.

ثُم يَتَّجِه نحوَ الكَعْبة، ويَبدأ طَوافَه من الحجر الأسود، ونَقول: الأسود. كما قالَه الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنهُم، خِلافًا للغالِينَ الَّذين يقولون: الحجر الأسعد. من السَّعادة، وهذا في الحقيقة عُلُوُّ في اللَّفظ، سَمِّه الأسود وبَيِّض قَلْبَك، ولا تُسمِّه الأسعد فتُسوِّد قَلْبَك.

والأَلْفاظُ الَّتي جاء بها الشَّرْع لا تُغيِّرها، لَسْتَ أَشَدَّ تَعظيمًا لهذا الحَجَرِ من الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُاللَّهُ: لا يُحاذِي هذا الحجَر، بل يَتَقدَّم قَليلًا احتِياطًا، يَتَقدَّم قَليلًا احتِياطًا، يَتَقدَّم قَليلًا احتِياطًا، أَيْ: يَقتَرِب من جِهة الرُّكْن اليَهاني، ولكِنِ الصَّحيحُ -بلا شَكِّ- أن الإنسان يُحاذِيه ولا يَتَقدَّم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٨٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما يقول عند دخوله المسجد، رقم (٣١٤)، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب الدعاء عند دخول المسجد، رقم (٧٧١)، من حديث فاطمة الزهراء رَضَائِلَهُ عَنهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب ما يقول إذا دخل المسجد، رقم (٧١٣)، من حديث أبي حميد أو أبي أسيد رَيَحَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حجة الوداع (٤٤٠٠).

لْأَتَنَا نَقُول: خَيْرُ الهَدْيِ هَدْيُ الرَّسولِ ﷺ، والرَّسولُ أَوَّلَ ما بَدَأَ بِالرُّكُن (١)، ما ذَهَبَ يَسارًا ولا يَمينًا.

ثُم تَذَهَب للرُّكُن فتَستَلِمه، يَعنِي: تَمَسَحه بِيَدِكَ اليُمنَى، وإذا تَيسَّر معَ الاستِلامِ أَن تُقبِّلَه فهو أَفضَلُ، وورَدَ في حَديثٍ ضَعيفٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ: تَسجُدُ علَيْه أيضًا (٢)، والظاهِرُ -واللهُ أَعلَمُ- أن هذا الحديثَ الَّذي فيه السُّجود هو تَقبيلُ الرَّسولِ ﷺ له، ولكِنْ يَظُنُّ الظانُّ أنه سجَدَ؛ لأنه كان يُدخِل رَأْسَه فيه.

وعلى كلِّ حالٍ يُقبِّله، ولكِنْ بخُشوع وخُضوع لله عَرَّفَكَ، واعتِقادِ أن هذا تَعبُّد واتِّباعٌ؛ لا لأَجْل أنه يَنفَع أو يَضُرُّ؛ فإن هذا الحجر كما قال أَميرُ المُؤمِنين عُمرُ: حجرٌ لا يَضُرُّ، ولا يَنفَعُ (١)، ولَوْلا أن الله تَعبَّدَنا به ما فعَلْنا ذلِكَ؛ لأنه حجرٌ.

فإِنْ لَم يَتيَسَّرْ تَقبيلُه واستِلامُه يَستَلِمه بيَدِه ويُقبِّلها، وهذا أَيسَرُ من الأُوَّلِ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ فعَلَ ذلِكَ<sup>(٤)</sup>، وإذا لم يَتَيسَّرْ باليَدِ وكان معَكَ شيءٌ فلا تُؤذِ أحدًا به، فإنَّك تَستَلِمه بهذا الشيءِ وتُقبِّل هذا الشيءَ.

فإن لم يَتَيسَّر كلُّ هذا فإنَّكَ تُشير إليه بيَدٍ واحِدةٍ فقَطْ بيَدِك لا بيدَيْكَ، ثُم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٤٠)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي، رقم (١٩٠٧)، وابن خزيمة، رقم (٢٧١٤)، والحاكم (١/ ٤٥٥)، والبيهقي (٥/ ٧٤).

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، رقم (١٥٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، رقم (١٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرَجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليهانيين، رقم (٢٢٦/١٢٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِيًا للهُ عَنْهُا.

تَنحَرِف إلى جِهة اليَمين، وإذا انصَرَفْت إلى جِهة اليَمين كان البَيْتُ عن يَسارِك؛ لأَنَّكَ الآنَكَ مُستَقبِل الحَجَر تَنحَدِر نَحوَ اليَمين، فيكون البَيْتُ عن يَسارِك.

وهذا هو الجِكْمةُ بأن يُجعَل البَيْت عن اليَسار؛ لأنَّك لو جعَلْت البَيْت عن اليَسار وهذا هو الجِكْمةُ بأن يُجعَل البَيْت عن اليَسار خِلافُ السُّنَّة، كها قال الرَّسولُ: «الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ، فَيَمِّنُوا فَيَمِّنُوا فَيَمِّنُوا» (۱) ، فأنت إذا بدَأْت باليَسار وجعَلْت البَيْت عن يَمينِك فمَعناه أنَّك بدَأْت باليَسار، وهذا خِلافُ السُّنَّة، وهذا أَورَبُ تَعليلٍ يُعلَّل به كونُ البَيْت عن اليَسار؛ لأن بعضَ العُلَاء رَجَهُهُ اللَّهُ قالوا: إنَّا تَجَعَلُه عن يَسارِكَ؛ لأَنَّكَ إذا انصَرَفْت تَكون مُنصَرِفًا إلى وَجْهِ الكَعْبة وحينَيْدٍ يكون اللَّفُ عن اليَسار.

وقال آخَرون: إنَّما تَجعَله عَن يَسارِك؛ لأن الكَعْبة بَيْتُ الله في الأَرْض، وقَلبُكَ بَيتُ الله في صَدْرِك، ومن أَجْل أن يَتَقارَب البَيْتان تَجعَله عن يَسارِك فيَتقارَب هذا وهذا.

وقال بعضُهُم: لأنَّكَ إذا جعَلْته عن يَسارِك تَعتَمِد فيه حرَكة الجانِبِ الأَيْمَن على الأَيسَر؛ لأن الدَّوَران هكذا يكون، الجانِبُ الأيمَنُ هو الأَعْلى، فيكون اليمينُ مُعتَمِدًا لا مُعتَمَدًا عليه، ولَوْ عكَسْتَ لكان الجانِبُ الأَيمَنُ مُعتَمَدًا عليه.

وعلى كُلِّ حالٍ هذه تَعليلاتٌ اللهُ أَعلَمُ بها، لكِنْ أَقرَبُ شيءٍ عِندي هو أَنَّكَ تَعَلَيلاتُ اللهُ أَعلَمُ بها، لكِنْ أَقرَبُ شيءٍ عِندي هو أَنَّكَ تَعَرِف عن اليَمين، وهذا هو المَشروعُ، فأنتَ إذا انصَرَفْت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب من استسقى، رقم (۲۵۷۱)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، رقم (۲۰۲۹)، من حديث أنس بن مالك رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

عن اليَمين لزِمَ أن يَكون البَيْتُ عن اليَسارِ.

إِذَنْ، مَشَيْنا من عِند الحجر وقَدْ جعَلْنا البَيْتَ عن يَسارِنا، وعِند الاستِلامِ نَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِك، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَقُولُ: «اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِك، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِك، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ، وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَقِيلًا اللهُ عَلَى التَّكبير فلا بَأْسَ.

وتُوجَد كُتيِّباتٌ بِدْعيَّةٌ لا أَصلَ لها في الشَّرْع، يَقول: كلُّ شَوْط له دُعاءُ: دُعاءُ الشَّوْط الأوَّل، دُعاءُ الشَّوْط الثاني. إلخ، وهَذا لَيْس صَحِيحًا، ومِن مَفاسِد هذه الكُتُبِ -على أنه بِدْعة، وكُلُّ بِدْعة ضَلالة - أن الإِنْسانَ يَقرَؤُه وهو لا يَدرِي ما مَعناه؛ ولِذلِكَ يُحرِّفه تَحريفًا بالِغًا حتَّى إنه في بعضِ الأَحْيان يُحرِّف الجُمْلة الدُّعائِيَّة له حتَّى تَكون عليه، وهو لا يَدرِي، ونحنُ نَسمَع ناسًا يَدْعون على أَنفُسِهم بهذا الكُتيِّب وهو لا يَدرِي.

ثانيًا: إذا صار المَطافُ خالِيًا يَدور بشُرْعة ويَنتَهِي الشَّوْط قبل انتِهاء الدُّعاء فيَبتُر فَتَجِدُه يَقولُ: اللَّهُمَّ ربَّنا. لكِنْ يَصِل إلى الرُّكْن اليَهانِي، ولم يَنتَهِ بعدُ من الدُّعاء فيَبتُر الدُّعاءَ.

ومِن مَفاسِده أيضًا أنه إذا كان المَطافُ مُزدَحِمًا سوفَ يَنتَهِي مِن الدُّعاء قبل أن يَنتَهِيَ من الشَّوْط، فيَقِف؛ لأن الدُّعاءَ الثانِيَ للشَّوْط الثاني.

والمُهِمُّ أن هذا الكِتابَ أُحذِّرُكم مِنه، ويَجِبُ عليكم وأنتُم طلَبَةُ عِلْم أن تُحذِّروا العَوامَّ مِنه وتَقول: يا أَخِي ادْعُ الله بها تُرِيد، فكُلُّ إنسان له حاجةٌ بخِلاف حاجة الآخَرِ، فأنتَ إذا دعَوْتَ الله بشيءٍ بحُضور قَلْب خَيرٌ من أن تَدعوَ الله بشَيْء لا تَدرِي لهذا نَقُولُ: نَسير في طَوافِنا ونحنُ نَدعو اللهَ ونَذكُره من أُمور الدِّين والدُّنيا؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ ﴾(١).

ونَطوفُ من وَراءِ الحِجْر؛ لأن الحِجْر هذا غالِبُه من الكَعْبة، وقيل: كلَّه من الكَعْبة، وقيل: كلَّه من الكَعْبة. ولكِنِ الجُمهورُ على أنه من الكَعْبة سِتَّة أَذرُع ونِصْف تَقريبًا من الحِجْر من الكَعْبة، والباقِي خارِجٌ عنها.

ومعَ ذلِكَ يَجِب أَن تَطوف مِن وَراءِ الحِجْر؛ لَقَوْلِ الله تعالى: ﴿وَلْـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج:٢٩]، والباءُ تَذُلُّ على الاستِيعاب، ولو قال: ولْيَطَّوَّفُوا في البَيْت. لجازَ أَن نَطوف من داخِل الحِجْر، ولكِنْ قال: ﴿وَلْـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ﴾ والباءُ للِاسْتِيعاب كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦].

فإذا وصَلْنا إلى الرُّكُن الشاميِّ، أوَّلِ رُكُن نَمُرُّ به بعد الحَجَر، لا نَصنَع شيئًا؛ لأنَّ النَّبيَّ عَيْ لم يَصْنَع شيئًا عِند الرُّكُن الشَّاميِّ -وهو أوَّلُ رُكُن يَمُرُّ به بعدَ الحَجَرِ-؛ لأنه ليس على قَواعِدِ إِبْراهيم؛ لأن الشاميِّ -وهو أوَّلُ رُكُن يَمُرُّ به بعدَ الحَجَرِ-؛ لأنه ليس على قَواعِدِ إِبْراهيم؛ لأن قُرَيْشًا ليَّا انهَدَمَتِ الكَعْبة وأرادوا أن يَبنوها لم يَجِدوا مالًا يُكمِّلوا بِنايَتَها، وليَّا لم يَجِدوا مالًا يُكمِّلوا بِنايَتَها اقتَطَعوا منها جُزءًا أَخرَجوه وبنَوْا هذه الكَعْبة، والباقِي حَوَّطوا عليه.

فتَبيَّن الآنَ أن الرُّكْن الشامِيَّ ليس على قَواعِد إِبْراهيمَ، ولَمَّا لم يَكُن على قَواعِد إِبْراهيمَ لم يُشِرْ إليه النَّبيُّ ولم يَستَلِمْه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٦٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجهار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

وكذلِكَ حين نَمُرُّ بِالرُّكُنِ الغَرْبِيِّ لا نَصنَع شَيْئًا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ لم يَصنَع شَيْئًا، وقد طاف مُعاوِيةُ رَضَّالِيَّهُ عَنهُ وجعَل يَمسَح الأَرْكانَ الأربَعةَ: الشامِيَّ والغَرْبِيَّ كَما يَمسَح اليَمانِيَ والحَجَرَ، فقال له ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: ما هذا؟ فقال مُعاوِيةُ: ليس شيءٌ من البَيْت مَهجورًا. ومَعنَى: مَهجورًا أَيْ: مَتْروكًا، فقال له ابن عباس: شيءٌ من البَيْت مَهجورًا. ومَعنَى: مَهجورًا أَيْ: مَتْروكًا، فقال له ابن عباس: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُونَ حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب:٢١]، وقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَمسَح الرُّكْنَ الشامِيَّ اللَّرِعْنَ اليَهانِيَيْن. فرجَعَ مُعاوِيةُ إلى قولِ ابنِ عبَّاسٍ (١)، وصار لا يَمسَح الرُّكْن الشامِيَّ ولا الغَرْبيَّ.

فإذا وصَلْنا الآنَ إلى الرُّكْن اليَهانِي نَمسَحه فقطْ بدون تَقبيلٍ؛ لأن النَّبيَّ ﷺ مَسَحَه أَنْ كَبَّر عِندما استَلَم الرُّكْنَ مسَحَه (٢) ولم يُقبِّلُه، ولا نُكبِّر؛ لأنَّه لم يَرِد عنِ النَّبيِّ ﷺ أَنْ كَبَّر عِندما استَلَم الرُّكْنَ اليَهانِيَ.

وإذا لم نَستَطِعْ أَن نَستَلِمه فلا نُشير إليه؛ لأَن ذلِكَ لم يَرِد عن النَّبيِّ ﷺ، وبذلِكَ نعرِف أَن كَثيرًا من العامَّة الآنَ في طَوافِهم على غيرِ صَوابِ.

ويَكُونَ مَسْحُ الرُّكْنِ اليَّمانِي باليِّدِ اليُّمنَى فَقَطْ.

ولا يُشارُ إليه عِند العَجْز؛ لأنه أقلُّ رُثْبةً من الحَجَر الأَسْود؛ ولهذا الحَجَرُ الأَسودُ فيه استِلامٌ دون تَقْبيل، فلمَّا كان الحَجَر الأَسوَدُ أَلْ صَار عِند العُذْر يُشار إليه، أمَّا هذا فلا يُشار إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢١٧)، والبخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين، رقم (١٦٠٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، رقم (١٢٦٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

أَمَّا بِينِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ والرُّكْنِ اليَهانِي؛ فنَقُولُ: ﴿رَبَّنَاۤ ءَانِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة:٢٠١].

والحِكْمة من ذلِكَ أن ما بينَهما هو آخِرُ الشَّوْط، وكان من عادة الرَّسولِ ﷺ أنه يَختِمُ دُعاءَه غالِبًا بقولِه: ﴿رَبَّنَآ ءَانِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾(١).

وبهذا يَكون قدِ انْتَهى الشَّوْطُ الأوَّل، وبَقيَّة الأَشْواط يَصنَع فيها كما يَصنَع في الشَّوْط الأوَّل.

وهنا مُلاحَظةٌ: وهِيَ أنه إذا كان هذا الطَّوافُ هو أُوَّلَ طَوافٍ يَأْتِي به عِند قُدومِه مكَّةَ سَواءٌ كان لعُمْرة أو طَواف قُدومِ فإنه يَنبَغي للرَّجُل أن يَصنَع شَيْءَيْن:

الشيءُ الأوَّلُ: الإضْطِباعُ.

والشَّيءُ الثاني: الرَّمَلُ.

فأمَّا الِاضْطِباعُ: فمَعناه أن يَجعَل وسَطَ رِدائِه تحتَ إِبطِه الأَيمَنِ وطرَفَيْه على عاتِقِه الأَيسَرِ، يَعنِي: على كَتِفه.

والرَّمَلُ: هو سُرْعة المَشْي بدون مَدِّ خَطْوهِ.

وبعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ يَقُولُ: إِسْراعُ المَشْي معَ مُقارَبة الخُطَى، وظاهِرُ هذا أنه يَتَعَمَّد مُقارَبة الخُطَى، ولكِنْ ليسَ في الحديث ما يَدُلُّ عليه، إنها نَقول: يَجُوز مَدُّ الخُطْوة؛ لأن العادة أن الإِنْسانَ إذا أُسرَع فإنَّه يَمُدُّ خُطُوته، فنَحنُ نَقُولُ: أُسرِع بدون مَدِّ الخُطْوة، أمَّا أن تَتَعمَّد مُقارَبة الخُطَى فوقَ المُعتاد فهذا شيءٌ ليس بظاهِرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أحمد (٣/ ٢١١)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الدعاء في الطواف، رقم (١٨٩٢)، من حديث عبد الله بن السائب رَضَاللَهُ عَنْهُا.

وإن كان هذا تَعريفَ أكثَرِ المُتكلِّمين في هذا البابِ، يَقولون: إن الرَّمَل سُرْعة المَشْيِ معَ مُقارَبة الخُطَى، لكِن ليسَ في السُّنَّة ما يَذُلُّ على ذلِكَ، ويُمكِن أن يُحمَل قَوْلُهُم: معَ مُقارَبة الخُطَى. يَعنِي: لا يَمُدُّ خُطُوتَه؛ لأن الإنسان إذا أَسرَعَ يَمُدُّ خُطُوته.

هذا الرَّمَلُ يُسَنُّ في الأَشْواط الثلاثة الأُولى دونَ الأَرْبَعة الباقِية، أمَّا الإضْطِباع فيُسَنُّ في بَقيَّة الأَشْواط، وهذا من الفَرْق بين الإضْطِباع والرَّمَل.

فالرَّمَلُ يُشرَع في الأَشْواط الثلاثة الأُولى فقطْ، دون الباقِي، وسبَبُ مَشْروعية هذا الرمَلِ أن النَّبيَّ ليَّا قدِمَ مكَّة في عُمْرة القَضيَّة قال المُشرِكون بعضُهم لبَعْضٍ: إنَّه يَقدُم عَلَيْكم قومٌ وهَنتُهُم حُمَّى يَثرِبَ. يَعنِي أَتعَبَتُهم حُمَّى المَدينة، ثُم جلسَ بعضُهم إلى بعضٍ؛ ليَنظُروا إلى النَّبيِّ عَيَالِيَهُ وأَصْحابِه رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُم، كيف يَطوفون؟ فأَمَر النَّبيُّ عَيَالِيَهُ أصحابه رَخِوَلِيَّكُ عَنْهُم عِند ذلِكَ أن يَرمُلوا في الأَشُواط الثَّلاثة ويَمشوا ما بين الرُّكنيُن (۱).

يَعنِي: ما بين الرُّكْن اليَهانِي والحَجَر الأَسْوَد يَمشون مَشْيًا دونَ رَمَلٍ، حتَّى في الأَشْواط الثلاثة؛ لأنَّهم إذا كانوا بين الرُّكْنَيْن لا يُشاهِدُهم المُشرِكون إذِ المُشرِكون في الجِّهة الشَّهاليَّة، فأَمَرَهُمُ النَّبيُّ ﷺ أن يَرمُلوا ثَلاثةَ أَشْواط وأن يَمشوا ما بينَ الرُّكْنَيْن.

وهذا في عُمْرة القَضِيَّة إِظْهارًا لقُوَّتِهم ونَشاطِهِم؛ ولهذا قال بعضُ المُشرِكين لبَعْضٍ: إِنَّكُم تَقولُون: إِن مُحُمَّدًا وأصحابَه وهَنَتْهُم مُمَّى يَثرِبَ، وإنَّهُم لَيَثِبون وَثْبَ الغُزْلان. يَعنِي: إنَّهم نَشِيطون.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب كيف كان بدء الرمل، رقم (١٦٠٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف، رقم (١٢٦٦)، من حديث ابن عباس رَحَيَّالِيَّهُ عَنْهُا.

فالنَّبيُّ ﷺ في حَجَّة الوَداع أَمَرَهم أَن يَرمُلوا الأَشْواط الثَّلاثة كلَّها حتَّى ما بين الرُّكْنَيْن؛ ولهذا استَقَرَّ الشَّرْع على أَن الرَّمَل في الأَشْواط الثَّلاثة من الحَجَر إلى الحَجَر، وليسَ من الحَجَر إلى الرُّكْن اليَمانِي كما في عُمْرة القَضِيَّة.

إِذَنْ يَنبَغي لنا ونحنُ نَرمُل أن نَتَذكَّر أن السبَبَ من هذا الرَّمَلِ إِغاظةُ المُشرِكين؛ لأن إِغاظة أعداءِ الله من شَرْع الله، قال تعالى: ﴿لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ﴾ [الفتح:٢٩]، فإِغاظةُ الكُفَّار من المُرادِ المَحْبوب لله عَزَّفَجَلَّ، ويَنبَغي أن يَكون تحبوبًا لَنا.

وهَذا خِلافًا لِهَا عَلَيْه بعضُ النَّاس اليومَ، حيثُ يُحِبُّون مُهادَنة الكُفَّار، ويُحِبُّون أَن يَبتَعِدوا عَمَّا يَغيظُ الكُفَّار ولا شَكَّ أن هذا نَقْص في الدِّين، ونَقْص في العَقْل أيضًا، أمَّا نَقْص الدِّين فإنَّه خِلاف مُرادِ الله عَزَقِهَلَ، وأمَّا نَقْص العَقْل؛ فلأَنَّ المُشرِكين بلا شَكِّ أَمَّا نَقْص العَقْل؛ فلأَنَّ المُشرِكين بلا شَكِّ يُجِبُّون ما يَضُرُّنا.

ومُقتَضى العَقْل أن تَفعَل بهِمْ مِثلَ ما يُريدون بِكَ؛ لأنَّهُم هُمْ مِثْل ما قال رَبُّكَ: ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن قَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴾ [النساء:٢٧]، وقال: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ ﴾ [التوبة:٣٢]، فإن كُنتَ مُسلِمًا حَقيقةً تُريد أن يُطفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ ﴾ [التوبة:٣٢]، فإن كُنتَ مُسلِمًا حَقيقةً تُريد أن تُعلِي دِين الله وأن تَنصُر دِينَكَ الَّذي تَدين به وتَعتَزُ به وتَفخَر، فالواجِبُ علَيْكَ أن تَفعَل كُلَّ ما يَغيظُ هَوْلاءِ الأَعداءَ.

وهُمْ وإن أَظهَروا لنا لِينَ اللُّبْسِ فإنَّما يَلبَسون لنا لُبوسَ الضَّأْن، وقُلوبُهم قُلوبُ ذِئابٍ؛ ولهذا يَجِب علَيْنا أن نَحتَرِز مِنْهم غايةَ الإحْتِراز.

ولذا؛ فعلى طلَبةِ العِلْم باعتِبارهم مُوجِّهِين أَن يَحرِصوا على بَثِّ الدَّعْوة، ولا نَقول: دِعاية؛ لأن الإِسْلام -ولله الحَمْدُ- لا يَحتاجُ دِعاية، فهو في حَدِّ ذاتِه دِعاية لو ظَهَر للنَّاس في المَظهَر الحقيقيِّ.

بَلْ نَقُولُ: يَجِب أَن نَنشُر دَعُوةً خَالِصةً فِي التَّحذير من هَؤُلاءِ الكُفَّارِ؛ لأَنَّه لو لم يَأْتِنا مِنهم إلَّا أَن كَثْرَتَهم فِي بِلادِنا تُوجِب الهلاكَ، قال النَّبِيُّ ﷺ: "وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ سَدِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وأَشَارَ بإِبْهامِه والَّتِي شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ اليَوْمَ مِنْ سَدِّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ"، وأَشَارَ بإِبْهامِه والَّتِي تَليها، قالَتْ له زَينبُ أُمُّ المُؤمِنين رَضَالِلَهُ عَنْهَا: أَنهُ لِكُ وفينا الصَالِحُون يا رَسُولَ الله؟ قال: "نَعَمْ، إِذَا كَثُرُ الخَبَثُ"(١).

فإذا كثُرَ الخبَثُ بين المُسلِمين فهذا سبَبٌ لهَلاكِهِم، والخَبَثُ -كما تَعرِفون- لا يُريد رَسولُ الله به القاذوراتِ والنَّجاساتِ وما أَشبَهَها، فهَذِه تَتَطهَّر بالماء، لكِنِ المُرادُ بالخَبَثِ خَبَثُ الدِّين والعَقيدة.

فإذا كثُرَ الخَبَثُ سَواءٌ مِمَّن يَتَظاهَرون بالكُفْر من الكُفَّار، أو من المُنافِقِين المُسلِمين أيضًا، فإن هذا سبَبٌ للهَلاكِ.

ولهذا فإن رَسولَ الله ﷺ عِند مَوْتِه أَوْصى بأن يُخرَج اليَهودُ والنَّصارَى من جَزيرة العَرَبِ<sup>(٢)</sup>؛ لأن جَزيرةَ العَرَب هي الَّتي حَمَلَتِ الرِّسالةَ أَوَّلًا، فيَجِب أن تَتَطهَّر من عُروق الرِّجْس والنَّجَسِ.

وهَكَذا فإن المُرادَ بالرَّمَل هو إِغاظةُ الكُفَّار.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج، رقم (٣٣٤٦)، ومسلم: كتاب الفتن، باب اقتراب الفتن، رقم (٢٨٨٠)، من حديث زينب بنت جحش رَضَالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في مسنده (٢٣٠/ البحر الزخار)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِحَالِقَهُ عَنهُ. وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِقَهُ عَنْهُا.

فإذا دار الأَمْرُ بين أن يَرمُل ويَكون بَعيدًا عن الكَعْبة أو يَقرُب من الكَعْبة بدون رمَلٍ للزِّحام فالأَوْلى أن يَبعُد ويَرمُل؛ لأن المُحافَظة على السُّنَّة في نَفْس العِبادة أَوْلى من المُحافَظة على السُّنَّة الَّتي في مَكان العِبادة، فالقُرْب مِنَ الكَعْبة أفضَل، لكِنِ الرَّمَل يَتَعلَّق بنَفْس العِبادة، والقُرْبُ من الكَعْبة يَتَعلَّق بمَكانها، والمُحافَظة على نَفْس العِبادة أَوْلى.

فإذا أَتَمَّ الطُّوافَ فإنَّه يَتَقدَّم إلى مَقامِ إبراهيمَ ويُصلِّي رَكْعتَيْن.

#### شُروطُ الطُّوافِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: النِّيَّة وتَعْيين النُّسكِ مِن حجِّ أو عُمرةٍ؛ والدَّليلُ قولُ النَّبِيِّ النَّسكِ عِن حجِّ أو عُمرةٍ؛ والدَّليلُ قولُ النَّسُك عَلَيْ الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِثْمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (١)، ولا بُدَّ أن يُعيِّن النُّسُك من حَجِّ أو عُمْرة.

يَعنِي: مثَلًا: يَنوِي أَنه يَطوف للحَجِّ إِن كَان حَجَّا، أَو للعُمْرة إِن كَانَتْ عُمْرة، ويَنوِي أَنّه يَطوف للحَجِّ؛ لقَوْلِه ﷺ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيٍ مَا نَوَى».

الشَّرْطُ الثاني: سَتْر العَوْرة؛ لقَوْل النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ» (٢)، فلا يَجُوز أن يَطوف الإِنْسان عارِيًا، سَواءٌ كان العُرْيُ مُتجَرِّدًا من اللِّباس أَم علَيْه لِباسٌ خَفيفٌ يَصِفُ البَشَرة، فإن هذا لا يُجزِئ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: إنها الأعمال بالنيات، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك، رقم (١٦٢٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، رقم (١٣٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

فلو فُرِضَ أن إنسانًا يَطوف طَوافًا لغَيْر النُّسُك، وعليه ثِيابُه، وثِيابُه خفيفةٌ بحَيْثُ يُرَى الجِلْد من وَرائِها وليس عَلَيْه إلَّا سِرْوالٌ قَصيرٌ يَستُر العَوْرة فقَطْ فطَوافه ليسَ بصَحيح.

الشَّرْطُ الثالِثُ: الطَّهارةُ؛ والدَّليلُ على ذلِكَ أن النَّبيَّ ﷺ عِنْدما أَراد أن يَطوف تَوضَّأُ وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢)، فلكَّا تَوضَّأُ وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» مَنَاسِكَكُمْ» عُلِم أن الطَّواف من شُروطِه الطَّهارةُ.

ودليلٌ آخَرُ: أن النَّبيَّ ﷺ قال لعائِشةَ رَضَاْلِلُهُ عَلَىٰ وقَدْ حاضَتْ: «اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي <sup>(٣)</sup>.

ودَليلٌ ثالِثُ: أَن صَفِيَّةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا لَمَّا حَاضَتْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟!» قَالُوا: إنَّهَا قد أَفاضَتْ. قال: «فَانْفِرُوا»(١)، فدَلَّ ذلِكَ على أَن الحَائِضَ لا يُمكِن أَن تَطوفَ.

ودَليلٌ رابعٌ: قولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَّةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فيه الكَلَامَ» وهذا الحديثُ رُوِي مَرفوعًا عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا (٥) ومَوْقوفًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الطواف على وضوء، رقم (١٦٤١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، رقم (١٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَالِلَهُ عَنْهُما.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم (١٦٥٠)،
 ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَيَخُالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠).

علَيْه (١)، والصَّحيحُ أنه مَوْقوف، وليسَ مَرْفوعًا.

الدَّليلُ الحَامِسُ: قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَطَهِـرَ بَيْتِيَ لِلطَّـآبِفِينَ وَٱلْقَـآبِمِينَ وَٱلْقَـآبِمِينَ وَٱلْكَانِ مَأْمُورًا بِهِ فَتَطَهِيرُ البَدَنِ مِن بَابٍ أَوْلَى. بابٍ أَوْلَى.

هذه خُستُهُ أَدِلَّةٍ تَدُلُّ على اشتِراطِ الطَّهارة للطَّواف، وقيل: إن الطَّهارة للطواف ليسَتْ بشَرْط، ولكِنَّها أفضَلُ؛ لأنَّه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ عَلَيْهِ حَديثٌ صَريحٌ في ذلك، والأَصْل بَراءَةُ الذِّمَّة وعدَمُ الوُجوبِ، ولو كان واجِبًا لبَيَّنَه النَّبيُّ عَلَيْهِ بَيانًا واضِحًا؛ لأن هذا مِمَّا تَدعو الحاجةُ إليه.

وأجابوا عن أُدِلَّه القائِلين بالإشْتِراط فقالوا: أمَّا كونُ النَّبِيِّ ﷺ تَوضَّا وطافَ فإن مُجُرَّد الفِعْل لا يَدُلُّ على الوُجوبِ؛ ولهذا أَنْتُم لا تُوجِبون استِلام الحَجَر الأَسوَد، ولا تُوجِبون الرَّمل، ولا تُوجِبون الإضْطِباع، معَ أن الرَّسولَ ﷺ فعَلَ ذلِكَ.

فَمُجرَّدُ الفِعْلِ لِيسَ دَليلًا على الوُجوب، وهذه قاعِدةٌ أُصولِيَّةٌ مَعروفةٌ، وهي أن: مُجرَّد فِعْلِ النَّبِيِّ عَلِيلًا على الوُجوب.

وأمَّا حَديثُ عائِشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قال: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ...» فلأنَّ عائِشةَ كانَتْ حائِضًا، والحائِضُ مَمنوعةٌ من اللَّبث في المسجِد، فمنْعها من الطَّواف ليس دَالَّا على أن الطَّواف يُشتَرَط له الطَّهارة؛ ولكِنْ لأَنَّها مَمنوعةٌ من المُكْثِ في المسجِد، والطَّواف يَلزَم مِنه المُكثُ؛ لأَنَّه دَوَرانٌ مُستَديم حتَّى يَنتَهيَ.

أَمَّا حَدِيثُ صَفيَّةَ رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا فَنَقُولُ فيه ما قُلْنا في حَديثِ عائِشةَ رَضَّالَيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق، رقم (٩٧٩١).

ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير (١/ ٢٢٥) عن جمع من الأئمة ترجيح الموقوف.

وأمَّا الآيةُ: ﴿وَطَهِرَ بَيْتِيَ ﴾ [الحج: ٢٦] فلا يَلزَم من تَطهير المَكان تَطهيرُ البَدَن؛ ولهذا العاكِفُ مِمَّن يُطهَّر له البَيْتُ، كما في الآيةِ الأُخْرى: ﴿طَهِرا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَالدَّحَعِينَ وَٱلرُّحَةِ عِٱلسُّجُودِ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ومَعَ ذلِكَ يَجوز أن يَعتَكِف وهو مُحدِث، إذَنْ فلا يَلزَم من وُجوب تَطهير المكان تَطهيرُ البَدَن.

فَبَقِيَ عِندنا حَديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا: «الطَّوافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَباحَ فِيهِ الكَلامَ»، هذا الحَديثُ قالوا: إنه ليسَ مَرفوعًا إلى النَّبيِّ عَلَيْتُهُ، وليسَ مُضْطَرِدًا، ولا مُنعَكِسًا، فإن الله أَباحَ فيه الكَلامَ والأَكْل والشُّرْب وعدَمَ استِقْبال القِبْلة والحركة وأشياء كثيرةً غيرَ الكَلام، مِمَّا يَدُلُّ على أن هذا الحَديثَ لا يَصِحُ إلى النَّبيِّ عَلَيْتُهِ؛ لأن كَلام الرَّسولِ لا يَكون مُنتَقِضًا هذا الانتِقاضَ.

ثانيًا: نَقولُ: إنه ليسَ بصَلاةٍ أيضًا فإنه يُباح في كلِّ وَقْت: فيُباحُ بعدَ العَصْر، وبعدَ، الفَجْر، وبعدَ طُلوع الشَّمْس، والصَّلاةُ لها نَفْلٌ، فليسَ كالصَّلاة لا نَفْلًا ولا فَرْضًا.

فإذا كان فيه هذا الانتِقاضُ فرَضًا وعَقْلًا فلا يُمكِن أن يَكون من كَلام الرَّسولِ عَلَيْهِ، ويَتبَيَّن أنه أيضًا ليسَ مُنضَبِطًا.

فتَبيَّن بهذا أن الطَّهارة ليسَتْ شَرْطًا للطَّواف، ولكِنْ مع هذا نَامُر مَن أراد أن يَطوف أن يَتَطهَّ ويَتَوضَّأ، ولو لم يَكُن من أَمْرنا به أنه بعدَ الطَّواف سَوْف يُصلِّي رَكْعتَيْن، وحينَئِذٍ فإنه يُمكِن أن يُصلِّيهما بغَيْر طَهارة، وهذا غيرُ مُمكِن، وإمَّا أن يَذهَب لِيتَوضَّأ، وحِينَئِذٍ يَفصِل بينهما وبين الطَّواف.

الشَّرْطُ الرابعُ: البَداءَةُ من الحَجَر، يَعنِي: لا بد أن يَبتَدِئَ من الحَجَر، فلو قُدِّر أَنَّه ابتَداأً من الباب فإنه يُلْغى الشَّوْطُ الأوَّل، ويَكون ابتِداء الطَّواف من الثانِي، مِثْل

ما لو أن الرَّجُل تَرَك رُكوعًا من الرَّكْعة الأُولى من الصَّلاة حتَّى قام إلى الثانية فتُلغَى الأُولى وتَصيرُ الثانِيةُ هي الأُولى، كذلِكَ هنا يُلغى الشَّوْطُ الأوَّلُ ويَكون الشَّوْطُ الثانِي هو الأَوَّلَ.

الشَّرْطُ الخامِسُ: جَعْلُ البَيْتِ عن يَسارِه؛ لأن المُسلِمين وقَبلَهم الرَّسولُ ﷺ لم يَطُف ولو مرَّةً واحِدةً ويَجعَل البَيْت عن يَمينه، بَلْ جعَلَه عن يَسارِه؛ ولأَجْل مُراعاة السُّنَّة كما مَرَّ أنه يَنحَرِف عن يَمينه.

الشَّرْطُ السادِسُ: الطَّوافُ بجَميع البَيْت؛ لِقَوْلِه تعالى: ﴿وَلْـيَطَّوَفُواْ مِٱلْبَيْتِ ﴾ [الحج: ٢٩]، ولم يَقُلْ: ﴿وَلْيَطَّوَفُواْ مِٱلْبَيْتِ»، والباء لِلاسْتِيعاب، فلا بُدَّ أن يَطَّوَفُ بِجَميع البَيْتِ، ولمَّ يَقُلْ: ﴿وَلْيَطَّوَفُوا مِن البَيْتِ، إمَّا كلُّه على رَأْيٍ، وإمَّا سِتَّةُ أَذْرُعٍ ونِصْف على رَأْيِ، وإمَّا سِتَّةُ أَذْرُعٍ ونِصْف على رَأْيِ آخَرَ، وهُو قولُ الجُمهورِ.

وعلى ذلك يَجِب أن يَطَّوَّف بكُلِّ الجِجْر، ولو أنه طاف بين الجِجْر والكَعْبة ما صَحَّ، والناس يَفعَلُون هذا وطَوافُهُم غيرُ صَحيح، وقد رَدَدْنا أُناسًا طافوا طَوافَ الإِفاضةِ ووجَدوه زِحامًا ووَجَدوا أُناسًا يَدخُلون من هذا المَكانِ فرَدَدْناهُم، وقُلْنا لهم: أنتُمْ ما طُفْتُم طَوافَ الإِفاضة، وما تَحَلَّلْتُمُ التَّحلُّلُ الأوَّلَ، فارْجِعوا وطُوفوا طَوافَ الإِفاضة، واجْتَنِبوا نِساءَكُم. فيَفعلون ذلِك ولو كانوا جاهِلِينَ.

فيَجِب أن تَعرِفوا الفَرْق بين فِعْل المَا ْمور وتَرْك المَحْظور:

فالَّذي يُرفَع عنه بالجَهْل أو النَّسْيان والإِكْراه هو فِعْل المَحظور، يَعنِي: إذا فَعَلْت شَيْئًا مُحَرَّمًا وأنت ناسٍ أو جاهِلٌ في علَيْك شيءٌ، لكِنْ إذا تركث مَأمورًا والمَأْمورُ إِيجابيُّ، يَعنِي: قال لكَ: افعَلْ. ولم يَقُلْ لكَ: لا تَفعَلْ. وفعَلْتَ وأنتَ ناسٍ فليسَ علَيْكَ شيءٌ.

لكِنْ لو قال لَكَ: افْعَلْ. ونَسِيتَ ولم تَفْعَل؛ فنَقولُ: هذا أَمْرٌ إِيجابيُّ: افعَلْ. كما في قولِه ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١)، معَ أنه قال: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: ... وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظَ»(٢).

ولو نامَ الإِنْسانُ طُول النَّهار قُلْنا: اقضِ كلَّ الصَّلَواتِ. فيَجِب أن تَعرِفوا الفَرْق بين فِعْل المَاْمور وتَرْك المَحظور، تَرْكُ المَحظور من الأُمور السَّلْبيَّة؛ ولهذا إذا فعَلَه الإِنْسانُ ناسِيًا أو مُكرَهًا فلا شَيْءَ عليه، لكِنْ فِعْلُ المَاْمور من بابِ الأُمور الإِنسانُ ناسِيًا أو مُكرَهًا فلا شَيْءَ عليه، لكِنْ فِعْلُ المَاْمور من بابِ الأُمور الإِنسانُ اللَّهُ عَلَى عنه الإِخلالُ بهذا الإِنجابِيَّة الَّتِي لا بُدَّ أن تُفعَل، فهذا إن كان ناسِيًا أو جاهِلًا يُعفَى عنه الإِخلالُ بهذا الشَّيْءِ، لكِنْ لا بُدَّ أن يَفعَل المَاْمورَ.

والشَّاذروان، وهو الشَّيءُ المُحيطُ بالكَعْبة مِثْل العَتَب في أَصْل الجِدار، لو فرَضْنا أن إنسانًا طافَ عليه، وهذا رُبَّها يُوجَد لو كان المَطافُ مُزدَحِمًا، فأكثرُ أَهْل العِلْم يَقولون: إن طَوافَه ليسَ بصَحيحٍ؛ لأَنَّه لا بُدَّ أن يَطوفَ بجَميعِ البَيْت، فلو طاف على الشاذروان ما صَحَّ طَوافُه؛ لأن العَتَبة مِنه، وقال شَيْخُ الإِسْلام رَحَمَهُ اللَّهُ (٢): لا بأسَ أن يَطوف على الشاذروان، وأنه لو طاف عليه فطوافُه صَحيحٌ، وحُجَّتُه يَقول: لأن الشاذروان ليسَ من البَيْتِ، وإنّه لو طاف عليه فطوافُه صَحيحٌ، وحُجَّتُه يَقول. لأن الشاذروان ليسَ من البَيْتِ، وإنّها جُعِل عِهادًا له أي: دِعامةً للبَيْت وليسَ مِنه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱/ ۱۱٦)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق، رقم (٤٤٠٢)، والنسائي: والترمذي: كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي: كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه، رقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه، رقم (٢٠٤٢)، من حديث على بن أبي طالب رَضَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢٦/ ١٢١).

ولكِلِّ وِجْهةٌ: فالجُمهور يَقولون: وِجْهة نظرِنا أن هذا تابعٌ للبَيْت، والتابعُ له حُكْم المَتْبوع، وشَيْخُ الإِسْلام وِجْهةُ نظره أن هذا ليس من البَيْت، وإنَّما جُعِل عِهادًا له.

والاحتِياطُ ألَّا يَطوف عليه؛ لأن وِجْهة نظر الجُمهور جَيِّدة، فالتابعُ له حُكْم المَسجِد؛ لأنه تابعٌ له، فنَحنُ التَّبوع كما قُلْنا الآنَ: ما زِيد في المَسجِد الحَرامِ له حُكْم المَسجِد؛ لأنه تابعٌ له، فنَحنُ نَقول: هذا له حُكْم البَيْت؛ لأنه تابعٌ له، فالإحْتِياط أن لا يَفعَل مع أن وَلاة الأَمْر في الوَقْت الحاضِر ما جعَلوه صالحًا؛ لأَنْ يُطاف عليه؛ لأنه مُزحلَقٌ مُتصاعِدٌ، لا يُمكِن لأَحَد إلَّا إذا جاء أَحَدٌ واعتَمَدَ على غيرِه ويَمشِي.

الشَّرْطُ السابعُ: تَكميل الأَشْواط السَّبْعة: فلو نقَصَ من الشَّوْط السابعِ خُطوةً واحِدةً فطوافُه ليس بصَحيح.

الشَّرْطُ الثامِنُ: المُوالاة بين الأَشُواط، الدَّليلُ فِعْلُ الرَّسولِ ﷺ وقولُه: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ» (1)، فهو ﷺ والى بينهما ولم يَفصِل، ثُم نَقول أيضًا: الطَّوافُ عِبادةٌ واحِدةٌ، وكُلُّ عِبادةٍ واحِدةٍ لا يُمكِن أن تكون واحِدةً إلَّا إذا تَوالَتْ، وإذا فُرِّقَت ما صارَتْ واحِدةً؛ ولذلك نَقول: عِندنا دَليلٌ وتَعليلٌ.

فالمُوالاةُ بين هذه الأَشُواطِ شَرْط لا بُدَّ منه، فلو فُصِل بينها بشيء فإن كان هذا الشيءُ مُنافِيًا للطَّواف كما لو قُلْنا باشْتِراط الطَّهارة، وأَحدَث في أَثْناء الطَّواف فإن الحدَثَ مُنافٍ للطَّواف، على القَوْل بأن الطَّهارة شَرْط، ففي هذه الحالِ إذا أَحدَثَ في أَثناء الطَّواف في النَّواف في على القَوْل بأن الطَّهارة شَرْط، ففي هذه الحالِ إذا أَحدَثَ في أثناء الطَّواف فلْيَتَوَضَّا، ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الطَّواف، ولو كان الفَصْلُ قَصيرًا كما لو فُرِض

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَخِوَاللهُ عَنْهُا.

أن الرجُل تَوضَّا من زَمزَمَ في خِلالِ ثلاثِ دَقائِقَ فإنَّه لاَيبْنِي بعضَه على بعضٍ؛ لأنه حدَثَ في أثنائِه مَفسَدة سِوى قَطْع المُوالاة، والمُفسِد هو الحَدَث.

فنقول: إذا لم يَقطَع المُوالاة بين الأَشُواط فإن وُجِد مُفسِدٌ للطَّواف امتَنَع بِناءُ آخِرِه على أَوَّلِه، ولزِمَه الإِسْتِئْناف من جَديد، أَمَّا إذا كانَتِ المُوالاة لغَيْر مُفسِد فإذا كان يَسيرًا كجُلوس ليَستَريح جلسَ ليَستَريح قليلًا، ثُم واصلَ الطَّواف، فإن هذا لا بأسَ به، وهذا يَحدُث كثيرًا في أيَّام الصَّيْف، فبعضُ النَّاس لا يَتَحمَّل، وقد يَدوخ، ثُم يَجلِس قليلًا حتَّى يَرتَدَّ عليه نَفَسُه، فنقول: هذا لا بأسَ به؛ لأن القَطْع يَسيرٌ ولعُذْر، فلا بأسَ به، فهذا يَستَأنِف إذا عاد إليه نَفسُه.

وكذلِكَ أيضًا: إذا أُقيمَتِ الصَّلاة فإنه لا بَأسَ بهذا، فيبنِي على ما مَضَى، فيُكمِّل تَكميلًا، وكذلِكَ إذا حضَرَتْ جَنازةٌ فلا بأسَ أن يُصلِّي، على القولِ الراجِحِ، فأن بعض العُلَماء رَحَهُ واللهُ يقولُ: لا تُصلِّ على الجنازة، ولكِنِ الصَّحيحُ أنه لا بأسَ به؛ لأن الجنازة أَمْرُها قصيرٌ، فيصلِّي ويبنِي على ما مَضَى، فإذا كان طاف ثلاثةً يُكمِّل أربَعةً، وإذا كان طاف سِتَّة يُكمِّل واحِدًا.

ويَرَى بَعضُ العُلَمَاء رَحَمَهُم اللهُ تعالَى -وهو المشهورُ من المَذهَب (١)-: أنه إذا كمّل فلا بُدَّ أن يَرجِع إلى الحَجَر، فيُلغون هذا الجُزءَ من الشَّوْط، فمثلًا أُقيمَتِ الصَّلاة وهو في الشَّوْطِ السادِسِ بحِذاء الرُّكْن اليَمانِي، وبَقِيَ عليه ما بين الرُّكْنيْن، أي: رُبُع الشَّوْط تَقريبًا، فنقول له: إذا انتَهَتِ الصَّلاةُ وأَرَدْتَ أن تُكمِل فابْدَأ من الحَجَر، وإذا بَدَأ من الحَجَر فإنَّه يُلغِي ثَلاثة أَرْباع الشَّوْط، وبَقِيَ عليه السادِسُ والسابعُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٣٥٦).

ولكِنِ الصَّحيحُ أنه يَبتَدِئ من مَكانه ولا يَلزَمه أن يَعود إلى الحَجَر، فإذا انتَهَى من الصَّلاة يُكمِل الطَّواف من مَكانِه الَّذي وقَفَ فِيه؛ لأنَّه لا دَليلَ على إِلْغاء ما سبَقَ من الشَّوْط، فإذا كانتِ الصَّلاةُ السابِقةُ لا تُلغَى فهذا جُزْء من الشَّوْط لا يُلغَى؛ لأنَ الطَّوافَ كُلُّه واحِدٌ.

فالصُّوابُ أن يُكمِل من حيثُ قطَعَه، ولا يَحتاج لإِعادة الشُّوط الَّذي قطَعَه.

الشَّرْطُ التاسِعُ: المَشِيُ إلا لعُذر، فلا يُستَغنَى عن المَشِي إلَّا لعُذْر، فتَمشِي على أَرجُلِكَ، ورُبَّها يَمشِي المَرْءُ على رِجْلَيْه ويَدَيْه، فبعضُ النَّاس مَعيبة ما يَستَطيع أن يَمشِي على رِجْلَيْه ويَدَيْه، وهذا يَجوز؛ لِقولِه تعالى: ﴿فَانَقُوا اللهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]، المُهِمُّ أنه لا بَدُّ أن يَكون ماشِيًا.

ومَعناه أنه إذا كان مَحمولًا أو راكِبًا فلا يَجوزُ إلَّا لعُذْر، والدَّليلُ على هذا أن الرَّسولَ إلَّه أَتُه أُمُّ سلَمةَ رَخِيَلِيَّهُ عَهَا وقالَتْ: يا رَسولَ الله، إني أَجِدُني شاكِيةً فقال: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» لأنَّما شاكِية مُتعَبَة، وهذا في طَواف الوَداع، إِذَنْ لا يَجوز للإِنْسان أن يَطوف مَحمولًا ولا راكِبًا إلَّا لعُذْر.

وإذا حُمِل لعُذْر، مِثْل المَريضِ، والشَّيْخ الكَبير، والصَّغير، فقد قال بعضُ العُلَمَاء رَحِمَهُ السَّدُة : يَجوز أن يَنوِيَ هو الطَّوافَ، والمَحمولُ يَنوِي الطَّواف؛ لأنَّ النَّبيَّ يَقولُ: «لِكُلِّ المْرِئِ مَا نَوَى»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبًا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)،

أمَّا الحامِلُ فيكزَمه أن يَطوف على كلِّ حالٍ، لكِنْ من الجائِزِ أن يَطوف ويَنوِي، ويَجوز أن يَطوف ولا يَنوِي، وقالَ رَسولُ الله ﷺ: «وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، فالحامِلُ نَوَى والمَحمولُ نَوَى، ولكِلِّ امرِئٍ ما نَوَى، وعلى هذا فإذا قُدِّر أن المُحمول لا يَعقِل النِّيَّة مِثْل طِفْل صَغير طافَ به أبوهُ أو أُمُّه، فإنَّه لا يُجزِئ؛ لأن هذا الطائِفَ يَنوِي الطَّواف عن نَفْسِه وعن هذا الصَّبيِّ، فلا يُمكِن أن يَكون عمَلٌ واحِدٌ يُراد به شَخْصان، يَعنِي: عمَلٌ تَقَع فيه نِيَّتان، لا يُمكِن.

ولهذا فالقَوْلُ الَّذي نَراه: هو أنه إذا كان المَحمولُ يَعقِل النِّيَّة وقال الحامِلُ: انْوِ الطَّواف. فإنَّه لا بأسَ أن يَطوف ويَنوِي عن نَفْسِه، والحامِلُ يَطوف ويَنوِي عن نَفْسِه، أمَّا إذا كان لا يَعقِل النِّيَّة فإنه لا يَصِحُّ أن يَنوِيَ الحامِلُ عن نَفْسِه؛ لأنه يَطوف على نِيَّة المَحمول؛ لأن المَحْمولَ ليس له نِيَّةٌ.

وهُنا مَسأَلة يَجِب أَن تَتَفطَّنوا لها، وهي أَن المَحْمول يَجِب أَن يَجعَل البيتَ عن يَسارِه، فلو كان لكَ صَبيُّ ووضَعْتَه على كَتِفِكَ بحَيثُ يَكون ظَهْرُه إلى البَيْت أو وَجهُه إلى البَيْت فهذا لا يَصِحُّ، بل يَحمِله بحَيْثُ يَكون البيتُ عن يَسارِه في الطَّواف.

أمَّا ما رُوِيَ من أن النَّبِيَّ عَلَيْةٍ طاف على بَعيرِه (١)، فَالعُذْرُ فِيه أن النَّبِيَّ عَلَيْةٍ أراد أن يَظهَر للناس كَيْ يُبيِّن لهم كَيْف يَطوفون.

<sup>=</sup> ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر ابن الخطاب رَضِيَاللَيْهَ عَنهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب استلام الركن بالمحجن، رقم (۱۲۰۷)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، رقم (۱۲۷۲)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

الشَّرْطُ العاشِرُ -وهو خاصُّ بطَواف الإِفاضة -: أن يَكون بعد الوُقوف بعرَفة ومُزدَلِفة، وهذا شَرْطُ خاصُّ، فيُشتَرَط أن يَكون طَواف الإِفاضة بعدَ الوُقوف بعرَفة ومُزدَلِفة، فلو طاف للإِفاضة قبلَ عرَفة فلا يَصِحُّ؛ فلو أن واحِدًا مثلًا ليَّا خرَجَ الناسُ إلى مِنِّى وخَفَّ المَسجِد الحَرامُ نزَلَ إلى مكَّة وقال: أطوف طَوافَ خرَجَ الناسُ إلى مِنِّى وخَفَّ المَسجِد الحَرامُ نزَلَ إلى مكَّة وقال: أطوف طَوافَ الإِفاضة الآنَ؛ لأنه في سَعةٍ، فلا يَجوزُ، إذ لا بُدَّ أن يَكون بعدَ الوُقوفِ بعرَفة ومُزدَلِفة أيضًا.

والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُواْ نُدُورَهُمْ وَلْيَطُوّفُواْ بِهِ وَالنَّفِتِ الْعَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]؛ و﴿ ثُمَّ ﴾ للتَّرْتيب، وقضاءُ التَّفَث لا يَكون إلَّا بعدَ يُوم العِيد، والتَّفَثُ: الأَوْساخُ الَّتِي كَانَتْ مَجموعةً أَثْناء الإِحْرام، وتَكون بعد مُزدَلِفة؛ لأن الله يَقولُ: ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا اللهَ عِندَ ٱلمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، فلَمْ يَذكُر بعدَ الوُقوف بعرَفة سِوى مُزدَلِفة.

وبهاتَيْن الآيَتَيْن يَتبَيَّن أنه لا يَصِحُّ طَوافُ الإِفاضة إلَّا بعد الوُقوف بعرَفة ومُزدَلِفة، فإذا انْتَهَى من مُزدَلِفة فلا بأسَ أن يَتقدَّم إلى البَيْت ويَطوف؛ لأن الله قال: ﴿ ثُمَّ لَيَقَضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، ولم يَقُلْ: ثُم لْيَطَّوَفوا. فلو قال: ثُمَّ لْيَطَّوَفوا. لكان الطَّوافُ لا يَصلُح إلَّا بعدَ رَمْيِ ولم يَقُلْ: ثُم لْيَطَّوَفوا. فلو قال: ﴿ وَلْيَطَوَفُواْ ﴾ والواوُ للجَمْع، ولكِنْ قال: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا لَكُنْ الوُقوف بعرَفة ثُم مُزدَلِفة.

أمَّا من السُّنَّة: فلأنَّ الرَّسولَ ﷺ لم يَطُف طَوافَ الإِفاضة إلَّا بعدَ الوُقوفِ بعَرَفةَ ومُزدَلِفةَ.

الشَّرْطُ الحادِي عَشَرَ: في طَواف الوَداع، أن يَكون بعد تَمَام النُّسُك، وأن يَكون

عِنْد سَفَره فلا يَشتَغِل بعدَه بتِجارةٍ ولا يُقيم بعدَه إلَّا لانْتِظار رَفيقِه أو شَدِّ رَحْل أو نَحوه.

ففي طَواف الوَداع لا بُدَّ أن يكون بعد انتِهاء المَناسِكِ كُلِّها؛ لأن النَّبيَّ ﷺ يَقُول: «لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»(١)، يَعنِي: لو أن الإِنْسان طاف للوَداع، ثُم خرَجَ إلى مِنَى ورَمَى الجَمَراتِ ومَشَى فإنَّه لا يَجوز، ولو أنه خرَجَ من مِنَى قبلَ الرَّمْيِ ووكَّل شَخْصًا يَرْمِي عَنه ثُم طاف للوَداع قبل رَمْيِ النائِب، ثُمَّ سافر فإن طَوافه لا يَصِحُّ؛ لأن طَواف الوَداع لا بُدَّ أن يَكون بعد تَمَام المَناسِكِ، ولا بُدَّ أيضًا أن تَكون عِنْدَ السَّفَر.

يَعنِي: لو أَتَمَّ الإِنْسانُ المَناسِكَ وقال: سأَطوف الوَداعَ الآنَ، ولَسْتُ مُسافِرًا إلَّا بعدَ يَوْمَيْن. فهذا لا يَجوز، فيَجِب أن يَكون طَواف الوَداع عِند السفَر؛ لأن الرَّسولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ طاف للوَداع عِند سفَرِه؛ فإنه طاف بالمُحصَّب ليلةَ الرابعَ عشرَ وفي آخِرِ اللَّيْل ارتَحَلَ، ونزَلَ إلى مكَّة وطاف بالبَيْت وصلَّى صَلاة الفَجْر ثُم انصَرَف (٢).

فهذا دَليلٌ على أنه لا بُدَّ أن يَكون طَوافُ الوَداع عِند السَّفَر.

لَكِنِ العُلَمَاء رَحِمَهُمُ اللَّهُ رخَّصُوا فِي المَسائِل البَسيطة مِثْل: لو أَقام لشِراء الحاجمة في طَريقه وهو ماشٍ إمَّا حاجة تَتَعلَّق بالسفَر أو هَـدايا تَتَعلَّق بالأَهْل أو غير ذلِك في طَريقه، كذلِكَ لو أَقام لانْتِظار الرُّفْقة، والرُّفْقة في الغالِب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي عليه، رقم (١٢١٨).

يَتَأَخَّر بعضُهم عن بعضٍ، فجاء الأوَّلُ وانتَظَر الرُّفْقة وبَقِيَ مُنتَظِرًا نِصْف يَوْم، فهذا لا يُعيد الطَّواف؛ لأنه يَنتَظِر على أنه ماشٍ.

ولو قُلْنا بوُجوب الطَّواف عليه وذهَبَ ليَطوف وانتَظَر الرُّفْقةَ الَّذين أَتَوْا وطال الوَقْت عليهم رجَعوا يَطوفون وهكَذا.

وعَلَى هذا لو أَقام لانْتِظار الرُّفْقة لا يُعيدُ.

ومِثْل ذلِكَ أيضًا لو ركِبوا السَّيَّارة وبعدَ أن رَكِبوها تَعطَّلَت السَّيَّارةُ وجَعَلوا يُصلِحونها وهُمْ يَقولون: متَى صُلِّحت الآنَ مَشَيْنا. فإنه لا يَجِب علَيْهم إعادة الطَّواف؛ لأنَّهم ركِبوا ومَشَوْا، لكِنْ لو خَرِبتِ السَّيَّارة فقرَّروا البَقاء إلى العَصْر سَواءٌ صُلِّحَتِ السَّيَّارة أم لم تُصلَّح، فحينَئِذٍ يجِب عليهم إعادة الطَّواف؛ لأنَّهم قرَّروا المُقام بعد الطَّواف، فإنه يَجِب عليهم إعادةُ الطَّواف، ففرْق بين الحاليْن.

## صَلاةُ رَكْعَتَيْن خلفَ المَقام بعدَ الطُّواف:

وبعدَ الطَّوافِ يُصلِّي رَكْعتَيْن خلفَ المَقام، إذا انتهَى من الطَّواف يَتَقدَّم إلى مَقام إبراهيم، -والمَقامُ: مَوضِع القِيام - وهو الحَجَر الَّذي قام عليه إبراهيم عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حين ارْتَفَع بِناءُ الكَعْبة، فهذا الحَجَرُ من زَمَنِ إِبْراهيمَ، ولكِنَّه الآنَ مُغيَّر، فنَحنُ نُشاهِد من وَراءِ الزُّ جاج حجَرًا ومَوْضوعًا فيه أَثَرُ قَدَم، وهي ليسَتْ قدَمَ إبراهيمَ؛ لأن قدَمَ إبراهيمَ قد زالَتْ من قديم، لكِنه بقي هذا الحَجَرُ إلى الآنَ.

وهذا الحجَرُ كان مَكانَه عِند الكَعْبة، لاصِقًا بها، ثُمَّ إِن عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَخَّرَه إلى هذا المَكانِ<sup>(١)</sup> نظرًا لتَضْيِيقه على الناسِ؛ لأن النَّاس في عَهْد عُمرَ بعد كَثْرة الفُتوحات،

<sup>(</sup>١) انظر: أخبار مكة للفاكهي (١/ ٤٥٤).

صار الحُجَّاجُ أكثَرَ بكَثير مِمَّا كانوا عليه في عَهْد النَّبيِّ وأبي بَكْر؛ ولِهَذا راعَى عُمرُ وَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ أَن يُزحْزِحَه عن مَكانه من المَصلَحة، وفِعْلًا هذا لمَصلَحة وصار في مَكانه إلى الآنَ.

يُسَنُّ إذا تَقدَّم إلى مَقام إِبْراهيمَ أن يَقرَأ: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلًى ﴾ [البقرة:١٢٥]؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَيَالِيَّ قرَأُها (١).

فإِنْ قال قائِلٌ: قِراءَةُ النَّبِيِّ ﷺ لها تَشريعٌ لأَجْل أن يُبيِّن بذلِكَ تَفسير القُرْآن، فقَرَأُها لأَجْل أن يُفسِّرَها بفِعْله، يَعنِي: بَيان المَشروعِيَّة وليس هذا اللَّفْظُ مَقصودًا.

قُلْنا: الأصلُ عدَمُ ذلِكَ، ثانيًا أَنَّك إذا تَلَوْتَها: ﴿وَأَتَخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٧٥] أَشعَرْت نَفْسَك أَنَّكَ إنها تُصلِّي خَلفَ المَقام امتِثالًا لأَمْر الله سبحانه، وهذه مَصلَحة عَظيمة، فيُصلِّي رَكْعتَيْن خلفَ المَقام ويُسَنُّ أن تَكونا مُحُفَّفَتَيْن.

وكونُهما خلفَ المَقامِ من باب السُّنَّة المَكانية، فلو صلَّاهما في غير هذا المَكانِ حَصَلَتِ السُّنَّة، ولكِنِ الأَفضَلُ أن يَكونا خلفَ المَقامِ.

ولا يُشتَرَط أن يَكون قريبًا من المقام، بل يَجوز ولو بَعيدًا؛ لأن حَديثَ جابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَقُولُ: «فجَعَلَ المقامَ بينَه وبينَ البَيْتِ» (١)، فالمُهِمُّ أن يَكون مَقامُ إبراهيمَ بينكَ وبينَ الكَعْبة ولو كُنْتَ بَعيدًا، وعلى هذا فلا حاجةَ إلى المُزاحَمةِ كها يَفعَل بعضُ الجُهَّال من الحُجَّاج، فتَجِدُهم يُزاحِمون خَلفَ المقام مع أن النَّاس يَطوفون، فيُضيِّقون على الطائِفين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

ففي هذه الحالِ لو أن إنسانًا وَطِئ على إنسانٍ وهو يُصلِّي فَدَقَّ عُنُقه فهات بدون قَصْد فلا يَضمَنه؛ لأنه هو الَّذي اعتَدَى على الطائِفِين، فصَلَّى في مَكانِهم، وكُلُّ الحَرَم مَحَلُّ الصَّلاة، لكِنِ المَطافُ ليسَ له إلَّا هذا المَحَلُّ.

- ويُسَنُّ في هاتَيْن الرَّكْعتَيْن أن يَقرَأ في الأُولى بـ ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾،
   وفي الثانِية: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ ﴾؛ لفِعْل النَّبِيِّ ﷺ (۱).
  - ويُسَنُّ أيضًا تَخْفيفُها؛ لأن رَسولَ الله صلَّاهما خَفيفَتَيْن.
- قال بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ اللهُ: ويُسَنُّ أَن يَقرَأُ فيهما جَهْرًا، واستَدَلُّوا على ذلِكَ بأن الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَلِموا ما قرَأَ به النَّبيُّ عَلَيْهُ، ولكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّهُم قد يكونون علِموهُ منَ الرَّسولِ عَلَيْهُ، أي: أَعلَمَهم به بعدَ ذلِكَ.

# استِلامُ الحَجرِ بعد ركعتَي المقامِ إذا أراد السَّعْيَ:

وبعدَ أن يُصلِّيَ رَكْعتَيْن يَستَلِم الحَجَر إذا كان يُريد السَّعْيَ، يَعنِي: يَرجِع إلى الحَجَر فيَستَلِمه بيَدِه اليُمنَى، إن تَيسَّر.

ولم يَرِد سُنَّةٌ عن الرَّسولِ ﷺ إِنْ لم يَتَيسَّر، والأَقرَبُ أنه لا يُشير؛ لأن في هذه الرَّجعة لم يُقبِّلُه الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ولم يَرِد أنه قَبَّلَ يَدَه، فالظاهِرُ إِن تَيسَّر الاستِلامُ فعَلَ وإلَّا فلا.

وهذا الاستِلامُ بمَنزِلة الوَداع للبَيْت، لكِنَّه وَداعٌ أَصغَرُ؛ كأنَّه صافَحَه عِندما أَراد أن يُفارِقه ويَخرُج إلى السَّعْي.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيًا لَشَيْعَنْهُا.

## السُّعْيُ بِينَ الصَّفا والْمَرْوةِ:

أولًا: كيفيَّةُ السَّعي:

يَتُوجَّه إلى المسعَى من أيِّ الأَبُواب شاءَ، ولكِنْ من السَّهْل عليه أن يَذهَب من باب الصَّفا، وكان المَسجِد في الأوَّل له أبوابٌ بالنَّسْبة للمَسعَى، يَعنِي: لم يَكُن مُنفَصِلًا انفِصالًا كامِلًا عن المَسعَى، أمَّا الآنَ فليس فيه أبوابٌ، إنها يَتَّجِهُ إلى الصَّفا إذا قرُبَ منه قراً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]؛ لأنَّ النَّبيَّ قرأها(١)، فيقرأ إذا أقبَل: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾.

### الذِّكْرُ عِندَ الصَّفا:

ويُحتَمَل أن يُقال: إنه يَقول كما قال الرَّسولُ ﷺ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»(٢)؛ لأن الأَصْل التَّأسِّي.

ويُحتَمَل أيضًا أن لا يقول ذلك؛ لأن ظاهِرَ قولِه ﷺ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، ظاهِرُها التَّشريعُ والتَّعليمُ، بدَليل رواية النَّسائِيِّ: «ابْدَوُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» (٣)، وهذا واضِحٌ أن المَقْصود بها التَّشريع والتَّعليم، لكِن «أَبْدَأُ» بلَفْظ الخَبَر يُحتَمَل أن يكون هذا من بابِ إرادة الامتِثالِ، مِثْل: ﴿وَاتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِعَمَ مُصَلِّ ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ويُحتَمَل أنه من باب إرادة التَّعليم والتَّشريع.

والأَصْلِ أَنَّ هذه عِبادة مُتَّبَعة، لكِنْ هذا الأَصلُ رِوايةُ النَّسائِيِّ تَجعَله مَرجوحًا،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاللَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) جزء من الحديث السابق.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢).

ورِوايةُ النَّسائِيِّ: «ابْدَؤُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»، وأن النَّبِيَ ﷺ قال: «أَبْدَأُ» تَعليمًا وتَشريعًا لا تَعبُّدًا بهذه الكلِمةِ.

فيقرَأ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فبكاً بالصَّفا فيرقَى عليه يصعد عليه حتَّى يَرَى الكَعْبة، ثُم يَستَقبِل الكَعْبة ويَرفَع يَكَيْه ويَذكُر الله بها جاء به النَّصُّ، ومِنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ، وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ النَّصُّ، ومِنه: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾ أنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ ﴾ أنْ عَرْد تَخصيصُه، فيدعو بها شاءَ، ثُم يُعيد الذِّكْر مرَّةً ثُم يَنزِل. ثانيةً: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ أَمْ يَدعو مِنْ قَانِيةً، ثُم يُعيد الذِّكْر مرَّةً ثالِثةً، ثُم يَنزِل.

إِذَنْ هَذه الوَقْفَةُ فيها طُول، ليسَتْ كها يَفعَل العامَّةُ يُكبِّر ثلاثَ مرَّاتٍ: اللهُ أَكبِرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ أَكبَرُ، اللهُ عَلَى يَنصَرِف، فهذا ليس من السُّنَّة، والسُّنَّة أن تَفعَل كها فعَلَ رَسولُ الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

## الِاتِّجاهُ إلى المَرْوةِ:

ثُم يَنزِل مُتَّجِها إلى المُرْوة ماشِيًا إلى أن يَصِل إلى العَلَم الأَخضَر، أي: العَمود الأَخضَر، فإذا وصَلَ إليه يَسعَى ويَركُض رَكْضًا شَديدًا، ولا يُوجَد دُعاءٌ مُعيَّن بين العَلَمَيْن، فيَدعو الساعِي بها شاءَ.

وقد كان رَسولُ الله ﷺ يَسعَى سَعْيًا شَديدًا حتَّى إِن إِزارَه لَيدورُ به من شِدَّة السَّعْيِ (٢)، ما لم يَكُن في ذلِكَ إِيذاءٌ لغَيْره أو لنَفْسه، فإن كان فيه إيذاءٌ لنَفْسه أو لغَيْره

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٤)، من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رَضَالِيُّكُ عَنْهَا.

فإنه لا يَتَأذَّى؛ لأن الشَّرْع تَيْسيرٌ وتَسهيلٌ، والإنسانُ إذا تَأذَّى بالعِبادة يَمَلُّها، والَّذي يَنبَغي للإِنْسان أن لا يَخرُج من العِبادة إلَّا وهو أَرغَبُ بها من دُخولِه فيها، حتَّى يُؤدِّيها على يُسْر وسُهولةٍ ونَشاطٍ.

## الإشراعُ بينَ العَلَمَيْنِ:

يَسعَى إلى العَلَم الآخَرِ -العَمودِ الآخَرِ - إذا وصَلَ إليه يَمشِي إلى المَروة مَشْيًا عادِيًّا خِلافًا لِهَا يَفعَله الجُهَّال الآنَ يَركُض من الصَّفا إلى المَرْوة، ولا أَدرِي هل يَقصِدون بذلِكَ التَّعبُّدُ أو يَقصِدون بذلِكَ الإِسْراع؟ لكِنْ أَيًّا كان فهُوَ جَهْل سَواءٌ قصَدوا الإِسْراعَ أو قصَدوا التَّعبُّد.

والحِكْمة من كونه يَمشِي من الصَّفا إلى العلَمِ الأُوَّلِ وبين المَرْوة والعَلَمِ الثَانِي ويَسعَى بين العَلَمَيْن، أن أَصِل السَّعيَ تَذكيرٌ بحال أُمِّ إِسهاعيلَ أَبِي العَرَبِ، وهي هاجَرُ أَمَةٌ أَهْداها ملِكُ مِصرَ إلى سارَة زَوجةِ إبراهيمَ، فأَعْطَتْها لزَوْجها إبراهيمَ، فتَسَرَّاها فولَدَتْ له إسهاعيلَ، فأتى بهما إلى الحَرَم، هي وابنِه إسهاعيلَ، وجعلَ عِنْدها شَيْئًا من الماء، وشَيْئًا من التَّمْر.

فجعَلَتِ الأُمُّ تَأْكُل من التَّمْر وتَشرَب من الماء، وتُرضِع الطِّفل، فلكَّا انْتَهَى التَّمْر والماء جاعَتِ الأُمُّ وعطِشَتْ وقَلَّ لَبَنُها وجاع الطِّفْل وجعَلَتْ هي تَطلُب شَيْئًا تَأْكُله وتَشرَبُه؛ لتُدِرَّ اللبَنَ وتُعطِيَه للوَلَد، ثُم نظرَت إلى أقرَبِ جبَلِ إليها وهِي في مَكان الكَعْبة، فنَظرَتْ إلى أقرَبِ جبَلٍ إليها فإذا هو الصَّفا فصَعِدَتْه وجعَلَت يَتَطلَّع وتَتَشوَّف إلى أَحَدٍ فلَمْ تَجِد أَحَدًا.

فَنَزَلَتْ وذَهَبَتْ إلى الجَبَل الآخرِ، وهُو المَرْوة هذا الَّذي نَسعَى فيه شَديدًا كان وادِيًا يَمشِي فيه السَّيْل عادةً يَكون أخفَضَ عِمَّا حَوْلَه، هي لَمَّا نزَلَتِ الوادِيَ اختَفَى

الولَدُ عنها فجعَلَتْ تَسعَى سَعْيًا شَديدًا؛ لأَجْل أن تَتَطلَّع إلى الولَدِ، ولمَّا اطَّلَعَتْ إلى عنها فجعَلَتْ تَسعَى سَعْيًا شَديدًا؛ لأَجْل أن تَتَطلَّع إلى الولَدِ، ولمَّا اطَّلَعَتْ إلىه بدَأَتْ تَمْشِي، فعَلَتْ ذلكَ سَبْع مرَّاتٍ وهي في أشَدِّ ما يَكون من الضَّرورة واللَّجوءِ إلى الله تعالى وانتِظارِ الفرَج.

فنزَل الفرَجُ من الله تعالى بأنْ أَمَرَ جِبريلَ أن يَضرِب بعَقِبِه أو جَناحِه مَكان بِعْر زَمزَمَ فضَرَبه به؛ فانفَجَرَتْ عَيْنًا، فلمَّا رأَتِ الماءَ جاءَتْ وبدَأَتْ تَحجِزه، تَخشَى أن يَضيع الماءُ، قال النَّبيُّ عَيْنًا: «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْهَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَصَارَتْ عَيْنًا مَعِينًا»، فكانَتْ عَيْنًا تَمْشِي دائِمًا، ولكِنَّها حبَسَتْها، والحِحْمة في حَبْسها - واللهُ أَعلَمُ - أنها لو كانَتْ عَيْنًا مَعينًا لكان النَّاسُ يَتْعَبون منها في هذا المكانِ؛ لأنَّه مَكانُ طَوافٍ ومَكانُ سَعْي، ولكِنِ الحَمدُ لله أن الله يَسَرَ وجعَلَها تَفعَل هذا.

فالحاصِلُ: أنها لمَّا خرَجَ الماءُ شرِبَتْ، ومن آياتِ الله أن هَذا الماءَ طَعام طُعْم وشِفاءُ سُقْم ورِيُّ ظمَأٍ، فاكتَفَتْ به عن الطَّعام وصارَتْ تَشرَب من هذا الماء وتَشبَع وتَروَى، فذرَّ اللَّبَنُ على ولَدها؛ ولِهَذا يُقال: إن الإنسان لوِ احتبَس على ماء زَمزَمَ بدون أَكْل كَفاه؛ لأنَّه كما جاء في الحديثِ: "طَعَامُ طُعْمٍ وَشِفَاءُ سُقْمٍ" (١)، وكما جاء في الحديثِ الأَخْوِ: "مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ").

والحاصِلُ: أنها لها حصَلَ عِندها الماءُ وكان هذا الوادِي ليسَ فيه مِياهٌ جاء أُناسٌ من جُرْهُمَ فوَجَدوا أن الطَّيْر يَأْوِي إليه، فجاؤُوا يَتَفَقَّدون هذا المكانَ حتَّى

<sup>(</sup>١) الشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي ذر رَضَّوَلِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٧٣)، من حديث أبي ذر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

أما الشطر الثاني فأخرجه الطيالسي (٥٩٤)، من حديث أبي ذر رَضَوَليَّكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٥٧)، وابن مَاجه: كتاب المناسك، باب الشرب من زمزم، رقم (٣٠٦٢)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

وجَدُوا أُمَّ إِسهاعيلَ وابنَها ونزَلوا عِنْدها .. إلى آخِرِ القِصَّة في صَحيحِ البُخاريِّ (١).

فالجِكْمةُ من السَّعْي الشَّديد أنه تُذكُّر حالِ أُمِّ إِسهاعيلَ، أُمَّا نَحنُ عِندما نَسعَى فإنَّنا لا نُريد ما أرادتْ أُمُّ إِسهاعيلَ، لكِنْ يَنبَغي أن نَذكُر أنَّنا نُريد أَمْرًا آخَرَ وهو التَّخلُّص من ظمَأ الذُّنوب، فإن الإنسان علَيْه ذُنوبٌ، فيسعَى على هذه الحالِ كَيْ يُخلِّصه الله من الذُّنوب التي تُثقِل كاهِلَه، وإِثقال الذُّنوب لكاهِلِ المَرْء أَشَدُّ من الجُوع الجِسِّيِّ والعطشِ الجِسِّيِّ.

## الذِّكْر في السَّعْيِ:

يَقُولَ الذِّكْرِ الوارِد عن الرَّسُولَ على الصَّفا، وكذلِكَ على المَروة، فإن الرَّسُولَ عَلَى المَرُوة، فإن الرَّسُولَ عَلَى المَّنْ فَي أَثناء عَلَى المَّغْنِ يَقُولُ مَا شَاءَ من ذِكْرِ وقُرْآن وغير ذلِكَ، كلُّ ما شاء من الأذكار يَقُولُهَا؛ لأَنَّهُ لا يُوجَد ذِكْرِ مُعيَّنٌ.

والمرأةُ لا تسْعَى ركْضًا، والمَشهورُ عِند أَهْل الفِقْه قالوا: لأنها مَأْمورة بالتَّستُّر والتَّحشُّم، وهذا يُنافِيه، والمَسأَلة عِنْدي فيها شيء من الشَّكِّ، وكيف لا تَسعَى المَرْأة وأَصْل هذا سَعْيُ امرَأةٍ.

والسَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوة يَكون سَبْع مَرَّات، ويُعتَبَر من الصَّفا إلى المَروة واحِدٌ، والرُّجوع من المَرْوة إلى الصَّفا واحِدٌ، خِلافًا للفُقَهاء الَّذين يَقولون: إنَّه لا يَتِمُّ الشَّوْط إلَّا بالرُّجوع إلى الصَّفا، فعلى هذا يَصير أَربَعةَ عشَرَ شَوْطًا.

<sup>(</sup>١) أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٦٤)، من حديث ابن عباس رَجَالِيُّكُءَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاللَّهُ عَنْهُما.

وهذه المَسأَلةُ من الغَريب أنها ذُكرت من أَوْهام بعضِ العُلَهاء رَحَهُمُ اللهُ الذين ظَنُّوا أن السَّعيَ قبل الطَّواف، والطَّوافُ من الحَجَر إلى الحَجَر، لكِنْ هذا من الصَّفا إلى المَروة، لكِنْ هُمْ ظَنُّوا أنه من الصَّفا إلى الصَّفا.

والفَرْقُ بينهما ظاهِرٌ جِدًّا؛ لأن الطَّواف دَورة لَها مُبتَدَأً ومُنتَهَى، وهذا ليسَ دَوْرةً، بل هذا اتِّجاهٌ في خَطِّ مُستَقيمٍ له مُنتَهًى يَقِف عِنـده ويَفعَل مِثْل ما فعَلَ في الابتِداءِ.

وبعدَ أَن يُتِمَّ السَّعْيَ سَبْعَ مرَّاتٍ يَحلِق أَو يُقصِّر، وسيَأْتِي الحَديثُ عن هذا قَريبًا.

## شُروطُ السَّعي:

1- أن يكون بعد طَوافِ نُسُك، ومَعناه: لو سَعَى قبل أن يَطوف لَهَا صَحَّ، ولا بُدَّ أن يكون بعد طَوافِ نُسُك، وقولُنا: بعدَ طَوافِ نُسُكِ. احتِرازًا مِمَّا لو طاف غيرَ طَوافِ النُّسُكِ، مِثْل إنسان أراد أن يَحُجَّ وهو في مكَّة فذَهَب وطاف بالبَيْت طَواف سُنَّةٍ مُطلَقة، وليس طَواف نُسُكِ، وقال: أسعَى بعدَها للطَّواف، فهذا لا يَصِحُّ؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يَكون بعدَ طَواف نُسُكِ.

وطَوافُ النُّسُك هو طَوافُ حَجٍّ أو عُمْرة أو قُدوم.

وإذا سَعَى بعد غَيْر طَواف النَّسُكِ، مثَلًا رجُل مُتمَتِّع وأَحرَم بالعُمرة وحَلَّ منها، وليَّا كان في الثامِنِ من ذِي الحِجَّة أَحرَم بالحَجِّ وقال: أَذهَبُ لأَطوف طَوافَ سُنَّة، ليسَ هو بطَوافِ نُسُكِ؛ لأن طَوافَ النُّسُك في الحَجِّ يَكون بعد الوُقوف بعرَفة ومُزدَلِفة، لكِنَّه قال: أنا سأطوف طَواف تَطوُّعٍ؛ لأَجْل أن أسعَى سَعْيَ الحَجِّ، فإذا رجَعْتُ من عرَفة لا أُسعَى مرَّةً ثانِيةً.

فَهَذَا لَا يَجُوزُ، وهذا الطَّوافُ الَّذي طافَه الآنَ ليس طَوافَ نُسُكٍ، إِذْ إِنَّ طَوافَ النُّسُكِ إِمَّا في عُمرة ولا حَجِّ. النُّسُكِ إِمَّا في عُمرة ولا حَجِّ.

لو قدَّم السَّعيَ على الطَّواف نِسيانًا، مِثْل: إنسان قدِمَ مكَّةَ لعُمرة ورأَى النَّاسَ يَسعَوْن قبلَ أن يَدخُل الحَرَمَ، وقال: أَسعَى الآنَ، ثُم أَطوفُ بعد السَّعْيِ. جاهِلًا، فالجُمهور على أن سعيه لا يُجزِئ قالوا: لأنَّه مِن الشُّروط أن يَكون السَّعْيُ بعد الطَّواف.

وعلى هذا فيَجِب عليه إذا طاف أن يُعيد السَّعْيَ؛ لأن السَّعْيَ الأوَّلَ لَم يَصِحَّ، وقال بعضُ العُلَمَاء من التابِعين رَحَهُمُّراللَّهُ ومَن بَعدَهُم: إنه يَجوز إذا كان جاهِلًا، ويُجزِئه ذلك، ويَستَدِلُّون على هذا بها سيُذكر -إن شاء اللهُ- في صِفَة الحَجِّ.

الدَّليلُ على هذا أن النَّبيَّ عَلَيْهُ طاف قبلَ أن يَسعَى؛ ولأن البَداءَةَ بالطَّواف أَوْلى؛ لأنَّه بيتٌ فهُوَ أَوْلى من الصَّفا والمَرْوة، والرَّسولُ قال: «أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» (١)، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢)، وكونُه مُجرَّدَ فِعْل فهُوَ فِعْل مَقرونٌ بالقَوْل.

٢ - البكاءة من الصَّفا، فلو بَدَأ من المَرْوة فإن الشَّوْط الأَوَّل لا يَصِتُّ ويُلغَى،
 فلا بُدَّ أن يَبدَأ من الصَّفا؛ والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللهِ ﴾
 [البقرة:١٥٨]، بالإضافة إلى قولِ النَّبيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلامُ: «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» (٣)، والأَمْر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَخِوَاللَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالَيَهُ عَنْهَا.

الأَصْلُ فيه الوُجوبُ، إِذَنْ يَجِب أن يَبدَأ في السَّعْي من الصَّفا، ولو بدَأَ من المَرْوة فإنَّه يُلغَى الشَّوْطُ الأَوَّلُ اللَّوَّلُ أُلغِيَ. فإنَّه يُلغَى الشَّوْطُ ثانٍ؛ لأن الأَوَّلُ أُلغِيَ.

٣- أنه لا بُدَّ أن يَستَوْعِب ما بين الصَّفا والمَرْوة كما قُلْنا في الطَّواف، فلا بُدَّ أن يَستَوعِب جَميعَ البَيْتِ؛ لقَوْلِه تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨] قالوا: والباءُ تَدُلُّ على الاستِيعابِ.

وليسَ بشَرْطٍ أن يَصعَد، بل إذا وقَفَ على مُبتَدَأَ الصُّعود فهذا هو الحَدُّ، فعَلى هذا لا بُدَّ منَ الاستِيعابِ، أمَّا رُقِيُّه فليسَ بشَرْط، ولكِنَّه أَفضَلُ اقتِداءً بالرَّسولِ.

٤- أنَّه لا بُدَّ أيضًا من تكميل الأشْواط السَّبْعة، ولو قصر شَوْطًا واحِدًا أو قصر بعض شَوْطٍ فلا يَصِحُ الأن الرَّسولَ ﷺ سَعَى هكذا، وأَمَر به وقال: «لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ»(١).

٥- المُوالاةُ بين الأَشْواط، يَعنِي: أَنَّه لا بُدَّ أَن يَسعَى حتَّى يُكمِّل، فلو سَعَى ثَلاثة أَشْواط، ثُم ذَهَبَ إلى بَيْته وتَغدَّى ونامَ، ثُم جاءَ وأكمَل الأَرْبَعةَ فلا يَجوز، لو كان فيه مَشَقَّة مِثْل واحِدٍ ليَّا جاء وسَعَى ثَلاثة أَشْواط ازْدَحَم النَّاس كثيرًا وآخِرَ النَّهار فلا يَجوزُ؛ لأن المُوالاة شَرْط. النَّهار فلا يَجوزُ؛ لأن المُوالاة شَرْط.

والدَّليلُ على أنها شَرْط: أن السَّعْيَ عِبادة واحِدة والعِبادة الواحِدة إذا لم تَتَوالَ أَجزاؤُها لم تَكُن عِبادةً واحِدةً، وصارَتْ عِبادة مُقطَّعة فلا بُدَّ من المُوالاة.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ واللّهُ: إن المُولاة بين أَشُواط السَّعْيِ ليس بشَرْط، ولكِنّها سُنَّة، يَعنِي: بمَعنَى أنه لو فصَلَ فيها فلا بَأسَ، وعلى رَأْيِه لو طاف شَوْطًا يومَ السَّبْتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِاً لِللهُ عَنْهُا.

وشَوْطًا يوم الأَحَد وشَوْطًا يوم الإِثنَيْن وشَوْطًا يوم الثلاثاء وشَوْطًا يوم الأَربِعاء وشَوْطًا يوم الأَربِعاء وشَوْطًا يوم الخَمُعة صَحَّ.

وهذا لا يَصِحُّ، وهذا لا يُقال فيه: إن هذا الرجُلَ سَعَى بين الصَّفا والمَرْوة سَبْعة أَشُواط؛ ولهذا فالصَّحيحُ المُوالاةُ بين الأَشْواط وهو شَرْط.

ولكِنْ إذا كان الفاصِلُ قَصيرًا لحاجة أو لعُذْر فلا بأسَ مِثْل: بعض النَّاس تَعِب من السَّعْيِ فلا بأسَ أن يَجلِس ويَستَريحَ ويَستَأنِف من مَكانه على الصَّحيح.

وكذلِكَ لو فُرِض أنه حُصِر ببَوْلٍ أو غائِطٍ وذهَبَ وقَضَى حاجَتَه فلا بأسَ أن يَذهَب يَقضِيَ حاجَتَه فلا بأسَ أن يَذهَب يَقضِيَ حاجَتَه، ثُمَّ يَرجِع فيُكَمِل؛ لأنَّنا نُفرِّق بين الشَّيْء المُضطَرِّ إليه وبين الشَّيْء الَّذي ليس مُضطَرَّ اإليه.

وعلى هذا فنَقولُ: المُوالاةُ بين الأَشْواط شَرْط، لكِنْ إذا أَخَلَّ به لعُذْر وباشَرَ مِن حين زالَ العُذْرُ فإن ذلِكَ يَصِحُّ ولا حرَجَ عليه.

لكِنِ المُوالاةُ بين السَّعْيِ والطَّوافِ ليسَتْ بلازِمةٍ، أي: لا يَلزَمه أن يُباشِر السَّعْيَ فَورَ الانتِهاءِ من الطَّواف، لكِنَّه أَفضَلُ؛ لأن هذا فِعْل الرَّسولِ ﷺ (١)؛ ولأن الإِنْسانَ إنَّما قدِمَ للنَّسُك، فينبَغي أن يَنتَهِيَ منه قبلَ كُلِّ شيء، وهذا من لازِمِه أن يُوالِيَ بين السَّعْي والطَّوافِ.

والطَّهارة ليسَتْ من شُروط السَّعْيِ، لكِنَّه لو كان طاهِرًا لكانَ أَفضَلَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاً لِللهُ عَنْهُا.

#### الحلق أو التقصير:

بعد انتِهاءِ السَّعْيِ يَكُون الحَلْقُ أَو التَّقَصِيرُ، الحَلْق بالمُوسَى والتَّقْصِيرُ بالمِقصِّ، وأَماكِنُ الحَلْق والتَّقْصِيرُ بَعْدَ السَّعْيِ؛ وذلِكَ لأن النَّبيَ ﷺ لَمَّا طافَ وسعَى في حَجَّة الوَداع أَمَر أَصحابَه رَضَوَلِكُ عَلَمُ اللَّذِين لَم يَسوقوا النَّبي ﷺ لِمَّا طافَ وسعَى في حَجَّة الوَداع أَمَر أَصحابَه رَضَوَلِكُ عَلَمُ اللَّذِين لَم يَسوقوا المَّنْ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ا

ولا بُدَّ أن يَكون الحَلْق شامِلًا لجَميع الرَّأْس، وكذلِكَ التَّقصيرُ فلا يَكفِي ما يَفعَله بعضُ العُلَماء رَجَهَهُماللَّهُ قَدْ قالَه؛ لَغضُ العُلَماء رَجَهَهُماللَّهُ قَدْ قالَه؛ لأنَّهم يَرَوْن أن التَّقْصير إطْلاق من مَحظورٍ.

والصَّحيحُ أن التَّقْصير نُسُك أو الحَلْق، وهُمْ يَرَوْن أنه إطلاق من المَحْظور، ومَعنَى إِطْلاق من المَحْظور؛ ومَعنَى إِطْلاق من المَحْظور: عَلامة على أنَّكَ أَنهَيْت النُّسُك، وهذا يَحصُل إذا قَصَّ الإِنْسانُ ثَلاثَ شَعراتٍ من رَأْسه فيكفِي؛ لأن الأَصْل أن المُحرِم مَمنوعُ من قَصِّ الرَّأْس، فإذا قَصَّ شَعْرَتَيْن أو ثلاثًا مَعناه إِطْلاق من المَحظورِ.

فليسَ الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ عِند هَؤُلاء نُسُكًا، وإذا لم يَكُن نُسُكًا فإنها يُكتَفَى فيه بها يَدُلُّ أنه انطَلَق وتَحَلَّل، وهذا يَحصُل بحَلْق شَعرة أو شَعرَتَيْن أو ثَلاثة، لكِنَّه قولُ ضَعيفٌ.

والدَّليلُ على ضَعْفِه أنه لو كان إطلاقًا من محطور لكان يَكفِي عنه أيُّ محطور يَفعَله كأَنه يَقولَ: إذا لَبِسَ الإنسانُ ثَوْبَه كَفَى؛ لأنه إذا لَبِسَ ثَوْبه مَعناه أنه تَحلَّل، ولكان إذا قَلَم أَظفارَه كَفَى، ولكان إذا تَطيَّب كَفَى، بل نَقولُ: إن الحَلْق أو التَّقْصير

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، رقم (١٥٤٥)، من حديث ابن عباس رَضِيَ لِللهُ عَنْهُمَا.

نُسُكُ؛ لأن الرَّسولَ عَيَكِي أَمَرَ به، فقال: «ثُمَّ لْيُقَصِّرْ» (١).

والحاصِلُ: أن الحَلْقَ أو التَّقصيرَ يَجِب أن يَعُمَّ جَميع الرَّأْس، ولا يَكفِي من جِهة واحِدةٍ، ولا ثَلاث شَعراتٍ، بل لا بُدَّ من الجَميع، ﴿ مُحَلِقِينَ رُءُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧] ولم يَقُلْ: بعض. ولكِنْ قال: ﴿ رُبُّ وسَكُمُ ﴾، والثاني: ﴿ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ يَعنِي: مُقصِّرين رُؤُوسَكم .

ومن العَجائِب أنَّنا رأَينا رجُلًا يَسعَى وقد حلَقَ نِصْفَ رَأْسِه طولًا، فقُلْنا له: هذا لا يَصلُح والرَّسولُ ﷺ نَهَى أن يَحلِق بعضَ رَأْسه ويَترُّكَ بعضَه (٢)، قال: حلَقْت هذا للعُمْرة، وهذا لا يَجوز، وهذا من جَهْل العَوامِّ.

والنَّبيُّ عَلَيْ قَدْ أَمَر أَصحابَه رَخَالِلَهُ عَنْهُمْ الَّذين لَم يَسوقوا الهَدْيَ أَمَرَهُم أَن يُقصِّروا وَيَحِلُّوا، والحِكْمة في أن المُتمتِّع يُقصِّرهي أن يَبقَى الحَلْق للحَجِّ؛ لأنَّه لو حلَقَ في العُمْرة وهو مُتمَتِّع والحَجُّ قَريبٌ لَم يَبقَ للحَجِّ شيءٌ يَحَلِقه أو يُقصِّره.

فإذا بَقِيَ زَمَنٌ يَمكُثه أَن يَستَوفِيَ فيه شَعر الرَّأْس فرُبَّها نَقولُ: الحَلْقُ أَفضَلُ.

أَرْكانُها:

١ - الإِحْرامُ.

٢- الطَّوافُ.

٣- السَّعيُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، رقم (١٥٤٥)، من حديث ابن عباس رَضِيَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وأبو داود: كتاب الترجل، باب في الذؤابة، رقم (١٩٥)، والنسائي: كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس، رقم (٤٨ ٥٠).

### وَواجِباتُها:

١ – الحَلْقُ أو التَّقصيرُ.

٢- أن يَكون الإِحْرامُ من المِيقاتِ، فلا يَجوزُ لَمَنْ أَرادَ العُمْرة أن يَتَجاوَز
 المِيقاتَ بدون إحرام.

هذا هو المشهورُ من مَذهَب الإِمام أَحمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١)، وفي بعضِه خِلافٌ.

### صِفةُ الحَجِّ:

اليَوْم الأوَّلُ: الثامِنُ مِن ذِي الحِجَّةِ:

في اليَوْم الأوَّل يُحرِم الإنسانُ بالحَجِّ ضُحَّى قبلَ الظُّهر في اليَوْم الثامِن، ويُحرِم من مَكانِه اللَّهر في اليَوْم الثامِن، ويُحرِم من مَكانِه الَّذي هو فيه حتَّى أَهْلُ مكَّةَ مِن مكَّةَ؛ ولهذا أَحرَم الصَّحابةُ رَضَالِللَّهُ عَنْهُمُ الَّذين حَلُّوا مع الرَّسولِ عَلَيْ أَحرَموا من الأَبطَح من مَكانهم (٢).

ويَفْعَل عِند الإِحْرام كَمَا يَفْعَل عِند الإِحْرام للعُمرة؛ فيَغْتَسِل ويَتَطيَّب ويَلبَس إِزَارًا ورِداءً، ثُم بعدَ ذلِكَ يَخْرُج إلى مِنَى مِن مَكانِه الَّذي أَحرَم مِنه سَواءٌ في مكَّة أو في جُدَّة أو في الطائِف، فيَخرُج إلى مِنَى ويُصلِّي فيها الظُّهْر والعَصْر والمَغرِب والعِشاءَ والفَجْر، خَسة أَوْقات؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ خرَجَ إلى مِنَى فصَلَّى فيها هذه الأَوْقات الخَمْسة (الرَّبون بَعْع، يَعنِي: يُصلِّي الرُّباعِيَّة رَكْعتَيْن وبدون جَمْع، أي: يُصلِّي الرُّباعِيَّة رَكْعتَيْن وبدون جَمْع، أي: يُصلِّي كلَّ صَلاةٍ في وَقْتها؛ لأن الرَّسولَ ﷺ لم يَكُن يَجمَع في مِنَى.

انظر: الإنصاف (٤/ ٦١)، والإقناع (١/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٤)، من حديث جابر بن عبدالله رَخِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّالَلُهُعَنْهُمَا.

## اليَوْمُ الثاني: التاسِعُ من ذِي الحِجَّة:

إذَا طلَعَتِ الشَّمسُ والحاجُّ في مِنَّى فإنَّه يَسيرُ منها إلى عرَفة، ولا يَقِفُ بمُزدَلِفة، وينزِل بمَكان يُسمَّى «نَمِرةَ»؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْ نزَلَ فيها(١)، ونَمِرةُ قَرْيةٌ صَغيرة قُرْبَ عَرَفة، وليسَتْ من عرَفة، فنزَل بها النَّبيُّ عَلَيْ اللهُ السَّرُاحة للتَّاهُ اللهُ قوف، فيَنزِل بها كالاستِراحة للتَّاهُّب للوقوف، فينزِل بنَمِرةَ إلى أن تَزولَ الشَّمْسُ، يَعنِي: حتَّى يَجِلَّ وَقتُ صَلاة الظُّهْر.

وإذا زالَتِ الشَّمْس سار إلى عرَفة، ويُصلِّي الظُّهْر والعَصْر قَصرًا وجَمعًا، وإذا لم يَتَيسَّر له أن يَنزِل بنَمِرة فيَنزِل من مِنَّى إلى عرَفة رَأْسًا، والمَسجِد المَوْجودُ حالِيًا بعضُه في نَمِرة وبعضُه في عرَفة.

فالنُّزُولُ بَهَا سُنَّة وليسَ واجِبًا، فعِندما وصَلَ الرَّسولُ ﷺ وجَدَ القُبَّة قد ضُرِبَت له بنَمِرةَ، وكانوا في الجاهِلية لا يَخرُج العرَبُ من مُزدَلِفةَ، وكانت قُرَيْشُ تَقولُ: نحن أَهْل الحَرَم فلا نَخرُج إلى الحِلِّ.

ولمَّا دَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ من مِنَى إلى عرَفةَ كانَتْ قُرَيْشُ لا تَشُكُّ أنه واقِفٌ بمُزدَلِفةَ، فخالَفَهُمُ النَّبِيُّ عَيَيْهِ ونزَلَ بعرَفةَ حيثُ أَفاضَ النَّاسُ<sup>(٢)</sup>.

## الوُقوفُ بعرَفةَ بعدَ صلاة الظُّهر والعَصْر جمعَ تَقديم مُستَقبِلًا القبلة:

بعدَ زَوالِ الشَّمْس يَسِير الإنسان من مَكانه إلى عرَفةَ ويَجمَع بين الظَّهْر والعَصْر جمعَ تَقديم قَصْرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِوَاللَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّالِللهُ عَنْهًا.

# والحِكْمةُ مِنَ الجَمْعِ جَمْعَ تَقديمٍ سبَبانِ:

لأَجْل اجتِماعِ النَّاس؛ لأنهم سيَتَفرَّ قون في مَواقِفِهم بعرَفة، ويَصعُب جَمْعُهم،
 وإلَّا كان مُمكِنًا أن يُصلِّي كلُّ بمَوقِفِه، لكِنْ لِحرْص الشارع على تَحصيل الجَماعة
 فالشارعُ يُراعِي الجَمْعَ لِهَذا في أيَّام المطَر بين العِشاء والمَغرِب.

والسبَبُ: لتَحصُل الجَهاعةُ، وإلَّا فبإِمْكان كُلِّ إنسان أن يُصلِّيَ في بَيْته؛ لأنه مَعذورٌ عن حُضور المَسجِد، لكِنْ يَجمَع؛ لتَحصُل الجَهاعة، وفي هذا عِناية الشارعِ في أن يَجتَمِع المُسلِمون على العِبادات.

وتُلاحِظ الآنَ تَفرُّقَ المُسلِمين في الصَّلاة، وهذا خِلافُ السُّنَّة، فالحَجُّ جُعِل لَحَمْع شَمْل المُسلِمين، فلو أنه جُعِل بين كُلِّ خَيْمة مَكان للصَّلاة لحَصَل خَيْرٌ كَثيرٌ لَمْيرٌ يُستَعان به في الذِّكْر والتَّدارُس.

وعرَفةُ اسمُ وادٍ، ونَمِرةُ اسمُ قَرْيةٍ.

والرَّسولُ ﷺ صَلَّى في بَطْن الوادِي (١)، والمَسجِد المَبنيُّ الآنَ -بزَعْمهم أنه مَكان صَلاة الرَّسولِ-؛ فنِصْفُ المَسجِد بعرَفة ونِصفُه خارِجَه.

السبَبُ الثاني: لأَجْل أَن يَتَسِع الزَّمَن للدُّعاء والذِّكْر؛ لأن النَّاس بعد هذا سَوْف يَتَجِهون إلى المَوقِف ويَتَفرَّغون للذِّكْر والدُّعاء، فلو جاءَتِ الصَّلاةُ في الوَسَط فقَطَعَتْ على النَّاس دُعاءَهُم وذِكْرَهم.

بعد ذَلِكَ يَقِفُ بعرَفةَ في مَوقِف الرَّسولِ ﷺ إذا تَيسَّر له، ومَوقِفُ النَّبيِّ ﷺ كان في شَرقِيِّ عرَفة خَلْفَ الجبَل الَّذي يُسمِّيه النَّاسُ جبَلَ الرَّحْمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّاللَهُ عَنْهَا.

سُمِّيَت بذلك: لأن النَّاس يَتَعرَّفون إلى الله فيها بالدُّعاء والذِّكْر.

وقيلَ: لأنَّها عرَفَ فيها آدَمُ حَوَّاءَ حين نزَلَ من الجَنَّة.

وقيل: لارتِفاع جِبالهاعمَّا حَولَها، وأَصْل العَرْف هو الشيءُ المُرتَفِع.

وقيل غير ذلِكَ، والأقرَبُ أنها سُمِّيَتْ لِهِذه الأَقوالِ كُلِّها، إلَّا تَعارُفَ آدَمَ وحوَّاءَ، فهذا أَمْرٌ لا يُؤخَذ؛ لأنه عن طَريق الإِسْرائيلِيَّات.

فيَقِفُ الحَاجُّ مُستَقبِلًا القِبْلة ولو كان الجَبَلُ خَلْفَه، كها فعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ حيثُ استَقْبَل القِبْلة رافِعًا يَدَيْه يَدعو وهو ماسِكٌ بزِمام ناقَتِه حتَّى إن الزِّمام سقَطَ فأَخَذَه بإحدى يَدَيْه وهو رافِعٌ اليَدَ الأُخْرى (١)، خِلافًا لعامَّة النَّاس الَّذين يَستَقبِلون الجَبَل حتَّى ولو كانَتِ القِبْلةُ خَلْفَهُم، وهذا خطأٌ يَقَعُ فيه بعضُ العامة.

فالصَّوابُ أن تَستَقبِل القِبْلة حتى لو كان الجَبَلُ خلفَ ظَهْرِك؛ لأن الجَبَل نَفْسَه ليس مَشعَرًا، لذا فلا يُسَنُّ للإِنْسان أن يَصعَد الجَبَل، بَلْ إن صُعود الجَبَل على سَبيل التَّعبُّد يُعتبَر بِدْعةً، وكذلِكَ يُسمِّي النَّاسِ هذا الجبَلَ «جبَلَ الرَّحْة»، والصَّوابُ أنه جبَلُ عرَفة، فلَمْ تَرِد تَسميتُه عن النَّبِّ عَيْلَةً بهذا الإسْم.

ولا يُسَنُّ أَنْ يَصِعَد الجِبَلَ؛ لأَنَّه ﷺ لَم يَصِعَدْه، ولم يقُل للناسِ: اصْعَدوا. ولا فَعَلَهُ أَحَدٌ من أَصْحَابِه رَخِوَالِيَّهُ عَنْهُم، وإن فَعَلَ ذلِكَ على سَبيل التَّعبُّد فهِيَ بِدْعة لا تَزيدُه من الله إلَّا بُعدًا، وليسَ لهذا الجبلِ أَيَّةُ مِيزة غَيْر أَن الرَّسولَ ﷺ وقَفَ حولَه من الجِهة الشَّرْقية؛ ليكون في آخِر عرَفة.

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

وكان من عادَتِه ﷺ أن يَكون آخِرَ النَّاس، حتَّى في الغَزوات لا يَمشِي أمام النَّاس، ولكن خَلْفَهم، فليسَ من عادتِه كالمُلوك والرُّؤَساء أن يَكون في المُقدِّمة، وإنها يَكون في المُقدِّمة، وإنها يَكون في المُؤخِّرة لتَفقُّد مَن تَخلَّف ومَن حصَلَ له حاجة فيكون مُساعِدًا له؛ لأن الراعِيَ خلفَ الرَّعِية.

فكأنّه عَلَيْ رغِبَ أَن يَكُون في هذا المَوْقِفِ ليس لقُدسِيَّته حيثُ قال عَلَيْ اللهِ وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » (۱) ، وهذا يُشير إلى أن الأَفضَل للإِنسان إلَّا يُجهِد ويُتعِب نَفْسه، فإن تَيسَّر له الوُقوفُ في مَوقِف الرَّسولِ عَلَيْ فهو أَفضَل، وإن لم يَتيسَّر له ذلك فلْيَقِف في مَكانه ويَدعو الله تعالى في مَكانِه.

ويُحتَمَل أنه لفَضْل هذا المكانِ، ولكِنَّه ليس هُناك ما بَدا عليه بمَعنَى أنه لا يُوجَد في النُّصوص شيءٌ حول فَضيلة هذا الجبَلِ، وأنه يُقصد بخِلاف المَشعَر الحَرام حيث إن الرَّسولَ عَلَيْ ركِبَ من مَكانه في مُزدَلِفة حتى أَتَى المَشعَر الحَرامَ فوقَفَ عِنده (١)، ويَستَمِرُ وُقوفُه بعرَفة ذاكِرًا وداعِيًا إلى غُروب الشَّمْس.

وفي هذا المَوقِفِ يَنبَغي للإِنسان أن يُكثِر من الدُّعاء والذِّكْر، فقد قال الرَّسولُ عَلَيْ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (۱۲۱۸/ ۱٤۹)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرَجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء يوم عرفة، رقم (٣٥٨٥)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَيَحَالِللهُ عَنْهُمَا.

قال الترمذي: هذا حديث غريب.

فهذا مَوضِعُ دُعاءٍ وذِكْر، ولا يَنبَغي للإِنْسان أن يُمضِيَه في الجَلسات والقَهْوة والأَخْذِ بأَطْراف الأحاديث، فإن هذا فُرْصة قد لا تَتَيسَّر للإِنْسان بعد عامِه هذا، فالَّذي يَنبَغي أن يَشغَله بذلِكَ، لكِنْ نظرًا لضَعْف الهِمَّة والعَزيمة والرَّغْبة رُبَّما يَمَلُّ الإِنْسانُ ويَتعَبُ ويَساًم.

فنقولُ حينَئِذِ: لا بأسَ أن تَفصِل بشَيْءٍ مُنشِّطٍ إمَّا بقِراءة أَخْبار سِيرة الرَّسولِ، أو سِيرة المَكانِ وعلى أو سِيرة الحُلْفاء الراشِدين أو أشياءَ تَحُـثُكَ على حُضور القَلْب في هذا المكانِ وعلى الخُضوع والحُشوع، يَعنِي: لا تَذهَبْ لقِراءة مُسَلْسلاتٍ من الجَرائِد ومن المَجلَّات؛ لأن هذه قد تَشغَل قَلبَك.

وأَفضلُ شَيْءٍ يُقرَأ هو كِتابُ اللهِ، لكِنْ أَخشَى أيضًا أَن يَلحَق الإِنسانَ ملَلٌ.

وعلى كلِّ حالٍ إذا حصَلَ المَلَلُ فلا بأسَ أن تَشْغَل نَفْسَك بمُراجعة أَشياءَ تُرفَّهُ عن نَفْسِك وتُنشِّطها، واحْرِصْ على أن يَكون آخِرُ النَّهار مَحَلَّ الدُّعاء وهو الذِّكْر، أي: لا تُفرِّط في آخِر النَّهار؛ لأن الله عَنَّهَجَلَّ يَتَجلَّى فيه لأَهْل عرَفة يُباهِي بهِمُ المَلائِكة.

## وهَلِ الأَفضَلُ أن يَكون الإِنْسان راكِبًا أو لا يَركَب؟

اختلَف أَهْلُ العِلْم رَحَهُمُ اللَّهُ في هذا فمِنهم مَن يَرَى أَن الأَفضَل الرُّكوب، أي: يَقِف راكِبًا، ومِنهم مَن يَقولُ: إِن الأَفضَل أَن يَقِف على قدَمَيْه. والصَّحيحُ في هذا أَن يُقِف راكِبًا فلْيَفعَل، وإِن كان الأَمْرُ يُراعِيَ المَصلَحة، فإذا كان أَحضَرَ لقَلْبه أَن يَقِف راكِبًا فلْيَفعَل، وإِن كان الأَمْرُ بالعَكْس فلْيَرَجَّل، والمُهِمُّ أَن الإنسانَ طَبيبُ نَفْسِه، يَعرِف ما هو أَصلَحُ له فيَفعَله.

أمَّا كونُ النَّبِيِّ ﷺ واقِفًا في عرَفة؛ فلأنَّه ﷺ مَرجِع النَّاس ومُعلِّمُهم في هذا النُّسُكِ، وقَدْ جاءَه النَّاسُ فقالوا له: إن رجُلًا قد وقَصَتْه ناقةٌ فهاتَ. فقال لهم ﷺ:

«اغْسِلُوهُ بِهَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»(١)، وهذا مِثالُ؛ لأنه ﷺ كان مَرجِعًا للناس.

وبعد أن تَغرُب الشَّمْس ويَتَحقَّق الإِنسانُ أنها غرَبَت يَنصَرِف إلى مُزدَلِفة ولا يَتحرَّك من مَكانه إلَّا بعد غُروبها، فإذا غرَبَتْ دَفَع؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْ لم يَدفَع إلَّا بعدَ غُروب الشَّمْسِ، وهو مُردِفٌ أُسامة بنَ زَيْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١)، وأُسامةُ مَولًى للرَّسولِ عَلَيْ أي: هو ابنُ لعَبْده ورَقيقِه زَيدِ بنِ ثابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، لكِنَّه كان محبوبًا للرَّسولِ عَلَيْ هو وأبوه.

واختُلِف في بقائه إلى غُروب الشَّمْس: هل هو رُكْن واجِبٌ أو سُنَّةٌ؟ فيه خِلافٌ، والصَّحيحُ أنه واجِبٌ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ قال لعُروةَ بنِ مُضرِّسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ...» الحَديثَ (٢).

وليسَ سُنَّةً فقَطْ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ وقَفَ حتَّى غرَبَتِ الشمسُ، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب سنة المحرم إذا مات، رقم (١٨٥١)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكَءَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢١٤)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٢١٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللَهُ عَنْهُا.

وكونُه ﷺ وقَفَ إلى أن تَغيبَ الشَّمْس ويُظلِم الجَوُّ ويَحتاج إلى المَسير ليلًا وهو أَشَقُّ فكَوْنُه يَنتَظِر إلى هذا الَّذي فيه مَشقَّة دَليلٌ على أنه أَمْر واجِبٌ، وهذا أَحَدُ وُجوهِ القَوْل بالوُجوب.

فالخُلاصةُ: اختِيارُ المَشْيِ ليلًا معَ المَشَقَّة دَليلٌ على مُراعاة هذا الأَمْرِ، وأَنَّه يَجِب أَن لا يَدفَع حتَّى تَغيب الشَّمْس.

ودَليلٌ آخَرُ على الوُجوب أن الرجُلَ لو دَفَعَ قبلَ غُروب الشَّمْس لكان مُشابِهًا للمُشرِكين؛ لأنَّهم يَدفَعون من عرَفة إذا كانَتِ الشَّمْسُ على رُؤُوس الجِبال كعَمائِم المِّشرِكين؛ فَرْب الغُروب، ومُشابَهة المُشرِكين مُحَرَّمة؛ لقوله ﷺ: «مَنْ تَشَبَّه بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (١١).

بعدَ أَن تَغرُب الشَّمْس ويَتحقَّق الحاجُّ أنها غرَبَت يَنصَرِف من عرَفة، وهذا ما يُفعَل لَيْلة العِيد، مُردِفًا أُسامة بنَ زَيْدٍ رَضَائِكُ عَنْهُا، ولم يُردِف أبا بَكْر ولا عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ رَضَائِكُ عَنْهُا، ولكِن أَردَف أُسامة بنَ زَيْدٍ، وأُسامة بنُ زَيْد مَولًى لرَسولِ الله عَلَيْهُ، فأردَف أُسامة ومَشَى، وقد شنق لناقتِه الزِّمام، يعني: جذبه حتَّى إن رَأْسَها ليَصيبُ مَورِكَ رَحْله من شِدَّة شَنْقها؛ لأن النَّاس جرَتْ عادَتُهم إذا انصَرَفوا من عرَفة يَنصَرِفون بسُرْعة واندِفاع شَديدٍ.

أَوَّلًا: من أَجْل الْمُبادَرة في نور النَّهار؛ لأَنَّكم تَعرِفون في هَذه القُرى لا كَهْرباءَ ولا شيءَ، فهُم يُحِبُّون مُبادَرة الضِّياء.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

والشيءُ الثاني: أن الإنسان مَخلوقٌ من عَجَل، وكان قد شَنقَ لناقتِه القَصواءِ الزِّمامَ وهو يقول بيَدِه: «أَيُّها النَّاسُ، السَّكينةَ السَّكينةَ، فإن البِرَّ ليس بالإيضاعِ»(١)، يعنِي: ليس بالإِسْراع، ولكِنْ مع ذلك إذا وَجَد مُتَّسَعًا أَسرَعَ، وكان أيضًا أَتَى جبلًا من الجِبالِ مِثْلها نَقولُ: طَلْعة. بَلْ يُرخِي للناقة قَليلًا؛ لأَجْل أن تَصعد بسُهولة، وهذا من حُسْن رِعاية الرَّسولِ عَلَيْ حتَّى للبَهيم: إذْ يُراعِيه بحسبِ ما يَقتضِيه حالُ السَير.

ولمَّا وصَلَ إلى الشِّعْبِ الَّذي بين الجَبَلَيْنِ المَّازِمينِ نزَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ فبال وتَوضَّا وُضوءًا خَفيفًا، فقال له أُسامةُ: الصَّلاةَ يا رَسولَ الله. فقال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» (٢) يعنِي: في مُزدَلِفةَ؛ لأن مِن حُسْن رِعاية الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أنه لا يُوقِف النَّاس في مَسيرهم من أَجْل صَلاة المَغرِب، والأَمْر جائِزٌ أَن يُؤخِّر هذه الصَّلاة إلى العِشاء؛ ولهذا قال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ».

ولا نَقولُ: يُسَنُّ للإِنسان أن يَقِف في هذا الشِّعْبِ فيَنزِل ويَبول ويَتوَضَّا، فإنَّ هذا مِمَّا جرَى اتِّفاقًا، والشيءُ الَّذي فعَله النَّبيُّ ﷺ بدون قَصْد فإنه ليسَ من الأُمور المَشروعة؛ ولهذا نَقولُ: ليسَ للإِنسان أن يَتقصَّد هذا الأَمْرَ ويَنزِل بالشِّعْب ويَبول ويَتوضَّأ وُضوءًا خَفيفًا لم يُسبَغ؛ لأن المقصود أن يَكون على طَهارة، فلمَّا وصل إلى مُزدَلِفة تَوضَّأ فأَسبَغ الوُضوءَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب أمر النبي ﷺ بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط، رقم (١٦٧١)، من حديث ابن عباس رَخِيَالِتُهَعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، رقم (١٦٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب النزول بين عرفة وجمع، رقم (١٦٦٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، رقم (١٢٨٠)، من حديث أسامة بن زيد رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا.

إِذَنْ يَكُونَ الدَّفْعِ من عرَفةَ إلى مُزدَلِفةَ على وَجْه السَّكينة والطُّمَأنينة، إلَّا إذا وَجَد الإِنسانُ مُتَّسَعًا فإنه لا بأسَ بالإِسْراع، بَلْ نَقولُ: إنَّه السُّنَّة.

وصَلْنا الآنَ إلى مُزدَلِفة، فنُصلِّي بها المَغرِب والعِشاء قَصْرًا وجَمْعًا؛ لأنَّنا من المَفروض أننا وصَلْنا بعد دُخول وَقْت العِشاء؛ لأن الرَّسولَ قَطْعًا ما وَصَل إلَّا بعدَ دُخول وَقْت العِشاء؛ لأن الرَّسولَ كان في أَقْصى عرَفة من جِهة الشَّرْق، وجاء وهو قد شَنقَ لناقَتِه القَصواءِ الزِّمامَ، ونزَلَ وبالَ وتَوضَّأ حتَّى أَتَى مَكَلَّ مَكانه في مُزدَلِفةَ.

وهذا يَستَهلِك وَقْتًا كثيرًا؛ فلِهذا جَمَعَ الرَّسولُ ﷺ جَمْعَ تَأْخير بلا شَكَّ، لكِنْ نحن في هذا الوَقْتِ ربها نَصِل إلى مُزدَلِفة قبلَ العِشاء يَعنِي: يُمكِن أن نَصِل بعد غُروب الشَّمْس بنِصْف ساعة، فهل يُسَنُّ لنا حينَئِذٍ أن نُصلِّي المَغرِب والعِشاء جَمْعَ تَقديم أم يُسَنُّ لنا أن نُؤخِّر المَغرِب لوَقْت العِشاء فيكون جمعَ تَأْخير، أم يُسَنُّ لنا أن نُصلِّي المَغرِب في وَقْتها، فإذا جاء وَقْت العِشاء صَلَّيناها في وَقْتها؟ فهذه ثَلاثةُ احتِمالات:

الاحتبالُ الأوّلُ: أن نُصلِّيَ المَغرِب والعِشاء جَمْعَ تقديم، ويُرجِّحه أن الرَّسولَ من حين وصَلَ إلى مُزدَلِفة صلَّى جَمْعًا، فنقول: لو قُدِّر أن الرَّسولَ ﷺ وصَلَ قبلَ العِشاء فالأَصْل أن يُصلِّي المَغرِب والعِشاء جَمْعًا؛ لأن الرَّسولَ ﷺ بادر وصلَّى المَغرِب، وبعد صَلاة المَغرِب أناخ النَّاسُ إبِلَهُم، كلُّ إنسانٍ في مَكانه، ثُم أقام فصلَّى العِشاء فبينَهما فَتْرة.

الاحتِمالُ الثانِي: أن يُؤخِّر المَغرِب والعِشاء، ويُؤيِّده أن الرَّسولَ ﷺ إنها جَمَع جَمْعَ تَأْخير، ولا نَدرِي هُلْ يُصلِّ العِشاءَ أو يُؤخِّر المَغرِب إلى العِشاء.

الاحتمالُ الثالِثُ: أن مِن عادة الرَّسولِ ﷺ إذا كان في سفَرٍ وأَقام في مَكانٍ يَقصُر، ولا يَجمَع كما في مِنْي كما تَقدَّم قريبًا.

وهُنا إنها جَمَع جَمْع تَأْخير؛ لأنه مُحتاج إلى الجَمْع حيثُ واصَلَ المسير من عرَفة إلى مُزدَلِفة فوصَلَها مُتأخِّرًا، فجَمْعُه التَّأْخير هُنا إنَّها كان لأَجْل الحاجة، فإذا زالَتِ الحاجة بوُصولنا إلى مُزدَلِفة مُبكِّرين فإنَّه لا داعِيَ للجَمع؛ لأنَّنا عرَفْنا من حال الرَّسولِ عَلَيْهِ أنه إذا كان نازِلًا لم يَكُن يَجمَع.

وهذا احتِها أَنْ، ويُؤيِّده فِعْل ابنِ مَسعودٍ رَخَوَلِلَهُ عَنْهُ فَإِنَّه قَدِمَ مُزدَلِفة في العَتمة أو قريبًا مِنها، فصلَّى المَغرِب ثُم دعا بعَشَائِه، فتَعَشَّى، ثُم أَمَر فأُذِّنَ للعِشاء، وصلَّى العِشاء فصلَّى المَغرِب ثُم دعا بعَشَائِه، فتَعَشَّى، ثُم أَمَر فأُذِّنَ للعِشاء، وصلَّى العِشاء في أن ابنَ مَسعودٍ لم يجهمع الأنه أذَّنَ أَذانَيْن، وفصَلَ بين الصَّلاتَيْن بالعِشاء، وهذا الاحتِهالُ عِندي أَرجَحُ أنه إذا وصلَ إلى مُزدَلِفة قبلَ وَقْت العِشاء فإنه يُصلِّي المَغرِب ويَنتَظِر بالعِشاء حتى يَدخُل وَقْتُها.

لكِنْ لو فُرِض أنه احتاجَ إلى الجَمْع مِن وَجْهِ آخَرَ مِثْل أَن يَكُون مُتْعَبًا ويَجِب أَن يُصلِّيَ المَغرِب والعِشاء؛ ليَستَريحَ ويَنامَ، فهذا جائِزٌ؛ لأنَّه مُسافِر، والمُسافِر يَجوز له أن يُجمَع، أو كذلِكَ وصَلَ إلى مُزدلِفة، ويَخشَى ألَّا يَجِد ماءً للوُضوء في صَلاة العِشاء فيُصلِّي المَغرِب والعِشاءَ؛ لأَجْل أن يَقضِيَ حاجَته ولا يَحتاجُ إلى وُضوء، وهذا أيضًا من الحاجة و يَجمَع من أَجْله.

فالحاصِلُ: أن الَّذِي يَتَرجَّح أنه إذا وصَلَ إلى مُزدَلِفةَ مُبكِّرًا لا يَجمَع، وهذا هو الأَفضَلُ، وإن جَمعَ فلا بأسَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، رقم (١٦٧٥).

ثُم يَبيتُ الإِنْسان في مُزدَلِفةَ ليلةَ العِيد ويُصلِّي الفَجْر، ثُم بعدَ الفَجْر يَذهَب إلى المَشعَر الحَرام إلى الجَبَل الَّذي فيه المَسجِد الآنَ، فيَقِف عِنده ويَستَقبِل القِبْلة، ويَدعو اللهَ ويُوحِّده حتَّى يُسفِر جِدًّا؛ لأن الرَّسولَ ﷺ فعَلَ هكَذا: لمَّا طلَعَ الفَجْر صلَّى الفَجْر حتَّى تَبيَّن له الصُّبْح وصَلَّاها مُبكِّرًا جِدَّا حتَّى إنه ليُقالُ: أَخَرَجَ الفَجْرُ؟ (۱).

وهنا يُقالُ: يَنبَغي التَّبكير لصَلاة الفَجْر، لكِنْ بعد دُخول وَقْتها خِلافًا للعامَّة الآنَ، فأنتَ في مُزدَلِفة تَسمَع النَّاس يُؤذِّنون من مُنتَصَف اللَّيْل ويُصلُّون ويَمشُون، وهذا خَطأ، ولا يَجوز أن يُصلِّي الصَّلاة قبلَ وَقْتها، لكِنْ يُبكِّر بها ويَذهَب إلى المَشعَر الحَرام، فيقِف عِنْده مُستَقبِلَ القِبْلة ويَدعو الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حتَّى يُسفِر جِدًّا، ثُم يَنصَرِف إلى مِنَى.

وهنا الرَّسولُ ﷺ وقَفَ عِند المَشعَر الحَرام وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» (٢)، وجَمْعٌ يَعنِي: مُزدَلِفةَ، فأَيُّ مَكان وقَفْتَ في مُزدَلِفةَ فلا حرَجَ علَيْكَ.

وبعد أن يُصلِّي الإِنْسانُ الفَجْر يَدفَع إلى مِنَّى، ولا شَكَّ أن الرَّسولَ ﷺ لم يَدفَع من مُزدَلِفةَ إلَّا حين أَسْفَر جِدًّا حين صلَّى الفَجْر ووقَفَ للدُّعاء وأَسفَر جِدًّا قبل أن تَطلُع الشَّمْس، فدَفَع إلى مِنَّى، فهذا لا شَكَّ فيه، وقد قال ﷺ: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ» (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨/ ١٤٩)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللَهُ عَنْهُا.

ولا شَكَّ أيضًا أنه أذِنَ للضَّعَفة من أهْله أن يَدفَعوا من مُزدَلِفةَ بلَيْل، فدَفَعوا إلى مِنَى في آخِرِ اللَّيْل، هذا لا شَكَّ فيه، وقدِ استَأْذَنَتْ منه سَوْدةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا وكانَتْ ثَبِطة «ثَقيلة» أن تَنصَرِف في آخِرِ اللَّيْل، فأذِن لها. وقالت عائِشةُ رَضَالِيَّكُ عَنْهَا: لو أني استَأْذَنْتُ من الرَّسولِ عَلَيْ كما استأَذْنَتْ سَودةُ لكان أَحَبَّ إليَّ من مَفروح به (۱). أي: أحَبَّ إليَّ مِن كلِّ ما يُفرح به، لكِنَّها لم تَستَأذِن، فكانت تَبقَى حتَّى تُصلِّي الفَجْر وتُسفِر.

إِذَنْ نَقُولُ: إِنَ الضَّعَفَة لَهُم رُخْصَة أَن يَدفَعُوا مِن مُزدَلِفَةَ آخِرَ اللَّيْل، وغَيرُ الضَّعَفَة لا يَدفَعُون مِن مُزدَلِفَةَ إِلَّا بعد أَن يُصلُّوا الفَجْر، والدَّليلُ فِعْلُ الرَّسولِ ﷺ وقولُه: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ»(٢).

وكذلِكَ قولُه وهو صَريح جِدًّا لعُروةَ بنِ مُضرِّس رَضَالِلَهُ عَنهُ -وهذا من جَبَل طَيِّئ «حائِل» - صادَف النَّبيَّ في صلاة الفَجْرِ في مُزدَلِفة، فقال: يا رَسولَ الله: جِئْتُ من طَي أَكْلَتُ راحِلَتي وأَتعَبْتُ نَفْسِي فها رَأَيْتُ جَبَلًا إِلَّا وقَفْتُ عِنْده فقالَ رَسولُ الله ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَتُهُ» (")، فقولُه ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ»

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨٠-١٦٨١)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله وَخِوَلِيَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٤١)، وابن ماجه:

دَليلٌ على أنه لا بُدَّ للإِنسان أن يَشهَد صَلاة الفَجْر في مُزدَلِفةً.

# الدَّفْعُ من مُزدَلِفةً في آخِرِ اللَّيْل:

وآخِرُ اللَّيْل يَرَى أَكثَرُ الفُّقَهاء أَن آخِرَ اللَّيْل يَبتَدِئ من نِصْفه؛ لأَن اللَّيْل شَطْران: الشَّطْر الأوَّل ثُم الشَّطْر الثانِي.

وأنَّه إذا انتَصَف اللَّيْل جاز للضُّعَفاء أن يَدفَعوا من مُزدَلِفة، بل إن كثيرًا من الفُقَهاء يَقول: يَجوزُ الدَّفْع من مُزدَلِفة بعدَ مُنتَصَف اللَّيْل لِجَميع النَّاس حتَّى الأَقْوياء، ولكِنْ هذا القَولُ ليسَ له دَليلٌ.

والواقِعُ أن التَّحديد بنِصْف اللَّيْل لا دَليلَ عليه لا مِن القُرآن ولا مِن السُّنَّة، وإنَّمَا الدَّليلُ على أن الضَّعَفة يَدفَعون بلَيْل سَحَرًا، والسَّحَر آخِرُ اللَّيْل.

وكانَتْ أَسهاءُ بِنتُ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا وهِيَ من الصَّحابِيَّات الفَقيهاتِ رَضَالِلَهُ عَنْهُنَ تَنتَظِر غُروب القَمَر لَيْلةَ العِيد، فإذا غرَبَ القَمَر دفَعَتْ (١)، وغُروب القمَرِ لَيْلةَ العِيد يكون إذا مضَى ثلُثا اللَّيْل، هذا في الغالِب؛ لأن لَيْلة العِيد لَيْلة العاشِر، والقمَرُ أوَّل لَيْلة من الشَّهْر يَكون في المَغرِب ولَيْلة خَمسَ عشرةَ يَكون في المَشرِق، فيَقتَضِي أن يكون لَيْلة العاشِر يَغيب القمَرُ في الثلُثِ الأَخير، وِجْهة نظرٍ واضِحة.

فهُوَ فِي أُوَّلِ الشَّهْرِ يَغيب فِي أُوَّلِ اللَّيْلِ، وفِي نِصْف الشَّهْرِ يَغيب فِي آخِرِ اللَّيْلِ معَ الفَجْرِ أو عِند طُلوع الشَّمْس أيضًا، فاقْسِم عشَرة عِندك نِسْبتها إلى خَمسةَ عشَرَ

<sup>=</sup> كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٦). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩١).

ثلُثان، إِذَنْ مَعنَى ذلك أن القمَر في اللَّيْلة العاشِرة يَغيب بعد ثلُثَي اللَّيْل، وعلى هذا نحن نَرجِع إلى فِعْل الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ طالمًا أنَّه لم يَرِد في السُّنَّة تَقييد بنِصْف ولا بثُلُثَيْن ولا بثُلُثُن ولا بثُلُثُ، فإننا نَرجِع إلى عمَل الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وكان ابنُ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا يُرسِل أَهْله الضَّعَفاء في آخِرِ اللَّيْل فمِنهم مَن يَقدَم لَصَلاة الفَّجْر، ومِنهم مَن يَقدَم بعد ذلِكَ (١)، إِذَنْ مَعنَى ذلِكَ أَن الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ لَا يَدفَعون من مُزدَلِفة إلَّا فِي آخِرِ اللَّيْل، يَعنِي: فِي الثَّلْثِ الأَخير منه، وهذا هُوَ الحَقُّ إِن شَاءَ اللهُ.

ولو أن إنسانًا يَخشَى ألَّا يَصِل إلى مُزدَلِفة إلَّا بعدَ مُنتَصَف اللَّيْل يَعنِي: بعدَما يَخرُج وَقْت العِشاء، فإنَّه لا يَجوز أن يَنتَظِر حتَّى يَصِل، بَلْ يَجِب أن يُصلِّي، لكِن إذا تَكُرُج من طَريق السَّيَّارات ويَقِفَ ويُصلِّي فالأَمْر ظاهِرُّ، لكِن أحيانًا لا يَتمكَّن مَن ذَلِكَ، إمَّا أن يكون على جِسْر أو يكون في وَسط المسار فنقول: مَن أمكنَه أن يَنزِل من الرِّكاب خارِج الطَّريق ويُصلِّي فِعَل، ومَن لا يُمكِنه فإنه يُصلِّي على ظَهْر السَّيَّارة ويَفعَل بقَول بَعْر الصَّلاة ويَفعَل بقَول السَّيَّارة ويَفعَل بقَول أَمْ السَّائِقُ فيصلِّي بالإِيهاء.

وصَلاة اللَّيْل ليسَتْ سُنَّة في مُزدَلِفة، فالسُّنَّة أن يَنامَ حتَّى يَطلُع الفَجْر ويُوتِر قبل أن يَنامَ.

وإذا جاز الدَّفْع قبلَ الفَجْر -وقد سبَقَ أنه لا يَجوزُ لأدِلَّة أَربَعة سُقْناها- لكِنْ لو جاز له الدَّفْع بأن كان الإنسان ضَعيفًا لا يَتَحمَّل مُزاحَمة النَّاس، وفي الحَقيقة أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، رقم (١٢٩٥).

الضَّعيف في الوَقْت الحاضِر غير الضَّعيف في عَهْد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ الآنَ النَّاس كَثيرون؛ ولأن النَّاس أيضًا عَنيفون الَّذِي ما عِنده قُوَّة يُعتَبَر ضَعيفًا؛ لأن النَّاس كَثيرون؛ ولأن النَّاس أيضًا عَنيفون كلُّهم لا سِيَّا بعضُ الَّذين يَأْتُون من إفريقيا بعضُهم كِبارُ الأَجْسام الواحِد مِنهم كلُّهم لا يَرْقُبون في مُؤمِن إلَّا ولا ذِمَّة! وعلى كلِّ حالٍ الضُّعَفاء الآنَ يَختَلِفون، في جُوزُ أن يَنزِل مِن مُزدَلِفة آخِرَ اللَّيْل.

وفي هذه الحالِ يُسَنُّ له أن يَذَهَب إلى المَشعَر ويَقِف عِنده ويَدعو؛ لأنَّ ابنَ عُمرَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُمَا كان يَأْمُر أَهلَه أن يَفعَلوا ذلك، يَذَهَبون إلى المَشعَر فيَقِفون عِنده ثُم يَنصَرِفون في آخِرِ اللَّيْل.

#### حُكْم المبيتِ بمُزدَلِفةً:

قيل: واجِبٌ. وقيل: سُنَّة. وقيل: رُكْن.

فقيل: سُنَّة؛ لقَوْله ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ»(١)، ومَفهوم هذا أن ما عَدا عرَفةَ فلَيْس بحَجِّ ولا يَتَوقَّف عليه صِحَّة الحَجِّ.

وقيلَ: رُكْن كَالُوقوف بِعرَفَة؛ لأنَّه أَحَدُ المَشعَرَيْنِ الَّذَيْنِ أَمَرِ اللهُ بِالُوقوف بِهِا، فقال تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذَكُرُوا اللهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٩٨]؛ ولأنَّه ﷺ قال لعُروة بنِ مُضرِّسٍ: «مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ حَجُّهُ» (٢)، أو كها ورَدَ: سنذكُره قريبًا إن شاءَ الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدالرحمن بن يعمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي:

وقيلَ: واجِبٌ. يَعنِي: أنه لا يَجوز للحاجِّ أن يَدَعَه، بل يَجِب علَيْه أن يَبيت بدَليلِ أَنَّه ﷺ باتَ (١) وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢)، وقال: «وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» ولو أنه قال: «الحَجُّ عَرَفَةَ» فكوْنه واظَبَ عليه ووقَفَ، وقال: «جَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ» دَليلٌ على الوُجوب، ثم قولُه: «رخَّصَ للضَّعَفةِ في الدَّفْعِ مِنْها» (١)، فالرُّخصة ضِدُّها الوُجوبُ والمَنْع، وهذا القولُ وسَطٌّ بينَهُم، يَعنِي: أن يَكون المَبيت بمُزدَلِفةَ واجِبًا، بمَعنَى أنه لو فات الإنسانَ فحَجُّه صَحيحٌ، لكِنَّه لا يَجوزُ له أن يُكِونُ له أن

## اليَوْم الثالِثُ: العاشِرُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ:

فِعْلُنا فِي هذا اليَوْم: الرَّميُ، ثُم النَّحْر، ثُم الحُلْق، ثُم الطَّواف، ثُم السَّعْيِ بعد الطَّواف، ثُم السَّعْي بعد الطَّواف، فيَتحَلَّل الإِنْسان التَّحلُّل الكامِل حتَّى النِّساء لا يَحُرُمْن عليه، وعلى هذا فيَوْم العِيد يَتَحلَّل الإِنْسانُ مِن كُلِّ شيءٍ، ويَبقَى عليه المَبيتُ والرَّميُ، فهَذِه الأَنساكُ

<sup>=</sup> كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٣٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّالَتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَالِلَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨/ ١٤٩)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، رقم (١٢٩٥).

الأَربَعة أو الخَمْسة يَوْم العِيد هذه الخَمْسة تُرتَّب على هذا التَّرتيبِ، ولكِنْ إذا قَدَّم بعضَها على بعضٍ فلا حرَجَ.

فلو أنه طاف قبل أن يَرمِي يَعنِي: راحَ من مُزدَلِفة إلى مكَّة وطاف فنقولُ له: لا حرَجَ عليك. ولو لا حرَجَ عليك. ولو رمَى، ثُم نزلَ إلى مكَّة وطاف نقولُ: لا حرَجَ عليك. ولو رمَى، ثُم حلَقَ قبلَ أن يَذبَح لقُلْنا: لا حرَجَ عليْك. ولو نزلَ إلى مكَّة للطَّواف فبكذأ بالسَّعْي قبل الطَّواف لقُلْنا: لا حرَجَ عليْك؛ لأن الرَّسولَ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما سُئِلَ بالسَّعْي قبل الطَّواف لقُلْنا: لا حرَجَ عليْك؛ لأن الرَّسولَ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ما سُئِلَ عن شيءٍ يومئِذ قُدِّم أو أُخِر إلَّا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١)، وهذا لا شَكَّ أنه من تَيْسير الله عَرْهَ عَلَى.

وقال بعضُ العُلَماء رَمَهُمُاللَهُ: إنَّه لا يَجوز أن نُقدِّم بعضَها على بعضٍ إلَّا إذا ذبَحَ هَدْيًا عن التَّرتيب. وقال آخرون: لا يَجوز لَمَنْ كان عالِّا مُتَعمِّدًا، ويَجوزُ لغَيْره، وهو الَّذي يَكون جاهِلًا أو ناسِيًا.

قالوا: لأنَّه قد ورَدَ في بعض أَلْفاظ الحَديثِ أَن الرَّسولَ ﷺ سُئِل فقال: لم أَشعُرْ حَسِبْت أَن كذا قبلَ كذا. فقال: «لَا حَرَجَ» (٢).

قالوا في تَقرير هذا المَذهَبِ<sup>(٣)</sup>: عدَمُ الشُّعور أو عدَمُ العِلْم وَصْفُ يَستَحِقُّ أو مُوجِبٌ العَفْوَ، فلا يُساوِيه العَمْد؛ لأن هذا وَصْف يُوجِب أن يُعفَى عن الإنسان

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (۸۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (۱۳۰٦)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضَالِللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، رقم (١٧٣٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغنى (٣/ ٣٩٦).

به، والعامِدُ ليس له العُذْر، فالأَقْوالُ إِذَن ثَلاثةٌ:

قولٌ: إنَّه يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ ولا دمَ عليه ولا إثمَ.

وقولٌ آخَرُ: يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ إن كان جاهِلًا أو ناسِيًا.

قولٌ ثالِثٌ: لا يَجوز، لكِنْ إن كان جاهِلًا أو ناسِيًا سقَطَ عنه الإِثْم ووجَبَت عليه الفِدْية.

وحُجَّة القائِلين بأنه لا يَجوز، لكِنْ إن كان جاهِلًا أو ناسِيًا سقَطَ عنه الإِثْمُ دون الفِدْية يَقولون: لأن تَرتيب هذه الخَمسةِ واجِبٌ وشَرْط، فإذا خالَفَ هذا التَّرتيبَ جاهِلًا أو ناسِيًا فلا إثمَ عليه بنَصِّ الحَديثِ: «لَا حَرَجَ»، لكِنْ عليه الفِدْية بتَرْك الواجِب، وواجِباتُ الحَجِّ لا تَسقُط فِدْيتُها بجَهْلٍ ولا نِسيانٍ، فهذا مَأْخَذُ هذا القَوْلِ.

أمَّا الَّذِين يَقُولُون: إنه لا يَجُوز إذا كان عامِدًا عالِمًا ويَجُوز إذا كان جاهِلًا أو ناسِيًا، وما دام عليه أيضًا فحُجَّتُهم في ذلِكَ ما جرَتْ به الأَحاديثُ هذه حيثُ ذُكِر فيها أن الرَّجُل سأَل الرَّسُولَ ﷺ فقال: لم أَشعُر. وفي لفظ: حَسِبْت أن كذا قبل كذا. فقال رَسُولُ الله: «لَا حَرَجَ»، قال: وعدَمُ الشُّعور وعدَمُ العِلْم وَصْف يُوجِب العَفْو، وأمَّا العِلْم والذِّكْر فهذا لا عُذرَ له، فمَعَ العِلْم والذِّكْر لا يَجُوز أن يُقدِّم بعضها على بعضٍ، وطَبْعًا هذا القَوْلُ قويُّ جِدًّا.

القَوْلُ الثالِثُ: يَقُول: إنه لا يَجِب التَّرتيبُ بين هذه الأَشْياءِ، وإنها هو على سَبيل الاَسْتِحْباب؛ لأَنَّ النَّبيَّ عَيْلِيُّ لَمَّا شُئِل جَعَلَ يَقُولُ: «لَا حَرَجَ، لَا حَرَجَ» وفي بعض الأَلْفاظ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»، ثُم في حَديث عَبدِ الله بنِ عَمرِو بنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا:

ما سُئِل يَومَئِذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١)، وهذا الكَلامُ بهَذِه الفَحوَى يَدُلُّ على أن الأَمْر واسِعٌ، ثُم هو أيضًا من مُقتَضَيات الشَّريعة.

ومِن أهداف الشَّريعة التَّيْسير، والناسُ في هذا اليَوْمِ يَلحَقهم دومًا العُسْر والمَشَقَّة؛ لأن أحَدًا من النَّاس يَكون أَيسَرُ له أن يَنزِل ويَطوف، وواحِدٌ أَيسَرُ له أن يَنزِل ويَطوف، وواحِدٌ أَيسَرُ له أن يَخِلق قبلَ أن يَنحَر، وهذا شَيْءٌ مَعْلوم.

وأمَّا الَّذين يَقولون: لا إثمَ علَيْه وعليه دَمٌ. فهذا لا دَليلَ عليه إطلاقًا، فالرَّسولُ عَلَيْه والحَرَجُ مَعناه: الضِّيق والإِثْم، ولو كان عليه دَمٌ لكان هناك حرَجٌ.

وأيضًا لو كان عليه دَمٌ لقال له الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلامُ: «واذْبَحْ فِدْيةً».

إِذَنْ أَضِعَفُ الأَقُوال هو قولُ مَن يَقولُ: لا إِثْمَ عليه وعليه فِـدْية إذا كان ناسِيًا أو جاهِلًا، وأمَّا إذا كان عامِدًا فإنَّه لا يَصِحُّ مُطلَقًا.

ثُم يَليه في الضَّعْف قولُ مَن يَقولُ: إنه خاصٌّ بالجاهِلِ والناسِي.

وأَصَحُّ الأَقْوالِ أن الأَمْر في ذلِك واسِعٌ، وأنه لو قَدَّم بعضَها على بعضٍ فلا حرَجَ عليه ولا فِديةَ عليه أيضًا؛ لأن هذا لم يَرِدْ عن الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فالتَّرْتيبُ ليس بواجِبٍ، وهذا هو مَذهَبُ الإِمام أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

فإذا قَدَّمَ السَّعيَ على الطَّواف فلا حررَجَ عليه؛ لأنَّه في سُنَن أبي داوُدَ بسنَدٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣/ ٣٩٥).

صَحيحٍ من حَديثِ أُسامةَ بنِ شَريكٍ أنه ﷺ سأَلَه رَجُلٌ فقال: سَعَيْت قبلَ أن أَطوفَ. قال ﷺ: «لَا حَرَجَ عَلَيْكَ» (١).

ويَشْهَد له حَديثُ الصَّحيحَيْن أنه ﷺ ما سُئِل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّرَ... الحَديثَ، فيَدخُل فيه السَّعيُ قبلَ الطَّواف.

والَّذين قالوا: إن السَّعْيَ لا يَجوز تَقديمُه على الطَّواف. يَقول: سَعَيْت قبلَ أن أَطوفَ. يُريد بذلِكَ القارِنَ أو المُفرِد؛ لأن القارِنَ أو المُفرِد يُمكِن أن يَسعَى بعدَ طَواف القُدوم وقبلَ طَوافِ الإِفاضةِ، فيُقالُ: هذا غَيْرُ صَحيحٍ؛ لأن قولَه: سَعَيْتُ قبلَ أن أَطوفَ. مَعناهُ: أنه فعَلَهُما في وَقْت واحِدٍ، وهذا بَعيدٌ أن يَكون المُرادُ القارِنَ أو المُفرِدَ؛ لأنه ليسَ فيه إِشْكالُ أنه جائِزٌ.

وكيف نُوفِّق بين القولِ بوُجوب التَّرتيبِ وقَوْلِه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمُ مَ وَلَيَطَوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، الجوابُ: أنه ﷺ بيَّنَ أن التَّرتيبَ هكذا يَفعَله، وبيَّن أن الأَمْر على سَبيلِ الاسْتِحْباب بقَوْله: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».

ابتِداءُ الرَّمْيِ يومَ العِيد من طُلوع الشَّمْس لغَيْر الضَّعَفة، أمَّا الضَّعَفةُ فإنَّهم يَرْمون قبلَ طُلوع الفَّجْر يَرمون يَصِلوا إلى مِنَّى ولو قَبلَ طُلوع الفَجْر يَرمون ولا حرَجَ.

وانتِهاءُ الرَّميِ يَكون بغُروب الشَّمْس عند أكثَرِ أَهْل العِلْم، وبعدَ غُروب الشَّمْسِ وللهِ يَرْمِ أَخَّرَه لليوم الثاني، وقيل: يَفعَله في الشَّمْسُ ولم يَرْمِ أَخَّرَه لليوم الثاني، وقيل: يَفعَله في اللَّيْل قَضاءً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: المناسك، باب من قدم شيئا قبل شيء في حجه، رقم (٢٠١٥).

ولكِنِ الصَّحيحُ: أنه يَجوز أن يَرمِيَ ولو بعدَ غُروب الشَّمْس؛ لأنه ثبَتَ في صَحيحِ البُخاريِّ أن رجُلًا قال: يا رَسولَ الله، رمَيْتُ بعدما أَمسَيْتُ. فقال رَسولَ الله وَعَيْدُ: «لَا حَرَجَ»(۱)، والمَساءُ يكون بعدَ غُروب الشَّمْس وقبلَ غُروب الشَّمْس؛ فَسُبْحَن اللهِ حِينَ تُسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴿ وَيَ السَّمَنُونِ فِ السَّمَنُونِ وَ اللَّرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ هذا من الزَّوالِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ هذا من الزَّوالِ إلى الغُروب، وقوله: ﴿ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ أوَّلَ النَّهار.

فالصَّحيحُ: أنه يَجُوزُ أن يَرمِيَ بعدَ غُروب الشَّمْس؛ لهذا الحَديثِ: رمَيْتُ بعدَما أَمسَيْتُ. والمَساءُ يُطلَق على أوَّل اللَّيْل.

والدَّليلُ الثاني: أيضًا أن الرَّسولَ ﷺ وقَّتَ أَوَّلَه ولم يُوقِّتُ آخِرَه، فلَمْ يَقُلْ: لا تَرْموا بعدَ غُروب الشَّمْس.

والدَّليلُ الثالِثُ: وهو في حَقِّ المَعذور أن الرَّسولَ ﷺ رخَّصَ للضَّعَفاء أن يَرموا لَيْلًا (٢)؛ لأن الَّذين أَذِنَ لهم في الدَّفْع قبل الفَجْر سيَرمون، فإن رَخَّصَ لهم للسُّهولة عليهم فإننا نَقول أيضًا في وَقْتنا الحاضِرِ: التَّيْسير الآنَ في وَقْتنا الحاضِر أَمْرُ مُتعيِّن في اللَّيل؛ لأن النَّاسَ الآنَ لو قيلَ لليونَيْن: ارْمُوا من الزَّوال إلى الغُروب. فهذا صَعْب لا يُتصوَّر، فلو قُلْنا: إن ما بَيْن الزَّوال إلى المَعرِب هو خمسُ ساعات أيّام الشِّتاء، فلو وزَّعْنا المِليونَيْن على خمْس ساعاتٍ فلا شَكَّ أن المَرمَى لن يَستَوعِبَ كلَّ هذه الأَعدادِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، رقم (١٧٢٣)، من حديث ابن عباس رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء، رقم (١٢٩٥)، من حديث ابن عمر رَيَخَالِّتُهُعَنْهُا.

فصار اليَوْم الثالِثُ -العاشِرُ من ذي الحِجَّة-: هو أَكثَرَ الأَيَّام أَنساكًا؛ ولهذا يُسمَّى يَوْمَ الحَجِّة الأَكبَرِ قال تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلحَجَّ الأَكبَرِ ﴾ [التوبة:٣]، المُراد: يَوْم النَّحْر.

#### مَسائِلُ:

١- تأخير هَذه المَناسِكِ إلى ما بعدَ الرَّميِ؛ على المشهور من المَدْهَب أنه يجوز أن يُؤخّر إلى اليَوْم التالي، بَلْ يَجوز أن تُؤخّر جميعُ أيَّام الرَّمْيِ إلى آخِرِ يَوْم (١)، والصَّحيحُ أنه لا يَجوز؛ لأن النَّبيَ ﷺ رَماه وحدَّدَه، وما كان مُحدَّدًا مُؤقَّتًا لم يَجُزْ تَأْخيرُه.

٢- يَجُوز أَن يُؤخَّر الذَّبْح عن يَوْم العِيد على القولِ الراجِحِ، إلى الأيَّام الثلاثة بعدَه؛ لقولِه ﷺ: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (٢)، والحديثُ وإن كان فيه عِلَّة لكِنْ يُؤيِّده ما ثبَتَ في صَحيح مُسلِم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» (٢)، فهذا الحديثُ إذا أَخذنا بعُمومه أنه مِن الذِّكْر، فالذَّبْح فيه ذِكْر: ﴿ فَاَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ إذا أَخذنا بعُمومه أنه مِن الذِّكْر، فالذَّبْح فيه ذِكْر: ﴿ فَاَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ ﴾ [الحج:٣٦].

ولا يَتَعلَّق التحلَّل بذَبْح الهَدْي، كها لو رَمَى وحلَقَ وطافَ وسَعَى، فإنَّه يَتَحلَّل، إلَّا أَنَّنا في الحَقيقة نَقولُ -ولم أَرَ بهِ قائِلًا-: مَن ساقَ الهَدْيَ فإنه ظاهِرُ قولِ النَّبيِّ عَلَيْهِ: «فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ» (أَنَّه لا يَجِلُّ حتَّى يَنحَر إذا كان قد ساقَ الهَدْيَ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٤٠٢)، والشرح الكبير (٣/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، من حديث جبير بن مطعم رَضَوَلِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران، رقم (١٥٦٦)، ومسلم: كتاب الحج،

فإن كان أَحَدٌ يَقُولُ به فهو قُولٌ مُوافِقٌ لظاهِرِ الأَدِلَّة، وأنا لا أُخالِف النَّاس، وإذا وُجِد مَن يَقُول به فهو أَصَحُّ، لكِنْ إذا لم يُوجَد إلَّا أنا وأنا واحِدٌ من مَـلايين العالمَ الإِسْلاميِّ فلا يُمكِن أن أُخالِفَهم.

وشَيْخُ الإِسْلام رَحَمُهُ اللَّهُ إذا تَبيَّن له الأَمْر يَقولُ: هذا القولُ هو الحَقُّ، فإن كان به قائِلٌ فهذا صَحيحٌ؛ لئلَّا نَحكُم على الأُمَّة أنَّها لم تَفهَم ما فهِمْتَ أنتَ، فالإِنْسانُ يَتَهِم نَفْسه؛ ولهذا لا يَجوزُ الخُروجُ عن إِجْماع المُسلِمين.

فَنَقُولُ: الصحابةُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَم يُقرِّروا هذا ومَن بَعدَهم مِن العُلَماء رَجَمَهُ اللَّهُ في المَشاَلةِ الَّتِي تَطلُب الخِلاف فيها، ولا تُجبِره على القَوْلِ بها أنك بها قائِلُ.

مِثْل ما قال شَيْخُ الإِسلام في مَسأَلة المُطلَّقة ثَلاثًا: تَعتَدُّ بِحَيْضةٍ واحِدةٍ (١).

٣- الحَلْقُ والتَّقصيرُ عِند الفُقهاء يَجوز تَأخيرُ هما حتى ما بعدَ أيَّام التَّشريق، وقال بعضُهم: لا يَجوز أن يُؤخَّرا عن شَهْر ذي الحِجَّة؛ لقولِه تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشُهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة:١٩٧]، كما أنه لا يُحرِم بالحَجِّ قبل أَشهُره، فلا يَجوز أن يَفْعل شَيئًا من أَعماله قبلَ أَشهُره.

أمَّا قولُ الفُقَهاء: لا حدَّ لهما، لكِن يَبقَى غير مُتحَلِّل، فهذا ليسَ بصَحيح، بل الواجِبُ ألَّا يَخرُج ذو الحِجَّة وعليكَ من النُّسُك شيءٌ باقٍ.

٤- الطَّوافُ والسَّعْيُ، ليس له وَقْت عِند الفُّقَهاء، ولو أَخَّرَه الإنسان عَشْر سنَواتٍ فلا حرَجَ عليه، لكِنْ بشَرْط أن لا يَتَحلَّل؛ لأنه باقٍ عليه التَّحلُّل الثاني،

<sup>=</sup> باب بيان أن القارن لا يتحلل، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَعَوَاللَّهُ عَنْهَا. (١) الفتاوى الكبرى (٥/ ٥١٢).

لكِنِ الصَّحيحُ أنه لا يُؤخِّرهما عن شَهْر ذِي الجِجَّة إلَّا إنسانٌ مَعذورٌ كامْرَأة نُفَساءَ لا تَستَطيع الطَّواف ونحوها.

إِذَنْ فَخُلاصةُ ما يَفعَله المسلِم في هذا اليَوْمِ:

١ - الرَّمْيُ.

٢- النَّحْر.

٣- الحَلْق أو التَّقصير.

٤ - الطَّواف.

٥ - السَّعْي.

فإذا طاف الإنسانُ وسعَى يَتَحلَّل الإنسان تَحلُّلًا كامِلًا، فيَحِلُّ له كلُّ شيء حتَّى النِّساء، وعليه فيُمكِن للإِنْسان يَوْم العِيد أن يَجِلَّ مِن كُلِّ شيء، لكن يَبقَى عليه من الحِجِّ المَبيت والرَّمْي.

وهذه الأَفْعالُ الخَمْسة تُرتَّب على هذا التَّرتيب، ولكِنْ لو قُدِّم بعضُها على بعضٍ فلا حرَجَ:

فلو أنه طافَ قبلَ أن يَرمِيَ فلا حرَجَ عليه.

ولو أنه رمَى ثُم نزَلَ إلى مَكَّةَ وطافَ فكَذلِكَ لا حرَجَ عليه.

ولو رمَى ثُم حلَقَ قبلَ أن يَذبَح فلا حرَجَ عليه.

ولو نزَلَ إلى مكَّةَ فسَعَى قبل الطُّواف فلا حرَجَ عليه؛ لأن الرَّسولَ ﷺ ما سُئِل

يَومَئِذٍ عن شيء قُدِّم ولا أُخِّر إلَّا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١)، وهذا لا شَكَّ من تَيسير الله عَنَّوَجَلَّ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهَهُ اللهُ: إنه لا يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ إلَّا إذا ذَبَح هَدْيًا عن التَّرتيب، قالوا: لأن التَّرتيب في هذه الخَمْسةِ شَرْط، فيَجِب أن يَأْتِي بها مُرتَّبة، ولو خالفَه فلا إثْمَ عليه؛ لنَصِّ الحَديثِ: «لَا حَرَجَ»، لكِنْ عليه الفِدية لتَرْكه الواجِب، وواجِباتُ الحَجِّ لا تَسقُط فِديَتُها بالحَجِّ ولا بالنِّسْيان.

وقال آخرون: لا يجوز لَمِن كانَ عالِمًا مُتعمِّدًا ويجوز لغَيْره، وهو الَّذي يكون جاهِلًا أو ناسِيًا؛ قالوا: لأنه قد ورَدَ في بعض أَلْفاظ الحَديث: أن الرَّسولَ ﷺ سُئِل فقال السائِلُ: لم أَشعُرْ، حسِبْتُ أن كذا قبل كذا. فقال: «لَا حَرَجَ»(١)، قالوا: فالوَصْف هنا بعدَم الشُّعور أو الجَهْل في قوله: «حَسِبْتُ» تَقييد لا يُساوِيه العَمْد؛ لأنه وَصْف يُوجِب أن يُعفَى عن الإِنْسان به، والعامِدُ ليس له عُذْر.

وعليه، فالأَقوالُ في هذه المَسأَلةِ ثَلاثةٌ:

القولُ الأوَّلُ: يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ، ولا فِديةَ علَيْه ولا إِثْمَ. القولُ الثاني: يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ إن كان جاهِلًا أو ناسِيًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، رقم (١٧٣٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦/ ٣٢٩)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضَاللَهُ عَنْهُا.

القولُ الثالِثُ: لا يَجوز أن يُقدِّم بعضَها على بعضٍ، لكِنْ لو فعَلَها ناسِيًا سقَطَ عنه الإِثْم، ووَجَبَتْ عليه الفِدْية.

### اليَوْم الرابع، وهو الحادِي عشر من ذِي الحِجَّة:

١- يَجِب على الحُجَّاج أن يَبيت وا بمِنَّى لَيْلةَ الحادِي عشَرَ وليلة الثانِي عشَرَ؛ وذلِكَ لأن النَّبيَّ عَلَيْ بات هاتَيْن اللَّيْلتَيْن (١) وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢)، وذلِكَ لأن النَّبيَّ عَلَيْ بات هاتَيْن اللَّيْلتَيْن اللَّصْل الوُجوب فإنَّه يَتعيَّن على الحُجَّاج أن والأصلُ فيها فعَلَ الوُجوب، فإذا كان الأَصْل الوُجوب فإنَّه يَتعيَّن على الحُجَّاج أن يَبيتوا هاتَيْنِ اللَّيْلتَيْن في مِنِّى؛ لأَمْر النَّبيِّ عَلَيْهُ بذلك.

وأيضًا مِمَّا يَدُلُّ على الوُجوب أن الرَّسولَ ﷺ استَأْذَن منه العَبَّاسُ رَضَالِلَهُ عَنهُ أن يَبيت بمَكَّة من أَجْلِ سِقايتِهم فأذِنَ له (٢)، ولو كان هذا غيرَ واجِبٍ ما احتاج إلى أن يَستَأذِن؛ لأن غيرَ الواجِبِ رُخْصة لكُلِّ أَحَدٍ سواءٌ كان مُحتاجًا إلى البَقاء بمكَّة أو غير مُحتاج.

٧- رَمْيُ الجَمَرات الثلاث بعد الزَّوال قبلَ صَلاة الظُّهْر، كلَّ واحِدةٍ بسَبْع حَصَيات مُتَعاقِبات، يُكبِّر معَ كُلِّ حَصاةٍ، فيَرمِي الجَمْرة الأُولى التي تَلي مَسجِد الخَيْف، ويَجعَلها حين الرَّمْي بينه وبَيْن القِبْلة، ثُم يَتَقدَّم أمامَها ويَقِف مُستَقبِلَ القِبْلة رافِعًا يَدَيْه يَدعو دُعاءً طَويلًا.

<sup>(</sup>١) انظر: سنن أبي داود: كتاب المناسك، باب يبيت بمكة ليالي مني، (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا.

وقد ورَدَ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ هذا دُعاءٌ طويلٌ (١)، ثُم يَرمِي الوُسطَى كالأُولى، ثُم يَتقدَّم عن يَسارِه فيَقِف ويَدْعو كما صَنَع بعدَ الأُولى، ثُم يَرمِي جَمْرة العقَبة ويَستَقبِلها حين الرَّمْي وتَكون مِنَى عن يَمينِه والكَعْبة عن يَسارِه، ولا يَقِف بعدَها.

قال أهلُ العِلْم: والحِكْمةُ أن لا يَقِف بعدَ أن يَرمِيَ جَمْرة العقَبة؛ لأنَّها آخِرُ العِبادة، والدُّعاءُ إنها يَكون في جَوْف العِبادة لا بعدَها؛ فلهذا لم يَدْعُ الرَّسولُ ﷺ بعدَها.

وزعَمَ بعضُهم أنه لم يَدْعُ بعدَها لضِيق المَوقِف، ولكِنْ في هذا نظرٌ؛ لأن المَوقِف ولكِنْ أي هذا نظرٌ؛ لأن المَوقِف واسِعٌ إذا انحَدَر الوادِي، ولكِنِ الحِكْمة ما ذكرْنا أوَّلًا تَبَعًا لِهَا قالَهُ شَيْخ الإسلام ابنِ تَيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢).

وهذا عمَلُ اليَوْم الرابع، والجِكْمة من الرَّمي: إقامةُ ذِكْر الله، هذا الرَّميُ قُلنا: إنه يَكون بعد الزَّوالِ وقبلَ صَلاة الظُّهْر، ويَجوز أن يُؤخِّره بعد صَلاة الظُّهْر، فيُجوز أن يُؤخِّره بعد صَلاة الظُّهْر، فيُصلِّي الظُّهْرَ، ثُم يَذهَب، والدَّليلُ أن رجُلًا قال: يا رَسولَ الله، رمَيْتُ بعدَما أمسيْتُ. فقال: «لَا حَرَجَ» (٢) والمَساءُ يَعُمُّ آخِرَ النَّهار وأوَّلَ اللَّيْل؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْهُ أَمَسيْتُ. فقال: «لَا حَرَجَ» (٢) والمَساءُ يَعُمُّ آخِرَ النَّهار وأوَّلَ اللَّيْل؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْهُ كَان يَرمِي بعدَ الزَّوال (١)، وكان الصَّحابة رَضَيَاتِهُ عَنْهُمْ يَتَحيَّنون، يَعنِي: يَرتَقِبون لحين

<sup>(</sup>١) أخرجه أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة، رقم (١٧٥١)، من حديث ابن عمر رَضَالِللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) وانظر: الردعلي البكري (٢/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، رقم (١٧٢٣)، من حديث ابن عباس رَضِيَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وقت استحباب الرمي، رقم (١٢٩٩)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُا.

#### تَزول الشَّمسُ (١).

إِذَنْ: لا يَجوز أن يَرمِيَ قبلَ الزَّوال؛ لأن النَّبيَّ ﷺ كان لا يَرمِي إلَّا إذا زالَتِ الشَّمسُ، ولو كان الرميُ قبل الزَّوال جائِزًا لفَعَلَه كما فعَلَه يَوْم العِيد؛ لأنه في الغالِبِ العمَلُ في أوَّلِ النَّهار أَسهَلُ من العمَلِ في وسَط النَّهار، فكون الرَّسولِ عَلَيْهِ السَّلَمُ انتَظَر حتَّى تَزول الشَّمْسُ يَدُلُّ على أنه لا يَجوز قبلَ ذلِكَ.

وزعَمَ بعضُ العُلَماء رَحَهُمُّاللَّهُ: أنه يَجوز قبلَ زَوال الشَّمْس قِياسًا على رَميِ جَمْرة العقَبة يَوْم العِيد؛ لأن رَمْيَ جَمْرة العقَبة يَوْم العِيد يَكون بعد طُلوع الشَّمْس، فقالوا: كذلِكَ الرَّميُ في اليَوْمَيْن بعد العِيد يَجوز أن يَكون قبلَ الزَّوالِ.

وجوابنا على هذا القِياسِ أنه في مُقابَلة النَّصِّ، والقِياسُ في مُقابَلة النَّصِّ فاسِدُ الاعتِبارِ، يَعنِي: غَيْر مُعتَبَر، فلا يُمكِن أن نَقيس مع وُجود النَّصِّ، إنَّما القِياسُ إذا لم يَكُنْ نَصُّ.

وقال بعضُهم بالجَواز، واستَدَلُّوا بعُموم قولِه تعالى: ﴿وَٱذَكُرُوا اللّهَ فِي آَيَامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿ وَٱذَكُرُوا اللّهَ فِي آَيَامِ التَّشريق، وهُنا عامٌ ﴿ فِي آَيَامٍ ﴾ وَالنَّيَامُ المَعْدُوداتُ هِي آيَّامِ التَّشريق، وهُنا عامٌ ﴿ فِي آَيَامٍ ﴾ وإنَّمَا قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ﴿ إِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الجَمَرَاتِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ ﴾ (٢)، فرَميُ الجَمَرات مِن ذِكْرِ الله، وذِكْرِ الله جائِزٌ في هذه الأيَّامِ الثَّلاثة كُلِّها.

وهذا في ظاهِرِه وَجيهٌ ما دام ﴿وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي آيَامِ مَّعْـ دُودَتٍ ﴾ ولم يَخْصَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار، رقم (١٧٤٦)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه أحمد (٦/ ٦٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجمار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.



زَمَنًا من هذه الأيَّامِ، ورَمْيُ الجمَرات من ذِكْر الله، فيَقتَضي أن يَجوز رَميُها في كلِّ وَقْت.

وجوابُنا على هـذا أن نَقولَ: هذا الذِّكْـر مُطلَق ﴿وَٱذْكُرُوا ٱللَّهَ فِى آَيَامِ ﴾ وهو وَهُونَ ﴾ للظَّرْفية، والذِّكْـر فيها للأيَّام بلا شَكِّ، ولكِنَّه مُطلَق قيَّدَتْه السُّنَّة، وهو كَوْنُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لا يَرمِي إلَّا بعدَ الزَّوال.

وعلى هـذا، فلا دَليلَ في الآية أيضًا، فتَبيَّن بهذا بُطلان الرَّمْي قبلَ الزَّوال بالنَّصِّ، وتَبيَّن أيضًا بُطلانُ الاستِدْلال بالقِياس أو بالعُموم.

وقيل: يَجُوز قبلَ الزَّوال، لكِنْهم قِلَّة، واستَدَلُّوا بقول النَّبيِّ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عَنَّهَ جَلَّا»، ورَميُ الجمَراتِ ذِكْر لله كما تَقدَّم.

وعليه، فيَجوزُ الرَّميُ في أوَّلِ النَّهار وفي آخِرِه وبعدَ الزَّوال، وقالوا: إن الرَّسولَ عَلَيْ أَخَرَ الرَّمْيَ بعدَ الزَّوال اختِيارًا لا إِيجابًا بدَليلِ أَنَّكُم تَقولون: إن يَوْم عَرَفة يَبتَدِئ من طُلوع الفَجْر. مع أن الرَّسولَ عَلَيْ لم يَقِفْ بعرَفة إلَّا بَعدَه، وهُمْ يَقولون: لو وقَفَ قبلَ الزَّوال صَحَّ حَجُّه.

أمَّا الجُمهور فيرَوْن أنَّه لا يَصِحُّ الرَّمْيُ قبلَ الزَّوال ويُجيبون عن الحَديثِ الَّذي استَدَلَّ به المُجيزون بأن الحَديثَ مُطلَق، والمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد، وفِعْل الرَّسولِ عِلَيَّةَ بَيانٌ كما أن قولَه بَيانٌ، فإذا كان الرَّسولُ عَلَيْهِ ما رَمَى إلَّا بعدَ الزَّوال؛ فنقولُ: لا ذِكْر برَمْي الجِهار إلَّا بعدَ الزَّوال.

وإذا أَرَدْنا أَن نَأْخُذ بِإِطْلاق الحَديثِ قُلْنا: الصَّلاة من ذِكْر الله، فيَجوزُ أَن يُصلِّيَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّوَاللَّهُ عَنهُ.

الظُّهْر في الفَجْر على قولهِم؛ لأنَّه من ذِكْر الله، ولكِنَّها صَلاة مُقيَّدة بوَقْت، وهذا أيضًا مُقيَّد بوَقْت، وهذا أيضًا مُقيَّد بوَقْت، والنَّبيُّ عَيَّكِهُ قال: «خُذُوا عَنِّي مَناسِكَكُمْ» (١)، ولو كان الرَّميُ جائِزًا لفَعَلَه الرَّسولُ عَلَيْهُ؛ ولأنه أَرفَقُ بالناس لا سِيَّا في أيَّام الحَرِّ.

وهو أيضًا أَرفَقُ للعِباد فلكَما أَخَّره إلى هذا الوَقْتِ علِمْنا أنه لا يَجوز إلَّا بعد الزَّوال.

وأمَّا التَّنظير بالوُقوف بعرَفةَ فإن كان الإِنْسانُ مِمَّن لا يَقوَى، فيَجوزُ الوُقوف قبلَ الزَّوال فإنَّه غير وارِدٍ عليه، وإن كان مِمَّن يَقْوى العَكْس فإنه يَرِد عليه هذا.

ويُجاب عنه: بأن الوُقوف قبل الزَّوال بعرَفة دَلَّ عليه حَديثُ عُروةَ بنِ المُضرِّس رَضَالِلَهُ عَنهُ: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة لَيْلًا أَوْ نَهَارًا» (١) وكلمة: «أَوْ نَهَارًا» تَشمَل ما قبلَ الزَّوال وما بعدَه، على أن في المَسأَلةِ مُناقَشةً أُخْرى أنه قد يُحمَل قولُ الرَّسولِ عَبْلَ الزَّوال. ﴿ وَهُو مَا بَعدَ الزَّوال.

### إلى مَتى يَنتَهِي الرَّميُ؟

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

فيه خِلاف بين أَهْل العِلْم، فمِنهم مَن يَقُولُ: إنه يَنتَهِي بغُروب الشمسِ، وإنَّه إذا غَرَبَتِ الشَّمْس من هذا اليَوْمِ وجَبَ أن تَنتَظِر إلى الغَدِ فها تَرمِي بعدَ غُروب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٤١ ٣٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٢١ ٣٠).

الشَّمْس؛ لأن رَمْيَ الجَمَرات عِبادة نَهارِيَّة، والعِبادة النَّهارِية تَنتَهِي بغُروب الشَّمْس كالصِّيام؛ وعلى هذا فلا يَجوز للإِنْسان أن يَرمِيَ بعد الغُروب.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُمُاللَهُ: إنها ليسَتْ عِبادةً نَهارِيَّة ولا نُسـلِّم أنها عِبادة نَهارِيَّة بدَليلِ:

أَوَّلًا: الحَديثُ الَّذي أَشَرْنا إليه في صَحيح البُخارِيِّ: «رمَيْتُ بعدَما أَمْسَيْتُ» (١)، والمَساء يُطلَق على آخِر النَّهار وأوَّل اللَّيْل، ولم يَقُلِ الرَّسولُ: إن كان رَميُكَ في النَّهار فلا حرَجَ، وإلَّا فعَلَيْك حرَجٌ.

ثانيًا: أَجاز الرَّسولُ للثَّقَلة من أَهْله أَن يَنصَرِ فوا من مُزدَلِفةً في آخِر اللَّيْل (٢)، ولازِمُ ذلِكَ أَنَّهم إذا وصَلوا إلى مِنَى أَمكَنَهم أن يَرْموا، وإلَّا لم يَكُن من الدَّفْع فائِدةٌ، فذَلَ ذلِكَ على أنها ليست عِبادة نَهارِيَّة.

ثُم نَقولُ أيضًا: فَرْضًا أنها عِبادة نَهارِيَّة فالأَفضَلُ أن تَكون في النَّهار؛ لأن الله ما حدَّدها، والصِّيام حَدَّده إلى اللَّيْل قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِنُوا ٱلصِّيام إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧]، لكِنْ هُنا ما حدَّدَها اللهُ فهِيَ عِبادة نَهارِيَّة، لكِنْ يَمتَدُّ وَقتُها إلى طُلوع الفَجْر من اللَّيْلة التالِية.

ويَدُلُّ على هذا أن الوُقوفَ بعرَفةَ عِبادة نَهارِيَّة، ومَعَ ذلِكَ يَمتَدُّ وَقْتُ الوُقوفِ إلى طُلوع الفَجْريَوْم النَّحْر، يَعنِي: لا يَنتَهِي بغُروب الشَّمْس.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الذبح قبل الحلق، رقم (١٧٢٣)، من حديث ابن عباس رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

وبغُروب الشَّمْس يَدفَع الإِنْسانُ، وهذا هو الأَصْل، لكِنَّه لو لم يَقِف إلَّا لَيْلًا من لَيْلة العِيد، فإن حَجَّه يَكون صَحيحًا وعلى هذا نَقولُ: لنَفْرِضْ أنها عِبادة نَهارِيَّة فإنها تَصِحُّ أن تَكون لَيْلًا كما أَسلَفْنا الاستِدْلالَ بالحَديث الَّذي رَواه البُخارِيُّ، وكذلِكَ بحَديث تقديم الرَّسولِ لضَعَفة أَهْلِه من مِنَى.

ثُم نَقُولُ أَيضًا: إذا فَرَضْنا أنها عِبادة نَهارِيَّة، وأنها تَنتَهِي بغُروب الشَّمْس، فلْنَقُلْ: إن هذا واجِبُ. ولكِنْ إذا حال دون تَنفيذِه المَشَقَّةُ العَظيمةُ الشَّديدة فإنه لا بأسَ أن يُؤخَّر فيُقضَى قَضاءً في اللَّيْل.

وفي أو قاتنا هذه لو أُمِر النَّاس وهُمْ يَزيدون على مِليونِ شخصِ أن يَرموا ما بينَ الزَّوال إلى غُروب الشمس ماذا عليهم مِن المَشقَّة؟ إذْ يَموتُ ناسٌ، هذا مع العِلْم أن كثيرًا من المُسلِمين يَرْمون قبل الزَّوالِ، وكَثيرًا من المُسلِمين يَرمون باللَّيْل، وكَثيرًا من المُسلِمين يَرمون من مَكانَيْن، ومع ذلك يَموتُ هذا العدَدُ، وهذا العدَدُ يَرمون ما بين الزَّوال للغُروب وفي أيَّام الشِّتاء ما بين الزَّوال والغُروب خَمسُ ساعاتٍ ورُبُعٌ، يَرمِي هذا العدَدُ في مَكان واحِدٍ.

فهذا القولُ لا يُمكِن العمَلُ به، ولو فُرِضَ أنه واجِبٌ وأن الأدِلَّة الصَّريحة في وُجوبِه أي: أنه يَجِب أن يَكون نَهارًا فإن المَشقَّة كها قالوا تَجلِب التَّيْسير؛ لقولِه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، مع أنه ليسَ فيه دَليلٌ على أنه ينتَهِي بغُروب الشَّمْس، والأدِلَّة الَّتي استَدَلَّ بها مَن استَدَلَّ ليسَتْ بدَليلِ له.

ثُم عِندنا دَليلٌ بيِّن: يَقُـولُ الله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل:٨٩]، والقُـرآن بيَّن بواسِطة السُّنَّة ابتِداءَ وَقْتِ الرَّمـيِ من الزَّوال، ولم يُبيِّن انتِهاءَه، فدَلَّ على أن الإِنْسان حُرُّ في انتِهائِه. ولو نَسِيَ الإِنسانُ أن يَرمِي في هذا الوَقْتِ يَعنِي: لَم يَرمِ لا في النَّهار ولا في اللَّيْل، فرمَى جَمْرتَيْن ونَسِيَ الثالِثة، ولَّمَا صلَّى الصُّبْح في اليَوْم التالي قال: إني نَسِيتُ أن أَرمِيَ الثالِثة، فهل نَقول: انتَظِرْ إلى زَوال الشَّمْس؟ أو نَقول: ارْمِها ولو ضُحًى قَضاءً؟

بل نَقولُ: ارْمِها ولو ضُحًى قَضاءً؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقول في أَعظَم العِبادات وأَشَدِّها تَوْقيتًا وهي الصَّلاةُ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا لَعِبادات وأَشَدِّها تَوْقياً وهي الصَّلاة ووَقْتُها مُحدَّد مِن كذا إلى كذا، وهي فَكَرَهَا الرَّسولُ ﷺ قال في الصَّلاة ووَقْتُها مُحدَّد مِن كذا إلى كذا، وهي بلا شَكِّ أَعظَمُ من الرَّمْي وأَشَدُّ، فإذا كانَتْ تُقضَى متَى ذَكَر الإِنْسانُ، فكذلِكَ الرَّميُ. الرَّميُ.

وعلى هذا فلو جاءنا إِنسانٌ فقال: أنا نَسِيتُ أن أَرمِي جَمْرة أَمسِ. وجاءَنا بعدَ طُلوعِ الشَّمْس فنقولُ له: ارْمِها اليَوْمَ ضُحَى ولا شيءَ علَيْك؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقول: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا مَتَى ذَكرَهَا» وأنتَ الآنَ نَسِيتَها فصَلِّها بعد الذِّكْر.

البَحثُ الثالِثُ: يَرمِي الإِنْسان الجَمْرة الأُولى، ثُم الثانِيةَ، ثُم الثالِثةَ.

وهذا التَّرْتيب ظاهِرَ السُّنَّة أنه واجِبٌ بمَعنَى: أنه لا بُدَّ أن يَبدَأ بالأُولى، ثُم الوُسطَى، ثُم جَمْرة العقَبة، ولو نَكَس لا يَجوز، فإن الرَّمْيَ لا يَصِحُّ؛ لأنه مُنكَس إذا كان عامِدًا، فالقولُ بأنه لا يَصِحُّ وَجيهٌ؛ لأن أَشبَهَ ما يكون جذا العمَلِ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِيَّكَ عَنْهُ.

يَكُونَ مُستَهَزِئًا بآيات الله، فكيفَ اللهُ سُنَحَانَهُوَتَعَالَى يَشرَعُها في هذا الوَقْتِ وأنت تُعاكِس؟! لكِنَّه لو فعَلَ ذلك ناسِيًا أو جاهِلًا فهل نَقولُ: إن التَّرتيبَ يَسقُط بالنِّسيان والجَهْل. أو نَقول: إنَّه لا يَسقُط ويَجِب عليه أن يُعيد؟

يَرَى بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُ اللَّهُ أَنه لا يَسقُط بالجَهْل والنِّسْيان، وأنَّه لا بُدَّ أن يُعيدَ.

ويَرَى آخَرُون أَنه يَسقُط بالجَهْل والنِّسيان قِياسًا على ما ذكرَه النَّبيُّ ﷺ يَوْم العِيد<sup>(۱)</sup>، ومثل ما يَسقُط تَرتيب الصَّلُواتِ إذا فاتَتْ إذا كان على الإنسانِ عِدَّةُ صلَواتٍ فاتَتْه يَبدَأ بالأُولى أو مُحَيَّرٌ؟

مِثال ذلِكَ: إنسانٌ علَيْه يومٌ كامِلٌ لم يُصلِّه وأَراد أَن يَقضِيَها فمِن أَينَ يَبدَأ؟ فالجَوابُ: يَبدَأ من أَوَّلِها، وهو الظُّهر، ولو عَكَس فبدَأ بالعِشاء ثُم المَغرِب ثُم العَصْر ثُم الظُّهْر فلا يَصِحُّ، ولو كان جاهِلًا أو ناسِيًا يَصِحُّ، يَعنِي: لو فرَضْنا إنسانًا جاهِلًا يَظُنُّ أَنه يَبدَأ بالأَخير فنقولُ: هذا لا حرَجَ عليه، وصَلاتُه صَحيحة.

كذلِكَ في التَّرتيب بين هذه الجَمراتِ الثَّلاث إذا بدَأَ بالعَقَبة ثُم الوُسْطى، ثُم الأُولى وهو جاهِلٌ أو ناسٍ فإن بعض العُلَماء رَحَهَهُ اللَّهُ يَقول: لا يَضُرُّ؛ لأن الجَهْلَ والنِّسْيان يُسقِط التَّرتيب في الفَوائِت من الصَّلوات فهذا من بابِ أَوْلى.

ويَرَى آخَرون أنه لا يَسقُط التَّرتيب بالجَهْل والنِّسْيان وأن عليه أن يُعيدَ؛ لأن التَّرتيب بين الظُّهْر والعَصْر؛ لأن الظُّهْر والعَصْر؛ لأن الظُّهْر والعَصْر؛ لأن الظُّهْر والعَصْر كلُّ مِنهما صَلاة مُستَقِلَّة، غاية ما هُنالِكَ أنه بدَأَ بالثانِية قبل الأُولى، لكِنْ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (۸۳)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، رقم (۱۳۰٦)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

هَذه تُعتَبَر عِبادةً واحِدةً، فتقديم جَمْرة العَقَبة مثل الإنسان الَّذي سجَدَ قبلَ أن يَركَع، والإنسانُ لو سجَدَ قبلَ أن يَركَع في الصَّلاة لا يُسامَحَ ولو كان ناسِيًا يُلغِي السُّجود الَّذي كان قبلَ الرُّكوع.

فقالوا: إنه يَجِب علَيْه في مِثْل هذه الحالِ أن يُعيد رَميَ العَقَبة ثُم الوُسْطى ثُم الأُولى يُعيد الأَخيرتَيْن فقَطْ، وأمَّا الأُولى فلا تَرمِها لأنَّك انتَهَيْتَ منها.

والأَظهَرُ أن التَّرتيب بين الجَمراتِ شَرْط، ولكِنَّه إذا خالَفَ بين هذا التَّرتيبِ جاهِلًا أو ناسِيًا فالخِلافُ كما سمِعْتُم.

على كُلِّ حالٍ: إذا كان الإِنْسانُ في الوَقْت، جاءَ إنسانٌ آيًام العِيد وقال: فعَلْت هذا. نَقولُ: ارجِعْ، ثُم ارْمِ الوُسطَى، ثُم العَقَبة، لكِن إذا جاء إِنسانٌ بعدَ الوَقْت وقال: إنَّه رمَى الجَمَراتِ مُنكِّسًا فهذا فيه خِلافٌ كها سبَقَ، لكِنِ النَّفْسُ لا تَطمَئِنُّ لا إلى هذا ولا إلى هذا؛ لأنَّ إيجابَ الفِدْية صَعْب، والتَّسامُح من هذا الأَمْرِ المُرتَّب أَمْر صَعْبٌ.

ولكِنِ الرَّسولُ ﷺ ما خُيِّر بين أَمْرَيْن إلَّا اخْتَار أَيسَرَهُما ما لم يَكُن إِثْمَا، فَهَذِه القاعِدةُ عِند أَهْل العِلْم إذا كان الأَمْر دائِرًا بين اليُسْر والتَّشديد، قيل: يَسلُكُ اليُسْر؛ لأن هذا هو مَنهَج الإِسْلام.

وقيل: التَّشديد؛ لأنه أُحوَطُ، وقد قالَ النَّبيُّ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَم يَكُن في هذا لَا يَرِيبُكَ» (١)، وبهذا يَختَلِف الاجْتِهاد فيه، ولكِنْ أُميل إلى التَّيْسير ما لم يَكُن في هذا مَفسَدةُ، أو يَتهاوَن النَّاسُ في هذا الأَمْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على تَوْعَلَيْكُعَنْكُمَ.

# مَسائِلُ في الرَّمْي:

المُوالاةُ ليسَتْ شَرطًا، يَعنِي: لو رمَى الجَمْرة الأُولى بعدَ الزَّوال، والثانِيةَ بعدَ العَصْر، والثالِثة بعدَ المَغرِب فلا حرَجَ فليستِ المُوالاةُ شَرْطًا، وهذا مِمَّا يُؤكِّد لنا أن كُلَّ عِبادة مِنها مُستَقِلَّة عن الأُخرى؛ لأنَّها لو كانَتْ عِبادة واحِدة كأَجْزاء الصَّلاة وجَبَتِ المُوالاةُ.

هل يَجوزُ تَأْخير الرَّمْيُ في الأَيَّام الثلاثة ويَجمَعها في يَوْم واحِدٍ أم لا؟ الجواب: فيها خِلافٌ، والمَشهورُ من المَذهَب أنه جائِزٌ (١).

والصَّحيحُ: أنه لا يَجوزُ؛ لأنها عِباداتُ مُؤقَّتة بوَقْت، والرَّسولُ عَلَيْهِ لم يُرخِّص بالجَمْع إلَّا للسُّقاة والرُّعاة؛ لأنَّهم بحاجة إلى ذلِكَ، فإذا ذهَبَ للرَّعْي سَوْف يَبقَى يَوْمَيْن أو ثلاثة فيَشُقُّ عليه التَّردُّد؛ ولهذا رَخَّص للرُّعاة: «أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعَوْا يَوْمًا» (رَخَّصَ للرُّعاة (رَخَّصَ للرُّعاة (رَخَّصَ) يَوْمًا» (كَيلُ على أن غَيْرهم لا يَحِلُ لَهُم، وكلِمة (رَخَّصَ) تكون في مُقابِل الوُّجوب؛ فعَلى هذا نَقولُ: يَجِب أن يَرمِيَ كلَّ يَوْم بيَوْمه إلَّا بعُذْر.

ومِن العُذْر أَنَّه لو كان في أوَّلِ يَوْم تعِبَ وعِنْده كَسَلُ فَيُؤخِّرها لليَوْم الثاني، أمَّا ما يَفعَله بعضُ النَّاس من الاستِنْباه فهذا خطَأْ، ومِثْل أن يَكون جُندِيُّ يُلاحِظ الحُجَّاج والمُرور، فله أن يُؤخِّر إلى آخِرِ يَوْم ويَرمِيَ مرَّةً واحِدَةً.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٣/ ٤٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٦)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (٩٥٤)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (٣٠١٨)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٣٦)، من حديث عاصم بن عدي رَضَالِللَهُ عَنهُ.

مَسَأَلَةٌ: الأَصْلُ أَنه يَجِب على الحاجِّ أَن يُباشِر الرَّمي بنَفْسه؛ لأنه واجِبُ، والأَصْل في الواجِباتِ أَن يَفعَلها الإِنْسانُ بنَفْسِه مِثل المَبيت والطَّواف وغَيْرِه، وعلى هذا فلا يَجوزُ للمَرْء أَن يُوكِّل مَن يَرمِي عنه إلَّا إذا دعَتِ الضَّرورة إلى ذلِكَ بحَيْثُ لا يَتَمكَّن من الرَّمْي مُطلَقًا، ولا يَعنِي ذلك أنه لا يَرمِي لأَجْل الزِّحام، بَلْ يَنتَظِر حتَّى يَخِفَّ ويَرمِي، لكِن إذا كان لا يَتَمكَّن من الرَّمْي مُطلَقًا، فإنه حينَئِذٍ على القَوْل الراجِح يَجوز أن يُوكِّل وبدون فِدْية.

ويَرَى بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمِ ٱللَّهُ: أَنَّه لا يَجوزُ أَن يُوكِّل وعلَيْه فِدْية.

ويَرَى آخَرون: أنه يُوكِّل وعلَيْه الفِدْية.

أمَّا الَّذين قالوا: لا يُوكِّل وعليه الفِدْية. فَقالوا: لأن هذا واجِبٌ، والواجِبُ يَتَعلَّق بنَفْس الإِنْسان، وليَّا عجَزَ عنه رجَعَ إلى بدَلِه وهي الفِدْية.

وأمَّا الَّذين قالوا: إنه يُوكِّل ويَفدِي. قالوا: إنه واجِبٌ على المَرْء أن يَرمِيَ بنَفْسه، فهذان وَصْفان: يَرمِي وبنَفْسه، فإذا وكَّلَ مَن يَرمِي عنه فكأنَّه رمَى، ولكِنْ نقَصَ الوَصْف الثانِي وهو كَوْنُه بنَفْسه، فيَجِب عليه أن يَفدِيَ بدَلًا عن هذا الوَصْف، وهذا مَذهَبُ مالِكٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (۱).

والصَّحيحُ في هذه المَسأَلةِ: أنه يُوكِّل بدون فِدْية؛ لأن الصَّحابة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ رَمَوْا عن الصَّحابة وَضَّالِلَهُ عَنْهُ رَمَوْا عن الصِّبيان (٢)، وفِعْلُ الصَّحابيِّ حُجَّة ما لم يُعارِضْه مُعارِضٌ أَقوَى.

وعلى هذا فنَقولُ: مَن عجَزَ عن الرَّمْيِ بنَفْسه لَرَض أو كِبَرٍ أو صِغَرٍ أو نَحْو

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات (٢/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤)، والترمذي: كتاب الحج، رقم (٩٢٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، رقم (٣٠٣)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

ذلِكَ فله أن يُوكِّل مَن يَرمِي عنه.

أمَّا تَهَاوُن النَّاس بِهَا اليَوْمَ فهذا خطأٌ حيثُ تَجِد الرَّجُل شابًّا وقويًّا، وكذلِكَ ما لَبَّس به بَعضُ النَّاس في أن النِّساء تُوكِّل على كل حالٍ وأنه جائِزٌ، قالوا: لأن فيها فِتْنة. ولكِنْ نَقول: إن فِتْنة الرَّمْي لَيْسَت أَقلَ من فِتْنة الطَّواف فهو أَشَدُّ فِتْنةً؛ لأن الَّذي يُريد الشَّرَ يَستَطيع أو يَطوف خَلْف المَرْأة ويَلصَق بها من أوَّل شَوْط إلى آخِر شَوْط.

فيقولون: المَرْأَةُ يَشُقُ عليها المُزاحَمة وهو أَشَدُّ من الزِّحام في المَطاف، وهو ليسَ أَشَدَّ، لكِنَّه أَعنَفُ من الطَّواف؛ لأن هذا داخِلُ وهذا خارِجٌ، وهذا ليس بمُبرِّر أن تُوكِّل المَرْأة غيرَها في الرَّمْي، والدَّليلُ أن سَوْدةَ بِنتَ زَمعةَ زَوْجةَ الرَّسول ﷺ لم يَأذَنْ لها الرَّسول، وهِيَ كانت تَبِطة تَقيلة، ولم يَأذَن لها أن تُوكِّل، ولكِنَّه عالَجَ المُشكِلة بأَمْرٍ آخَرَ، وهو أنه أذِنَ لها أن تَدفَع بلَيْل (۱)؛ لتَرمِيَ قبلَ زَحْمة النَّاس.

فنَقولُ للمَرْأَة الَّتي لا تَستَطيع الزِّحام: أَخِّرِي الرَّمْيَ إلى ما بعدَ الغُروب؛ فلَيْسَ فيه مَشَقَّة.

#### صِفةُ رَمْي الوَكيلِ:

والوَكيلُ يَرمِي أُوَّلًا عن نَفْسه، ثُم عَن مُوكِّله، يَرمِي عن نَفْسه؛ لقَوْل النَّبيِّ الْبَيِّ (الْبَدَأُ بِنَفْسِكَ (٢)، ثُم عن مُوكِّله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضَّالَلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم (٩٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِللهَ عَنْهُا.

وهل يَجِب أن يَرمِيَ كلَّ الجَمَراتِ الثَّلاث عن نَفْسه أَوَّلَا ثُم يَرجِع ثانِيًا ويَبدَأ من الأُولى ويَرمِي عن مُوكِّله، أو يَجوز أن يَرمِيَ كلَّ جَمْرة عنه وعن مُوكِّله في مَوْقِفٍ واحِدٍ؟

هذا مِمَّا اختَلَف فيه الفُقَهاء، فقال بعضُهم: لا بُدَّ أَن يَرمِيَ الثَّلاثة أَوَّلًا عن نَفْسِه ثُم يَرمِي الثَّلاث عن مُوكِّله، وإذا وكَّلَه اثنانِ يَرجِع فيَرمِي مرَّةً ثالِثةً عن مُوكِّله، وهكَذا.

وحُجَّةُ الأوَّلين القائِلين: إنَّه يَجوز أن يَرمِيَ عن نَفْسه وعَن مُوكِّله في مَوْقِف واحِدٍ. أن ذلِكَ ظاهِرُ ما نُقِل عن الصَّحابة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُمُ اللَّ الصَّحابة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُمُ اللَّ الصَّحابة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُمُ اللَّ الصَّحابة رَعَوَلِيَّهُ عَنْهُمُ يَقُولُون: رَمَيْنا عَنْهم. والظاهِرُ أنه يَرمِي عنه وعن مُوكِّله في مَوقِفٍ واحِدٍ، وهذا الظاهِرُ؛ لأنَهم لو كانوا يُكمِّلون ثُم يَرجِعون لقالوا: ما كُنَّا نَرمِي عَنْهم حتى نَرمِيَ الثلاث. أو ما أَشبَه ذلك من الكلامِ، فلكم قالوا: نَرمِي عنهم. فإن ظاهِرَ الحالِ أنَهم يرْمون عَنْهم في مَوقِف واحِدٍ.

وأمَّا الَّذين قالوا: لا يَجوز حتَّى يُكمِّل فقالوا: إن الرَّمْيَ عِبادة واحِدة مُتَّصِل بعضُها ببعضٍ، فالجَمْرة الثانِية والثالِثة مِثْل الرُّكوع والسُّجود في الصَّلاة، فالقِيامُ والرُّكوع والسُّجود في الصَّلاة مُتوالِية، ولا يَدخُل شيءٌ بينَهَا، وكذلِكَ هَذه الجَمراتُ كمِّلْها أوَّلًا عن نَفْسِك، ثُمَّ بعدَ ذلِكَ ارجِعْ وارْم عن مُوكِّلِكَ.

وأمَّا أن تَرمِيَ عن نَفْسِك مرَّةً، ثُم عن مُوكِّلِك، أي: أن رَمْيَكَ عن مُوكِّلِك فَصَل بين أَجْزاء العِبادة، فهذا لا يَجوزُ.

ولكِنِ الَّذي نَرَى: الرَّأيُ الأوَّلُ، وهو أنه يُجزِئ أن يَكُون في مَوْقِفٍ واحِدٍ؛

لأن ذلِكَ ظاهِـرُ مَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَة رَضَّالِللهُ عَنْهُمُ؛ ولأنه أُوفَقُ لرُوحِ الإِسْلامِ وهو اليُسْرِ والسُّهولة، ولِما في العَوْدة من المَشَـقَّة الشَّديدة، لا سِيَّما في هـذه الأَوْقاتِ، ولا يَعرِف هذه المَشَقَّة إلَّا مَن جَرَّبَها، فالصَّوابُ أن هذا لا بَأْسَ به.

فلو قُدِّر أن الرَّجُل ما تَمَكَّن من الرَّمْيِ لا في آخِرِ النَّهار بعد الزَّوال ولا في اللَّيْل، فهل يَقضِيه من أوَّل النَّهار في اليَوْم التالي، أو يُؤخِّره إلى الزَّوال، أو يَرمِيه في الضُّحَى قَضاءً؟

المَعروفُ من المَدهَب (١) أنه يُؤخِّره إلى الزَّوال، وأنه لا يَرمِي في الضُّحَى وقالوا: إن هذا مِثْل صَلاة العِيد إذا لم يَعلَم بها إلَّا بعد الزَّوال فتُصلَّى من الغَدِ، وقيلَ: يَجوز في الضُّحَى؛ لقولِ النَّبيِّ عَيْلِيَّةٍ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكرَهَا» (٢)، فالصَّلاة وهي مُؤقَّتة بوَقْت من أوَّلِها وآخِرِها تُقضَى إذا فاتَتْ بعد وَقْتِها، فكيفَ بهذا؟! وهذا القولُ أَرجَحُ: تَرمِي في أيِّ ساعةٍ تَشاءُ سَواءٌ دخلَ وَقْتُ الرَّمْي أم لا.

# مَن أَخَّرَ الرَّمْيَ لآخِرِ الأَيَّامِ:

يَرمِي فيَبَدَأُ باليَوْم الأوَّل فيَرمِي الجَمراتِ الثَّلاثَ عن اليَوْم الحادِي عشَرَ كامِلةً، ثُم عن النيوْمَيْن فيصير المَوقِف كامِلةً، ثُم عن الثاني عشَرَ كامِلةً فلا يَرمِي الجَمْرة الواحِدة عن اليَوْمَيْن فيصير المَوقِف واحِدًا؛ لأن كُلَّ يَوْم عِبادة لا تَصِحُّ أن تُدخَل فيها عِبادة اليَوْم الآخرِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

### اليَوْم الخامِسُ، وهو الثانِي عشرَ من ذِي الحِجَّة:

كأَفْعال اليَوْم الرابع، وأَرَى أنه يَنتَهِي به أَعْمال الحَجِّ المُتعَلِّقة بمَن يُعجِّل، فخرَجَ قبلَ غُروب الشَّمْس بمَعنى أنه إذا زالَتِ الشَّمْس يَرمِي الجَمَراتِ، وقبل صَلاةِ الظُّهْر إذا أَمكَنه على صِفة ما سبَقَ، ثُم بعدَ هذا تَنتَهِي أَعْمال الحَجِّ المُتعَلِّقة بمِنَى إذا كان مُتعَجِّلًا، والأفضَلُ التَّأَخُر لأَسْبابِ:

١ - لُمُوافَقة فِعْل الرَّسولِ ﷺ فإنه تَأخُّر.

٢- لأنه يَزداد بذلِكَ عِبادة الرَّمْي والمبيت، وكذلك البَقاء في مِنَّى.

وقبلَ غُروب الشَّمْس؛ لأنه لو غرَبَتْ قبلَ الخُروج فإنه يَبقَى؛ لأن الله تعالى يَقولُ: ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [البقرة:٢٠٣]، و(في) للظَّرْفية، واليَوْم يَنتَهِي بغُروب الشَّمْس، فإنه إن لم يَخرُج قبلَ غُروب الشَّمْس فإنه لم يَكُن قد تَعجَّل، فلو أن إنسانًا شَدَّ رَحْله ونقَضَ خَيْمتَه ولم يَستَطِعِ الخُروج من مِنَى لكَثْرة السَّيَّارات فإنه يَحْرُج ويَستَمِرُّ.

وكذلِكَ لو نقضَ خَيْمتَه وحَمَّل وغابَتِ الشَّمْس قبلَ خُروجه فهذا يَكون قد تَعجَّل في يَوْمَيْن، فاللَهِمُّ أن الرجُلَ إذا عمِلَ أَعْمالًا تَتَعلَّق بالتَّعجُّل، وإن لم يَخرُج مِن مِنًى، وأمَّا الرجُل الَّذي غابَتِ الشَّمْس وهو لم يَنوِ التَّعجيل، ثُم طرَأَ عليه التَّعجُّل فهذا لا يَجوزُ، فهذِه المَسألَةُ أقسامٌ:

١ - مَن تَعجَّل فخرَجَ قبلَ غُروبِ الشَّمْس من مِنَّى فهذا لا إِشكالَ فيه.

٢- مَن نَوَى التَّأُخُّر حتَّى غرَبَتِ الشَّمْس ثُم نَوَى التَّعجُّل فهذا لا إشكالَ فيه، يَعنِي: يَبقَي.

٣- مَن ركِبَ ومنعَه من الخُروج كَثْرة السَّيَّارات فهذا يَخرُج وهو قَريب من الأُوَّلِ؛ لأنه مُنِع بغَيْر إرادتِه.

٤- مَن لم يَركَب ولكِنَّه نقَضَ خَيْمتَه وقرَّبَ مَتاعَه إلَّا أنه غرَبَتِ الشَّمْس قبل، أو يُحمِّل ويَركَب؛ فهذا مَحَلُّ نظر، والأَقرَبُ أن يُجعَل من قِسْم المُتعَجِّلين؛ لأنه نوى وعمِل العمَل.

اليَوْمُ السادِسُ، وهو الثالِثَ عشر من ذِي الحِجَّة:

أَفْعالُ هذا اليَوْمِ كَأَفْعال اليَوْمَيْن قبلَه إِلَّا أَنه تَنتَهِي بِهَا أَعْمَال الحَبِّ المُتعَلِّقة بِمِنَى، ويَبقَى بِمُطَلَقًا، يَعنِي: بعدَ اليَوْم الثالِثَ عشَرَ تَنتَهِي أَعْمَال الحَبِّ المُتعَلِّقة بمِنَى، ويَبقَى عِندنا طَوافُ الوَداع لَنْ أَراد أَن يَخرُج من مكَّةَ، ورَسولُ الله ﷺ في هذه الأيَّامِ عمِلَ ما تقدَّم.

فبعدَ الزَّوال يَذهَب ويَرمِي الجَمراتِ الثَّلاثَ بدَأ بالأُولى ثُم الوُسْطى ثُم جُمْرة العقبة وتَأخَّر عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، ولمَّا رمَى بعدَ الزَّوال في اليومِ الثالِثَ عشَرَ نزَل إلى مَكان يُسمَّى المُحصَّب، وهذا المكانُ مَعروفٌ الآنَ بالأَبطَح، فنزَل ومكَثَ فيه تِلْكَ اللَّيْلةِ فصَلَّى فيه الظُّهْر والعَصْر والمَغرِب والعِشاء (۱).

ثُم رقَدَ رَقْدة خَفيفة، ثُم أَمَر بالرَّحيل في آخِر اللَّيْل فارتَحَلَ النَّاس ونزَلَ إلى المَيْت وطاف به طَواف الوَداع وصَلَّى به صَلاة الفَجْر، ثُم انصَرَف راجِعًا إلى المَدينة في صَباح اليَوْم الرابِعَ عشَرَ.

فتكون إقامتُه ﷺ في مكَّةَ عشَرةَ أيَّام: أَربَعة قبلَ الخُروج إلى مِنِّي، وسِتَّة أيَّام

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب النزول بذي طوى، رقم (١٧٦٨)، من حديث ابن عمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

أَعْمَالِ الحَجِّ؛ ولهذا سُئِل أَنسٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَمَا فِي صَحيح البُخارِيِّ: كَمْ أَقام النَّبيُّ فِي مَكَةً؟ فقال: أقام بها عَشْرًا(١).

إذا أراد أن يَخرُج فلا بُدَّ أن يَطوف للوَداع؛ لقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُّ حَدُّ عَمْدِهِ بِالبَيْتِ»(٢)، و «لا» ناهِيةٌ، والأَصْل في النَّهْي التَّحريم.

وكما أن القادِمَ يَبدَأ بالبَيْت في الطَّواف كذلك يَنتَهِي بالطَّواف تَحيَّةً وتَوديعًا، وهذا الطَّوافُ يَجِب أن يَكون في آخِرِ مَرحلةٍ في سفَره، فلا يَشتَغِل بعد الطَّواف بأيِّ شيءٍ إلَّا في أَمْر يَتَعلَّق بالسفَر كشَدِّ رَحْله وانتِظار رُفْقَتِه وما أَشبَهَ ذلِكَ.

وأمَّا أَن يَنتَظِر لأَمْر لا يَتعَلَّق بالسفَر فإنه يَجِب عليه إعادةُ الطَّواف؛ لأن قولَه عَلَيهِ أَضَا أَن المَّواف؛ لأن قولَه عَلَيْهِ أَلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: «حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» يَدُلُّ على أَنَّه هو آخِرُ أُمورِه.

ولا بُدَّ أيضًا أن يَكون هَذا الطَّوافُ بعدَ انتِهاءِ أَفعالِ الحَجِّ، فلو نزَلَ من مِنًى وطافَ للوَداع، ثُم رجَعَ إلى مِنًى فرَمَى الجَمَراتِ، ثُم سافَر لم يَكُن هذا جائِزًا؛ لأن الطوافَ لم يَكُن آخِرَ عَهْده الجَمَراتُ، وعلى هذا فلا بُدَّ أن يَكون آخِرُ عَهْده الجَمَراتُ، وعلى هذا فلا بُدَّ أن يَكون آخِرُ عَهْده واجِبٌ.

وقال مالِكُ رَحِمَهُ اللَّهُ (<sup>٣)</sup>: إنه سُنَّة؛ لأنه يَقولُ: إن الحَجَّ قدِ انْتَهَى وهو ليسَ مِن الحَجِّ في شيءٍ، والدَّليلُ أنه مَن بَقِيَ في مكَّةَ لا يَطوف للوَداعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر، رقم (۱۰۸۱)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٦٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٣) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٥٣٠).

ولكِنِ الجُمهورُ على أنه واجِبٌ وهو الصَّوابُ؛ لأن حَديثَ ابنِ عبَّاس رَضَّالِللهُ عَنْهَا قال: «أُمِرَ النَّاسُ أن يَكُون آخِرُ عَهْدهِم بالبَيْتِ إلَّا أَنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ»(١)، فقولُه: «خُفِّفَ عن الحائِضِ» يَدُلُّ على أن هَـذا الأَمْرَ للوُجوبِ؛ لأَنَّه لو لم يَكُنِ الأَمْر للوُجوب لكان خَفيفًا على الحائِض وغير الحائِض، إذِ الإِنْسانُ له الرُّخصة أن يَرُك الشيءَ المُستَحَبَّ، وإذا كان له رُخصة أن يَدَعَه فإذَنْ ليس بثقيلٍ، ولكِنَّه خَفيف، يَترُك الشيءَ المُستَحَبَّ، وإذا كان له رُخصة أن يَدَعَه فإذَنْ ليس بثقيلٍ، ولكِنَّه خَفيف، فعُلِم من ذلِكَ أنه على غَيْر الحائِضِ واجِبٌ وعَزيمةٌ لا بُدَّ منها.

لكن يَجِب على مَن خرَجَ من مكَّةَ في الحَجِّ يَجِب، أمَّا في العُمْرة ففيه خِلافٌ بين العُلَاء رَحَهُ وُلِللهُ ومِنْهِم مَن يَرَى أن العُمْرة لا وَداعَ لَها فلا يَجِب لها وَداعٌ، حيثُ عَدُّوا الوَداعَ من واجِباتِ الحُجِّ، ولم يَعُدُّوه من واجِباتِ العُمْرة، وهذا هو ظاهِرُ ما صنَعَه فُقَهاء الحَنابِلة رَحَهُ واللهُ أن العُمْرة ليسَ لها طَوافُ وَداعٍ واجِبُّ لأنَّهم عَدُّوا طَوافَ الوَداعِ من واجِباتِ الحَجِّ، ثُم عَدُّوا واجِباتِ العُمْرة ولم يَعُدُّوا مِنها طَواف الوَداعِ من واجِباتِ الحَجِّ، ثُم عَدُّوا واجِباتِ العُمْرة ولم يَعُدُّوا مِنها طَواف الوَداع من واجِباتِ الحَجِّ، ثُم عَدُّوا واجِباتِ العُمْرة ولم يَعُدُّوا مِنها طَواف الوَداع (١).

ولكِنِ الَّذي تَدُلُّ عليه السُّنَّة: وُجوبُ طَواف الوَداعِ للعُمرة وأنَّه لا يَجوز لأَحَد أن يَخرُج من مكَّةَ إذا جاء بنُسُكٍ حتَّى يَطوف بالبَيْتِ وَوَجْهُ الدَّلالَة:

أَوَّلًا: عُمومُ قَوْل الرَّسولِ عَلَيْهِ: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ»(٢)، فَهَذا يَشْمَل كُلَّ مَن زار هذا البَيْتَ بنُسُك أن لا يَخرُج مِنه إلَّا مُودِّعًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الطالب (ص:١٠٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم (١٣٢٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

والدَّليلُ الثاني: حَديثُ يَعلَى بنِ أُمَيَّةَ رَضَيَلِتُهَ عَنْهُ أَن الرَّسولَ ﷺ قال الرجُلِ الَّذي سأَله: ماذا يَصنَع في عُمْرتِه؟ قال: «اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ »(١)، كلِمة «ما» اسمٌ مَوْصول، والإسْمُ المَوْصولُ يُفيد العُمومَ، فقولُه: «مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ»، يَشمَل طَواف الوَداع؛ لأنه يُصنَع في الحَجِّ؛ فلْيُصنَعْ في العُمْرة.

فإذا أُورَد علَيْنا إنسانٌ إِيرادًا وقال: إِذَنْ أَلزِموه بأن يَقِفَ في عرَفة، وألزِموه بأن يَرمِي الجَمَراتِ في العُمْرة، وألزِموه بأن يَبيت بمِنَى ومُزدَلِفة، فنقولُ: خرَجَتْ هَذِه بالإِجْماع. ونقولُ: هذه لا تَجِب بالإِجْماع في العُمْرة، ثُم إن العُمْرة زِيارة البَيْت، وليسَتْ زِيارة المَشاعِر وطَوافُ الوَداع مِمَّا يَتَعلَّق بالبَيْت ولا يَتَعلَّق بمِنَى وعرَفة ومُزدَلِفة.

الوَجْهُ الثالِثُ: مِمَّا يَدُلُّ على وُجوبه في العُمْرة أن التَّرْمِذيَّ رَوَى مِن حَديث ابنِ عُمرَ رَحَالِكُ عَنْهَا أن النَّبيَّ عَلَيْ قال: «مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» (١)، وهذا الحديثُ نَصُّ في المُوْضُوع إلَّا أنه قَدْ ضُعِّف؛ لأن في سنَدِه الحَجَّاجَ بنَ أَرطاة، وهُوَ ضَعيفٌ عِندهم، وإلَّا لكان نصًّا فَيْصَلًا في المُوضوع، ولكِنَّه لا بأسَ أن يُستَأْنَسَ به؛ لأنه مُؤيَّد بالعُموم: «لَا يَنْفِرْ أَحَدُّ حَتَّى لَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب غسل الخلوق ثلاث مرات، رقم (١٥٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (١١٨٠)، من حديث يعلى بن أمية رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الحائض تخرج بعد الإفاضة، رقم (٢) أخرجه أحمد (٢٠٠٤)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت، رقم (٩٤٦)، من حديث الحارث بن عبدالله بن أوس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٥٢٦): هذا إسناد ضعيف.

الوَجهُ الرابعُ: وهو تَعليلٌ، وهو أن المُعتَمِر بداً البَيْت بالطَّواف، وقَدْ أَمَر النَّبيُّ الْسَلِمَ أن يُسلِّم إذا دَخَلَ، وقال: ليسَتِ الأُولى بأحَقَّ من الثانِية (۱)، فإذا كان هذا الرجُلُ قد حَيَّا البَيْتَ بالطَّواف في قُدومه فلْيُودِّعْه بالطَّواف، فليسَتِ الأُولى بأحَقَّ من الآخِرة.

كلُّ هَذِه الأَوْجُهِ تَدُلُّ على وُجوب طَوافِ الوَداعِ فِي العُمْرة، ثُم هُو من جِهة خامِسةٍ: أَحوَطُ، فإن الإِنْسان إذا طاف بالبَيْت في العُمْرة يَكون قد أَبرَأَ ذِمَّتَه بيقين، وإذا خرَجَ بغَيْر طَوافٍ يَكون في شَكِّ، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» (٢)، وقال أيضًا: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» (٣).

يَقُولُ الَّذين لَم يُوجِبُوه: إن الرَّسُولَ ﷺ اعتَمَرَ مَرَّتَيْن قبلَ الحَبِّ (٤)، ولم يُنقَل أنه طافَ فالأَصْل بَراءَةُ الذِّمَّة.

جَوابُنا على هذا مِن عِدَّةِ أَوْجُهٍ:

أَوَّلًا: نَقُولُ: عَدَمُ النَّقُل لِيسَ نَقْلًا للعدَمِ، فإذا كان عِنْدنا أَحاديثُ عامَّةٌ وجاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٧)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس، رقم (١) أخرجه أحمد (٢٨٧)، والترمذي: كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود، رقم (٢٠٠٦)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٠٠)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على رَئِحَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب كم اعتمر النبي ﷺ، رقم (١٧٨١)، من حديث البراء بن عازب رَضَاللَهُ عَنْهُا.

حَديثٌ ما فيه ذِكْرٌ لِهَا تَقتَضيه هذه الأدِلَّةُ العامَّةُ فإن عدَمَ نَقْله ليس نَقْلًا للعدَم.

ثانيًا: أن الرَّسولَ ﷺ لم يُوجِب طَوافَ الوَداع إلَّا في حَجَّة الوَداع فحُكْمه مُتأخِّر عن العُمَرِ الَّتي أَدَّاها رَسولُ الله ﷺ فيكون هذا مِمَّا تَجدَّد حُكْمُه، يَعنِي: أَنَّه لم يَجِب إلَّا بعدَ ما اعتَمَر الرَّسولُ عُمَرًا؛ لأنه ما قال هذا الكلامَ إلَّا في حَجَّة الوَداع، فيكون حُكْمُه مُتأخِّرًا.

ثَالِثًا: أَن يُقال: العُمَرُ الَّتِي اعتَمَرِها الرَّسولُ ﷺ عُمْرِتان: إِحْداهما عُمْرة الجِعْرَانة، وعُمْرة الجِعْرَانة اعتَمَرها حين رجَعَ من ثَقيفٍ من غَزوةِ حُنَينٍ، فأقام هُناكَ؛ لقَسْم الغَنائِم، ثُم دخَلَ ليلًا وخرَجَ، وما بَقِيَ في مكَّة.

ونحنُ نَقولُ: إن الرجُلَ إذا اعتَمَر طاف وسَعَى وحلَقَ وخرَجَ فإنَّه لا وَداعَ عليه؛ لأن حَقيقةَ عَهْده بالبَيْت إلَّا ما يَتَعلَّق بالبَيْت من طَوافٍ وسَعْيِ.

وأمَّا عُمرة القَضاء الَّتي أَقام فيها ثَلاثة أَيَّام إمَّا أن يُقال: إن عدَمَ نَقْل طَوافه لا يَدُلُّ على العدَم، وإمَّا أن يُقال: إن هذا قبلَ وُجوبِ طَواف الوَداعِ.

وبهذا تَبيَّن أن القَوْلَ الراجِعَ: أنَّه واجِبٌ ولا بُدَّ منه، ويرى الإمامُ مالِكُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنه سُنَّة (١).

تقدَّمت قاعِدةٌ: وهي أن فِعْل المَحظور يُعذَر فيه بالنَّسْيان والجَهْل، وأمَّا تَرْك المَا مُور فلا يُعذَر فيه بالنِّسْيان والجَهْل، لا سِيَّا وأن هذا له بَدَلٌ عِند جُمهور أَهْل العِلْم، وبدَلُه الدَّمُ، فإذا نَسِيَ أو جهِلَ فإنه يَذبَح فِدْية على رَأْيِ جُمهور أَهْل العِلْم، ويَدَلُه الدَّمُ، فإذا نَسِيَ أو جهِلَ فإنه يَذبَح فِدْية على رَأْي جُمهور أَهْل العِلْم، ويَتَصدَّق بها لفُقَراء الحرَم، ولكِنْ يُستَثنى من ذلِكَ في الحَجِّ وفي العُمْرة الحائِضُ؛ فإنه

<sup>(</sup>١) انظر: التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٥٣٠).

ليس علَيْها وَداعٌ، وإذا كانَتْ قد طافَتْ طَوافَ الإِفاضة فلْتَخرُجْ؛ لِحَديث صَفيَّة رَضِوَلِيَّكُ عَنْهَا لَمَّا قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالوا: إنَّها قَدْ أَفاضَتْ. فقالَ: «فَلْتَنْفِرْ» رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا لَمَّا قالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» قالوا: إنَّها قَدْ أَفاضَتْ. فقالَ: «فَانْفِرُوا» (١) فيسقُط إِذَنْ: طَوافُ الوَداعِ عن الحائِضِ؛ لأنها عاجِزةٌ عنه.

أمَّا المَريضُ إذا وصَلَ إلى درَجةٍ لا يَتَمكَّن من الطَّواف بقَدَمَيْه ولا راكِبًا ولا مَحمولًا فإنه يَسقُط عنه؛ لأنه عاجِزٌ عنه عَجْزًا حِسِّيًّا، مِثْل لو صادَف أنه حينها أراد أن تَخرُج القافِلة وهو مُغمًى علَيْه من شِدَّة المَرض، فهذا ليسَ علَيْه طَواف وَداعٍ؛ لأنه عاجِزٌ.

أمَّا إذا كان لا يَستَطيع الطَّواف بقَدَمَيْه ولكِنَّه يَستَطيع الطَّواف بالرُّكوب أو بالحَمْل فإنه يَجِب أن يُحمَل؛ لأن أُمَّ سلَمةَ شكَتْ إلى الرَّسولِ عَلَيْهُ أنها مَريضةٌ عِند الوَداع فقال لها: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ»(٢).

## أَرْكَانُ الْحَجِّ:

وسنَعُدُّها على حَسَبِ المَشهور من مَذهَب الإِمامِ أَحمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٣) وسنُناقِشها. ١- الإِحرامُ:

يَعنِي: أَن يَدخُل الإنسانُ في النُّسُك، فلو أَن شَخْصًا ذَهَـبَ وطافَ وسَعَى وحلَقَ أو قَصَّر وهو لم يَنْوِ العُمْرة فعُمْرته غيرُ صَحيحةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَوَلَيَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب المريض يطوف راكبًا، رقم (١٦٣٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، رقم (١٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: زاد المستقنع (ص:٩٤)، ودليل الطالب (ص:١٠٧).

وقيل: كونُنا نَقولُ: إن الإِحْرام رُكْن وهو نِيَّة. هذا فيه نظَرٌ ؛ لأن المَعروفَ أن النِّيَّة شَرْط في العِبادات وليسَتْ رُكْنًا، فقالوا: إنَّه يَنبَغي أن يُجعَل الإحرامُ شَرْطًا، قال القائِلون بالرُّكْنِيَّة: إنَّنا نَقولُ: إن الإِحْرام رُكْن ونِيَّتُه شَرْط، والإِحرامُ هو الدُّخول في النُّسُك لا نِيَّة النَّسُك ؛ لأن هُناكَ فَرْقًا بين أن يَدخُل الإنسانُ فِعْلًا وبينَ أن يَنويَ أنه سيَدخُل.

والفَرْقُ ليس جيِّدًا؛ ولهذا قال العُلَماء رَحِمَهُ راتَلَهُ هذا القولَ.. إلخ.

كما تَنوِي الصَّلاة، ثُم تَدخُل فيها، فدُخولُكَ في الصَّلاة هذا رُكْن لا شَكَّ فيه، يَعنِي: تَكبيرة الإِحْرام الَّتي هي البابُ الَّذي يَدخُل مِنه في الصَّلاة، هَذِه رُكْن، وهذا الِخِلافُ لا يَتَرتَّب عليه شيءٌ سَواءٌ كان شَرْطًا أم رُكْنًا.

### ٢-الوُقوفُ بعرَفةَ:

وليسَ المُرادُ الوُقوفَ على القَدَمَيْن، بَلِ المُراد: المُكْث بعرَفةَ سَواءٌ قَلَ أو كثُرَ، ولا بُدَّ أن يَكون الوُقوف بوَقت الوُقوف من زَوال الشَّمْس، وقيل: من طُلوع الفَجْر يَوْم النَّحْر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلَيْ، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عَلَيْ إنها الأعمال بالنيات، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاً لَلْهَ عَنْهُ.

والقائِلون: تَبدَأ بطُلوع الفَجْر استَدَلُّوا بحَديث عُروة بنِ المُضرِّس رَعَوَلِيَهُ عَنهُ حِين صادَفَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فِي مُزدَلِفة يُصلِّي الفَجْر فأخبَرَه بأنه قدِم من طَيء، وأنه أتعَب نَفْسه، وأكلَّ راحِلتَه، وأنه ما ترك جبلًا إلَّا وقَفَ عِنده، فهلْ له مِن حَجِّ، فقال النَّبيُّ فَضه، وأكلَّ راحِلتَه، وأنه ما ترك جبلًا إلَّا وقَفَ عِنده، فهلْ له مِن حَجِّ، فقال النَّبيُّ وَقَفَ مَعَنا حَتَّى نَدْفَعَ وقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ الله الله الله الله الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَنْ الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَلَيْلًا الله عَنْ فَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا الله عَنْ الله عَلَيْلًا الله عَلْمُ وَقَفَى مَعَنا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَة قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا اللهَ الله عَلَيْلُهُ الله عَلَيْلًا الله عَنْ اللهُ الله عَلَيْلُهُ اللهُ الل

ووَجهُ الدَّلالَة قولُه: «أَوْ نَهَارًا» ولم يَعتَبِر النهار بها بعدَ الزَّوال، والنَّهار يَبدَأ بطُّلوع الفَجْر فيَكون الوُقوف من طُّلوع الفَجْر إلى طُّلوع الفَجْر: (٢٤ساعةً).

أمَّا الجُمهور فيقولون: إن النَّبيَّ ﷺ لم يَقِف بعرَفة إلَّا بعدَ الزَّوال، وكان قبلَ الزَّوال مُقيعًا بنَمِرة فلَمْ يَقِفْ بعرَفة إلَّا بعد الزَّوالِ، وقد قال: «خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَكُمْ» (٢)، وحَديثُ عُروة بنِ المُضرِّس عامٌّ مَخصوصٌ بفِعْل النَّبيِّ ﷺ، أي: أن مَعنَى قولِه: «أَوْ نَهَارًا» يَصِحُّ به الوُقوف، وهو ما بعدَ الزَّوالِ.

والمَسَأَلَةُ فيها تَردُّد بين القَوْلَيْن؛ فمَنْ نظَرَ إلى فِعْل الرَّسولِ ﷺ قال: الأَصَحُّ القَوْلُ: إن الابْتِداءَ من الزَّوال؛ لأنه كان مُقيمًا بنَمِرةَ قبل ذلِكَ، ونَمِرةُ ليسَتْ من عرَفةَ، وحَديثُ عُروةَ يُحكُم تَخصيصَه، فالوُقوفُ بمَعنى الحُصول بعرَفةَ في وَقْته،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٢٠١٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُما.

سَواءٌ بعد الزَّوال أو بعدَ طُلوع الفَجْر، طَويلًا كان الوُقوفُ أو قَصيرًا، بشَرْط أن يَكون مُحرمًا.

أمَّا لو فُرِضَ أن الرَّجُل وقَفَ بعرَفةَ ولَمَّا انصَرَف النَّاسُ منها وهو واقِفَّ معَهمُ، وهو مثَلًا طَبَّاخٌ ولم يَنوِ الحَجَّ، فلمَّا انصَرَف أَحرَم بالحَجِّ وقال: وُقوفِي يَكفِي. فنقول: ليس كذلِكَ، بَلْ لا بُدَّ من الوُقوف وهو مُحْرِمٌ، ويُشتَرَط النِّيَّة على الصَّحيح.

أمَّا قولُ مَن قالَ: إنَّ النِّيَّة ليسَتْ شَرْطًا. يَعنِي: رجُل مُرَّ به وهو نائِمٌ مثَلًا، أَجزَأ حَجُّه فهذا فيه نظَرٌ.

وحَديثُ عُروةَ ليس فيه دَليلٌ على أن النِّيَّة ليسَتْ بشَرْط؛ لأَنَّه يَنوِي فهو ما ترَك جبَلًا إلَّا وقَ فَ بنِيَّة الوُقوفِ بلا شَكِّ، وإذا كان غيرَ مُميِّز، أي: صَغيرًا، فإنَّه يَنوِي عنه ولِيُّه كما قُلْنا في الطَّواف.

والوُقوفُ بعرَفةَ؛ لقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ»<sup>(١)</sup> يَعنِي: لا حَجَّ بدون عرَفةَ، ومَنْ لم يَقِفْ بعرَفةَ فلا حَجَّ له، وقد تقدَّم أن وَقْت الوُقوف من طُلوع الفَجْر في اليوم العاشِر، ولكِنِ ابتِداءُ الوُقوف من زَوال الشَّمْس.

وعرَفةُ مَعروفةٌ حُدودُها قائِمةٌ وبَيِّنة، ولكِنِ المُشكِلة أن كَثيرًا من الحُجَّاجِ يَنزِلون خارِجَ عرَفةَ، فيَنزِلون في بَطْن نمِرةَ وفي ما دون بَطْن الوادِي، ومع هـذا

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٣٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدالرحمن بن يعمر رَضَالِلَكُ عَنْهُ.

يَنفِرون من هذا المَكانِ ويَقولون: إنَّهم حَجُّوا. والصَّوابُ أنهم ما حَجُّوا؛ لأن النَّبيَّ يَقولُ: «الحَجُّ عَرَفَةُ».

# ٣-طَوافُ الإِفاضَةِ:

رُكْن من أَرْكان الحَجِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلِي تَكُونُواْ نَذُورَهُمْ وَلِي تَطَوَّوُوْا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، واللَّام في قولِه: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ ﴾ لامُ الأَمْر، والأصلُ في لام الأَمْر أن تَدُلَّ على الوُجوب، ويَدُلُّ على الرُّكْنِيَّة أن النَّبِي ﷺ ليَّا أُخبِرَ عن صَفِيَّة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أَنَها حائِضٌ قال: ﴿ أَحَابِسَتُنَا هِيَ »، فليَّا أُخبِر أنها قد أَفاضَتْ قال: ﴿ الْخِوْرِ اللهِ فَاضَة وَكُنْ ، لا يُمكِن للإِنسان أن يُغادِر مكَّة حتَّى يَطوف طَواف الإِفاضة وَكُنْ ، لا يُمكِن للإِنسان أن يُغادِر مكَّة حتَّى يَطوف طَواف الإِفاضة.

ومَعنى قَوْلِنا: «لا يُغادِر مكَّةَ» يَعنِي: الحاجَّ، وعليه فيَكون الطَّوافُ بالبَيْت - ويُسمَّى طَوافَ الإِفاضة وطَوافَ الزِّيارة وطَوافَ الحَجِّ - رُكْنًا من أَرْكان الحَجِّ لا يَتِمُّ إلَّا به، وقَدْ سبَقَ أن الطَّواف سَبْعة أَشْواط.

وأمَّا رُفقَة المرْأَة الحائِض الَّتي لم تطف طواف الإفاضَة فإنه يَجِب عليهم أن ينتظِروها؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟»، وعلى الأقلِّ ينتظِرها ولِيُّها ومحرَمُها الَّذي معَها إن لم يُمكِن، يقولُ المَحرَم: لست بباقٍ. وأن هذا الشيءَ مَعروفٌ عِند النَّاس الآنَ أن الرُّفْقة يَذهَبون جَميعًا ويَرجِعون جَميعًا، ولا يُمكِن أن يَبقَى فهل تُعتبَر مُحصَرةً تَتَحلَّل؟ ونقول: الحَجُّ الآنَ لم يَتِمَّ، ويَجِب عليها حجُّ آخَرُ، وإذا حجَّتْ حَجَّ القَضاء وأصابَها حَيْض مرَّةً ثانِيةً أُحْصِرَت أيضًا، ثُم تَحلَّلُتْ بدَم، ثُم قُلنا لها: حَجَّ القَضاء وأصابَها حَيْض مرَّةً ثانِيةً أُحْصِرَت أيضًا، ثُم تَحلَّلُتْ بدَم، ثُم قُلنا لها:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا.

حجُّكِ لَم يُجزِئْكِ، فَحُجِّي من السَّنَة الثالِثة، ثُم حجَّتِ الثالِثة فَحَاضَتْ، هذا رَأْيُّ لَبعضِ العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ يَقُولُ: إِنَّهَا تُعتَبَر مُحْصَرةً، والمُحصَرةُ تَذبَح هَـدْيًا وتَقضِي الحَجَّ.

أو نَقولُ: إنها تَرجِع وقد بَقِي عليها التَّحلُّل الثانِي، فإن كانَتْ ذاتَ زَوْج لله يَمكِن لم يَقرَبها زَوْجُها حتَّى تَرجِع إلى البَيْت وتَطوف به، وإن لم تَكُن ذاتَ زَوْج فلا يُمكِن أن تَتَزوَّج حتَّى تَرجِع إلى البَيْت وتَطوف به، وهذا صَعْب، يَعنِي: مثَلًا امْرَأَة عُمْرها خسَ عشرة سَنَةً وحاضَتْ نَقول لها: ابقَيْ فلم تتحلَّلي التَّحلُّل الأوَّل، قالَتْ: أنا في بَلَدٍ بَعيدة لا يَأْتِي علَيْها الدَّوْر إلَّا بعد خَمسين سَنَةً.

نَقُولُ لها: ابقَيْ خَمسين سَنَةً لا تَحِلِّي للأَزْواج. فيَكُون عُمْرها خمسًا وسِتِّين سَنَةً، هذا أيضًا فيه مَشَقَّة.

لذلِكَ نَرَى القَوْل الثالِثَ وهِي أنها تَتَلجَّم بشيءٍ، يَعنِي: تَربِط الفَرْج بشَيْءٍ تَشُدُّه عليه لأَجْل ألَّا تُلوِّث المَسجِد بالدَّمِ، ثُم تَطوف طَوافَ الإفاضة، ولا تُصلِّي لَانها ليسَتْ بواجِبةٍ، وتَخرُج من المَسجِد.

وبهذا أَدَّتِ الواجِبَ عليها مع السُّهولة واليُسْر؛ لأن الله تعالى يَقولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي اللهِ عَلَيَكُمْ فِي اللهِ عَلَيَكُمْ فِي اللهِ عَلَيَكُمْ فِي اللهِ عَلَيْ إِحْرامها. حرَجٌ، وإذا قُلْنا: إنها مُحصَرة. ولم تُؤدِّ الفَريضةَ فهو أيضًا حرَجٌ.

ثُم إنه تقدَّم أن القولَ الصَّحيح أن الطَّهارة للطَّواف ليسَتْ بشَرْط، وأن الحائِضَ مُنِعَت من الطَّواف بالبَيْت؛ لا لأنَّها غيرُ طاهِر؛ ولكِنْ لأَنَّها تَمَكُث في المَسجِد، وعلى هذا نَختار هذا القَوْلَ.

إذا كانتِ المَرْأة الَّتِي أَصابَها الحَيْض من المَمْلكة السُّعودية وقال المَحرَم: لا أَستَطيعُ أن أَبقَى؛ لأن عِندَنا دَرسًا تَبدَأ الدِّراسةُ يومَ السَّبْت، واليَوْمُ الحَميسُ، فلا يُمكِن أن أَبقَى وهي ما حاضَتْ إلَّا الثلاثاء، فنقولُ: تَذهَب هي وإيَّاه إلى البلد، فإذا طَهُرَت تَرجِع معه وتَطوف طَوافَ الإِفاضة، وكذلِكَ إذا كان خارِجَ المَمْلكة بدون مَشَقَّة.

وإذا أَمكن أن تَرجِع بدون مَشَقَّة لا تَطوف وتَرجِع إلى بلَدِها، وإذا طَهُرَت تَرجِع وتَطوف.

٤ - السَّعْيُ:

وفيه خِلافٌ:

فقيل: واجِبٌ.

ولمَّا أُورِد على أُمِّ المُؤمِنين عائِشةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا قُولُه: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ وَلَهُ الْوَرِد على أُمِّ المُؤمِنين عائِشةَ رَضَّالِلَهُ عَايَةُ ما هُنالِكُ أَنه جائِزٌ، قالت لمن أُورَد بِهِمَا ﴾، وأن ظاهِرَ الآية أنه ليسَ بواجِبٍ، غايةُ ما هُنالِكُ أنه جائِزٌ، قالت لمن أُورَد عليها: لو أَراد ما قُلتَ لَمَا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾، وإنَّما نَفَى الحَرَجَ عليها: لو أَراد ما قُلتَ لَمَا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾، وإنَّما نَفَى الحَرَجَ

هنا؛ لأَنَّهم كانوا في الجاهِلِيَّة يَتَحرَّجون من الطَّواف في الصَّفا والمَرْوة، فنَفَى اللهُ الحَرَجَ (١).

ونجُرَد كَوْنِهما من الشعائِر لا يَقتَضِي أَن يَكُونَا رُكنَيْن؛ لأَن من شعائِر الله الهَدْيَ، كَقَوْله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَتَ بِرِ ٱللهِ ﴾ [الحج: ٣٦]، والهَدْيُ ليس واجِبًا إلَّا بأسباب، فالأَصْل أنه سُنَّة فقط، واستَدَلُّوا بقولِه ﷺ: ﴿لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ ﴾ (٢)، وقالوا: الرَّسولُ ﷺ سَعَى (٣)، والأَصْل الوُجوبُ.

ورُدَّ على هذا الاستِدْلالِ بأن هُناكَ أفعالًا كَثيرةً فعَلَها النَّبيُّ عَلَيْهُ، وليسَتْ واجِبةً، وأقولُ كذلِكَ، وليسَتْ واجِبةً ولا يُمكِن الاستِدْلال بمِثْل هذا العُمومِ على كُلِّ فِعْل وكلِّ قَوْل؛ لأَنَّنا لو أَرَدْنا أن نُطبِّق هذا الاستِدْلالَ لحَرَجْنا عن الإِجماع بأَشياءَ كُلِّ فِعْل وكلِّ قَوْل؛ لأَنَّنا لو أَرَدْنا أن نُطبِّق هذا الاستِدْلالَ لحَرَجْنا عن الإِجماع بأَشياءَ كَثيرةٍ، وفيه حَديث: «إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا» (أن)، و (كتَبَ) بمَعنَى: فرضَ وقولِه تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْتُكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، يَعنِي: فرضَ وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، يَعنِي: فرضَ وقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، أي: فَرْضَ وقولِه تعالى:

فهذا الحَديثُ يَدُلُّ على وُجوبِه وقد يُقالُ: يَدُلُّ على الرُّكْنية؛ لأن الكِتابة تَدُلُّ على الفَرْض، والفَرْض بمَعنى القَطْع، أيِ: الشَّيْء اللازِم كلُزوم القَطع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الصفا والمروة، رقم (١٦٤٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السعى بين الصفا والمروة ركن، رقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحبّ، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١)، من حديث حبيبة بنت أبي تجراة رَضَالِتَكُ عَنها.

وهذا أَقَوَى ما استَدَلَّوا به، كذلِكَ ما ثَبَتَ في صَحيح البُخارِيِّ عن عائِشةَ رَخَوَلِيَّهُ عَنْهَ اللهِ عَائِشة وَخَوَلِيَّهُ عَنْهَ وَلا عُمرَتَه حتَّى يَطوفَ بِهِما اللهُ مَا أَتَمَّ الله حَجَّ عَبْدٍ ولا عُمرَتَه حتَّى يَطوفَ بِهِما اللهُ مَا أَتَمَّ اللهُ عَبْدِ ولا عُمرَته حتَّى يَطوفَ بِهِما اللهُ مَا أَتَمَّ اللهُ عَلَيْهُ عَنْهَا أَنه لا يَتِمُّ الحَجُّ إلَّا بالطَّواف بها.

أمَّا القائِلون بالوُجوب فاستَدَلُّوا بهذه الأدِلَّة السابِقةِ خُصوصًا: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا»، وحَديث عائِشةَ رَضَالِللَّهُ عَنْهَ، لكِنْ كونُه واجِبًا لا يَدُلُّ على الرُّكْنية مِثْل بعض واجِبات الحَجِّ ليسَتْ رُكْنًا فيه، أمَّا القَوْلُ بأنه سُنَّة فليسَ له وَجْه إطلاقًا، والرجُل إن شاء سَعَى، وإن شاء لم يَسْعَ فلا وَجة له.

وفيه على ما أَظُنُّه أنه رُكْن في العُمرة واجِب في الحَجِّ قالوا: لأن العُمرة إذا لم نَقُلْ: إنه رُكْن. لم يَبقَ فيها سِوى الطَّواف والإحرام، وهذا يَنقُصها كثيرًا.

والسَّعيُ أيضًا رُكْن من أَرْكان الحَجِّ؛ لقولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، فهو رُكْن من أَرْكان الحَجِّ؛ ولأن النَّبيَّ ﷺ قال: ﴿إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا﴾.

وقال بعضُ العُلَماء رَحْهُمُ اللَّهُ: إنه واجِبٌ يُجبَر بدَم.

وقال آخرون: واجِبٌ في الحَجِّ، رُكْن في العُمرة.

وقال آخَرون: إنه سُنَّة فيهما وليسَ بواجِبٍ.

والمَشهور من مَذهَب الإِمام أَحَمَدَ رَحِمَهُ اللهَ وُكُن مِن أَرْكان الحَجِّ (٢)؛ لأنَّه من شَعائِر الله؛ ولأن الرَّسول صرَّح بفَرْضه فقالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج، رقم (١٧٩٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن، رقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المستقنع (ص:٩٤)، ودليل الطالب (ص:١٠٨).

# واجِباتُ الحَجِّ:

## ١ - أن يَكون الإِحْرام من المِيقات:

وهذا غيرُ الإِحْرام، فالإِحْرام -حتَّى ولو لم ثُحَـرِم إلَّا من مَكَّةَ- فهُو رُكْن، لكِنْ لا بُدَّ أن يَكون الإِحرامُ من المِيقات يَعنِي: كَوْن الإحرام من المِيقات، وقد سبَقَتِ المَواقيتُ وأنها خَمْسة، فمَن مَرَّ بها وهو يُريد حَجَّا أو عُمْرةً وجَـبَ عليه أن يُحرِم منها.

والدَّليلُ: حَديثُ ابنِ عُمرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا أَن النَّبيَّ ﷺ قال: «يُمِلُّ أَهْلُ المَدينَةِ مِنْ ذِي الْحَلَيْفَةِ...» إلى آخِره (١). ولا حَصْر لها لَمِن كان دُونَها؛ لأنَّه يُحرِم من مَكانه.

قولُه ﷺ: «يُمِلُّ عَبَرٌ بمَعنَى الأَمْر، والخَبَر يَأْتِي أحيانًا بمَعنَى الأَمْر كَقَوْله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَدَتُ يَرَبَّصُ إِنَفُسِهِنَ ثَلَتَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، هذا خبَرٌ بمَعنَى الأَمْر، وتَحويل الأَمْر بصِيغة الخَبَر من بابِ اللبالغة في الإِلْزام به، كأنَّه صار أَمْرًا واقِعًا يُعبَر عنه بالخَبر دون الأَمْر، إِذَنْ وُرودُ الأَمْر بصِيغة الخَبر يَزيده تَأْكيدًا، ووَجْهُ ذلِكَ كأنَّ الأَمْر صار أَمْرًا واقِعًا يُخبر عنه.

# ٢- استِمْرار الوُقوف بعرَفةَ إلى غُروبِ الشَّمْسِ:

الوُّقوفُ بعرَفةً مَتى يَكون؟

من الزَّوال إلى الغُروب نَفْس الوُقوف رُكْن، لكِنِ استِمْراره إلى الغُروب هذا واجِبٌ، نعَمْ إنه لا يَجوز أن يَدفَع من عرَفةَ حتَّى تَغرُب الشَّمْس، والدَّليلُ على هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة، رقم (١٥٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨٢).

فِعْلُ الرَّسولِ ﷺ (١) وقولُه: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» (٢).

هذا وإن كان ضَعيفًا من جِهةِ الاسْتِدْلال؛ لأنه لو باطِّرادِ هذِه القاعِدةِ لزِمَ أن يَكون كلُّ شيءٍ فعَلَه الرَّسولُ ﷺ أو قال كلِمةً، أنه واجِبٌ، والأَمْر ليسَ كذلِكَ.

لكِنَّه يُعضِّده أمرٌ آخَرُ وهو مُحالَفةُ المُشرِكين؛ لأن المُشرِكين كانوا يَقِفون بعرَفة، ثُم يَدفَعون منها قُبيلَ الغُروب، فإذا صارَتِ الشَّمْس على رُؤوسِ الجِبال انْدَفعوا من عرَفة، فمَنِ انْدَفَع مِن عرَفة في ذلكَ الوَقتِ صار مُشابِهً للمُشرِكين، ومُشابَهةُ المُشركين حَرامٌ.

إِذَنِ: الوُقوفُ بعرَفةَ حتَّى الغُروبِ واجِبٌ لأَمْرَيْن: قول النَّبِيِّ عَيَّكِيَّ : «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»، وهُو قَدْ وقَفَ حتَّى غابَتِ الشَّمْس، وكَوْنُه وقَفَ حتَّى الغُروب وزَوال النَّهار وهو أَسهَلُ للناس من السَّيْر في اللَّيْل دَليلٌ على الوُجوبِ.

والثاني: مُحَالَفةُ المُشرِكين الَّذين كانوا يَدفَعون من عرَفةَ قبلَ الغُروب ومُحَالَفَتهم لا سِيَّما في أُمور التَّعبُّد أَمْر واجِبٌ.

٣- المبيتُ بمُزدَلِفةَ إلى نصف اللَّيل:

واجِبٌ من واجِباتِ الحَجِّ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحِمَهُ واللَّهُ: إنَّه رُكْن من أَرْكان الحَجِّ كالوُّقوف بعرَفةً.

وقال آخرون: إنه سُنَّة، وليسَ بواجِبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِوَاللَّهُ عَنْهًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُما.



وكُلُّ هذا الخِلافِ بين العُلَماء رَحِمَهُ واللَّهُ له أَسْبابٌ ذكرَ ها شَيْخُ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ في كِتاب سَمَّاه: «رَفْع المَلام عَنِ الأَئِمَّة الأَعلام» ذكر أَسبابَ اختِلافِ العُلَماء رَحَمَهُ واللَّهُ اللَّهُ مَن الفَرْق بين الَّذي يَقول: رُكُن. ومَن يَقول: سُنَّة. ولكِنِ النُّصوصُ واحِدةٌ لا خِلافَ فيها، وإنَّما الخِلافُ إمَّا من القُصور في الفَهْم أو العِلْم أو سُوء التَّصرُّف.

يَعنِي: لا يَعلَم الحَديث، أو يَعلَم لكِنْ لا يَفهَم الحَديثَ كما يَنبَغي، أو يَعلَم ويَفهَم الحَديثَ كما يَنبَغي، أو يَعلَم ويَفهَم لكِنْ عِندَه سُوء تَصرُّف بمَعنَى أنه يُقلِّد مَتبوعًا له يُحْسِن به الظَّنَّ ويَدَع النُّصوص كما عِند المُتعصِّبين للمَذاهِب.

وبعضُهُم يَقُولُ: واجِبٌ.

وبعضُهم يَقولُ: رُكْن.

وبعضُهم يَقول: سُنَّة.

ولْنَنظُر في الأدِلَّة:

قال الله عَرَّفَ عَلَى الدَّليلِ على أنه لا بُدَّ مِنه: ﴿ فَإِذَا أَفَضْتُ مِنْ عَرَفَنتِ فَاذَكُرُوا الله عَرَفَا للوُجوب، فَاذَكُرُوا الله عَند المَشَعر مِثْل: ﴿ إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة:١٩٨]، والأَمْرُ هُنا للوُجوب، ويُؤكِّد الوُجوبَ قولُه عِند المَشعر مِثْل: ﴿ إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، فالصّفا والمَرْوة شَعيرةٌ ومُزدَلِفة شَعيرةٌ، كذلِكَ الرَّسولُ عَلَيْ قال لعُروة بنِ مُضرِّسٍ وَحَوَلِيَكُ عَنْهُ: ﴿ مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ، وَبَقِيَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة رَحَالِكَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة رَحَالِيَ اللهِ عَرَفَة وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة رَحَالِيَ اللهُ عَرَقَهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة وَعَلَى اللهُ عَرَقَهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة وَعَلَى اللهُ عَرَقَهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة وَعَلَا عَلَيْ اللهُ عَرَقَهُ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة وَقَدْ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَة وَلَوْلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْ وَقَلْ لَعُرُونَ مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ ، وَبَقِي مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ قَالَ لَا عَرْفَا اللهُ عَرَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَرَالَهُ وَالْمُوالَقُلُولُهُ وَلَوْلُولُهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الرَّالَةُ عَلَى اللّهُ عَرَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ المَالِكُ المَالِمُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الرّسُولُ عَلَيْ قَالَ لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَالِقَالَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص:٩).

# لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ١٠٠.

والشاهِدُ من ذلِكَ قولُه: «مَنْ شَهِدَ» «مَنْ» هَذِه شَرْطية، وجَـوابُ الشَّرْط: «فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»، إذَنْ إذا تَخلَّف الشَّرْط تَخلَّف المَشروطُ، فلا يَتِمُّ الحَجُّ إلَّا بالوُقوف في مُزدَلِفة.

وأيضًا فالرَّسولُ عَلَيْكُمُ أَذِنَ للضَّعَفة من أَهْله أَن يَدفَعوا بلَيْل، أَذِنَ لسَوْدةَ بِنتِ زَمْعةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: لو أَنِّي استَأْذَنْتُ الرَّسولَ عَلَيْهُ كَا عَائِشةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا: لو أَنِّي استَأْذَنْتُ الرَّسولَ عَلَيْهُ كَمَا استَأْذَنْتُ سَودةُ لكانَ أَحَبَّ إِلَيَّ من مَفروحٍ به (٢). يَعنِي: كُنْتُ أَتْمَنَّى أَنِي استَأْذَنْتُ مِثْلَمَا استَأْذَنَتْ سَوْدةُ؛ لأنها رأت فيه مَشَقَّةً وزِحامًا فإنه بترَخيصٍ منه.

إِذَنِ: المَبيتُ بمُزدَلِفةَ واجِبٌ بهذِه النُّصوص بالكِتابِ والسُّنَّة، لكِن هل هو واجِبٌ أو رُكْنٌ؟

أنا مُتوقِّفٌ في هذا، أمَّا كَوْنُه سُنَّةً فهذا ضَعيفٌ، ولا وَجهَ له، وكيف يَكون سُنَّة وهو من المَشاعِر ومِمَّا أَمَر الله به ورَسولُه ﷺ ومِمَّا رتَّبَ عليه النَّبِيُّ ﷺ مَمَام الحَجِّ؟!

ولكِنِ الَّذي يُشكِل عليَّ: هَلْ هو رُكْن أو واجِبٌ؟ فإذا نظَرْنا إلى قولِ النَّبِيِّ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٤١ ٣٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٢٠١٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨٠-١٦٨١)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠).

«الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) قُلْنا: ما بعدَ الحَجِّ ليس برُكْنٍ، ولكِنْ إذا نظَرْنا إلى ما بعدَ عرَفةَ وهو الطَّواف بالبَيْت وهو رُكْن كما تَقدَّم تَقريرُه قُلْنا: إن مَعنَى قولِ النَّبيِّ ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» مَعناهُ أنه لا يُمكِن الحَجُّ إلَّا بعرَفةَ.

لَكِنْ قد يَقُولُ القَائِلُ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» بِمَعنَى: أَن الرُّكْنِ المُختَصَّ بالحَجِّ هو عَرَفَةُ؛ لأَن غَيْرَه من الأَرْكان تَشتَرِك فيه العُمْرة، فالعُمْرة فيها إِحْرام، وفيها طَوافٌ، وفيها سَعْيٌ، لكِنِ الرُّكْن الخاصُّ بالحَجِّ هو الوُقوفُ بعرَفة، وهذا يَدُلُّ على أنه لا رُكْنَ سِوَى الوُقوفِ بعَرَفة.

على كلِّ حالٍ: المَبيتُ بمُزدَلِفةَ دائِرٌ بين أَمْرَيْن هُما الرُّكْنية أو الوُجوب، أمَّا كَوْنُه سُنَّةً فلا.

### فإلى مَتى يَبيتُ؟

قال الرَّسولُ ﷺ: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ» (٢) وقد صلَّى النَّبيُّ ﷺ الفَجْر في مُزدَلِفةَ في أوَّلِ الوَقْت حتَّى إنَّ من النَّاس مَن يَقولُ: هل طلَعَ الفَجْر؟ من شِدَّة ما بكَّرَ فيها ﷺ الفَجْر ويُصلِّي الفَجْر

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدالرحمن بن يعمر رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ١٥)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من يدرك عرفة، رقم (١٩٥٠)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٩١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة، رقم (٢٠٤١)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٢٠١٦).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على رقم (١٢١٨).

بمُزدَلِفة ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ قال: «مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ»، فلا بُدَّ أن يُصلِّيَ الفَجْر بمُزدَلِفة .

لكِنْ ثَبَتَ في الصَّحيحَيْن<sup>(۱)</sup> وغيرِهما الرُّخْصة للضَّعَفة الَّذين لا يَستَطيعون مُزاحَمة النَّاس بالدَّفْع والرَّمْي مِثل الشُّيوح والصِّغار والمَرضَى والعُرج، فمِثْل هَؤلاء يُؤذَن لهُم في الدَّفْع من مُزدَلِفة في آخِرِ اللَّيْل، وليس مُقيَّدًا بمُنتَصَف اللَّيْل، وتقييدُه بمُنتَصَف اللَّيْل لا دَليلَ عليه أيضًا؛ لأن الوارِدَ عن النَّبيِّ عَيَّا أنه أذِنَ أن يَدفَعوا بلَيْلٍ فقط، واللَّيْل يَصدُق في أوَّل اللَّيْل ووسَط اللَّيْل وآخِر اللَّيْل.

لكِن فِعْل الصَّحابة يَدُلُّ على المُراد، وقد كانَتْ أَسهاءُ بنتُ أَبِي بَكْر رَضَالِلَهُ عَنْهَا تَنتَظِر غُروب القَمَر (٢)، ويَغرُب القَمَرُ فِي اللَّيْلة العاشِرة فِي الثلُث الأَخير؛ وذلِك لأنَّه يغيب في أوَّل اللَّيْل، وفي اللَّيْلة الخامِسة عشرة يَغيب بعد الفَجْر، إِذَن في لَيْلة عشرٍ يَغيب في ثلثي اللَّيْل.

وعلى هذا نَقول: إن المُراد بالوَقْت الَّذي يُؤذَن فيه للدَّفْع هو من الثلُث الأَخير فقط، وأمَّا تَقْييده بالنِّصْف فلا دليلَ عليه، وإنها يُقيَّد بالثلُثِ الأَخير، ثُم إن هذا هو المَعروفُ في القاعِدة الشَّرْعية أن الشيءَ مُعتبَر بمُعظَمه، والثلُثانِ هُما المُعظَم بالنِّسْبة للثلُث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٨٠)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضِّقَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من قدم ضعفة أهله بليل، رقم (١٦٧٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن، رقم (١٢٩١).

إِذَنِ المَبيتُ بمُزدَلِفةَ واجِبٌ إلى أن يُصلَّى الفَجْر ويُؤذَن للضَّعَفة أن يَدفَعوا في آخِرِ اللَّيْل.

وبالنِّسْبة للزِّحام المَوْجود في زمَنِنا الآنَ، أَلَا يُقالُ: يُرخَّص لكل أَحَدٍ أَن يَدفَع ليُخفِّف النَّاس بعضُهم عن بعضٍ؛ لأَن كلَّ واحِدٍ يَشُقُّ على نَفْسه؟

والحاصِلُ أننا في الأَخير نَقولُ: الَّذي يَرَى أن الزِّحام يَشُقُّ عليه لا بأسَ أن يَتَقَدَّم، ولكِنْ قد يَقول لي قائِلُ: لماذا لا يَتَأخَّر وإذا صلَّى الفَجْر مشَى، ثُم إن وجَد سَعَةً فلْيَرم وإلَّا انتَظَر إلى آخِر النَّهار، وفي آخِر النَّهار يَوْم العِيد لا تَجِد أَحَدًا عِند الجَمْرة.

ويُقال: هذا يُمكِن أن يُقال به، لكِنْ هذا الَّذي يُمكِن أن يُقال الآنَ يُمكِن أن يُقال في عَهْد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ويُجعَل الضَّعَفة يَتَأَخَّرون إلى آخِرِ النَّهار.

فَنَقُولَ: هذا الإيرادُ نَدفَعه بأن الشَّرْع رخَّصَ للإِنْسان أن يَدفَع قبلَ الفَجْر؛ ليَرميَ من أَجْل أن يَتَحلَّل مع النَّاس ويَكون هذا اليَوْمُ يومَ عِيدٍ له من أوَّلِ النَّهار.

وأرَى أنه طالما ثبَتَ أَصْل الإِذْن لأَجْل المَشقَّة والمَشقَّة مَوْجودة الآنَ فلا بأسَ؛ فلهذا نَرَى كثيرًا من عُلَمائِنا يَدفَعون في آخِرِ اللَّيْل وهُمْ قادِرون.

المَبيتُ في مُزدَلِفةَ حتَّى يُصلِّي الفَجْر، ثُم يَذكُر الله عند المَشعَر الحَرام حتَّى يُسفِر جِدًّا، ثُم يَدفَع قبلَ طُلوع الشَّمْس بمُزدَلِفة إلَّا من عُذْر، ولكِن بدون عُذْر، فيجِب أن يَدفَع قبلَ أن تَطلُع الشَّمْس، ولا يَجوز أن يَتعبَّد بالمُكْث في مُزدَلِفةَ حتى تَطلُع؛ لأن البَقاء في مُزدَلِفةَ حتى تَطلُع الشَّمْس تَعبُّدًا مُشابَهةٌ للمُشرِكين؛ لأن المُشرِكين لأن المُن المِن المُن المُن

ويَقولون كلِمةً مَشهورةً: أَشرِقْ ثَبيرُ كَيْ مَا نُغير. وثَبيرٌ جَبَلٌ مُقابِل الشَّمْس على هذا من جِبال مِنَى أو مِن الجِبال التي حَوْلَهَا وهُم يَنتَظِرون أن تَطلُع الشَّمْس على هذا الجَبَلِ، ويَقولون: أَشرِقْ ثَبيرُ كَيْ مَا نُغير. أي: نَمشِي من مُزدَلِفة، فخالَفَهُمُ النَّبيُّ ومشَى مِن مُزدَلِفة قبلَ طُلوع الشَّمْس<sup>(۱)</sup> كما خالَفَهم في عرَفة فانتَظَر حتَّى غرَبَت الشَّمْس<sup>(۲)</sup>.

#### ٤ - رَمْيُ الجِمارِ:

رَمْيُ جَمْرة العَقَبة يَوْمَ العِيد، والثانِيَتَيْن يومَ الحادِي والثانِي عشَرَ، الجَميعُ سَبْع جَمَرات، وتَكميل العَشْر في اليومِ الثالِثَ عشَرَ سُنَّة، لكِنْ إذا بَقُوا وجَبَ علَيْهِمُ الرَّميُ.

والدَّليلُ: حيثُ علَّق النَّبيُّ ﷺ التَّحليلَ فقال: «إِذَا رَمَيْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ» (٣)، فلولا أن هذا عمَلُ مُهِمُّ في المناسِك ما رُتِّب عليه الحِلُّ من الإِحْرام، ولولا أن عِندنا: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) لقُلْنا: إنه من الأَرْكان؛ لأَنَّنا نَعلَم أن العمَل الَّذي يَتحلَّل به

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب متى يدفع من جمع، رقم (١٦٨٤)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٤)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجمار، رقم (١٩٧٨)، من حديث عائشة رَضَيَالَيُّهُءَنُهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدالرحمن بن يعمر رَضَيَّلِتَكُمَنَهُ.

الإِنْسان من العِبادة يَكون رُكنًا كما في التَّسليم من الصَّلاة، وكما في الطَّواف للإِفاضة يَتَحلَّل به الحاجُّ وهو رُكْن.

لكنَّنَا نَقُولُ: رَمِيُ الجَمَراتِ واجِبٌ، والدَّليلُ ليسَ مُجُرَّدَ فِعْله ﷺ، بَلْ ما سبَقَ.

وهذا الرميُ رَمْيٌ لإِقامة ذِكْر الله لا رَميٌ للشَّياطين، وكونُ النَّاس يَقولون ذلك ويَستَدِلُّون على ذلك بآثارٍ ورَدَتْ عن إبراهيمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ أن الشَّيْطان تَعرَّض له في هذه الأَماكِنِ، وأنه جعَلَ يَرمِيه بالحِجارة (١)، وقد ذكَرْنا سابِقًا أن هذا ليس بدَليل على أَنَّنا نَرمِي الشَّياطين للأَسْباب الآتِية:

١ - الْمُطالَبةُ بصِحَّة هذه الآثارِ، فإذا لم تَصِحَّ فهِيَ باطِلةٌ.

٢ - ولو صَحَّتْ إذا كان هو يَرمِي الشَّياطين فنَحنُ لا نُلزَم أن نَرمِيَها مِثْل السَّغي.

وتَرتَّب على هذه العَقيدةِ الفاسِدةِ أن رَميَ الجِهار أَصبَحَ وكأنَّه ليسَ شِعارًا للحَجِّ.

فَرَمِيُ الجَمَراتِ: من واجِباتِ الحَـجِّ؛ لأن النَّبِيَّ ﷺ أَمَر به وفعَلَه (٢) وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٢)، وأَخبَر أنه من ذِكْر الله.

<sup>(</sup>١) انظر: أخبار مكة للأزرقي (١/ ٦٦-٦٩).

<sup>(</sup>٢) أما فعله ﷺ فأخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَهُ عَنْهَا. وأما قوله ﷺ فأخرجه أحمد (١/ ٢١٥)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصى، رقم (٣٠٥٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (٣٠٢٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَهُ عَنْهًا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة، رقم (١٢٩٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاللهُ عَنْهَا.

فهَذه الأَشْياءُ الأَربَعةُ تَدُلُّ على أنه واجِبٌ من واجِبات الحَجِّ، وأنَّه لا بُدَّ مِنه.

ويَرمِي بحَصًى صَغيرةٍ كالفُولة من أيِّ مَكان، وهَلْ يُستَحَبُّ أن يَأْخُذه من مُزدَلِفة أو يَجِب؟

أمَّا العَوامُّ فإنَّهم يَرَوْن أنه يَجِب أن يَأخُذوا الحَصى من مُزدَلِفة ؛ ولهذا تَجِدُهم في اللَّيْل يُفتِّ شون عنها ويَندَمون الآن ؛ لأنك لم تَأْتِ بحَصَّى، ومِنهم مَن يَكسِر الحَصى ؛ لأَجْل أن يَأخُذ من مُزدَلِفة ، وسمِعْنا بعضَهم يَقول لبَعضِهم في مِنَى: أَضَعْتُ حَصَياتي، فأرجو مِنك أن تُقرِضني حَصَّى من الَّذي معَك فتُعطِيني إيَّاه من مُزدَلِفة . وهذا خطأ أُ.

ويَرى الفُقَهاءُ أنه يُستَحَبُّ أن يَأْخُذه من مُزدَلِفةَ حتَّى يَكون مع الإنسان فيَرمِي الجَمْرة مُباشَرةً؛ لأنهم يكونون على رواحِلِهم فيَرمون ولا يَقِفون.

ولكِنِ الصَّحيحُ أنه لا يُستَحَبُّ، وأنه لا يَنبَغي للإِنسان أن يَتَعبَّد لله بها لم يَفعَلُه رَسولُ الله عَلَيْهِ، والنَّبيُ عَلَيْهُ لم يَأْخُذِ الحَصَى من مُزدَلِفة، لكِنْ عِند المُحسِّر أَمَر ابنَ عبَّاس رَخِوَلِيَهُ عَنْهَا أن يَلقُط له الحَصَى؛ لأنه الآنَ أقبَل على مِنَى، ثُم أَخَذَه بيدِه وقال: «بِأَمْثَالِ هَوُلاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ»(۱).

فهُنا لَقَطَه الرَّسولُ قبلَ أن يَصِل إلى مِنَى؛ لأَجْل أن يُبيِّن للناس بأيِّ شيء يَرمون؛ فلِهذا لا يَنبَغي أن يَتَقصَّد الإِنسانُ ويَتَعبَّد لله بأن يَأخُذ الحَصَى من مُزدَلِفةً؛ لأنَّه تَعبَّد بها لم يَأذَنْ به الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۵)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب التقاط الحصي، رقم (۳۰۵۷)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب قدر حصى الرمي، رقم (۳۰۲۹).

وعِندما يَصِل إلى مِنَى فإنه أوَّل ما يَبدَأ برَميِ الجَمرة يَبدَأ برَمْيها قبلَ كُلِّ شيءٍ، ويَرميها بسَبْع حصَياتٍ يُكبِّر مع كلِّ حَصاةٍ، فيقولُ: «اللهُ أكبرُ» بدون تَسمِية؛ لأن البَسمَلة تَكون عِند النَّبِيِّ عِند رَمْيِ الجَمرات، والَّذي ثبَتَ عن النَّبيِّ عَيْكِ عِند الرَّمْي هو التَّكبيرُ فقَطُ (۱).

والحِكْمةُ من هذا الرَّميِ قد بيَّنَها النَّبيُّ ﷺ في قولِه: «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْىُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ "')، فإقامةُ ذِكْرِ الله عَنَّهَ َلَ هو المَسْعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَرَمْىُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عَنَّهَ اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهِ عَنَّهَ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

أمَّا القَوْليُّ فهو التَّكبير.

وأمَّا الفِعْليُّ: فهو في رَمي هذه الحَصاةِ؛ لأن هذا الرَّميَ هو مُجُرَّد تَعبُّد لله تعالى؛ إذ إن الإِنْسانَ في نَفْسه لا يَعقِل لهذا مَعنًى، لكِنْ لولا أننا نَتَعبَّد لله به ما فعَلْناه.

أمَّا ما يَزعُمه العامةُ أنَّهم يَرْمون الشَّيْطان، فهذا كذِبُ وعَقيدةٌ باطِلةٌ فاسِدةٌ، وما ضَرَّ النَّاسَ إلَّا هذا الاعتِقادُ الباطِلُ؛ لأنه أُوجَب لمَنِ اعتَقَدَه أن يَأْتِيَ بعُنْف في الجَمَرات والمَشاعِر، فيَأْتِي مُنفَعِلًا غَضبانَ يَشتُم ويَلعَن، والبَعْضُ يَرمِي بأَحْجار كبار أو بالنِّعال، بل إني رأَيْتُ بعَيْني رجُلًا -قبلَ بِناء الجُسور الحالِية - وهو قَدْ عبَرَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب يكبر مع كل حصاة، رقم (۱۷۵۰)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة، رقم (١٢٩٦)، من حديث ابن مسعود رَضِيَاللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦ /٦)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمل، رقم (١٨٨٨)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمي الجهار، رقم (٩٠٢)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَهَا. قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

للشاخِصِ يَضرِبه بالحِذاء، والناس يَضرِبون هذا الرجُلَ بالأَحْجار وهو لا يُبالي من شِدَّة الانفِعالِ.

فها ذُكِر من أن الشَّيْطان قد تَعرَّض لإِبْراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عِندها الجَمَراتِ وأنَّه رَماه بحَجَرٍ، فهذا إن صَحَّ عن إبراهيمَ فإنه لا يَلزَم أن يَكُون رَمْيُنا نحن من أَجْل الشَّيْطان؛ بدَليلِ أن السَّعيَ قِصَّة أُمِّ إسهاعيلَ وهي قد سعَتْ بين الجَبَلَيْن لطلَبِ الطَّعام، أمَّا نحن فسعْيُنا ليس لطلَبِ الطَّعام.

وعلَيْه فلو فرَضْنا أن إبراهيمَ رَمَى الشَّيْطان في هذه الأماكِنِ فإنَّه لا يَلزَمنا أن نكون نحن أيضًا نَرمِي لذلِكَ، لا سِيَّا أن النَّبيَّ ﷺ قد بيَّنَ الحِكْمة من هذا الرَّمي، وأنَّه إقامةُ ذِكْر الله.

ويُسَنُّ في الرامِي يومَ العيد أن يَرمِيَ من بَطْن الوادِي، وأن يَجعَل مِنَّى عن يَمينه ومكَّة عن يَساره، فقَدْ فعَلَ ذلِكَ ابنُ مَسعودٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، وقال: «هذا مَكانُ الَّذي أُنزِلَت عليه سُورةُ البقَرة»، يَعنِي: الرَّسول ﷺ (۱).

ولا بُدَّ أَن تَكون بِالمَرمَى الَّذي هو الحَوْض مُجتَمَع الحَصى، ولا يُشتَرَط أَن تَكون واحِدةً بعدَ تَضرِب العَمود؛ لأن العَمود وُضِعَ للعَلامة فقط، والواجِبُ أَن تَكون واحِدةً بعدَ الأُخرى، فإن رَماها جميعًا لم تُحسَب له إلَّا واحِدة.

كذلِكَ أيضًا، لا بُدَّ أن تكون مُتوالِيةً بالنِّسْبة لكُلِّ واحِدةٍ، يَعنِي: لا يَرمِي حَصاةً واحِدةً، ثُم يَتَأخَّر، ثُم يَأْتِي يَرمِي الحَصاة الثانية لا؛ لأنَّها عِبادة واحِدة فلا بُدَّ فيها من التَّوالي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب رمي الجهار من بطن الوادي، رقم (١٧٤٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره، رقم (١٢٩٦).

لا بُدَّ أَن تَكُون فِي الوَقْت المُحدَّد، وسبَقَ البَحْث فيه، وسبَقَ البَحْثُ عمَّا يَعتَقِده العامَّةُ من الجَهْل العَظيم أن هذه شَياطينُ، وليسَ هذا صَحيحًا.

وأمَّا الحَصَى الَّتي رُمِيَ بها؛ فإنَّ بعضَ العُلَماء رَحَهَهُ واللَّهُ يرى أنه لا يَجوز الرَّميُ بحَصاة رُمِيَ بها، ويُعلِّل ذلك بأن هذه الحَصاة استُعْمِلَت في عِبادة فلا تُعاد مرَّةً أُخرى كما استُعمِل الماءُ في طَهارة فإنه يَكون طاهِرًا غيرَ مُطهِّر، وكما لو أُعتِقَ العَبْد فإنه لا يُعاد للرِّقِّ مرَّةً ثانِيةً، هذا التَّعليلُ فقطْ.

وقال الشافِعيَّةُ (١): يَجوز أن يَرمِيَ بحَصاةٍ رُمِيَ بها؛ لأنَّها حَصاةٌ، فلَوْ رمَى بسَبْع حصَياتٍ فلا مانِعَ، ورَدُّوا القِياس فقالوا: فأمَّا قِياسُه على الماء فليسَ بصَحيحٍ:

أوَّلًا: إِنْ قُلنا: إِنَّ المَاء طَهورٌ باقٍ على طُهوريته فإن الوُضوء به لا يُؤثِّر فيه شيئًا، وأمَّا إذا قُلْنا: إنه غير باقٍ على طُهوريته فإن الوَضوء به أثَّرَ عليه؛ لأن هذا الماءَ لا بُدَّ أن يَتَغيَّر مِنِ استِعْمالِك فبَدَلًا من أن يَكون صافِيًا يَكون مُتكدِّرًا، ولا بُدَّ أن يَحمِل من أَوْساخ العُضو الَّذي مَرَّ به في الطَّهارة بخِلاف الحَصاة رَمَيْتَ بها، ثُم أَخَذْتها ورمَيْتَ بها.

وأمَّا العَبْدُ إذا أُعتِق فإنه لا يُعاد للرِّقِّ مرَّةً ثانِيةً فيُقال: إنه إذا أُعتَق ما صار عَبْدًا صار حُرَّا، ولا يُمكِن أن يُعتَق الحُرُّ؛ ولهذا لو أن هذا العَبْدَ الَّذي أَعتَقْناه ذهَبَ إلى الكُفَّار، ثُم قاتَلْنا الكُفَّار واستَبَيْناه عاد رَقيقًا لسبَبِ جَديدٍ، فنحن نَقولُ: قِياسُه على العَبْد في غاية ما يَكون من الضَّعْف؛ لأن العَبْد إذا أُعتِقَ أَصبَح حُرَّا فهو غيرُ الأَوْل.

فبِهذا انتَقَض قِياسُهُم.

<sup>(</sup>١) انظر: نهاية المطلب (٤/ ٣٢٢)، والوسيط (٢/ ٦٦٨)، والمجموع (٨/ ١٧٢).

فقيلَ لِلشافِعيَّة الَّذين يُجُوِّزون الرَّمْيَ بالحَصَى الَّتي رُمِيَ بها: يَلزَم على قولِهِم أَنَّه يُجزِئ عن جَميع الحُجَّاج حجَرٌ واحِدٌ، يَعنِي: آخُذُ حجَرًا وأَرمِي به، ثُم آخُذُه وأَرمِي به وهكذا سبعًا، ثُم يَأتِي واحِدٌ آخَرُ ويَأْخُذ نَفْس الحجَر ويَرمِي به سَبْعًا، وهكذا.

فقال الشافِعيَّةُ: إذا رضِيَ الحُجَّاج بهذا الفِعْلِ فلا بأسَ فلْيَفْعَلوا، هذا إِلْزامٌ ليس بلازِم، بمَعنى أنه لا يُمكِن أن يَلتَزِم به أحَدٌ.

وعلى هذا فإذا كان الإنسانُ في يَدِه حَصَياتٌ عِند المَرمَى ووقَعَتْ منه حَصاةٌ أو أَكثَرُ وقد تَقَعُ كلُها منه، فإذا قُلْنا: لا تَأْخُذ من الحَصى الواقِع على الأرْض؛ لأنه في الغالب رُمِي به. فيلزَم عليه أن يَخرُج ويَأتِي بحَصًى جَديدٍ، ولكِنْ لا بَأْسَ أن يَأْخُذ من الحَصى حولَ المَرمَى ويَرمِي به؛ لأن القولَ بأنَّه لا يَرمِي بحَصًى رُمِي به كما تَروْن ضَعيفٌ ليس عليه دَليلٌ.

## ٥- الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ:

وبعدَ رَمْيِ الجَمْرة يوم العِيد يَنصَرِف ويَنحَر هَدْيَه؛ لأن الرَّسولَ ﷺ بعدما رمَى نحَرَ الهدْيَ، ثُم بعد نَحْر الهدْي يَحلِق رَأْسه، والحَلْقُ أَفضَلُ من التَّقْصير؛ لأن النَّبَيَ ﷺ دعا للمُحلِّقين ثلاثًا، وللمُقصِّرين مرَّةً بعد الإِلْحاحِ عليه، ففي الحديثِ أنه ﷺ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» قالوا: والمُقصِّرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ»، قالوا: والمُقصِّرين؟ قال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّقِينَ» قالوا: والمُقصِّرين؟ قال: «الرابعة").

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، رقم (١٧٢٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، رقم (١٣٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضَوَلَلَهُ عَنْهُ.

فَدَلَّ هذا على أن الحُلْق أفضَلُ من التَّقْصير بثلاثٍ أو أربَعِ مَرَّاتٍ. والتَّقصيرُ للنِّساء، والتَّخييرُ بين الحَلْق والتَّقصير للرِّجال.

والحَلْقُ والتَّقْصيرُ من واجِبات الحَجِّ؛ لأن النَّبيَّ ﷺ قال للصَّحابة الَّذين لم يَسوقوا الهَدْيَ: «ثُمَّ لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ»<sup>(۱)</sup>، والأَصْل في الأَمْر الوُجوب، ثُم إن الله تعالى ذكر هذا وَصْفًا لازِمًا: ﴿لَتَذَخُلُنَ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِقِينَ رُمُوسَكُمُ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، فذا على أنه من شَعائِر الحَجِّ ومن مَناسِكِه.

وأمَّا مَن قال: إن الحَـلْق إطلاقٌ من مَحْظور، وليس بنُسُكٍ، فإن قولَه ليسَ بصَحيحٍ؛ لأن هَـولاء يقولون: الحَلْقُ ليس عِبادةً، والتَّقـصيرُ لَيْسَ عِبادةً، ولكِن إطلاقٌ من مَحظورٍ؛ لأن من مَحْظوراتِ الإِحْرام حَلْق الرَّأْس أو تقصير الرَّأْس، فإذا حَلَقْت أو قصَّرْتَ فكأنَّ هذه العَلامةَ على أن النَّسُك قدِ انتَهَى.

ولكِنْ هـذا القولُ في غايةِ ما يَكون من الضَّعْف؛ لأنَّا لو قُلنا بهـذا لقُلْنا: إن الإنسانَ إذا انتَهَى نُسُكه فإمَّا أن يَحلِق أو يَلبَس ثَوْبًا أو يَتَطيَّب أو يُجامِع زَوْجَتَه أو يَعقِد نِكاحًا أو يَقتُل صَيْدًا، فإذا قُلْنا: إن الحَلْق إطلاقٌ من مَحظورٍ لقُلْنا: أيُّ مَحظور يُغنِي عن الحَلْق أو التَّقصير.

ثُم إنه مِمَّا يُضعِف هذا القولَ أن النَّبِيَ ﷺ دعا للمُحلِّقين والمُقصِّرين، ودُعاؤُه لَهُمْ يَدُلُّ على أن هذا عِبادةٌ، إذ لا ثَوابَ إلَّا في عِبادة، وإذا كان عِبادةً لزِمَ أن يكون نُسُكًا وليس إطلاقًا من مَحظورٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، رقم (١٥٤٥)، من حديث ابن عباس رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

ويَكُونَ الْحَلْقَ أَوِ التَّقَصِيرُ بعد الوُقوفِ بعرَفةَ ومُزدَلِفةَ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقضُواْ تَفَاخَهُمْ وَلْمَيْطُونُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، فقرَنَ هذِه الأَشياءَ الثلاثة، وهي لا تَكُونَ إلَّا بعد الوُقوف بعرَفةَ ومُزدَلِفة.

# التَّحلُّلُ الأوَّلُ فِي الْحَجِّ:

فإذا رمَى الجَمْرة، ونحَرَ هَدْيَه، وحلَقَ أو قَصَّر شَعْرَه، يَكُون قد تَحَلَّل التَّحلُّل الأَوَّل التَّحلُّل الأَصغَر، وبعد هذا التَّحلُّل الأَوَّل يُباح الأَوَّل اللَّه بعضُ النَّاس التَّحلُّل الأَصغَر، وبعد هذا التَّحلُّل الأَوَل يُباح له جَميعُ مَحْظورات الإِحْرام ما عدا النِّساء، فلا يَجلُّ له أن يُباشِر زَوْجتَه، ولا أن يَعقِد على أَحَدٍ، أو يُباشِر عَقْد النِّكاح لأَحَد.

وبعدَما يَتَحلَّل يَنزِل إلى مكَّة؛ ليَطوف طَوافَ الإِفاضة، ويُسمَّى طَوافَ الزِفاضة، ويُسمَّى طَوافَ النِّيارة، ويُسمَّى طَوافَ الحَجِّ، يَطوف سَبعة أَشْواطٍ، لَكِن بدون رمَل، وبدون اضْطِباع؛ أمَّا الاضْطِباع فلأَنَّه قد لبِسَ القَميص، ولا يُمكِن أن يَضطَبع، وأمَّا الرمَلُ فلأَنَّه إنها يُشرَع في طَوافِه أوَّلَ ما يَقدَم؛ ولا نَقول: طَواف القُدوم؛ لأنَّه يَشمَل طَوافَ العُمْرة، فإن طَواف العُمْرة لا يُسمَّى طَوافَ قُدوم.

وبعدَ أن يَطوف يَسعَى بين الصَّفا والمَرْوة، ويَنبَغي بعد مَطافِه أن يَشرَب من ماءِ زَمزَمَ؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْ لَمَّا طافَ أَتَى إلى زَمزَمَ وهُمْ يَسقون، فقالَ: «انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنزَعْتُ مَعَكُمْ النَّاسُ إِي وَأَخَذُوه سُنَّة، ولو فعَلَ النَّاس ذلك لغَلَبُوا بني عبدِ نزَعْتُ معَكُم لاقْتَدى النَّاسُ بي واتَّخذوه سُنَّة، ولو فعَلَ النَّاس ذلك لغَلَبُوا بني عبدِ المُطَّلِب على السِّقاية وأَخذوها منهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالَلُهُمَنْهُا.

وبعدَ أَن يَشرَب من زَمزَمَ ويَسعَى، يَرجِع إلى مِنَى، فيُصلِّي بها ظُهرَ يَوْم العِيد، وقدِ اختَلَفَتِ الأَحاديثُ النَّبيُّ عَيَالِيَّ النَّبيُّ عَيَالِیَّ النَّبيُّ عَيَالِیَّ النَّبیُّ عَیَالِیَّ النَّبیُّ عَیَالِیَّ النَّبیُّ عَیَالِیَّ النَّبیُّ عَیَالِیَّ النَّبیُّ عَیَالِیْ النَّبیُّ عَیَالِیْ النَّبیُّ عَیَالِیْ اللَّهُر يومَ العِيد بمكَّةَ أو صَلَّاها بمِنَّی؟

فحديثُ جابِرٍ رَضَايَتُهُ عَنهُ يَقُولُ: إنه ﷺ صلَّى الظُّهْر بمكَّةَ (۱). وحَديثُ أنسٍ وَعَلَيْتُهُ عَنهُ يَقُولُ: إنه صلَّاها بمِنًى (۲). وحديثُ أنسٍ في الصَّحيحَيْن، وحَديثُ جابِرٍ في مُسلِم، ولا نُقدِّم أحدَهُما، بل نَقُولُ: كِلاهُما صَحيحٌ، والجَمْع بينَهما أن الرَّسُولَ عَلَيْهُ صلَّى بمكَّةَ الظُّهْر، ثُم خرَجَ لِنَى فوجَد أصحابَه رَضَالِتُهُ عَنْهُ لَم يُصَلُّوا فصلَّى بهِمُ الظُّهْر مُعادةً، وبهذا يَكُون الحَديثان صَحيحَيْن ومُتَّفِقَيْن.

## ٦- المبيتُ بمِنَّى ليالي أيام التشريق معظم الليل:

والمبيتُ يكون لياليَ أيَّام التَّشريق مُعظَم اللَّيْل، ليلة إِحْدى عشرةَ وليلة اثنتَيْ عشرةَ لِمَنْ تَعجَّل، وليلة ثلاثَ عشرةَ لَمِن تَأخَّر، فيَجِب على الحاجِّ أن يَبيت بمِنًى هذه اللَّياليَ مُعظَم اللَّيل إلحاقًا للأَقلِّ بالأَكثرِ؛ لأَنَّك إذا بِتَّ ثلُثي اللَّيْل في مِنًى وفي آخِرِ اللَّيْل فلا بأسَ أن تنصرِف أو تَبقَى في مكَّةَ أوَّلَ اللَّيْل، ثُم تَرجِع إلى مِنَى قبلَ ثلُثي اللَّيل.

المُهِمُّ أنه مُعظَم اللَّيْل يَكون في مِنًى، وبَقيَّة اللَّيْل لا حرَجَ عليه، هذا هـو الواجِبُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِيًا لَلْهُ عَنْهُمًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الحج، باب أين يصلي الظهر يوم التروية، رقم (١٦٥٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم (١٣٠٩).

وعلى هذا إذا دخَلَ إنسانٌ ليَقضِيَ حجَّه نَقول: لا تَدخُل إلَّا بعدَ مُضِيِّ ثلثَي اللَّيْل. مثلًا أو مُضِيِّ أكثَرِ اللَّيْل؛ لأنه يُخشَى إذا دخَلْتَ مكَّةَ لا يَتَهيَّأ لك الخُروجُ إلَّا مُتأخِّرًا فيفوته المبيت، وهذا يَقَع للناس كثيرًا، فبَعضُ النَّاس لا يَذهَب للطَّواف والسَّعْيِ إلَّا بعد العِشاء ولا يَرجِع من مكَّةَ إلى مِنَى إلَّا بعدَ طُلوع الفَجْر.

فنقول: إن هذا الرجُلَ لم يبت في مِنًى، فالصوابُ أنه لم يدْرِك من مِنَى إلَّا جُزءًا يَسيرًا من أوَّل اللَّيْل، فلا بُدَّ أن يَكون مُعظَم اللَّيْل في مِنَى، وهذه مَسأَلة يَجِب أن نُلاحِظَها.

والدَّليلُ على وُجوب المَبيتِ بمِنَى ليالِيَ التَّشريق هو فِعْل الرَّسولِ وقولُه، ودَليلٌ آخَرُ: قولُ النَّبيِّ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَنَّوَجَلَّ»(١)، ومِن ذِكْر الله أن يَتَعبَّد الإنسان لله بالمَبيت بمِنَى.

ومن الأدِلَّة أن العَبَّاس بنَ عبدِ المُطَّلِب رَخِوَلِيَّهُ عَنْهُ استَأْذَن من النَّبِيِّ أن يَبيت بمكَّةَ من أَجْل بِمكَّةَ من أَجْل سِقايته، فأذِن له الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَ وُوَالسَّلامُ (١)، وكونُه استَأْذَن من أَجْل سِقايتِه يَدُلُّ على أن الأَصْل المَنْع ووُجوبُ الإِقامة إلَّا بإِذْن.

ويُستَثنى من المبيت بمِنَى أصحابُ الإِذْن: الرُّعاة الَّذين يَرعَوْن الإِبل، أو السُّقاة الَّذين يَسْقون الحُجَّاج في زَمزَمَ، فأُولَئِكَ يُرخَّص لهم في تَرْك المبيت؛ لأن السُّقاة يَحتاجون لوُجودهم في مكَّة لسِقاية الحُجَّاج، والرُّعاة يَحتاجون لوُجودهم في المراعِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضَاًلِلَثَهَءَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

القَريبة؛ لأن الرُّعاة إذا كان يومُ العِيد ونزَلَ النَّاس وخرَجوا إلى خارِجِ مِنَى؛ لتَرعَى فقَدْ يَجلِسون يَوْمًا أو يومَيْن؛ لهذا رُخِّص لهم في تَرْك المَبيت.

ويُلحَق بهَوَلاءِ الرُّعاةِ والسُّقاةِ رِجالُ المُرور ورِجالُ المَطافِي والَّذين يَسعَوْن فِي المُرور في مِنَى في المُرور أحيانًا يَكون في المُرور في مِنَى وأَحْيانًا في مكَّةَ والحُين في المُرور بين مكَّةَ ومِنَى، وكذلِكَ رِجالُ الأَمْن قد يَحدُث حادِثٌ يَستَلزِم استِدْعاءَهُم خارِجَ مِنَى، فيَخرُجون، فهَ وُلاءِ الَّذين يَشتَغِلون في المَصالِح العامة للمُسلِمين يَجوز للمُ تَرْك المَبيت كما يَجوز للرُّعاة والسُّقاة.

أمَّا مَن له عُذْر خاصُّ في نَفْسه كإنْسان أصابَه مرَضٌ فاحتاجَ معَهُ إلى أن يُغادِر مِنَى للمُستَشْفَى، وليس في مِنَى مُستَشْفَى، فيرَى بعضُ العُلَماء رَجَهُمُ اللَّهُ أن هَؤلاءِ يُلحَقون بالرُّعاة والسُّقاة، ويقولُ: جميعُ أَهْل الأَعْذار يَجوز لهم تَرْكُ المبيت بمِنَى من أَجْل العُذْر؛ لأنَّه إذا جاز أن يَدَعَ المبيت لمصلَحة غيرِه فمصلحة نَفْسه من بابِ أَوْلى، ثُم إنَّنا نقول: لحاجةٍ. وليسَ لمصلَحة، فلا بُدَّ أن يَكون للحاجة.

وقولُنا: «للحاجة»؛ لأن بينَ المَصلَحة والحاجةِ فَرْقًا؛ فالحاجةُ أن يُوجَد شيءٌ يُلجِئه للخُروج من مِنَى كمرَضٍ أو ضَياع المالِ أو ما أَشبَهَ ذلك، والمَصلَحة أنه تُوجَد مَصلَحة في خُروجه من مِنَى، ولكِنْ لو جلسَ ليس لحاجةٍ، مِثْل إِنْسان يَنزِل إلى مكَّة من أَجْل أن يَبيع ويَشتَرِيَ في دُكَّانه، فنَقول: هذا لمَصلَحة، وليس لدَفْع مَضَرَّة.

والحاصِلُ أن بعضَ أَهْل العِلْم يَقولون: جَميعُ أَهْل الأَعْذار يُلحَقون بأَهْل السَّقاية والرِّعاية؛ لأنه إذا جاز أن يَدَع المَبيت مَن اشتَغَل بحاجة غَيرُه فاشتِغالُه بحاجةِ نَفْسه من باب أَوْلى.

هَذه هِيَ الواجِباتُ الَّتي تَجِب في الحَجِّ.

لو لم يَجِد مَكانًا في مِنًى وهو بَحَث بَحْثًا دَقيقًا فلم يَجِد، فهُنا يَسقُط عنه المَبيت، مِثْل ما لو قُطِعَت يَدُه من مَفصِل المِرفَق يَسقُط عنه غَسْل اليَدِ، فمَكان العِبادة ليس مَوْجودًا فسقَطَ عنه ما يَتَعلَّق به.

ولا يَجِب عليه دمٌ لأنّه مَحصورٌ والله تعالى يَقولُ: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرَ ثُمُ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدِي ﴾ [البقرة: ١٩٦]، الآية؛ ولأنّ مَعنى الآية شُمول الإِحْصار من كل ما يَمنَع من إِثّام النُّسُك، وهنا ليس بالإِمْكان، وإذا كان هُناك أُناسٌ يَحجِزون أَمكِنة ويَبيعونها فيَجِب علَيْك الشّراءُ وعلَيْهم الإِثْمُ.

والباقِي من أَفْعال الحَجِّ سُنَنٌ، يَعني: ما عدا هذه الأَرْكانَ الأربَعةَ في الحَجِّ والسِّتَّة من الواجِبات فإنه سُنَن.

ومَن ترَكَ رُكْنًا أو واجِبًا أو سُنَّة؛ فإنَّ الرُّكْن لا يُمكِن أن يَتِمَّ الحَجُّ والعُمرةُ إلَّا به، ولا يَسقُط بأيِّ حال، ودَليلُه حَديثُ صَفيَّةَ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهَا: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟!»(١).

والواجِبُ يَسقُط بالعَجْز، لكِن إذا كان مِمَّا تُمكِن الاسْتِنابة فيه استُنيبَ فيه، وكان لا يُمكِن فإنه الصَّحابة رَضَالِللهُ عَنْهُمُ وكان لا يُمكِن فإنه يَسقُط مِثْل الَّذي يُمكِن رَميُه الجمرات فإن الصَّحابة رَضَالِللهُ عَنْهُمُ كانوا يَرمون عن الصِّبيان، وهذا ثبَتَ به النَّصُّ (٢).

والَّذي لا يُمكِنه فِعْل بَقيَّة أفعال الحَجِّ على القَوْل الراجِح، والدَّليلُ أنه يَسقُط: حَديثُ صَفيَّة رَضَايِّلَهُ عَنها طَواف الوَداع، حَديثُ صَفيَّة رَضَايِّلَهُ عَنها طَواف الوَداع،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣١٤)، والترمذي: كتاب الحج، رقم (٩٢٧)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب الرمي عن الصبيان، رقم (٣٠٣٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَثُهَءَنْهَا.

بَلْ قال: «فَلْتَخْرُجْ»(١).

وهَلْ يَجِب عليه إذا سقَطَ ذَبْحُ فِديةٍ أم لا شيء؟

فالجَوابُ: لا يَجِب فيه ذَبْح الهَدْي بالنَّصِّ مِثْل طَواف الوَداعِ في حَديثِ صَفيَّةَ وغَيْرِه، كما لو عجَزَ عن المَبيت بمُزدَلِفةَ أو مِنًى هل يَجِب عليه الهَديُ أم لا؟

المَذهَبُ: يَجِبُ<sup>(۱)</sup>، لكِنِ الراجِحُ: لا يَجِب عليه شيءٌ، والدَّليلُ أن النَّبيَّ ﷺ وَخَصَ للرُّعاة ألَّا يَبيتوا بمِنَّى (ألَّ)، وعمِّه العِباسِ رَضَيَلَيَّهُ عَنْهُ لسِقاية الحُجَّاج (ألَّ)، فإذا كان الواجِبُ يَسقُط بهذا وهو ليسَ ضَرورة، وإنها هو مَصلَحة، فإنه يَسقُط بالضَّرورة من باب أَوْلى، فالصَّحيحُ أنه يَسقُط ولا شيءَ عليْه.

أمَّا مَن ترَكَ الواجِبَ بغَيْر عُذْر نَقولُ: هو آثِمٌ؛ لأنه ترَكَ واجِبًا، وتَرْك الواجِبِ يَستَلزِم الإِثْم، لكِنْ هل يَجِب علَيْه الفِدْية ثُم الصِّيام؟

فيها خِلاف، فالمَعْروف عند أَهْل العِلْم وُجوبُ الدَّمِ، ودَليلُهم عن ابنِ عبَّاس رَخِوَلِيلُهُمَا «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا» (٥)، وهذا قولُ صَحابيٍّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب المغازي، باب حجة الوداع، رقم (٤٤٠١)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضِؤَلِيَّهُءَتَهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ٤٥٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في رمي الجهار، رقم (١٩٧٥)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، رقم (٩٥٥)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب رمي الرعاة، رقم (٣٠٠٩)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب تأخير رمي الجهار من عذر، رقم (٣٠٧٧)، من حديث عاصم بن عدي رَضَالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب سقاية الحاج، رقم (١٦٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية، رقم (١٣١٥)، من حديث ابن عمر رَضَاً اللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك (١/ ٤١٩).

ولا مِجَالَ للرَّأْي فيه، فكان في حُكْم المَرفوع، وفي الحَـقيقة لنا مُؤاخَذاتٌ على هذا الحَديثِ:

١- الحَديثُ يَحتاج أن تَنظُر في حُكْم رَفْعه، وهَلْ يُمكِن لابنِ عبَّاس أن يقولَه الجِبِهادًا أم لا يُمكِن، فهذا الحَديثُ ليس فيه حُكْم الرَّفْع فيها يَظهَر؛ لأن المَوْقوف على الصَّحابيِّ إنَّما يَثبُت له حُكْم الرَّفْع إن لم يَكُن للرَّأْيِ فيه مَجالُ، وأن لا يُعرَف عن الطَّحابيِّ الأَخْذُ عن الإسرائيليَّات.

ومِثْل هذا الحُكْمِ الَّذي يَذكُره ابنُ عبَّاس يُمكِن أَن يَكون للرَّأْي فيه مَجالُ، يَعنِي: يَكون اجتِهادًا، ووَجهُ الاجتِهاد أَن يُقال: إِن الله أَوجَبَ على الإنسان أوَّلا أَن يَعنِي: يَكون اجتِهادًا، ووَجهُ الاجتِهاد أَن يُقال: إِن الله أَوجَبَ على الإنسان أوَّلا أَن يَجلِق رَأْسَه في حال الإِحرام؛ لقولِه: ﴿ وَلا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَى بَبَلَغُ الْمَدْى تَجلَهُ أَلَهُ إِللهِ وَ١٩٦] أَوجَب عليه؛ لأنه إذا لَمْ يَحلِقُه أَن يَفدِي، وقال تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَريضًا أَوْ بِهِ اللهُ وَن رَأْسِهِ وَفَاذ يَهُ مِن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وابنُ عبَّاسٍ يقول: إن تَرْكُ واجِبِ الامتِناع عن الحَلْق أُوجَبَ الله فيه الفِدْية، فَكَذلِكَ تَرْكُ واجِبِ الحَبِّ تَجِب فيه الفِدْية، ثُم على فَرْض رَفْعه ليس على عُمومه فكذلِكَ تَرْكُ واجِبِ الحَبِّ تَجِب فيه الفَدْية، ثُم على فَرْض رَفْعه ليس على عُمومه أيضًا؛ لأن من أَفْعال النُّسُك ما لا يَجِب فيه الدُّم، ومِثْل الوُقوف لا بُدَّ من فِعْله، مِثْل تَرْكُ المَبيت ليلةَ التاسِع بمِنَى فلا يَجِب فيه الدُّم، ومِثْل الوُقوف لا بُدَّ من فِعْله، مِثْل تَرْكُ المَبيت ليلةَ التاسِع بمِنَى فلا يَجِب فيه دَمُ ولهذا لا يَظهَر لي وُجوبُ الدَّمِ على مَن ترَكَ واجِبًا، بل نَقولُ: مَن ترَكَ واجِبًا بدون عُذْر فهو آثِمٌ، ومَن تَرَكه لعُذْر فلا شيءَ عليه، ويُمكِن أن نَستَدِلَّ لهذا الأَمْرِ بأَمْرَيْن: دَليلِ إِيجابيً ودَليلِ سَلْبيً.







## معنى الفوات والإحصار لغةً وشرعًا:

الفَواتُ لُغةً: سَبْقَ لا يُدرَك، فاتَنِي الشيءُ بمَعنَى: سبَقَني فلَمْ أُدرِكُه، فهَذا مَعنَى فَوات: سَبْق لا يُدرَك.

والفواتُ في الشَّرْع: طُلوع فَجْر يوم النَّحْر قبلَ الوُقوف بعرَفة لَمَن كان حاجًا، فإذا خرَج فَجْرُ يوم النَّحْر قبلَ الوُقوف بعرَفة فإن الحَجَّ يكون قد فاتَ، لقولِه ﷺ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) مَنطوقُ الحَديثِ يَدُلُّ على إِدْراك الحَجِّ، ومَفهومُه أن مَن فاتَه الوُقوف فاتَهُ الحَجُّ.

والإحصارُ في اللَّغة: المَنْعُ، وحَصَره بمَعنى: منَعَه.

وأَمَّا شَرْعًا: فهو مَنْع المُحرِم من إِثْمَام نُسُكه قال تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَبَرَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمُ فَمَا اَسْتَيْسَرَ ﴾ [البقرة:١٩٦]، أُحصِرْ تُم عن إتمام الحَبِّ والعُمرة.

ثُم هل يَختَصُّ بالعَدقِّ أو يَشمَل الإِحْصارُ العَدوَّ وغيرَه؟ يَأْتِي.

## ما يصنعه من حصل له ذلك:

الآنَ فسَدَ الحَبُّ بلا شكِّ ولا يُمكِن أن يَكون هذا الحَبُّ مُبرِئًا لذِمَّته، ولكِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٠٩)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٢٠١٦)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدالرحمن بن يعمر رَضَيَلِتُكَعَنَهُ.

نَقُولُ: إن كان الرجُلُ اشتَرَط في ابتِداء إِحْرامه: (أن مَحلِّي حيثُ حبَسْتَنِي) فإذا فاتَهُ الحَجُّ يَحِلُّ، ولا شيءَ عليه؛ ولهذا قُلْنا فيها سبَقَ: إنه يَنبَغي لَمَنْ خَشِيَ أَلَّا يَتِمَّ نُسُكُه أَن يَشتَرط.

فهذا رجُلُ أَتَى إلى مكَّةَ للحجِّ مُتأخِّرًا وخاف أن يَخرُج عليه يومُ النَّحْر قبلَ أن يَقِف بعرَفةَ، فنَقول له: عِند الإحرام قُلْ: إن مَحلِّي حَيثُ حبَسْتَني. فنَقولُ: إذا كان اشتَرَط من ابتِداءِ إِحْرامه أن مَحلَّه حيث حُبِسَ فإنه يَحِلُّ ولا شيءَ علَيْه.

وإن كان لم يَشتَرِط ذلِكَ فإنه يَنقلِب إحرامُه إلى عُمْرة، أو على قولِ بعضِ العُلَمَاء رَحِهَهُ اللهُ بنِيَّته يَتحوَّل إلى عُمْرة، إمَّا تِلْقائيًّا، وإمَّا باختِيارٍ من الفاعِل، وعلى كل حال يَكون عُمرة، فيَنزِل إلى مكَّةَ ويَطوف ويَسعَى ويُقصِّر وبذلِكَ يَتحلَّل.

إِذَنْ إِذَا فَاتَهُ الْحَجُّ يَتَحَلَّل بِعُمرة، وهذه العُمرةُ هل جاءَتْ تِلقائيًّا بِمَعنى أَن الإحرامَ انقَلَب إلى عُمْرة أو أن الرجُل نَوَى أن يُحِوِّله إلى عُمرة؟

يَرَى بعضُ العُلَماء رَجَهَهُمُاللَّهُ أنه لا يَكون عُمرة إلَّا إذا حوَّله ويَرَى آخَرون أنه يَكون عُمرة عُمرة بدون تَحويل فيَنقَلِب تِلقائيًّا إلى عُمْرة.

ثُم هَلْ يَلزَمه القَضاءُ في العام القادِم؟

إذا كان إِحرامُه بفَريضة أو نَذْر لزِمَه القَضاءُ؛ لأن الفَريضة لم تَسقُط، وإذا كان إحرامُه بغَيْر فَريضةٍ فقَدْ قال بعضُ أَهْل العِلْم: إنه يَجِب عليه القَضاءُ.

وقال آخَرون: لا يَجِب عليه القَضاءُ، وعِند الاختِلاف نَأْتِي بالمِيزان لنَزِن: أَيُّ القَوْلَيْنِ أَرجَحُ؟

الَّذين قالوا: إنه يَلزَمه القَضاءُ يَقولون: إن الرجُلَ ليَّا تَلبَّس بالإِحْرام صار إِثْامُه واجِبًا عليه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾، فإِثْامُه الآنَ مُتعذِّر، لكِنَّه

مُحَكِن تَلافِي هذا بالقَضاء، فيقضِي من العامِ القادِم؛ لأن الحَجَّ مُعيَّن بأيَّام مُحَصوصة لا يُمكِن أن يَقضِيَه بعد فَواتِ هذه الأيَّامِ بخِلاف الصَّلاة، فإن الصَّلاة إذا فات وَقْتُها يَقضِيها في أيِّ وَقْت، لكِنِ الحَجُّ له أيَّام مُخْصوصة لا يَصِحُّ في غيرها، فيقضِي مِن السَّنة القادِمة؛ لأنه متَى تَلبَّس به صار واجِبًا عليه.

وأمَّا الَّذين قالوا: لا يَجِب. قالوا: إن الله تعالى لم يَفرِضِ الحَجَّ على الإنسان إلَّا مرَّةً واحِدةً بالنَّصِّ والإِجْماعِ؛ لقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «الحَجُّ مَرَّةً، فَهَا زَادَ فَهُو تَطَوُّعٌ» (١)، فإيجاب القَضاء عليه مَعناه أننا أَوْجَبْنا عليه الحَجَّ أكثرَ من مرَّةٍ؛ لأن هذا الرجُلَ أدَّى الفَريضة وهو الآنَ يُريد حَجَّة تَطوُّع.

فإِلْزامُه بالقَضاء يَعنِي: أننا أَلزَمْناه بالحَجِّ مرَّتَيْن، وهو لا يَلزَم مرَّتَيْن، والفَواتُ هذا ليسَ باخْتِياره، ولو كان باخْتِياره لقُلْنا: لا مانِعَ أن نُلزِمه بالقَضاء كما نُلزِم مَن جامَعَ قبلَ التَّحلُّل الأوَّل؛ لأنَّه أَفسَدَ الحَجَّ باخْتِياره، لكِنْ هذا بغَيْر اختِياره.

ولهذا فالراجِحُ من أَقْوال أَهْل العِلْم أنه لا يَجِب عليه القَضاءُ إذا كان الحَجُّ الَّذي فاتَه تَطوُّعًا.

## الإحصارُ بغَيْر عدوٍّ:

وبالنَّسْبة للإِحْصار؛ هل هو خاصُّ بالعَدُوِّ أو هو عامٌّ في كلِّ شيءٍ، بمَعنى أنه إذا منَعَك عن إِعْام النُّسُك مرَضٌ أو ضَياعُ النَّفَقة أو ما أَشبَه ذلك هل يَكون لكَ حُكْم المُحصَر بالعَدُوِّ، أو نَقول: المُحصَر خاصُّ بالعَدوِّ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۹۰)، أبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۱۷۲۱)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (۲۲۲)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (۲۸۸٦)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِللهُ عَنْهُمَا.

نَقرَأُ الآيةَ ونَنظُر إلى تَطبيقها من السُّنَّة، فالآيةُ تَقول: ﴿ وَأَتِمُوا اَلْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَا السَّيْسَرَ مِنَ الْمُدَى ﴾، فإنَّ قوله تعالى: ﴿ أُخْصِرْتُمْ ﴾ فِعْل مُطلَق غيرُ مُقيَّد بشيءٍ، فما قال: فإنْ أُحصِرْتُم بمرَضٍ. ولا قال: فإنْ أُحصِرْتُم بمرَضٍ. ولا قال: فإنْ أُحصِرْتُم بإعوازٍ. يَعنِي: نَفَقة، فهو فِعْل مُطلَق غيرُ مُقيَّد.

ونَنظُر إلى تَطبيقه من السُّنَّة: فلَمْ يَحصُل للنَّبِيِّ ﷺ حالُ إحصارِ إلَّا بِعَدُوِّ، وذلِكَ حِينَ منَعَه الكُفَّار من إِثمَام عُمرته عامَ الحُدَيْبية، فإن النَّبِيَّ ﷺ خرَجَ من المدينة مُحرِمًا بالعُمرة ومعَه الهَديُ، ولكِنَّ قُرَيْشًا منعَتْه وصالحَهم على أن يَرجِع هَذه السَّنةَ ويَأْتِي للعُمْرة من العام القابِلِ<sup>(۱)</sup>، فالأَمْر الَّذي وقعَ حَصرُه بِعَدُوِّ، لكِنِ الآيةُ عامَّةٌ.

ولا يُمكِن أن نُقيِّد مُطلَق القُرآن بواقِعة وقَعَتْ؛ لأَنَّه لو فُرِضَ أن هذا سبَبُ نُزول الآية لكان العِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبَبِ.

فتَخصيصُه بأَحَد أَفرادِه بغَيْر دليلٍ غيرُ مَقبولٍ كها أَنَّنا نَقول: لو أَنَّنا تَتَبَعْنا الحَصْر بالمرض وشَبَهه لوَجَدْناه أكثرَ من الحَصْر بعَدوِّ بالنِّسْبة لإِثْام النُّسُك، فكيْف تُنزَّل الآية على الأَقلِّ من مَدْلولاتِها، يَعنِي: لا يَنبَغي للإِنْسان أَن يُنزِّل الأَدِلَّة الشَّرْعية على الأَقلِّ من مَدْلولاتِها إلَّا إذا وجَدَ الدَّليلَ.

ومِثْل هذا قولُه ﷺ في حَديثِ عائِشةَ رَضَاًلِللَّهُ عَلَىٰ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ('')، حيثُ حَمَلَه بعضُ العُلَماء رَحَهُماللَّهُ على صِيام النَّذْر، أمَّا رمَضانُ فلا يُقضَى عنه، والصَّحيحُ أنه يُقضَى عن المَيت رمَضانُ والنَّذْرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم (٤٢٥٢)، من حديث ابن عمر رَضَالِتُفَعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (١٩٥٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (١١٤٧).

إِذَنِ الواقِعُ فِي السُّنَّة: الإِحْصار بِعَدُوِّ، والقُرآنُ مُطلَق، فنُقدِّم مُطلَق القُرآن؛ لأن الَّذي وقَعَ فِي السُّنَّة ما هو إلَّا مِثالٌ مِمَّا جاء في القُرآن، وعلى هذا، فالحَصْرُ يَكون بالعَدُوِّ وبغَيْر العَدُوِّ، أي: إنسان يَمنَعه مانِعٌ من إِمَّام نُسُكه فهو مَحصورٌ.

يَبقَى أَن يَقُول لنا قائِلُ: إِن دَعُواكُم بالإطلاق مُعارَضة بِحَديثٍ ضُباعةً بِنتِ الزُّبَيْرِ وَضَّالِيَّهُ عَنْهَا، فإِن حَديثَ ضُباعةً بِنتِ الزُّبَيْرِ كانت مُشتَكِيةً مَريضةً، فقال لها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ عَجِلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي (١)، ولو كان الإِحْصارُ بالمرَض مُبيحًا للإِنْسان أَن يَتَحلَّل لَم يَكُنِ الإشتِراطُ لازِمًا ولكان لا فائِدة منه؟

### والجَوابُ عَنْ هَذا:

١ - أن الحَصْر بالمرَض إنها يَكون طارِئًا على النَّسُك، وقَضِيَّة ضُباعة مرَضُها سابقٌ على النُّسُك.

٢- أن الفائِدةَ مِن الإشتِراط أن الإِنْسان يَخرُج من النَّسُك بدون هَدْي، ولو أُحصِر بدون اشتِراطٍ لوَجَب عليه الهَدْيُ والحَلْقُ أو التَّقصيرُ، وإذا اشتَرَط لا يَجِب عليه هَدْيٌ ولا حَلقٌ ولا تَقصيرٌ، ففيه فائِدةٌ.

إِذَنِ الصَّوابُ أَن الحَصْر يَكُون بِعَدُوٍّ وبِغَيْر عَدوٍّ.

فإنْ حَلَّ المُحصَر من النُّسُك فيَجِب عليه أَمْران:

١ - الهَدْيُ إِن تَيسَّرَ، فإن لم يَجِد فلا شيءَ عليه على القَوْل الراجِح.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وقال بعضُ العُلَماء رَجَهُمُ اللَّهُ: وعليه أن يَصوم عشَرةَ أَيَّام، قِياسًا على دَمِ المُتمَتِّع؛ لأن الله عَرَّفَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ فَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦] قالوا: والمُحصَرُ يُقاسُ علَيْه.

لكِنْ هذا القَوْلُ في غاية ما يكون من الضَّعْف؛ لأنه قِياسٌ لا اعتبارَ له؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَلْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۚ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ لَلله سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى يَقُولُ: ﴿فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَلْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ لَكُجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة:١٩٦]، وهذا الرجُلُ مُحصر، فكيْف يَصوم في الحجِّ ؟

ثانيًا: لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ما ذكر في الإِحْصار سِـوى الهَدْيِ، ولو كان ثَمَّةَ مَرتَبَةٌ أُخرى لذَكرها.

ونَقولُ لَنْ قاسَ هذه على تِلكَ: أنتُمْ في كَفَّارة القَتْل الحَطَأ قُلْتُم: إنه يَجِب عليه عِتْق رقَبةٍ، فإنْ لم يَجِد فصِيامُ شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن، وإن لم يَستَطِع فلا إطعام، بينها ذكر اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى في آية الظّهار أن مَن لم يَستَطِع الصِّيام فيُطعِم سِتِّين مِسكينًا، فلِهاذا لم تَقيسوا كَفَّارة القَتْل على كَفَّارة الظِّهار؟

وهُمْ لَم يَقيسُوا كَفَّارَة القَتْلَ عَلَى كَفَّارَة الظِّهارِ مَع أَن البابِ وَاحِدُ، هَذِه فِي حُكْم وَهَذه في حُكْم، وعَدَمُ قِياس إِحْدَى الكَفَّارِتَيْنَ عَلَى الآخَرِ هُو الحَقُّ؛ لأن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَقُول: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].

فلو كان مَرتَبَةٌ ثالِثةٌ في كفَّارة القَتْل لبَيَّنها الله، وكذلِكَ نَقول في المُحصَر: إنَّه لا يُقاس على المُتمَتِّع؛ لأنه لو كان هُناكَ مَرتَبةٌ أُخرى لبَيَّنها الله عَرَّقِجَلَّ، فصار المُحصَر إذا لم يَجِد هَدْيًا يَجِلُّ بدون شيءٍ.

وهَلْ يَجِب على المُحصَر إذا حَلَّ الحَلْقُ أو التَّقصير، أم لا؟

اختَلَف العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ في هذا، فقال بعضُهم بوُجوب الحَلْق، وقال آخرون بعَدَم وُجوبه.

واستَدَلَّ الَّذين يَقُولُون بعدَم وُجُوبِه بأن الله تعالى يَقُول: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرُ ثُمْ فَمَا اللهُ تعالى يَقُول: ﴿ وَلَا خَلِقُوا اللهُ عَلَى أَنُه لا يَجِبِ الحَلْق. وَوُلا غَلِقُوا اللهُ عَلَى أَنِه لا يَجِبِ الحَلْق.

والَّذين قالوا بالوُجوبِ قالوا: بَلْ يَجِب؛ لأن النَّبيَّ ﷺ أَمَر به أَصحابَه رَخَوَلِتُهُ عَنْهُمْ فِي الْحُدْيْبية، وحتَّمَ عليهم، وقد تَمَهَّل بعضُهم في الحُلْق ليس عِصيانًا للنَّبيِّ ﷺ وأَمْره، ولكِنْ أملًا في أن يَتغيَّر الحُكْم.

لكِنْ لَمَّا حَلَق النَّبِيُّ عَلَيْهِ بنَصيحة أُمِّ سلَمةَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا فَتَتَابَعِ الصَّحابة رَضَالِتُهُ عَنْهُمَ على الحَلْق حتَّى كاد يَقتُل بعضُهم بعضًا (١)؛ لأنَّهم لمَّا رَأُوْه عَيَّا يَكِلِق عرَفوا أنه لا يُمكِن أن يَتغيَّر الحُكْم، وقد ثبَتَ وغيرُه عُرْضة للنَّمْخ.

فالصَّحيحُ في هذه المَسأَلةِ أنه يَجِب الحَلْق؛ لأنه ﷺ أَمَر به وغضِبَ لمَّا تَأخَّر أَصحابُه رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ في تَنفيذِه.

وهَلْ يَجِب عليه قَضاءُ هذا النُّسُكِ الَّذي أُحصِر عن إِثَّامِه؟

إذا كان فَرْضَ وجوبٍ أو نَذْر إذا لم يَكُن فَرْضًا فالمَشهورُ من المَذهَب هو القَضاءُ(٢)، والصَّحيحُ: أنه لا يَجِب، والدَّليلُ عِندَهم أن الحَجَّ والعُمرة إذا تَلبَّس بِها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان رَضِّاَلِللَّهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣/ ٣٢٩).

الإنسانُ فإِثْامُها واجِبٌ، وما يَجِب إِثْامُه يَجِب قَضاؤُه.

ودَليلٌ آخَرُ أَن النَّبيَّ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي العُمْرة الَّتي صَالَحَ عليها قُرَيْشًا تُسمَّى عُمرة القَضاء (١)، فالرَّسولُ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضَى عُمْرته، والصَّحيحُ عدَمُ الوُجوب للقَضاء.

والجوابُ عن الدَّليل الأوَّل أن نَقول: غيرُ مُسلَّم أنه يَجِب إِثْمَامها، بل يَجِب إِثْمَامُها، بل يَجِب إِثْمَامُها مع القُدْرة، فإذا عجزَ فلا واجِبَ مع العَجْز، وكونُنا نُلزِمه نُسُكًا جَديدًا بلا دَليلٍ فهذا لا يُعتاد، أمَّا تَسمية عُمْرة القَضيَّة عُمْرة القَضاء، فإن القَضاء هنا ليسَ مَعناه قَضاء العُمْرة، بَلْ مَعناه المُقضاة يَعنِي: المُصالحَة؛ ولهذا لم يَعتَمِر جميعُ الذين حضروا في عُمْرة الحُدَيْبية بتَأكيد حيثُ ما جاءَتْ به الأَخْبار.

ولو كانَتْ واجِبةً لبَيَّنها الرَّسولُ ﷺ وأَمَر به جَميعَ مَنِ اعتَمَر في الحُدَيْبِية، أمَّا الأَدِلَّة على عدَم وُجوب القَضاء فنقولُ:

١- إن الرَّسولَ عَلَيْ سُئِل عن الحَجِّ: أَفِي كلِّ عامٍ؟ قال: «الحَجُّ مَرَّةً فَهَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ »(٢)، وهذا عُموم يَشمَل ما لو حُصِر الإِنْسانُ عن إِثمَام نُسُكِ تَطَوُّع فلا يَلزَمه قَضاؤُه؛ لأنه تَطوُّع؛ ولأن الله في القُرآن لم يُوجِب على مَن أُحصِر إلَّا الهَدْيَ ووجَبَ فحلَّتْ بالسُّنَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب عمرة القضاء، رقم (٤٢٥٢)، من حديث ابن عمر رَضِّاللَّهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٠)، أبو داود: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (١٧٢١)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج، رقم (٢٦٢٠)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب فرض الحج، رقم (٢٨٨٦)، من حديث ابن عباس رَحِيَاللَّهُ عَنْهُا.

أمَّا القَضاءُ فلم يَرِد فيهما، والأَصْل بَراءَةُ الذِّمَّة وعدَمُ الوُجوبِ؛ لأَن الرَّسولَ وَعَالِيَّهُ فَا القَضاء من السَّنَة القادِمة، وَعَالِيَّهُ عَنْهُمْ بالقَضاء من السَّنَة القادِمة، ولو كان واجِبًا لأَمَرَهُم به.

والإِحْصارُ قد يَكون عن واجِب، وقد يَكون عن سُنَّة، وقد يَكون عن رُكْن، والعُلَماء رَجَهُ اللهُ يَقولون: إذا كان الإِحْصارُ عن واجِبٍ فأَمْرُه بَسيطٌ، ويَحتاج إلى تَحُلُّل مِثْل لو حُصِر عن المَبيتِ بمُزدَلِفة أو عن رَمْي الجِمار، فهذا نَقولُ: إذا كان تَرْكُ الواجِبِ في الحَجِّ فيه دَمٌ وجَبَ عليه دَمٌ، وإذا كان لا يَجِب عليه دَمٌ لم يَجِب عليه شيءٌ؛ لأنه ليس رُكْنًا لا يَصِحُّ الحَجُّ إلَّا به.

وإذا حُصِر عن رُكْن إذا كان الوُقوف بعرَفةَ فأمرُه بَسيطٌ؛ لأنه مَحدودٌ إن استَمَرَّ الحَصْر حتَّى طلَعَ الفَجْر يومَ النَّحْر يَنتَقِل إلى حُكْم الفَوات، وإذا كان يَستَطيع الذَّهاب للبَيْت ويَحِلُّ بعُمْرة يَفعَل، وإذا كان لا يَستَطيع فإنه يَتَحلَّل.

وإذا وقَفَ بعرَفة ولكِن حُصِر عن الطَّواف والسَّعْي نَقول: الطَّواف والسَّعي ليسَ له حَدُّ على المَشهور من المَذهب (١) ، فمَنِ استَطاع الوُصولَ للبَيْت فإنَّك تَطوف وتَسعَى، ولكِنْ إذا كُنت لا تَستَطيع البَقاءَ حتَّى تَطوف وتَسعَى، مِثْل إنسانٍ من أَهْل المَشرِق البَعيد لا يَستَطيع البَقاءَ فنَقولُ: يَتحلَّل، يَعنِي: يَفُكُّ إحرامَه، وعليه الهَدْيُ إن تَيسَّر والحَلْق.

والدَّليلُ على أنه يَبقَى على إحرامِه حتَّى يَطوف حَديثُ صَفيَّةَ: حين حاضَتْ فقال الرَّسولُ ﷺ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟!»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، رقم (١٧٥٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا.

أمَّا إذا حُصِر عن مُستَحَبِّ مِثْل أَنْ حُصِر عن المبيت ليلة التاسِع من ذِي الحِجَّة فإنه لا شيءَ علَيْه فالحَصْر عن:

١ - الرُّكْن يَحتاج لتَحلُّل.

٢- الواجِبُ فيه دَمٌ عند القائِلين بوُجوب الدَّم عن تَرْك الواجِبِ.

٣- السُّنَّة لا شيء فيه لا تَحَلُّلَ ولا دَمَ؛ لأنها لو تركها الإِنْسانُ بدون عُــنْرٍ فلا شَيء عليه.







## معْنَى الهَدْي والأُضحِيَة :

تَعريفُ الهَدْيِ: الهَديُ: ما يُهدَى للحرَم، والمُراد بالإِهْداء للحرَم: الإِهْداءُ لَساكينِ الحرَمِ؛ لأن نَفْس الحرَم ليسَ فيه إهداءٌ، وإنَّما الإهداءُ لَساكِينه، فما يُهدَى للحرَم من الإِبل والبقر والغنَم يُسمَّى هَدْيًا سَواءٌ كان واجِبًا أو تَطوُّعًا.

فالواجِبُ: كَقَتْلِ الصَّيْد؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ هَذَيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [المائدة:٩٥].

والتَّطوُّع كما فعَلَ رَسولُ الله في إِهْدائِه في غَزْوة الحُديبية (١) وفي حَجَّة الوَداع (٢)، وأَهدَى مرَّةً غنهًا إلى مكَّةَ وهو في المَدينة (٢).

إِذَنِ الْهَدْيُ مَا يُهدَى إلى الحرَم، أي: مَا يُهدَى إلى مَساكِين الحرَم من واجِبٍ أو تَطوُّع، ولا يُشتَرَط للهَدْي أن يَكون في أيَّام الحَجِّ.

تَعريفُ الأُضْحِيَّةِ: أمَّا الأُضْحيَّة فهي ما يُذبَح أيَّامَ عِيد الأَضْحى من النَّعَم تَقرُّبًا إلى الله تعالى، ولكِنْ بسبَبِ الأَضْحى، وسُمِّيَتِ الأُضحِيَّة؛ لأنها تُذبَح ضُحَى يوم العِيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة، رقم (١٦٩٤)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان رَضِّالِللهُعَنْهُرُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تقليد الغنم، رقم (١٧٠١)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، رقم (١٣٢١)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

#### حُكْمُهما :

حُكْمُ الْهَدْيِ: الهَدْيُ سُنَّة وليسَ بواجِبٍ، كونُك تُهدِي إلى الحرَم إِبِلَا أو غنًا سُنَّة، وليسَ بواجِبٍ إلَّا إذا كان على فِعْل مَحظورٍ أو تَرْك واجِبٍ، فإذا كان مِن فِعْل مَحظورٍ أو تَرْك واجِبٍ، فإذا كان مِن فِعْل مَحظورٍ أو تَرْك واجِبٍ فهُوَ واجِبٌ لذلِكَ.

حُكْمُ الأُضحِيَّةِ: وِأَمَّا الأُضْحيَّةُ فاختَلَف أَهْلِ العِلْم رَحِمَهُ مُاللَّهُ فِي حُكْمها:

فمِنهم مَن يَقولُ: إن الأُضحِيَّة واجِبةٌ، وإنه لا يَجوز للقادِر أن يَدَعها، وهذا مَذهَب أبي حَنيفة رَحِمَهُ اللَّهُ (١) واختِيارُ شَيْخ الإِسْلام ابنِ تَيميَّة رَحِمَهُ اللَّهُ (١) أن الأُضحِيَّة واجِبةٌ ولا يَجوز لأَحَدٍ قادِرٍ عليها أن يَدعَها، ولكِنَّها تُجزِئ عن أَهْل البَيْت إذا ضَحَى بها أَحَدُهُم إنها هي لا بُدَّ أن تكون في عِيد الأَضحَى أُضحِيَّة واستَدَلَّ هَوْلاءِ بها يَلي:

١ - بِقَوْله تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾ [الكوثر:٢]، والأَمْر يُفيد الوُجوبَ.

٢- بأحاديث وآثارٍ عن الصَّحابة رَضَّالِلَهُ عَنْهُرُ؛ مِنها حَديثٌ رَواه أبو هُرَيْرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «مَنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَ مُصَلَّانَا» (٢)، والنَّهي عن قُربان صَلاة العِيد عُقوبة، ولا عُقوبة إلَّا على تَرْك واجِبٍ.

٣- قال شَيْخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللّهُ مُؤيِّدًا قولَه: إن هذا هو القِياسُ؛ أي: القِياسُ
 لعِيد الأَضْحى على عِيد الفِطْر؛ لأن عِيد الفِطْر فيه إِطْعام وصَلاة، فالإِطْعامُ زَكاةُ
 الفِطْر، وعِيدُ الأَضْحى فيه ذَبْح وصَلاةٌ، وجذا يَتَّفِق العِيدان في الشَّريعة.

<sup>(</sup>١) انظر: المبسوط (١٢/٨).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۱۶۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٢١)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب الأضاحي واجبة هي أم لا، رقم (٣١٢٣).

٤ - و لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ قال: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّة المُسلِمِينَ»<sup>(۱)</sup>، ومَفهومُه أن مَن لم يَفعَل ذلِكَ لم يُصِبْ سُنَّة المُسلِمين، وسُنَّة المُسلِمين واجبةٌ.

٥- عدَمُ تَرْك النَّبِيِّ ﷺ لها مُنذُ قُدومه للمَدينة عشرَ سنَواتٍ إلَّا في العام الَّذي حَجَّ فيه.

كلُّ هذا يُؤيِّد الوُجوبَ، فلأَجْل أن يَتَّفِق العِيدان في الصَّلاة وإِيتاء المال يَكون هذا واجِبًا كها كان في عِيد الفِطْر.

وذهَبَ بعضُ العُلَمَاء رَجَهُ هُ اللَّهُ ومِنْهِمُ الأَئِمَّة الثلاثة (٢) إلى أنها سُنَّة مُؤكَّدة يُكرَه للقادِر تَرْكُها:

وهو المَشهور من مَذهَب الحَنابِلة (١)، ويَدُلُّ على تَأكُّدها وأنها من سُنَن المُرسَلين أن النَّبيُّ وَيَدُلُّ على تَأكُّدها وأنها من سُنَن المُرسَلين أن النَّبيُّ أَن النَّبيُّ وَلَوْلاً أَهمِّيَّتها ما حرَصَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الضَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ هذا الحِرصَ؛ ولهذا قالوا إنها: سُنَّة مُؤكَّدة يُكرَه تَرْكُها.

والأضْحِيَّة للأَحْياء خِلافًا لفِعْل النَّاس، فالأُضْحِيَّة للمَيت من بابِ الجائِزِ، لا من بابِ المَشروع، وإنَّمَا الأُضحِيَّة عن الأَحْياء، والنَّبيُّ لم يُضحِّ عن أَحَد من الأَموات، فقد ماتَتْ زَوجتُه خَديجةُ وهي من أَعَزِّ النَّاس عليه، وماتَتْ بَناتُه ما عَدا فاطِمةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وهو من أَشَدِّ فاطِمةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وهو من أَشَدِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضَالِيَثُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) انظر: الكافي (١/ ٥٤٢).

النَّاس حُبَّاله، ومات كَثيرٌ من النَّاس الَّذين يُحِبُّهم ولم يُضحِّ لواحِد مِنهم، فما ضحَّى لأيِّ واحِدٍ.

وقد قال تعالى: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب:٢١]، وأيضًا هي شَعيرة تَتَعلَّق بالحِيِّ؛ لأنَّها صدَقة فيه؛ ولذلِكَ يُضحِّي الإِنْسان ويَأْكُل ويُهدِي ويَتَصدَّق.

ولو سأَلَ أَأْتَصَدَّق بمِليون رِيالٍ أو أَتَصدَّق بأُضحِيَّة بخمسِ مِئة رِيالٍ؟

قُلنا: الأفضَلُ أن تَذبَح أُضحِيَّة بخمسِ مِئة رِيالٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أن يَكون في السُّلِمين حاجةٌ تُرجِّح الصدَقة على الأُضحِيَّة، وإلَّا فالأُضحِيَّة أَفضَلُ من الصدَقة بأَضْعاف مُضاعَفة.

إِذَنْ هِيَ شَعيرة، وليسَتْ من بابِ الصَّدَقات الَّتي يُقصَد بها نَفْع الأَمْوال، إِذَنْ هِي مَشْروعة للأَمْوات، ولكِنْ لو فعَلَها الإِنْسان لميتٍ هي مَشْروعة للأَمْوات، ولكِنْ لو فعَلَها الإِنْسان لميتٍ لا نَقولُ: إنها حَرام. كما قالَه بعضُ أَهْلِ العِلْم، ولا نَقولُ: إنها لا تَصِلُ إليه ولا يَصِلُه ثَوابُها. ولا نَقولُ: إنها بِدْعة يَجِب عليكَ أن تَكُفَّ عنها.

بل نَقولُ: هي من الأُمور الجائِزةِ للمَيت لا المَشْروعة، وفَرْق بينَ قَوْلنا: الجائِز لا المَشروع.

فنَقُولُ: مَن فَعَلَها فلا بأسَ قِياسًا على الصدَقةِ الَّتي ثبَتَ بها النَّصُّ، ومَن لم يَفَعَلْها فقد أحسَنَ؛ لأن شَيْئًا لم يَفعَله سلَفُنا الصالِحُ لا خَيْرَ لنا فيه ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱلسَّوَةُ حَسَنَةً ﴾.

لكِن يُغنِي عن هذا فيها يَظهَر أن الرجُلَ إذا ضحَّى عنه وعن أَهْل بَيْته يَشمَل

الحَيَّ والَميت، فإذا ضَحَّى ونَوَى عن الجَميع فنَرجو أن تكون مَشروعةً؛ لأن الرَّسولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضحَّى بشاةٍ واحِدةٍ عنه وعن أَهْل بَيْتِه (١)، ومَعلومٌ أن مِن أَهْل بَيْته مَن مات.

كذلك أيضًا ضَحَّى عن أُمَّته بشاةٍ (١)، ومَعلومٌ أن مِن أُمَّته مَن قد مات حين ضحَّى الرَّسولُ ﷺ، وأن لَفْظ العُموم لا يُخرِجهم، فإذا ضَحَّى عن أَهْل بَيْته فلا حرَجَ، ونَقولُ: هذا من الأُمورِ المَشروعة، وهو شامِلُ للجَميع.

وعِنْد أَهْل نَجْد النَّاس يَرَوْن الأُضحِيَّة عن المَيت من أَفضَل القُربات؛ ولهذا نقول للإِنْسان الَّذي أَراد أن يُوصِيَ بثلُثِه أو نحو الثلُثِ: اجعَلْه لطلَبة العِلْم المُتفَرِّغين لطلَبِ العِلْم أو اجعَلْه للمُجاهِدين في سَبيل الله، قال: لا، سأَجعَلُه في أُضحِيَّة حتَّى إذا كان يومُ العِيد ذكَّرَني عِيالي.

وفي الحَقيقة: العَوامُّ هَـوامُّ، إذا طلَبْتَه أن يَجـعَله لمَسجِد أو لطلَبة العِلْم أَبَى إِلَّا الأُضحِيَّة.

والراجِحُ فِي الأُضحِيَّة -واللهُ أَعلَمُ- أَنَّهَا سُنَّة مُؤكَّدة.

وقُلنا: إنها تَكون للأَحْياء، ثُم إنها تَكون للأَمْوات تبَعًا فيها إذا ضحَّى الإِنْسانُ عنه وعن أَهْل بَيْته.

أمَّا عن الميتِ فإن كان استِقْلالًا ووَصِيةً؛ فإنَّه يُضحَّى بها؛ لأنها بمَنزِلة الصدَقة؛ ولأنها ليسَتْ بإِثْم، واللهُ تعالى أُوجَبَ العمَلَ بها أُوصَى به الميت إلَّا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٨/٦)، من حديث أبي رافع رَضَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) كما في حديث أبي رافع السابق.

خِيف الحَيْف أَو الإِثْم قال تعالى: ﴿فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُّ فَلَآ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُّ فَلَآ إِثْمَا فَلَا إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُّ فَلَآ إِثْمَا فَلَكَ: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُۥ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، فَإِنَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ﴾ [البقرة:١٨١].

الأُضحِيَّةُ عن الميتِ تَنقَسِم ثَلاثةَ أَقْسامٍ:

١ - أُوصَى به الميتُ فهَذه تُذبَح.

٢- يُضحَّى عن الميت تَبَعًا.

٣- أن يُضحَّى عن الميت استِقْلالًا بدون وَصِيَّة، وهذه المَسأَلةُ اختَلَف فيها أَهْل العِلْم فقيل: هِي صَحيحةٌ. وقيل: ليسَتْ صَحيحةً. فالمُصحِّحون قالوا: هذا مِثْل الصدَقة.

وقد ثبَتَ عنه ﷺ أن الصدَقة تَبلُغ الميتَ، كها سأَلَه رجُلُ كها في صَحيح البُخارِيِّ وغيرِه قال: يا رَسولَ الله، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ أَفْسُهَا، وَأَنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ أَفَاتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قالَ: «نَعَمْ» (١).

وغيرُ المُصحِّحين قالوا: لأن الأُضحِيَّة ليسَتْ مَشروعةً من أَجْل الصدَقة فَطْ، ولكِنْ من أَجْل التَّقرُّب إلى الله بالذَّبْح، والذَّبْح عمَلٌ بدَنيٌّ في الحَقيقة، وليسَ مالِيًّا بخِلاف الصدَقة؛ ولهذا لو ذبَحَتْها وأكلَتْها وتَصدَّقَت بشيءٍ يَسيرٍ فكانَتْ أُضحِيَّة كامِلةً؛ لأن المقصود بها التَّقرُّب لله بالذَّبْح: ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرَ ﴾، وعلى هذا فلا تَصِحُّ للمَيت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، رقم (١٣٨٨)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، رقم (١٠٠٤)، من حديث عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا.

وعلى القَوْلَيْن: ليسَتِ الأُضْحيَّة عن الميتِ استِفْلالًا من الأُمور المَشروعة، ووُجوبُها كُلَّ سَنَة يَعنِي: الأُضحِيَّة كزَكاة الفِطْر.

ومن خطأ بعض النَّاس أنهم يُضحُّون عن الأَمْوات فقط، حتَّى إذا قيل له: سَوْف تُضحِّي عن أُمِّك وأَبيكَ استَنْكر بأنَّهم لم يمُوتوا، وهذا خطأ، ووَصيَّةُ المَيت إذا لم يكُن تركَ مالًا فهو بتَبرُّع منهم ليسَ واجِبًا، وإذا أوصَى الميت وكان له مالٌ وجَبَ تَنفيذُه.

## شُروطُ ما يُهدَى أو يضحَّى به:

الشَّرْطُ الأوَّلُ: أن يَكون من بَهيمة الأَنْعام:

وهي الإبل والبَقَر والغَنَم؛ لقَوْله تعالى: ﴿ وَلِحَكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٣٤]، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: ﴿لَا تَذْبَحُوا السَّمِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ﴾ (١) ، فلا بُدَّ أن تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ﴾ (١) ، فلا بُدَّ أن تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ ﴾ (١) ، فلا بُدَّ أن تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الظَّبَاء لا يَجوز، ولو ضحَى من الظَّبَاء لا يَجوز، ولو ضحَى بأكبَرَ من ذلِكَ فإنه لا يَجوز إلَّا من بَهيمة الأنعام للآيةِ والحَديثِ.

وهذا خِلافًا لابن حَزْم الَّذي يَقول: يَجوز من كُلِّ مُباح (١)، حتَّى لو دَجاجة أو عُصفور، وحُجَّته قولُ النَّبيِّ ﷺ فيمَن أَتَى إلى الجُمُعة في الساعة الأُولى: «فكَأَتَمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ بَقَرَةً... وَفِي الرَّابِعَةِ كَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَفِي الخَامِسَةِ فَكَأَتَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّالَتُهُ عَنْهُمًا.

<sup>(</sup>٢) المحلي (٧/ ٣٧٠).

قَرَّبَ بَيْضَةً» (١) ، وفي رواية: «كَالْمُهْدِي بَقَرَةً... » إلخ (٢) ، فيَجوز أن يُهدِي دَجاجة ، وكذلِكَ بَقيَّة الحَيوانات.

ولكِنْ قولُه هذا ليس بصَحيح؛ لأنّنا لو قُلنا بصِحَته لقُلْنا: أَجزَأَتِ الأُضْحِيَّة بِالبَيْضة، ولا أَحَدَ يَقولُ به؛ ولهِذا فالصَّوابُ الَّذي عليه جُمهور العُلَماء رَحَهُمُ اللّهُ أَنه لا تَصِحُّ الأُضحِيَّة إلّا من بَهيمة الأَنعام، وقال تعالى: ﴿ وَلِحَكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَنْكُرُوا السَّمَ اللّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَارِ فَإِلَىهُكُم لِللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا لَيَهُمُ اللّهُ وَحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَيَشِرِ الْمُخْبِدِينَ ﴾ [الحج: ٣٤].

الشَّرْطُ الثانِي: أن يَبلُغ السِّنَّ المُعتَبَر شَرْعًا:

والسِّنُّ المُعتبَر شَرْعًا كالتالي:

- في الإِبِل خَمسُ سَنُوات، وما دونَ ذلِكَ لا يُضحَّى به.
  - ومن البقر أن يَتِمَّ له سَنتان.
    - ومن الماعِز أن يَتِمَّ له سَنَةٌ.
- ومن الضَّأْن أن يَتِمَّ له نِصْف سَنَة؛ لأن الجَذَعة من الضَّأْن تُجزِئ أُضحِيَّة، وهي ما تَمَّ لها سِتَّة أَشهُر، وإنها رُخِص في الجذَعة من الضَّأْن لطِيب لَحْمها، فكان طِيب لَحْمها وَصْفًا يُقابِل ما نَقَص من قَدْر سِنِّها.

والدَّليلُ على هذا الشَّرْطِ حديثُ جابِرٍ رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ أَنَ النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَةُ عَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) لفظ أحمد (٢/ ٢٣٩)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب التبكير إلى الجمعة، رقم (١٣٨٥).

«لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(١)، فهذا يَدُلُّ على أن دُون السِّنِّ لا يُجزِئ؛ لأنه لا يُسمَّى مُسِنَّة.

الشُّرْط الثالِث: أن يَكون سالِّا من العُيوب المانِعة من الأَجْزاء:

فإن كان مَعيبًا بهذه العُيوب لم تُجزِئِ الأُضحِيَّة به؛ لأن من القَواعِد المُقرَّرة عِند أَهْل العِلْم رَحِمَهُ اللَّهُ أن الأُمور لا تَتِمُّ إلَّا بشُروطِها وانتِفاءِ مَوانِعِها.

# العُيوبُ ثَلاثَهُ أَنْواع:

١- ما يَمنَع الإِجْزاءَ.

٢- ما يُوجِبُ الكَراهة مع الإِجْزاءِ.

٣- ما لا يؤثّر فيه.

أولًا: عُيوبٌ تمنَعُ الإِجْزَاء:

قال البَراءُ بنُ عازِبِ رَخَالِتُهُ عَنهُ: قام فينا رَسولُ الله ﷺ خَطيبًا فقال: «أَرْبَعُ لَا تَجُوزُ فِي الأَضَاحِيِّ –وأَشار البَراءُ بيكَيْه –: العَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا، العَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلْعُهَا، الكَبِيرَةُ أَوِ العَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنقِي "٢) أي: ليسَ فيها نِقي بالكَسْر، وهو المُخُّ الَّذي في الأَعْضاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣١٠)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٨٠٢)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب العجفاء، رقم (٤٣٧١)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٤). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فهذه الأَربَعةُ قام النَّبيُّ ﷺ خَطيبًا في النَّاس وحصَرَها بقولِه وإِشارتِه بقَوْلِه: «أَرْبَعٌ»، وإِشارته حيثُ أَشار بأَصابِعِه، ومِثْل هذا يَدُلُّ على الحَصْر، فهذه لا تُجزِئ، وما سِواها من العُيوب يُجزِئ.

## أَوَّلًا: العَوْراءُ البَيِّن عَوَرُها:

«العَوراءُ» الَّتي لا تَرَى بإِحْدى عَيْنَيْها «البَيِّنُ عَوَرُها» الواضِحُ للناظِر، قال العُلَمَاء رَحِمَهُ اللَّهُ: وبَيَانُ العَوَر إمَّا بنُتوءِ العَيْن أي: تَطلُع، وإمَّا بانْخِساف العَيْن فتكون غائِرةً، فإن كانَتْ لا تَرَى بعَيْنها ولكِن مَن رَآها لا يَظُنُّها عَوراءَ فهِيَ تُجزِئ؛ لقولِه: «البَيِّنُ عَوَرُهَا» وإلَّا لكان قال: العَوْراءُ. فقَطْ.

إِذَنِ العَمياءُ لا تُجزِئ إذا كان العَوَرُ مانِعًا فالعَمَى من بابِ أَوْلى؛ لأن العَوَر إن كان المَقصودُ نَقْصَ الرُّؤية فالعَمَى أَنقَصُ، وإن كان المَقصودُ نَقْصَ الرُّؤية فالعَمَى أَنقَصُ.

ومِن الغَرائِب أن بعضَ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ يَقُولُ: إن العَمياءَ تُجْزِئ؛ لأن العَمْياءَ لَا جُلِم عَماها يُحضِرون لها الأَكْل حتَّى تَسمَن، ولكِن العَوْراءُ يَكِلونها لعَيْنها الأُخْرى وهي لا تَرَى إلَّا من جانِبٍ واحِدٍ، ولا تَدرِي ماذا تَرعَى؛ ولِهَذا تُجنزِئ العَمياءُ ولا تُجزئ العَوْراء.

ولكِنْ لا شَكَّ أن هذا القَوْلَ من أضعَفِ الأَقْوال؛ لأن السبَبَ ليسَ نَقْص الرَّعْي، ثُم العَوْراء هل لا تَأْكُل أو تَدور على الشَّجَرة، فإذا كانَتْ لا تَنظُر إلَّا من جانِبٍ فهِيَ تَدور، فالتَّعليلُ هذا عَليلٌ، والظاهِرُ أنها لا تُجزِئ من أَجْل نَقْص الخَلْقة.

## الثاني: العَرْجاءُ البَيِّن ظَلْعُها:

العَرَجِ لا بُدَّ أَن يَكُون عَرَجِها بَيِّنًا، فلَمْ يُقيِّد النَّبِيُّ عَلَيْ العَرْجاء فقَطْ.

ومتَى يَكُون العرَجُ بيِّنًا ومتَى يَكُون مَخَفِيًّا؟

إذا كانَتِ البَهيمةُ لا تَستَطيع أن غَشِيَ مع السَّلِيات إلَّا بواحِد يَهُشُّ عليها فهذه عَرْجاءُ بيِّنٌ عرَجُها، وأمَّا إذا كانت تَهمِس ولا تَطَأ على إِحْدى قَوائِمِها وَطْئًا كامِلًا، ولكِنها ماشِية مع الغنَمِ أو الإِبل والبقر فهذه تُجزِئ ولو كانت عَرْجاءَ؛ لأن الرَّسولَ وَلكِنها ماشِية مع الغنَمِ أو الإِبل والبقر فهذه تُجزِئ ولو كانت عَرْجاءً؛ لأن الرَّسولَ وَلكِنها ماشِيةً قال: «البيِّنُ ظَلْعُهَا».

وبيَّنَه العُلَماء بقَوْلِهم: هي الَّتِي لا تَستَطيع مُعانَقة الصَّحيحة في المَمْشي إلَّا بِمَشَقَّة، فلا تُجنِرئ، وكُلَّما كانت أَكمَلَ فهو أَوْلى.

وأمَّا المَكْسورةُ فإنها من بابِ أَوْلى، إلَّا إذا بَرَأَتْ فإنَّنا نَنظُر بعد بُرْؤِ الكَسْر هل أَتَّرَ أَم لا، ومَقطوعةُ الأَيْدي والأَرجُل لا تُجنِزئ، وقيل فيها ما قِيل في العَمْياء معَ العَوْراء، لكِنَّها أبعدُ عن الإِجْزاء، وسَواءٌ كان العرَجُ في أَصْل الخِلْقة أم عارِضًا فإذا كان بَيِّنًا فإنه لا يُجزئ.

## الثالِثُ: المَريضةُ البَيِّن مَرَضُها:

المَرْضُ نَقول فيها ما قُلْنا في العَور والعَرَج، كما قال رَسولُ الله ﷺ لا بُدَّ أن يَكون المَرْضُ بيِّنًا؟ يَعنِي: ظاهِرًا أمامَ أَعينِنا أو ظاهِرًا على نَفْس البَهيمة بأن تَصير مُتعَبةً لا تَرعَى ولا تَأكُل ولا تَمشِي مَشْيًا مُستَقيبًا، وإذا مَسَسْتَها إذا هي ساخِنة، ولا نَرَى أن نَفْسَ المرَض فيها مِثْل أن يكون فيها جُرْح بين مِثْل الدُّبرة في الإِبل، وما أَشبَهَ ذلك فأيُّهما المُرادُ؟

كِلاهما مُرادٌ، إذا كان المرَضُ بيِّنًا فهِيَ مَريضة، ومن هذا عِند بعضِ العُلَمَاء وَحَهُمُواللَّهُ يَسيرُ الجُرَبِ؛ لأن الجرَبَ مُعْدٍ ويُفسِد اللَّحمَ، ويَكون على جَميع الجِلْد؛ ولهذا عِند بعض العُلَمَاء وَحَهُمُواللَّهُ يَسير الجرَبِ، والجرَبُ عِند الإِبِل من أَمْراض الحُساسِية، وقد يَبلُغ من شِدَّته في البَهيمة أنه قد يُميتُها.

فيسيرُ الجَرَبِ عِند بعض العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ من المرضِ البَيِّن، وعِند بَعضِهم ليس بينًا، فيسيرُ الجَرَبِ ليس ببيِّن، فصَحيحُ أنه مرَض، لكِنِ اليسيرُ لا يُعتبَر مرَضًا بينًا، وهذا أَصَحُّ؛ لأن الرَّسولَ ﷺ يَقولُ: «المَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا» سَواءٌ كان ظُهور المرَضِ بظُهوره على جِسْمها أو ظُهوره على قُوَّتِها وحالها، فمتى تَبيَّن فهي مَريضةٌ.

وما حُكْمُ الزَّمْنَي، وهِيَ الَّتِي لا تَمشِي أَبَدًا؟

نَقولُ: هذه مِثْل العَمْياء بعضُهم يَقولُ: تُجزِئ؛ لأنَّه يُحضَر لها العلَفُ وتَسمَن. وبعضُهم يَقولُ: لا تُجزِئ؛ لأنها مَعيبة، وهذا هو الصَّحيحُ.

إذا كانَتِ الشاةُ مَبشومةً وهي الَّتي أَكلَتْ طَعامًا فانتَفَخ بَطْنُها ولا تَثلطُ، هل تُجزِئ؟ يَقول مالك رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّهَا لا تُجنزِئ (١) وهذا حَقُّ؛ لأن المَبشومةَ لا شَكَّ أنَّها أَخطَرُ من المَريضة؛ لأن المَبشومة إذا لم يُيسِّرِ الله لها أن تَثلطَ فإنَّها تَمُوت.

أمَّا الَّتي أَخَذها الطَّلْق وهو أَلَمُ الوِلادة فيُنظَر إذا كان فيها تَعشُّر فإنَّما لا تُجزِئ، أمَّا إذا كانَتْ وِلادتُها طَبيعيَّةً فإنَّما في الغالِب لا تَموت.

والمَهبولةُ -يَعنِي: المَجْنونة- في الإِبِل، فهَذِه بعضُ العُلَماء رَحَهُمُاللَّهُ يَقُولُ: لا تُجْزِئ؛ لأنَّها مِثْل المَريضة. وقيل: تُجزِئ. قالوا: لأنَّه لا يُمكِن تَقسيمُ الحَيَوان إلى عاقِل ومجَنون. وهذا أَقرَبُ للحَقِّ.

<sup>(</sup>١) انظر: الكافي (١/ ٤٢٢).

## الرابعُ: الكَبيرةُ الَّتِي لا تُنقِي:

يَعنِي: الَّتِي ليس فيها مُخٌّ، لأنَّها هَزيلةٌ.

ويُعرَف أَن فيها مُخَّا أَم لا؛ إما بكَوْنها كَبيرة فهذا مَعروفٌ وظاهِرٌ، لكِنْ كونُها فيها مُخَّ أَم لا فهذا في الحقيقة لا طَريقَ لَمِعْرِفته، لكِنْ نَقولُ: لو أَنها ذُبِحَت ثُم تَبيَّن أَنَّهَا ليسَ فيها مُخُّ فنَقولُ حِينها: هذه أُضحِيَّة فاسِدةٌ، ويَذبَح بدَلهَا.

يَقُولُ أَهْلُ العِلْم بالمَواشِي: إنَّه أَحْيانًا إذا جاء الرَّبيع بعد الجَدْب ورَعَتِ البَهائِمُ فإنَّها تَزخَر باللَّحْم والشَّحْم بسُرعة، ثُم يَتَحوَّل إلى مُخِّ، أي: أنها تَكون عليها كَمْ وشَحْم، وإذا كَسَرْت العَظْم وَجَدْتَ أنه لا مُخَّ فيها، فهل هذه تُجْزِئ؟

الحَقيقةُ: أن الرَّسولَ عَلَيْ لم يَقُل: وكُلُّ ما لا مُخَّ فيه. بَلْ قال: «العَجْفَاءُ» (١) أو: «الكَبِيرَةُ» (٢)، أو: «الكَبِيرَةُ» (٢)، ثَلاثةُ أَلْفاظ هذه الَّتي سمِنَتْ بسُرعة وبُنِي عليها اللَّحْم والشَّحْم قبلَ أن يَصِل إلى مُخِّ العَظْم.

فإن نظرنا إلى أن المَقْصود هو اللَّحْم قُلنا: هذه تُجزِئ، وإن نظرْنا إلى أن هذا واردٌ على ضَعْف، وأنها كانَتْ هَزيلةً لا مُخَّ فيها، وهذا الَّذي طرَأَ بسُرعة لا عِبرة به قُلنا: لا تُجزئ.

ولهذا اختَلَفَت آراء العُلَماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ في هَذه المَسأَلةِ؛ فيرَى بعضُهُم أنَّها تُجزِئ؛

<sup>(</sup>١) لفظ أحمد (٤/ ٣١٠)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي، رقم (١٤٩٧)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب العجفاء، رقم (٤٣٧١).

<sup>(</sup>٢) لفظ الدولابي في الكنى والأسهاء، رقم (١٩٧).

<sup>(</sup>٣) لفظ النسائي: كتاب الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء، رقم (٤٣٦٩)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحي به، رقم (٣١٤٤).

لأن الحديثَ قيَّد عدَم الإِجْزاء بوَصْفَيْن وهُما: العَجف أو الكِبَر أو الكَسْر مع عدَمِ الْمُخَ، وهذه ليسَتْ عَجْفاءَ ولا كَبيرةً ولا كَسيرةً، رَغْم أنه لا مُخَّ فيها، فالظاهِرُ أنها تُجزِئ؛ لأنهَا وإن لم يَكُن فيها مُخُّ ففيها كَم وشَحْمها طَيِّب.

مَسْأَلَة: يَقُولُون: إذا حَصَلَ الخَصْب بعد الجَدْب وسمِنَتِ البَهيمة وهي ما فيها؛ لأنَّها لا تَقُوى اللَّحْم والشَّحْم الَّذي صار على ظَهْرها هل تُجزِئ أو لا تُجْزِئ؟

الجواب: لا تُجزِئ؛ لأنها تَدخُل في العَرْجاء البَيِّن ظَلْعها؛ لأن هذه أَشَدُّ من العَرْجاء؛ فنَقولُ: اصبِرْ حتَّى تَنشَط ويَدخُل السِّمَن إلى عِظامها فتَقوم، أمَّا الآنَ فإنَّها لا تُجزِئ.

## ثانيًا: عُيوبٌ تُوجب الكَراهَة:

وهُناكَ عُيوبٌ أُخْرى لا تَمَنَع الإجزاءَ، ولكِنْ تُوجِب الكَراهية:

- مِنها كَسْرِ القَرْن.
- مِنها المرض الّذي ليسَ ببَيِّن، والعرَجُ الَّذي ليس ببَيِّن، والعَوَرُ الَّذي ليس
   .
  - ومنها قَطْع الأُذُن.
- وكذلِكَ الأُذُن يَعتَريها عَيْبٌ ثُم تَنقَطِع كلُّها أو بعضُها فهِي تُجزئ، لكِنْ معَ الكَراهة؛ لحديثِ عَليٍّ رَضِاً لِللَّهُ عَالِيً مَا رَضَالِلَهُ عَالَهُ الله عَلَيْ أَن نَستَشْرِف العَيْن والأُذُن،

وألَّا نُضحِّيَ بمُقابَلة ولا مُدابَرة ولا شَرقاءَ ولا خَرْقاءَ (١).

- وتارَةً يَكون في الأُذُن شَتُّ في الطُّول أو في العَرْض.
  - وتارةً يَكون خَرْق من الوَسَط أو عِلَّة أُخرى.

فَاللَّهِمُّ أَن كلَّ هَذه العُيوبِ فِي الأُذُن لا تَمَنَع الإِجْزاءَ، فلو جاءَتْ بَهيمة مُقطَّعةٌ أُذُناها فإنَّها تُجِزِئ، لكن معَ الكراهة، ومِن بابِ أَوْلى قَطْع القَرْن؛ لأن القَرْن لا يُنتَفَع به، والأُذُن رُبَّها تُؤكَل، لكِنِ القَرْن لا يُؤكَل.

وذلِكَ لأنَّ النَّبَيَّ عَلَيْ أَن يُضحَّى بأَعضَبِ الأُذُن والقَرْن (٢). والأَعضَبُ المُقطوعُ، وإنها حَمَلْنا ذلك على الكَراهة؛ لأن حَديثَ البَراءِ السابِقِ يَدُلُّ على التَّحديد؛ لأنه قال: «أَرْبَعٌ» وأشار بالأصابع، وعليه فيُحمَل حَديثُ عَليٍّ على الكَراهة جَمْعًا بينَه وبين حَديثِ البَراءِ بنِ عازِبِ رَضَيَلَتُهُ عَنهُ.

ما سقَطَ مِنها أَسْنان فهِيَ مَكروهة سَواءٌ كانتِ الثَّنايا أم غيرها، أمَّا القولُ بأن ما سقَطَتْ ثَناياه من أَصْلها فهو غيرُ مُجْزِئٍ فهو غيرُ صَحيحٍ؛ لأن غيرَ الأَربَع فهُوَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۸۰۱)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (۲۸۰٤)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الأضاحي، رقم (۱٤۹۸)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب المدابرة، رقم (٤٣٧٣)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٣).

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ١٢٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، رقم (٢٠٥٥)، والنسائي: والترمذي: كتاب الأضاحي، باب في الضحية بعضباء القرن والأذن، رقم (١٥٠٤)، والنسائي: كتاب الضحايا، باب العضباء، رقم (٤٣٧٧)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به، رقم (٣١٤٥)، من حديث علي بن أبي طالب رَضَالِيَلُهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

على الكَراهة: ولكِنْ مَعلوم أن الحَنَك الأَعْلى ليس فيه إلَّا أَضْراس، وليس فيها تَنايا ولا رَباعِيات، أمَّا الصَّمَّاءُ فإنها تُجزِئ.

والشَّقَّاءُ التي ليس لها إلَّا ثَدْيٌ واحِدٌ تُجْزِئ وليس فيها شَيءٌ.

ومن ذلِكَ قَطْع الذَّنب في الماعِز أو البقر أو الإبل؛ لأن الذَّنب فيه مَصلَحة وهِي الجَهال، وهي أنها تَهُشُّ به على نَفْسها، وإذا شَرَدَت يُمكِن لصاحِبها أن يُمسِكَها منه، فمَقطوعةُ الذَّنب تُجزِئ؛ لأنها ليسَتْ مَذكورة في الحديث، ولم يُفقَد منها عُضوٌ مَقصودٌ.

أمَّا مَقطوعةُ الأَلْيةِ من الضَّأْن فيقول بعضُ العُلَهاء رَحَهُواللَهُ: إنها لا تُجزئ إذا قُطِع مِنها النِّصْف مِثْل الذي يُسمُّونة: «التَّطريف» يَقطعون شَيْئًا قَليلًا من الأَلْية ويقولون: إن هذا أَفضَلُ للبَهيمة، وإنَّه يُكثِر شَحْمها ويُطيب خُمَها.

فالتَّطريفُ لا يَضُرُّ قِياسًا على الخِصاء -قَطْع الخُصيتَيْن- وتَقدَّم أنه يُجزِئ؛ لوُرودِ السُّنَّة بالتَّضْحية به (۱)؛ ولأن ذلِكَ لا يَزيدُه إلَّا طيبًا، فيرَى بعضُ العُلَماء وَمَهُمُاللَهُ أَن التَّطريف -وهو: قَطْع طرَف الأَلْية- لا بأسَ به؛ لأَنَّه لا يَزيد البَهيمة إلَّا طيبًا.

لكِن لو كانَتِ البَهيمةُ قُطِع منها أكثَرُ من النَّصْف أو كُلُّها مَقطوعة فالمَشهورُ من مَذهَب الحَنابِلة (٢) أنها لا تُجزئ؛ لأن الأَلْية عُضْو مَقصود مُنتَفَع به، كالأُذُن لا تُجزئ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/٨)، من حديث أبي رافع رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (٣/ ٤٧٦).

لكِن جَدَّ إِشْكَالُ عند النَّاس في الشاة الَّتي تَأْتِي من اسْتُراليا مَقطوعة الأَلْية الْكَلْية اللَّلْية الْكَلْية الْكَلْية اللَّلْية اللَّلِية اللَّلْية اللَّية اللَّية اللَّلْية اللَّلْية اللَّلْية اللَّلْية اللَّيْ اللَّيْ اللَّلْية اللْية اللَّلْية اللَّلْية اللَّلْية اللَّلْية اللْية اللْية اللْية اللْية اللَّلْية اللَّلْية اللْية اللْية اللَّلْية اللَّلْية اللْية اللّه الللّه اللّه الللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّ

أَلْيتَه فإنَّه لا يُجزِئ.

## الثالِثُ عيوب لا تُؤثِّر إطلاقًا:

يَعنِي: لا يُؤثِّر في الإِجزاء، لا يُكرَه ولا يُمنَع من الإِجزاء مِثْل: ما لو كانَتْ لا آذانَ لها خِلْقةً من أَصْل الجِلْقة فهذا لا شَكَّ أنه عَيْب، ولكِنَّها لا تَمنَع من الإِجْزاء، وهذا العَيْب ليس لجِنْسِها، ولكِن لكامِلِ الأُذُن، وكذلِكَ لو فُرِضَ أن الإِجْزاء، وهذا العَيْب ليس لجِنْسِها، ولكِن لكامِلِ الأُذُن، وكذلِكَ لو فُرِضَ أن إحدى أَسْنانها قد سقطَت أسنانها العُليا لا تُكرَه وتُجزِئ، فإن سقطَت أسنانها العُليا كلُّها؟ كلُّ بَهيمة الأنعام ليسَ لها أسنانٌ عليا.

وممَّا لا شَيءَ فيه كما لو كانَتِ البَهيمة حامِلًا، فالحَمْل عَيْب عند بعضِ النَّاس، وكذلِكَ الجِصاء فإنه عَيْب لا يَضُرُّ؛ لأنه يَحصُل به طِيبُ الشَّحْم واللَّحْم، ومِثله العُيوب اليَسيرة من العرَج والمرَض؛ ولعدَم وُرود شيءٍ عن النَّبيِّ ﷺ، والأَصْلُ الإِجْزاء وعدَمُ الكَراهة، وهل الأَصْل بُلوغُ السِّنِّ؟ الأَصْل عدَمُ التَّام، مِثْل: الأَصْل عدَمُ العَيْب.

إذا كانت هذه العُيوبُ بعدَ أن عَيَّنها؟ يَعنِي: إنسانٌ عيَّن هذه البَهيمةَ وقال: هذه أُضحِيَّة. فتَعيَّبَت بعد ذلِكَ فهَلْ تُجزئ أو لا؟

المَشهور عِند الفُقهاءِ أنها تُجزِئ؛ لأنه لو أن إنسانًا عيَّن هذه الشاةَ وقال: هَذِه أَضحِيَّة لله. ثُم إنها سقَطَتْ أو عثرَت وانكَسَرَت وصارَتْ عَرجاءَ بَيِّنٌ عرَجُها،

فالفُقَهاء يَرَوْن أنها تُجزِئ؛ لأن هذا العَيْبَ حدَثَ بعد التَّعيِين، أي: بعدَ أن صارَتْ أُضحِيَّة وخرَجَت عن مِلْكه ووجَبَ عليه أن يُضحِّيَ بها، والعَيْب المانِعُ من الإِجْزاء إذا كان بعد التَّعْيِين لا يَمنَع من الإِجْزاء.

واستَدَلُّوا أيضًا بحَديثٍ ولكِن في صِحَّته نظرٌ: أن رجُـلًا اشتَرَى أُضحِيَّة ليُضحِّيَ بها، فعَدا الذِّنْبُ على أَلْيَتها فأكل أَلْيَتَها، فقال النَّبيُّ ﷺ: «ضَعِّ بِهَا»<sup>(۱)</sup>.

قالوا: وفَقْدُ الأَلْية عَيْبِ مانِعٌ من الإجزاء، وقد قال له النَّبيُّ ﷺ: ضَحِّ بها. فَدَلَّ ذَلكَ على أن العَيْبِ إذا حدَثَ بعد التَّعيِين فإنه لا يَمنَع من الإِجْزاء؛ لأنها بعدَ تَعْيِينها صارَتْ أَمانةً عِندَك، وخرَجَت من مِلكِكَ لكِن صارَتْ أَمانةً، والأَمانةُ إذا تَعْيِينها بدون تَفريطٍ من الأَمين ولا تَعَدِّ منه فليْسَ عليه شَيْء.

إِذَنْ: إذا حدَثَ العَيْب بعد تَعْيِين الأُضحِيَّة فإنها تُجزِئ بالدَّليل والتَّعليل.

ما تُجزِئ عَنه الواحِدُ من الإبل والبَقرِ والغَنَمِ:

عِندَنا ثلاثةُ أَصْناف: الإِبل، البَقَر، الغَنَم؛ الإِبل والبَقَرُ تُجزِئ الواحِدةُ عن سَبْع شِياهٍ، بمَعنَى أَنَّه يَجوز أن يَشتَرِك سَبْعة أَشْخاص في بَعيرٍ أو في بقَرةٍ، ويَذبَحونها عن الهَدْي: هَدْي التَّمتُّع أو القِران أو هَدْي الواجِبِ.

وكذلِكَ يَجوز أن يَشتَرِك سَبْعة أشخاصٍ في بَعيرٍ أو بقَرةٍ ويَذبَحونها عَنْهم أُضحِيَّة؛ لحَديثِ جابرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قال: «نَحَرْنا في غَزوةِ الحُدَيْبية البَدَنةَ عن سَبْعةٍ والبَقَرةَ عَن سَبْعةٍ والبَقَرةَ عَن سَبْعةٍ » (٢)، وهذا حَديثٌ صَحيحٌ، وليسَتِ العِبْرة بكِبَر الجِسْم، فلو كانَتِ العِبْرة عَن سَبْعةٍ » (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٧٨/٣)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء، رقم (٣١٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَجَعَ لِللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي، رقم (١٣١٨).

بِكِبَر الجِسْم لم تَكُن البَقَرة مُساوِيةً للبَعير، ولكِنِ العِبْرة بها يَقتَضِيه الشَّرْع، والشَّرْع لم يُفرِّق بينهها، أمَّا الشاةُ فإنَّها تُجزِئ عن الواحِدِ.

هذا بالنَّسْبة للاشتِراك المِلْكيِّ، يَعنِي: لا يَملِك البقَرَة أو البدَنة أَكثَرُ من سَبْعة، ولا يَملِك النَّسْبة للثَّواب فشَرِّك مَن شِئْت، ولا يَملِك الشاة أَكثَرُ من واحِدٍ؛ ليُضَحِّيَ بها، وأمَّا بالنِّسْبة للثَّواب فشَرِّك مَن شِئْت، يَعنِي: مثلًا: سَبْعة يَشتَرون بَعيرًا للأُضْحِيَّة، وكلُّ واحِدٍ يَنوِي أن سُبُعه عَنْه وعَن أَهْل بَيْته فلا بأسَ بذلِكَ.

وكذلِكَ أيضًا للشاة، فبالنسبة للشَّوابِ ليس له حَصْر، فيُشرِك الإِنسانُ في التَّواب مَن شاء، فقَدْ ضحَّى النَّبيُّ عَيَّكِ بشاةٍ، وقال: «هِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ»، وضحَّى بأُخْرى وقال: «هِيَ عَنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ» (١)، وأُمَّة مُحمَّد كَثيرون، لكِن بالنسبة للمِلْك فلا يُمكِن أن يكون الواحِدُ يَشتَرِك مع الثاني في شِراء شاة ويَذبَحونها أضحِيَّة، لكِنْ بالنِّسبة للتَّواب لا بأسَ به.

وكذلِكَ لوِ اشتَرَك ثمانِيةٌ في بقَرةٍ أو ثمانيةٌ في بَعير على أن كلَّ واحِدٍ مِنهم سيُضحِّي بنَصيبه؛ فإنَّ هذا تَعدِّ للحُدود الشَّرْعية، وهذا رُبَّما يُضاف في الحقيقة إلى الشُّروط الأَربَعة، وهي أن لا يَزيد العَدَدُ على ما حدَّدَتْه الشَّريعة، فإن زاد العَدَدُ في الأُضحِيَّة عن ما حدَّدَه الشَّرْع فإن ذلِكَ لا يُجزِئ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢).

أمَّا في الثَّوابِ فإنَّه لا حَصرَ له؛ لأن الثَّوابَ لا يَتَحدَّد بشَيْء.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أحمد (٦/٨)، من حديث أبي رافع رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَيَاللَهُ عَنْهَا.

وقال بعضُهُم: يُجِزِئ البَعيرُ عن عشَرةٍ، ولكِنْ شَيخُ الإسلام رَحَمَهُ اللّهُ يَقُولُ هنا: الحَديثُ ضَعيفٌ لا يَصِحُّ عن النَّبيِّ ﷺ والَّذي ورَدَ أنَّها تُعدَل بعشَرةٍ في بابِ قِسْمة الغَنائِم (١)، فجعَل البَعير عن عشَرةٍ والبقر عن سَبْعة؛ لأن هذه المقصودُ بها المالُ وليسَ العِبادة، وإذا كان المَقْصودُ بها المالُ فمَعلوم أن البَعير أكبَرُ من البقرةِ.

فلو قال قائِلٌ: لَمَّا انْتَهَوْا وذبَحوها على أنها عَنْهم تَبيَّن أنهم ثَمانية أو تِسْعة أو عَشَرة، فهاذا عَلَيْهم؟

الجواب: يَذبَحون ثلاثةً من الضَّأْن أو الماعِز إذا كانوا عشَرةً، ويَكون عشَرة للجَميع، ويَكون الاشْتِراك في الضَّأْن للضَّرورة، أمَّا لو تَعمَّدوا أن يَكونوا ثَمانيةً في بدَنة أو بقَرةٍ فإنَّه لا يُجزِئ شَرْعًا؛ لأن هذا خِلافُ المُحدَّد شَرْعًا.

وإذا كانوا أقلَ من سَبْعة يَجوز؛ لأنَّه إذا كان يَجوز أن يُضحِّي الإنسان ببَعير فيَجوز اثنانِ وثلاثةٌ، ولا مانِعَ، فالمُهِمُّ أن لا يَزيد، فلو فُرِضَ أن رجُلَيْن يُريدان أن يَشتَريا أُضحِيَّةً ليُضحُّوا عن والِدِهم مثلًا، فهذا مَحَلُّ نَظَرٍ، ويَترجَّح عِنْدي أنها تُجزِئ؛ لأنَّ الأُضحِيَّة عن واحِدٍ فكوْن اثنين تَبرَّعا بها فلا بأسَ بذلِكَ.

## الشُّرْطُ الرابعُ: وقت الأضحية:

وهو ما بَيْن صَلاة العِيد إلى غُروب شَمْس اليَوْم الثالِثَ عشَرَ من ذِي الحِجَّة، أَيَّام الذَّبْح أربعة: يَوْم العِيد والحادِي عشَرَ والثاني عشَرَ والثالِثَ عشَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٧٥)، والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة، رقم (٩٠٥)، وابن (٩٠٥)، وابن ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا، رقم (٤٣٩٢)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي، باب كم تجزئ البدنة والبقرة، رقم (٣١٣١)، من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) مختصر الفتاوى المصرية (ص:٥٢١-٥٢١).

أمَّا اشتِراطُ أن تَكون بعدَ صَلاة العِيد؛ فلأن النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ»، وفي رواية: «إِنَّمَا هُوَ لَـحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ»<sup>(۱)</sup>، فهذا نَصُّ صَريحٌ أن مَن ذَبَح قبلَ الصَّلاة فلا نُسُكَ له حتَّى ولو كان جاهِلًا.

فلو فرَضْنا أن واحِدًا لا يَدرِي، ولمَّا صلَّى الفَجْر يومَ العِيد ذبَحَ الأُضحِيَّة وقال: حتَّى لا أَطلُع إلى الصَّلاة إلَّا وقَدْ أَكَلْت من لَحْمها. فلا يَصِحُّ؛ لأن الصَّلاة قبلَ النَّحْر، ﴿ فَصَلِ لِرَبِكَ وَآخُرُ ﴾ [الكوثر:٢]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ الآ)، فعلى هذا نقولُ: إذا ذَبَح قبلَ الصَّلاة لا تُجزِئه، وهناك رجُلَّ اسمُه أبو بُردة بنُ نِيارٍ رَحِيَلَكُ عَنهُ ذَبَحَ قبلَ الصَّلاة فلا نُسكُ له. ذبَحَ قبلَ أن يُصلِّي، فلمَّا خطبَ النَّبيُّ عَلَيْ وبيَّن أن مَن ذبَحَ قبل الصَّلاة فلا نُسكُ له. فقال: يا رَسولَ الله، إنِّي قدَّمْتُ شاتِي وأُحِبُّ أن لا يُقدِّم أَحَدٌ قَبْلي. فقال له النَّبيُّ وقي: ﴿ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ﴾ فقال: يا رَسولَ الله، إن بالجَهْل؛ لأن تَرْك المَّامُور لا يُعذَر فيه الإنسانُ بالجَهْل، بخِلاف فِعْل المُحظور فقال: ﴿ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ ﴾ فقال: يا رَسولَ الله، إن عِندَنا عَناقًا هي أحَبُ إلَيْنا من شاتَيْن. والعَناق هي صَغيرة من أوْلاد المَعْز، وهي ما عندَنا عَناقًا هي أحبُ إلَيْنا من شاتَيْن. والعَناق هي صَغيرة من أوْلاد المَعْز، وهي ما عندَنا عَناقًا هي أَحَبُ إلَيْنا من شاتَيْن. والعَناق هي صَغيرة من أوْلاد المَعْز، وهي ما والسبَبُ أَمَّا لم تَبلُغ السِّنَ.

وقولُه: «بَعْدَكَ» هَلِ البَعْدية بَعْدية الشَّخْصية أو بَعْديَّة الحالِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رقم (٥٥٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب صفة حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رقم (٥٥٤٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضِّالِيَّهُ عَنْهُا.

أَكْثَرُ أَهلِ العِلْم رَحِهَهُ اللَّهُ أَنها بَعْديَّة الشَّخْصية، بمَعنى أن هذا الحُكْم خاصٌّ بأبي بُردةَ بنِ نِيارٍ رَضِيَايِّكَ عَنْهُ؛ لأنه أبو بُردةَ.

وبعضُ العُلَمَاء رَحَمَهُ مُاللَّهُ يَقُولُ: لا تُجزِئ عن أَحَدٍ بعدَه، والبَعديَّةُ هنا يُراد بها البَعْدية الحالِيَّة، يَعنِي: لا تُجزِئ عن أَحَدٍ سِوَى أَحَدٍ صار عليه مِثْل ما صار عليك، بمَعنَى أنه ذَبَح أُضحِيَّته قبل الصَّلاة جَهْلًا، وكان عِندَه عَناقٌ غالية في نَفْسه فذَبحَها عن الأُضحِيَّة يَعنِي: لا يُجزئ عن مَن حالُه سِوى حالِكَ.

أَيُّهُما أَقرَبُ للصَّوابِ؟

البَعْديةُ الحالِيَّةُ أَقرَبُ؛ لأن أبا بُردةَ بنَ نِيارٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ ما نَعلَم أن الشَّرْعِ يُخصِّصه؛ لأنه أبو بُردةَ، إِذَنْ أُسمِّي ولَدي أبا بُردةَ حتَّى إذا صار حالُه مِثلَ حالِه فَعَل مِثْلَه.

إِذَنْ لا يُمكِن لأَحَد أَن يُخصَّص بحُكْم من أَحْكام الشَّرعية مَهْما كان إلَّا لوَصْف فيه الأَحْكام الشَّرعية، واللهُ ليسَ بينَه وبينَ النَّاس نسَبُ أو قَرابة إلَّا مَن تَقرَّب إليه فإنه وَلاَيُه، ولا يُمكِن لأَحَد أَن يُخصَّص بحُكْم من الأَحْكام إلَّا لوَصْف أو مَعنَى لا يُوجَد في غَيْره.

والنَّبيُّ عَلَيْ خَصوصٌ بأَحْكام؛ لأنه رَسولُ الله، وليس لأنه مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله، وليس لأنه مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله، وكذلك أبو بُردة، فالله لا يُحابِيه، ولكِنْ مَن فعَلَ أو وقَعَ عليه مِثْل هذا الرَّجُلِ فإنه يُجزِئه، وهذا هو الصَّحيحُ، وهو اختِيارُ شَيْخ الإِسْلام ابنِ تَيميَّةَ (۱).

الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٨٤-٣٨٥).

وكُوْنُ وَقْتِ الأُضحِيَّة يَنتَهِي بغُروب شَمْسِ الثالِثَ عشَرَ أَن النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَال فَي اللَّهُ وَهُرْ بِ وَذِكْرٍ لللهِ عَزَقِبَلَ» (١)، ومِن الذِّكْر أَن فيها رَواه مُسلِمٌ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَزَقِبَلَ» (١)، ومِن الذِّكْر أَن نَذكُر اسمَ الله على ما رزَقنا من بَهيمة الأنعام، وأيضًا رَوَى أهلُ السُّنَن مِن حَديث جُبير بنِ مُطعِم رَضَالِيَّهُ عَنهُ أنه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ »(١)، يعني: وَقُتُ للذَّبْح.

وعَلى هذا فلا بُدَّ أن يَكون ذَبْح الأُضحِيَّة في الوَقْت المُحدَّد شَرْعًا.

فَلُوْ فُرِض أَن فِي البِلَد مَسْجِدَيْن تُقام فيهِما صَلاة العِيد فالمُعتبَر الأوَّل بالنِّسْبة لَنْ لم يُصَلِّ، أمَّا لو صَلَّيْت مع أَحَدهما فإنه يكون بعد صَلاتِك؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَأَغْمَرُ ﴾ [الكوثر:٢]، فإذا عزَمَ الإِنْسان الصَّلاةَ معَ أَحَدِهما وهو يَتَأخَّر فلا يَذبَح إذا صلَّى الثانِي حتَّى يُصلِّي.

أمَّا إذا كُنْتَ لا تُريد الصَّلاة فلَكَ أن تَذبَح بعدَ الثانِي؛ لأن ذَبْحَكَ مُرتَبِط بالصَّلاة العامَّة، وقد حصَلَتْ، ويَنتَهِي الذَّبْح المَعروف عِند أَهْل العِلْم رَحَهُمُاللَّهُ ولا سِيَّا في مَذهَب الحَنابِلة (٢) أنه يَنتَهِي باليَوْم الثاني من أيَّام التَّشريق، يَعنِي: أَحَدَ عَشَرَ واثْنَى عَشَرَ.

فتكون أيَّامُ الذَّبْح ثلاثةً لَيْلًا ونَهارًا على القولِ الصَّحيحِ، فالنَّهارُ بالإِجْماع، واللَّيْلُ على خِلافٍ، والصَّحيحُ أنه يُجزِئ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: كشاف القناع (٣/ ٩).

وقيلَ: إِنَّ الذَّبْحِ يَمتَدُّ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشريقِ، وهذا هو الصَّحيحُ، فتكون أَيَّامُ النَّبْحِ أَربَعةً، الدَّليلُ على صِحَّتِه قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكُلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لللهِ عَنَّوَجَلَّ اللَّالِي وهذا إشارةٌ إلى أنَّها مَحَلُّ للذَّبْح؛ لأن الأَكْل يَكون في الذَّبْح وَذِكْرٍ لللهِ عَنَّوَجَلَّ اللَّا على بَهيمة الأَنْعام: ﴿لَيَذَكُرُوا اللهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيَذَكُرُوا اللهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيَذَكُرُوا الله عَلى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيَذَكُرُوا الله عَلى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيَذَكُرُوا اللهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيَذَكُرُوا الله عَلى جَالِمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ: ﴿لَيْ اللهَ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُم عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَا عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى عَلَا عَلَى عَ

ويَدُلُّ أيضًا أن هَذِه الأَيَّامَ الثَّلاثةَ اتَّفَقَت في جَميع الأَحْكام فهِيَ مَحَلُّ الجَمَراتِ والإقامةِ بمِنًى، ويَحَرُم صَوْمُها، ووَقْتٌ للمَناسِك، فها الَّذي يُخرِج منها حُكْمَ الذَّبْح.

وهُناك حَديثٌ ورَدَ، لكِنْ فيه مَقالٌ: أن النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» (1)، يَعنِي: مَحَلُّ للذَّبْح، وهذا الحديثُ على فَرْض عدَم صِحَّتِه نحن مُستَغْنون عنه بها سبَق، فالصَّحيحُ أن الذَّبْح مِن بعد صَلاة العِيد إلى آخِرِ كَظة من أيَّام التَّشريق.

ودَليلُ القائِلين: إنَّه لا يُجـزِئ إلَّا في ثَلاثة أَيَّام. آثارٌ ورَدَتْ عن عُمرَ وعن غَيره (٣).

والصَّحيحُ أنه لا يُكْرَه الذَّبْح باللَّيْل خِلافًا لِمَا ذَهَبَ إليه صاحِبُ: (زاد السُّتَقْنِع) (أن مُحَجَّة الكَراهة عِنْدهم قالوا: خُروجًا من خِلافِ مَن قال: إنه لا يَصِحُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب تحريم صوم أيام التشريق، رقم (١١٤١)، من حديث نبيشة الهذلي رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٨٢)، من حديث جبير بن مطعم رَضَوَلِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) ورد ذلك عن ابن عمر، وعلي، وأنس رَضَالِلَهُ عَاهُمُ، انظر: موطأ مالك (٢/ ٤٨٧)، والسنن الكبرى للبيهقي (٩/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) زاد المستقنع (ص:٩٦).

الذَّبْح باللَّيْل، ولكِن ذلك ليس بمُسلَّم؛ لأنه ليسَ كُلُّ مَسأَلة يَكون فيها الخِلاف نَقولُ: يُكرَه أن نَخرُج من الخِلاف إلَّا لدَليل أن اليَوْم الثانِيَ من أيَّام التَّشْريق أيضًا.

فمِنَ العُلَمَاء رَحَهَهُ اللّهُ مَن يَقُولُ: إن الذَّبْح لا يَكُون إلَّا يَوْم النَّحْر فَقَطْ؛ ولِهَذا شُمِّيَ يَوْمَ النَّحْر فلا يَصِحُّ الذَّبْح في أَيَّام التَّشريق كلِّها. ومعَ ذلكَ اليَوْم الحادي والثاني عشَرَ حتَّى على الَّذين يَكرَهون الذَّبْح باللَّيْل يَقُولُون: لا يُكرَهُ الذَّبْح فيهما مع أن فيهما خِلافًا.

ولهذا أَنكر شَيْخُ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ تَعليلَ الأَحْكام بالخِلاف، وقال: إن تَعليلَ الأَحْكام بالخِلاف ينقَسِم قِسْمَيْن: الأَحْكام بالخِلاف يَنقَسِم قِسْمَيْن:

خِلافٍ له حَظٌّ من النَّظَر، بمَعنَى أن أدِلَّه المُخالِفين والمُوافِقِين مُتَقارِبة، فهُنا قد نَقولُ: يَنبَغي مُراعاةُ الخِلاف، لا لأنَّ العُلَماء رَحِمَهُماللَّهُ خالَفوا فيه، ولكِنْ لأنَّ الأدِلَّة مُتكافِئة أو مُتَقارِبة.

وخِلافٌ ليسَ له حَظُّ من النَّظَر ولا له دَليلٌ من الشَّرْع، فهذا لا يَنبَغي مُراعاتُه على حِساب الأدِلَّة الشَّرْعية، بَلْ يَجِب القَوْلُ بِمُقتَضى الأدِلَّة الشَّرْعية، وإن خالَفَها مَن خالَفَها، وهَذِه قاعِدةٌ نافِعةٌ للإنْسان.



<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۲۸۱).



العَقيقةُ لُغةً: على وَزْن فَعيلة بمَعنَى مَفعول مِن العَقِّ وهو القَطْع، ومِنه قولُهُم: عَقَّ الرجُل والِدَيْه إذا قطعَ صِلتَهما؛ ولأنها تُقطَع أَوْداجُها.

وشُرْعًا: ما يُذبَح عن المَوْلود ذكَرًا أو أَنْثى.

وتُسمَّى النَّسيكة، ويُسمِّيها العامَّةُ عِندَنا: التَّميمة، والعَقيقة: هي ما يُذبَح بعد وِلادة المَوْلود شُكْرًا لله على هذه النِّعْمةِ من وَجْه، وفِداءً له من وَجْه آخَرَ؛ لأن إبراهيمَ أُمِرَ أن يَذبَح ولَدَه؛ لأنه رَأَى في المَنام أنه يَذبَحه، ورُؤْيا الأَنبياء حَقُّ، فعرَضَ الأَمْر على إسهاعيلَ فقالَ له: ﴿ يَكَأَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ لَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ الطافات:١٠٢].

ووافَقَا على هذا جَميعًا، ولمَّا تَلَه لجَبينه؛ ليَذبَحه جاء الفرَجُ من الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وناداه الله: ﴿أَن يَتَإِبْرَهِيمُ ﴿ آَنُ عَذَ صَدَّفَتَ الرُّءَيَأَ إِنَّا كَنَاكِ بَغْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات:١٠٥-١٠٥]، ثُم أُمِر بفِدائه بذِبْح كَبْش عَظيمٍ يَذبَحه فِداءً لِهَذا الولَدِ؛ ولهذا جاءَ الحَديثُ: «كُلُّ عُكْم مُرْتَهَنَ بِعَقِيقَتِهِ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٧)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٢٢٢٠)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٥)، من حديث سمرة بن جندب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### حُكم العَقيقَة :

سُنَّةٌ مؤكَّدة، وقالَ بعضُ أهْلِ العِلْم: لأنها لـو كانت واجِبةً لكانت عِمَّا يَتَواتَر فِعْله ويُشتَهَر، حيثُ إنه يَقتضي ما مِن مَوْلودٍ إلَّا ومَعَه عَقيقةٌ، وهذا يَقتضي أن تكون مَشهورة بين النَّاس ومَعلومةً كالصَّلُوات والوُضوء، لكِنْ هذا ليس بعُذْر؛ لأنه إذا ثبَتَ الأَمْر من الرَّسولِ عَلَيْهُ فإن كَوْنه لا يَكون العمَلُ به مَشهورًا لا يُخرِجه عن الوُجوب لا سِيَّا أن الرَّسولَ عَلَيْهُ قال: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ»، فالقولُ بالوُجوبِ أَقْوى.

وهذا الَّذي عليه الجُمهور أَقرَبُ إلى الصوابِ حتَّى إن الإمامَ أَحمدَ سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَكُونَ مُعسِرًا؛ قال: يَقتَرِض ويَعُقُّ، وأَرجو أَن يُخلِف الله عليه؛ لأنه أَحْيا سُنَّةً (١).

وأجابوا عن حَديثِ الأَمْر بأنه لِلاستِحْباب، والَّذي أَخرَجه عن الوُجوب هذا الحَديثُ.

وأَجابوا عن حَديثِ: «كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَةٍ» بأن هذا من بابِ التَّأْكيد وليس من بابِ التَّأْكيد وليس من بابِ الوُجوب كأنه قال: إنه مُرتَهَنَّ ومَرهون ومَربوطٌ بها، وليس كلُّ رَهْن يَكون واجِبَ الفَكِّ، وإنها هو على سَبيل الاسْتِحْباب بدَليلِ الحَديث الثاني، وعلى هذا يَكون حُكْمها سُنَّة مُؤكَّدة.

### وقتُ العَقيقَة :

يَكُونَ فِي يَوْمِ السابِعِ من وِلادة المَرْء إذا وُلِدَ يَوْمِ الثلاثاء يَكُونَ يَوْمِ الإثنَيْن،

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٤/ ١١٠)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ٦١٤).

وإذا وُلِدَ يَوْم الجُمُعة تَكون يَوْم الخَميس؛ لأنَّها قبلَ وِلادَتِه بِيَوْم، والجِكْمة من ذلك أن مُرور أيَّام الدَّهْر على المُولود حَيًّا به تَمَام النِّعمة، كأنَّ هذا الرجُلَ لَيَّا مرَّتْ عليه أيَّام الدَّهْر مرَّتْ عليه، فوُلِد يَوْم عليه أيَّام الدَّهْر مرَّتْ عليه، فوُلِد يَوْم الجُمُعة وهو الآنَ في يَوْم الحَميس فصارَتِ الأَيَّام السَّبْعة الَّتي هِيَ أيَّام الدَّهْر كلُّها مرَّتْ عليه.

وعلى هذا يُعَقَّ عنه في هذا اليَوْم الَّذي به كَهال مُرور أَيَّام الدَّهْر عليه، فإن فاتَ اليَوْم السابعُ فإنه يُذبَح في اليَوْم الرابعَ عشَرَ؛ لحديثٍ رَواه البَيْهقيُّ (١)، فإن لم يَكُن ففي اليَوْم الحادِي والعِشْرين فإن لم يَكُن ففي أيِّ يَوْم شاء، وإنها ذَكرتُ الأَسابيعَ الثلاثة؛ لأن كَثيرًا من الأَحْكام الشَّرْعية تُعلَّق بالعدَد ثَلاثة.

وعلى ذلِكَ إذا مرَّتِ الأَسابِيعُ الثلاثة ولم يَفعَل لا تَتَقيَّد بِالأَسابِيع، وعلى هذا يَكون وَقْتُها في اليَوْم السابِعِ أو الرابِعَ عشَرَ أو الحادِي والعِشْرين، فإن فات ففي كُلِّ يَوْم لا تُعتبَر الأَسابِيع بعد ذلِكَ، والحَديثُ رَواه البَيْهقيُّ.

هل لو ذَبَحها قبلَ اليَوْم السابعِ هل تُجزِئ؟ نَقول: تُجزِئ، ولكِنِ الأَفضَلُ أَن يُؤخِّرها إلى اليَوْم السابع، وإن ذَبَحَها قبل ذلِكَ فلا حرَجَ.

ولو مات الصَّبيُّ قبلَ اليَوْم السابع هل تَبقَى العَقيقة أو لا؟

يَرَى بعضُ العُلَمَاء رَحِمَهُمِ اللّهُ أَنَّه إذا ماتَ قبلَ اليَوْم السابِعِ فإنها تَسقُط العَقيقة، وسبَبُ سُقُوطها أنَّها إنها تُذبَح من أَجْل فِداءِ الصَّبِيِّ ومن أَجْل شُكْر نِعْمة الله، وهذا الإِنْسانُ مات قبلَ وُجود السببِ وهو اليَوْم السابِع فعَلَى هذا تَسقُط.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٣)، من حديث بريدة بن الحصيب رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُلْلَهُ: لا تَسقُط، وإنَّها تُذبَح عنه حتَّى ولو خرَجَ ميتًا؛ لأن المَقصود بذلِكَ شُكْر نِعْمة الله، وأن هذا الولَدَ حتَّى لو مات فإنه يكون لكَ يَوْم القيامة شافِعًا يَشفَع لكَ، وتَثقُل به مَوازِينُكَ، وقد أُخبَر النَّبيُّ ﷺ: «أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ كَانُوا سِتْرًا أَوْ حِجَابًا لَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

فها دُمْتَ ستَنتَفِع به في الآخِرة فمِن شُكْر نِعْمة الله عليكَ أن تَذبَح عنه، وعلى هذا الرَّأي فالسِّقْطُ إذا تَمَّتْ له أربعةُ أَشهُر ونُفِخَت فيه الرُّوح هل يُذبَح عنه؟

والعُلَماء رَحَهُمُ اللهُ اختَلَفوا: إذا ماتَ الطِّفْل قبلَ اليَوْم السابِعِ فمِنْهم مَن يَرَى أَنَّها تَسقُط، والمَسأَلةُ اجتِهادِيَّة، والَّذي يَذبَح لا ضرَرَ عليه؛ لأنه لو قال إِنْسانٌ: أَحتاطُ وأَذبَحُ. قُلْنا: لا ضرَرَ عليكَ في هذا.

والراجِحُ أنه يَفعَل؛ لأنه خَـيْرٌ له، فإن كانت مُستَحَبَّة فذاكَ، وإن لم تَكُن مُستَحَبَّة فهذا خَيْر وإطْعام.

#### عدَدُها:

الصَّحيحُ أنها بالنِّسْبة للذَّكَر ثِنْتان، والأُنْثى واحِدةٌ؛ لِحَديثِ أُمِّ المُؤمِنين عائِشةَ رَضَالِيَّهُ عَنْ قالت: قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب العلم، باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، رقم (۱۰۱)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم (۲٦٣٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، رقم (١٥١٣)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١ ٦٣).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وهذا كما أنَّه هو الوارِدُ في العَقيقة فهو المُوافِقُ لغالِب الأَحْكام بين الرَّجُل والأُنْثى، فالأَحْكام تكون على النِّصْف، والعَقيقةُ على النِّصْف، وكذلِكَ الشَّهادة والإِعْتاق والمِيراث والصَّلاة على النَّصْف؛ يَعنِي: لو فُرِضَ على قول أنَّ أَكثَرَ الحَيْض خَسْهَ عَشَرَ يَوْمًا فهي بحَيْضها تُصلِّي نِصْف الدَّهْر، والدِّية على النَّصْف من الرَّجُل إلاّ فيها دونَ الثَّلُث فهُها سَواءٌ.

لكِنْ مَا الْجَوَابُ عَنَ مَا ثَبَتَ عَنَ الرَّسُولِ ﷺ: أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ والْحُسَيْنِ رَضَالِلَهُ عَنْهَا كَبْشًا لِمُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَافِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَافِقُ عَلَى الْمُتَافِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَافِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَافِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِمِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَلِقُ عَلَى الْمُتَلِقِ عَلَى الْمُتَ

نَقولُ له: مُحْتَلَف فيه، فقيلَ: هذا تَصرُّف من بَعْض الرُّواة وأن أَصْله عَقَّ عنهما كَبْشَا وظنَّ أن كَبْشَا وظنَّ أن كَبْشَا وظنَّ أن كَبْشَان مُوزَّع على الرَّجُلَيْن.

وإذا وُزِّع كان لكُلِّ واحِدٍ واحِدٌ، لكِن هذا الجَوابُ ليسَ بصَحيحٍ؛ لأن هذا الاحْتِهالَ بَعيدٌ، لكِنْ لوِ اتَّهَمْنا الرُّواةَ لكان في هذا خطَرٌ على كَثير من مَسائِلِ الحديثِ، لكِنِ الجَوابُ الَّذي اختاره ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ (٢) يَقول: إنَّ الرَّسولَ ﷺ عَقَّ عنها كَبْشًا لكِنِ الجَوابُ الَّذي اختاره ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ (٢) يَقول: إنَّ الرَّسولَ ﷺ عَقَّ عنها كَبْشًا كَبْشًا وأن أُمَّهُما عقَّتْ عنها كُل واحِدٍ كَبْشًا، فصار لكُلِّ واحِدٍ كَبشان، لكِن من شَخْصَيْن مُخْتَلِفَيْن.

وهَلِ العدَدُ هذا يَصلُح أن يَكون شِركًا في دَم بِمَعنَى أن يَجتَمِع أُناسٌ لهم سَبْعُ بَناتٍ ويَشتَرون بَعيرًا ويَذبَحوها عن سَبْع عَقائِقَ أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٤١)، والنسائي: كتاب العقيقة، بن المجارية، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَّهُ عَنْكُا.

<sup>(</sup>٢) تحفة المودود (ص: ٦٧).

الجَوابُ: يَرَى بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ أنه في الأضاحِيِّ لوِ اشتَرَك سَبْعة في بدَنة يَجوز، ويجوز في العَقائِق، ويَرَى بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ أَنَّه لا يَجوز، ويَرَى بعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ أنه يَجوزُ، ويَرَى آخرون أنَّه لا يَجوز العَقُّ بغَيْر الغنَم، وأنَّك لو تَعُقُّ بأَلْف بَعيرٍ لا يُجِزئ.

أمَّا الَّذين يَقولون: إنه لا يَجوز العَقُّ بغَيْر الغنَمِ فحُجَّتُهم أن العَقيقة لم تَرِدْ إلَّا في الغنَمِ، والرَّسولُ ﷺ يَقولُ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ»(١)، فإلَّا في الغنَم فإنَّه لا يَجوز القِياسُ في العِبادات.

والعَقيقةُ ليسَتْ كالأضاحِيِّ، فالأَضاحِيُّ مُقيَّدة بوَقْت ولهَا شُروطٌ خاصَّة بها بخِلاف العَقيقة، فها دامَتْ تَختَلِف عنها في الأَحْكام فإنَّها تَبقَى مُفارِقة لَها في هذه المَسأَلة ولا تُجزِئ إلَّا من الغنَم.

والَّذين قالوا: تُجزِئُ من الإِبلِ والبَقَر، ولكن كامِلةً. قالوا: لأن الإِبلَ والبَقَر من البَهائِمِ اللهِ على العِباد؛ ليَذْكُروا اسمَ الله عليها كما قال تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ الْبَهَائِمِ اللهِ عَلَىٰ مَنْ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ [الحج:٣٤].

فَمَا دَامَتْ بَهِيمةُ الأنعام يُذكر اسمُ الله علَيْها في كلِّ مَا يُقرَّب إلَيْه، فمِنْ جُمْلة ذلكَ العَقيقةُ فلْتكُن مُجْزِئةً، لكِنْ لا يجوز فيها التَّعدُّدُ.

القولُ الثالِثُ: وهو أنَّه تُجزِئ البَعير أو البَقَرةُ عن سَبْعة كما في الأُضحِيَّة؛ لأن هذا هو تَمَام القِياس؛ لأننا طالمًا نَقيسُها على الأُضحِيَّة في جَوازِها من الإِبِل والبَقَر

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، رقم (١٥١٣)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٣).

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

فلْنَقِسْها أيضًا بجَواز الاشتِراكِ.

ولا شَكَّ أن الاحتِياطَ والأَفضَلَ: أن لا يَعُـقَ الإنسانُ إلَّا من الغنَمِ، يَعنِي: لو قال: سأَعُقُّ ببَعير أو شاةٍ قُلْنا له: الشاةُ أَفضَلُ بالاتِّفاق، وفيها يَظهَر لي أن الشاة أَفضَلُ في العَقيقة.

وعلى هذا نقول: لا يَنبَغي العُدول عن الغنَمِ طالمًا أن المَسأَلة فيها خِلافٌ، والسُّنَّة ورَدَتْ بالغنَمِ والحُّكُم معَ الغنَمِ، وأيضًا لو جوَّزَها من الإبِل والبقر والغَنَم والسُّنَّة ورَدَتْ بالغنَمِ والحُّكُم معَ الغنَمِ، وأيضًا لو جوَّزَها من الإبِل والبقر والغَنَم أَلا يَكون ذلِكَ فَتْحًا لباب المُباهاة، فيُمكِن أن يَتباهي النَّاس بذلِكَ، فبعضُ النَّاس يقولُ: ما شاء الله، فُلانٌ عَقَ عن ولَدِه ببَعيرٍ. ويَأْتِي الثاني ويقولُ: أَعُقُ ببَعيرَيْن؛ لأنه عن الغُلام شاتان.

ولهذا نَقولُ: الأَوْلَى المُحافَظة على السُّنَّة، ولم تَرِدِ العَقيقةُ بغَيْر الغنَمِ.

وهَلْ يَجُوزِ الاقتِصارِ على واحِدةٍ بالنِّسْبة للذَّكَر؟ نَقول: نعَمْ، لو أنه عَقَّ بواحِدةٍ أَجزَأَه؛ لقولِه ﷺ: «كُلُّ عُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ»(١)؛ ولكِنِ الأَفضَلُ شاتان مِثْل ما نَقولُ: الوِتْر يُجْزِئ برَكْعة، وكلَّما زاد فَهُو أَفضَلُ.

فالعَقيقةُ تَحَصُّل بواحِدة، ولكِنْ لو كانَـتْ باثْنَتَيْن فهو أفضَل، وقال بعضُ العُلَماء رَحِمَهُ وَاللّهُ: لا يُجزِئ إلَّا باثْنَتَيْن للرَّجُل الذَّكَر؛ لقَوْله ﷺ: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ»(٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٧)، وأبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٣٧)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب من العقيقة، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب متى يعق، رقم (٢٢٠٠)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١٦٥)، من حديث سمرة بن جندب رَضَاً اللهُ عَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣١)، والترمذي: كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة، رقم (١٥١٣)، وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب العقيقة، رقم (٣١ ٦٣).

ولكِنِ الأَصَحُّ أنها تُجزِئ الواحِدةُ، والاثنتان أَفضَلُ وأكمَلُ.

وقد ورَدَ في السُّنَن أن الرَّسولَ ﷺ عَقَّ عن الحسنِ والحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا اللهُ الله

أَكْثَرُ العُلَمَاء رَحَهَهُ مَاللَهُ يَرَوْن أَن الَّذِي يُخَاطَب الأَبُ؛ لَقَوْله عَلَيْهِ اَلصَّلاَهُ وَالسَّلاَمُ: «أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا» (٢)، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلمَوْلُودِ لَهُ، رِذْفَهُنَ وَكِسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

فالوالِدُ هو الَّذي يُنفِق على ولَدِه، فهُوَ المُخاطَب بأن يَعُقَّ عن ولَدِه، والدَّليلُ: أن النَّبيَّ ﷺ قال: «أَرِيقُوا عَنْهُ» والمُخاطَبُ في مِثْل هذه الأُمورِ أقرَبُ النَّاس وَلايةً، وهُوَ الأَبُ، ثُم نَقولُ: مَن الَّذي يُكلَّف بالإِنْفاق على الأَطْفال؟

الأَبُ، إِذَنْ هو المُكلَّف بالعَقِّ عنه، فإِنْ لم يَكُن له أَبٌ، فلو فرَضْنا أن هذا الطَّفْلَ مات أبوه وهو حَمْل، فهل يُعَقُّ من تَرِكَته أو نَقول: سقَطَتِ الآنَ؟

الجَوابُ: سقَطَت؛ لأنَّ الأَبَ ماتَ قبلَ وُجود السبَبِ لا سِيَّما إذا قُلْنا بأنه إذا ماتَ قبلَ اليَوْم السابع سَقَطَتْ.

وللإِنْسان أن يَعُقَّ عن نَفْسه إذا لم يَعُقَّ عنه أَبوهُ، ونَقولُ: لا بأسَ، ولكِنْ بنِيَّة أَنَّهَا عن أبيه؛ لأن عَقَّ الإِنْسانُ أن يَقضِيَ

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٤١)، والنسائي: كتاب العقيقة، بناب كم يعق عن الجارية، رقم (٤٢١٩)، من حديث ابن عباس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، رقم (٥٤٧١)، من حديث سلمان بن عامر رَضِيَاللَهُ عَنه.

عن أبيه شَيْئًا طُولِب به في حَياتِه فإنَّه لا بأسَ به، وعلى هذا إذا أَرَدْتَ أن تَعُقَّ عن نَفْسِك إذ لم يَكُن أبوكَ قد عَقَّ عَنْكَ فإنَّكَ تَنويه عن أبيكَ.

فإذا كان مُعسِرًا حين مَشروعِيَّتها فهَلْ تَبقَى في الذِّمَّة أم تَسقُط؛ لأنها عِبادة لم يُوجَب سبَبُ وُجوبِها وهو المالُ؟

فالجَوابُ: الظاهِرُ أنها تَسقُط، أمَّا إذا كان واجِدًا لكِن ليسَتِ الدَّراهِمُ في يَدِه، مِثْل في ذِمَم النَّاس، فنَقول: إذا قدرَ على الدَّراهِم فإنه يَذبَحها.

وبهذا انتَهَى الكَلام على الهَدْيِ والأُضْحِيَّة والعَقيقةِ.

مَسائِلُ مُتَعلِّقة بالعَقيقة:

أَوَّلًا: يُحَلَق رأسَ الصَّبِيِّ يَوْمَ سابِعِه ويُتَصدَّق بوَزْنه فِضَّة هذه سُنَّة مُستَقِلَّة، فلو ماتَ قبلَ السابع فيَنبَغِي ذَبْح العَقيقة؛ لأنَّه يُبعَث يَوْم القِيامة ويَكون شَفيعًا لوالِدَيْه.

ثانِيًا: العَقيقة تَكون في سِنِّ الأُضحِيَّة؛ لعُمـوم قول النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً...»(١).

ثالِثًا: أمَّا التَّوْزيع فإنها أوسَعُ من الأُضحِيَّة ويَجوز أن يُوزِّع ما شاءَ، ويَأكُل ما شاء، ويَجوز أن يَطبُخها ويَعزِم علَيْها الفُقَراء والأَغْنياء ولا حرَجَ، أشبَهُ ما تَكون شُكْرًا لله على نِعْمة الولَدِ وفرَحًا به، والسُّنَّة ما كان أَظهَرَ للسُّنَّة من تَوْزيع أو طَبْخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٧)، من حديث جابر بن عبدالله رضاً لَلْهُ عَنْهَا.

رابِعًا: وَرَدَت عن السَّلَف رَحِمَهُ مُاللَّهُ أَشياءُ، لكِنَّها ليسَتْ مُسلَّمة، منها:

يَنبَغي أَن لا يُكسَر العَظْم؛ لأَجْل أَن يُوزَّع منها أعضاءٌ، فهذه العِلَّة عَليلة، وإذا كان ابنُ القَيِّم رَحَمَهُ اللَّهُ ذَكرها في: «تُحْفة المَوْدود بأَحْكام المَوْلود» (١) وقيلَ: ليُعرَف أَن هذا الرجُلَ كريم، فهذا فيه نَظرٌ.

وقيلَ: لا تُكسَر تَفاؤُلًا بسَلامة الولَدِ.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُ مُؤلِّلَهُ: الأَصَحُّ أنها مِثْل غَيْرها من اللَّحْم تُكسَر وتُوزَّع؛ لأنه ليسَ فيه سُنَّة عن الرَّسولِ ﷺ، وقيلَ: لا يَنبَغي أن تُطبَخ بحُلْوٍ، وهذا من المُبالَغة في التَّفاؤُل.



<sup>(</sup>١) تحفة المودود (ص:٧٩-٨٠).





## مَعناهُ لُغَةً واصطِلاحًا:

الجِهادُ فِي اللَّغةِ: مَصدَر جاهَدَ يُجاهِد جِهادًا مِثْل: قاتَل يُقاتِل قِتالًا، وهو بَذْل الجُسُهْد لإِدراك أَمْر شاقً؛ لأن الأَمْر السَّهْل لا يَنفَع فيه كلِمة (جاهَدَ)، فلو أَراد الإِنْسان أَن يَحمِل حَبَرًا خَفيفًا فلا يُقال: هذا الرجُلُ جاهَدَ نَفْسه حتَّى حَمله.

الجِهادُ في الاصطِلاحِ: هو القِتالُ لتَكون كلِمةُ الله هي العُلْيا، هذا هو الجِهاد في سبيل الله، فمَن جاهَدَ في سبيل الله، فمَن جاهَدَ لطَرْد العَدُوِّ عن بلَده، فيُنظَر حسبَ النِّيَّة؟

إذا كان يُريد طَرْد العَدُوِّ عن بلَده؛ ليُقيم دِين الله فهو في سَبيلِ الله، وإذا كان يُريد طَرْد العَدُوِّ من بلَده؛ ليُقيم عليه الكُفْر فليسَ في سَبيل الله؛ ولهذا نحنُ نَقولُ: إن الأرضَ كُلَّ الأَرْض كالسَّمَوات لله عَنَّهَجَلَّ: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَهِ يُورِثُها مَن يَشَاهُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَالْعَراف 177، الأرضُ ليسَتْ لفُلان ولا لفُلان، وإنَّما الأرضُ لله يُورِثُها مَن يَشاءُ مِن عِباده، وقد بيَّنَ الله عَنَّهَ عَلَّ أَسبابًا لمُورَّث الأَرْض وبأيِّ سبب تُورَّث.

فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ آَكَ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلْصَلِحُورَ ﴾ [الأنبياء:١٠٥]؛ ولهذا فبنو إسرائيلَ لَّا كانوا على الحقِّ وكان العَمالِقةُ الصَّلِحُورَ ﴾ والأنبياء:١٠٥]؛ ولهذا فبنو إسرائيلَ لَّا كانوا على الحقِّ وكان العَمالِقةُ اللَّذِين كانوا في بَيْتِ المَقدِس على الباطِل قال لهم مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ ٱدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

فاليَه ودُ في عَهْد مُوسى عَلَيْ السَّلَامُ هُمُ المُستَحِقُّون للأرض؛ لأنَّهم هُمُ العِباد الصالحِون في ذلِكَ الوَقْتِ، ولَّا جاء الإسلامُ صار المُستَحِقُّ لفِلَسطينَ هُم المسلمين؛ لأنَّهم عِبادُه الصالحِون.

فنَحنُ أحقُّ بأرضِهم مِنهم، والَّذي جعَلَنا أحَقَّ هـو مالِكُ الأَرْض ومالِكُنا ومالِكُنا ومالِكُنا ومالِكُنا ومالِكُنا ومالِكُهم، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَنقِبَةُ لِلمُتَّقِينَ ﴾ [الأعراف:١٢٨].

الآنَ قَدْ عصَيْنا الله سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى، وبَعُدنا عن دِينِنا، وصار كَثيرٌ من المُسلِمين يُنكِرون الإسلام حَقيقةً في ذات الفَهْم.

#### حُكْم الجهاد:

فَرْضُ كِفايةٍ: إذا قام به مَن يَكفِي سقَطَ عن الباقين، ومَعلوم أن الفَرْض يُفرَض على الناس إذا أطاقوه، فأمَّا إذا لم يُطيقوه فإنه لا يَجِب عليهم، ولكِنَّه يَبقَى مُراعًى حتَّى يُستَطاع.

فإذا قال لنا قائِلٌ: هل الجِهادُ اليَوْمَ واجِب على المُسلِمِين؟

نَقول: الجِهادُ كغَيْره من الواجِبات إذا أَمكَن الْسلِمين أن يُجاهِدوا وجَبَ عليهم أن يُجاهِدوا، فإذا لم يُمكِن سقَطَ عنهم، ولكن ليس سُقـوطًا نِهائيًّا، وإنها سُقوط لوُجود المانِع، وإذا سقَط الشيءُ لوُجود مانِعِه فإنه يَعود وُجوبُه لزَوال مانِعِه.

وأَدِلَّه وُجوب الجِهاد كَثيرةٌ كَقَوْله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ [الأنفال:٧٤]، ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمٌ وَمَأْوَلاهُمْ جَهَنَّمُ وَيَأْسَلُ ٱلْمُصِيرُ ﴾ [التوبة:٧٣].

وكذلِكَ الأَحاديثُ الكَثيرة الدالَّة على وُجوبِه ومِنها: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُغُرُ وَلَمْ يُغُرُ وَلَمْ يُغُرُ وَلَمْ يُغُرُ وَلَمْ يُغَرُّ وَلَمْ يُغَرُّ وَلَمْ يُغَرُّ وَلَمْ يُغَرُّ وَلَمْ يُغَرُّ وَلَمْ يُعْبَدُ مِنَ النَّفَاقِ» (١).

فالواجِبُ على المُسلِم إذا لم يَتمكَّن من الجِهاد بالفِعْل أن يَنوِيَه بقَلْبه، بأنه عِند وُجود أسبابه وانتِفاء مَوانِعه سيُقاتِل في سَبيل الله، وإذا كانَتْ هذه عَزيمة المُسلِم، فإننا نَعلَم أن مَن كانت هَذه عَزيمَته فسَوْف يُجاهِد بها دون القِتال كنَشْر الدَّعْوة إلى الله والأَمْر بالمَعْروف والنَّهْي عن المُنكر وما أَشبَهَ ذلكَ.

## ما يَلزَم القائِدَ والجَيْشَ:

يَعنِي: الشيء الَّذي يَلزَم القائِدَ والشيء الَّذي يَلزَم الجَيْشَ:

أمَّا القائِدُ: فيَجِب عليه اتِّباع الأَصلَح في أساليب الحَرْب مِمَّا يَتَعلَّق بجُيوشه، بأن يَنظُر إلى أقرَبِ أُسلوب يَحصُل به القَتْل في الأعداء فيَتَبِعه، كذلِكَ يَجِب عليه مع ذلِكَ مُراعاةُ الجَيْش الَّذين معَه، وذلك بالرِّفْق وسُلوك ما هو أَيسَرُ لهم من الطُّرُق وتَوفير الطَّعام والشَّراب لهم ولدَوابِّهم أو لسَيَّاراتِهم وطائِراتِهم.

المُهِمُّ أن لا يُجشِمَّهم ما لا يَستَطيعون؛ لأنه إذا جشَّمَهم ما لا يَستَطيعون فهو إِرْهَاقٌ للهُم وضرَرٌ أيضًا؛ لأن الطاقة البَشَرية مَوْجودة، فإذا جشَّمَهُم ما لا يَستَطيعون سيَعجِزون، وإذا عجَزوا استَوْلى علَيْهم عَدوُّهم؛ ولهذا يَجِب على القائِدِ مُراعاةُ الأَمرَيْن السابِقَيْن:

أوَّلًا: أن يَنظُر في الأَساليبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب ذم من مات، ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو، رقم (١٩١٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

ثانيًا: أن يَنظُر إلى الجَيْش بمُراعاتِه بالرِّفْق، وتَوْفير الراحة والطَّعام والشَّراب، لكِن تَوْفير الراحة بشَرْط أَنْ لا تَنزِل بهِم إلى التَّرَف، فإن في التَّرَف التَّلَف، وليس مَعنى قولِنا: تَوفير الراحة أن يُحضِر لهم فُرُشًا ومَراتِبَ مُريحةً ويُحضِر لهم ما يَشتَهون من أَكُل وشُرْب، لا بلِ المَقْصود من ذلِكَ أن لا يَسلُك بهم طريقًا وَعرًا.

وبالنَّسْبة للجَيْش: يَجِب عليهمُ الطاعةُ لقائِدِهم، وليسَ كها يَقول بعضُ الناس: الطاعةُ العَمْياءُ. لا بَلْ يَجِب أَن تَكون الطاعةُ بالبَصيرة الَّتي يَعرِف الإنسانُ بها ماذا يَترَتَّب على هذه الطاعة؟ وماذا يَكون؟ وليس مَعنَى ذلك أنه إذا أَمَر أن تُطيعَه طاعةً عَمياءَ حتَّى في مَعصية الله؛ فإنه لا طاعةَ لَحْلوق في مَعصِية الخالِق.

لكن فيها لا يُخالِف الشَّرْع يَجِب عليك التَّنفيذُ، ولا يَجوز لكَ المُعارَضة أو المُقابَلة، لكِن إذا رأَيْت أن ما أَمَر به خِلافُ ذلِكَ فإنه يَجِب عليكَ أن تُشير بها تَراهُ أنتَ، نُشير لكِنْ لا تُعارِض، وفَرْق بين المَشورة وبين المُعارَضة.

ولهذا لمَّا نزَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَدْنَى مِياهِ بَدْرِ قال له حُبابُ بنُ المُنذِر: أَهَـذَا مَنزِلُ أَنزَلَكَ اللهُ به – يَعنِي: أَنه لا كَلامَ – أَم هـو الحَرْبُ والمَكيدةُ؟ قال: «بَلْ هُوَ الحَرْبُ وَالمَكِيدَةُ» قال: فتَقَـدَّمْ وانزِلْ على آخِرِ المِياه واقلِبْ ما سِواها؛ لأَجْل أَن لا يَكُونَ للكُفَّارِ ماءٌ يَشرَبون منه. ففَعَل النَّبيُّ ﷺ (۱).

المُهِمُّ أنه يَجِب على الجَيْش طاعة القائِد بتَنفيذ أوامِره ما لم يَكُن في ذلك مَعْصية لله، فإن كان في ذلك مَعْصية لله فإنه لا تَجوز طاعَتُه، وقد كانَتِ السَّرِيَّة التي بعثَها النبيُّ عَلَيْهِ وعليها رجُلُ من الأنصار أمَرَهُم أن يَسمَعوا ويُطيعوا له، فخرَجوا فوجَدَ هذا القائِدُ على سَرِيَّته شيئًا في نَفْسه فقال لهم: اجْمَعوا لي حطبًا فجمَعوا له

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (١/ ٦٢٠).

حطبًا؛ لأن النَّبِيَّ عَلَيْ أَمَرَهُم أَن يُطيعوه، فقال: أَضِرموا النار. ثُم قال: أَلْقوا أَنفُسَكُم فيها. فتَوقَّفوا، فقال بعضُهم: إنها أَطَعْتُمُ الرَّسولَ عَيَا خُوفًا من النار، فها بالْكُم تُلقون أَنفُسَكم فيها؟ فامتنعوا أن يُلقوا أَنفُسَهم في النار.

فلمَّا وصَلَوا للنَّبِيِّ عَلَيْهِ وأَخبَروه بالخَبَر قال: «أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ سَقَطُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا» أَعوذُ بالله صارَت نارًا في الدُّنيا والآخِرة، ثُم قال: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (أَنَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (أَنَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (أَنَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (أَنَا يَعنِي: لا في المُنكَر، وإلقاء الإِنْسان نَفْسه في النار مُنكَر.

لذلك كما يَجِب علَيْهم اتِّباع أُوامِره لا يَجبِ عليهم أَن يَتَعَدَّوْا حُدودَهم فلا يَذهَبوا في مَحَلِّ بدون أَمرْه ولا يُقاتِلوا بدون أَمْره؛ لأن ذلِكَ يُحِدِث الفَوْضى، قال أَهْل العِلْم: إلَّا أَن يُفاجِئَهم عَدُوُّ يَخافون أَن يَنال مِنهم فحينَئِذٍ لهم أَن يُدافِعوا.

فَلُوْ فُرِضَ أَن الجَيْش واسِعٌ كَبيرٌ وهجَم العَدُوُّ على طرَفه، فلو قالوا: لن نَتحرَّك حتى نُراجِع القائِد؛ فإنَّ العَدوَّ سيَقضِي عليهم، فحينَئِذٍ يَجِب أَن يُدافِعوا عن أَنفُسِهم، وأمَّا أَن يَذهَبوا في طلَبِ العَدوِّ فلا يَجوز إلَّا بإِذْن القائِد.

ويَحرُم عليهم إذا التَقَى الصَّفَّان أن يَفِرُّوا، يَقُولُ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَآ أَيُهَا اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَاۤ أَيُهَا اللّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ يَاۤ أَيْهِمْ اللّهِ سُبْحَانَهُ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَ بِنِ اللّهِ مَا اللّهِ وَمَا يُولِهِمْ يَوْمَ بِنِ اللّهِ وَمَأْوَلَهُ دُبُرَهُۥ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَلَهُ حَبُرَهُۥ إِلّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْ مُتَحَرِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَمُ وَبِثُلُمُ وَبِثُلُمَ اللّهُ مِن اللّهِ الْحَرارُ حَرامٌ ولا يَجُوز، بَلْ يَجِب الصَّبْر جَهَا السَّبْر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧١٤٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (١٨٤٠)، من حديث على بن أبي طالب رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

في مُقابَلة العَدُوِّ؛ لأن هذا مِمَّا يَلزَم الجَيشَ؛ لأن القائِدَ لا يُريد منهم أن يَفِرُّوا.

إِذَنْ صار يَجِب على الجَيْش أَمْران:

الأَمْرُ الأَوَّلُ فيها يَجِب على الجَيْش: امتِثالُ أَمْر القائِد إذا أَمَر بغَيْر مَعصية الله، فإن أَمَر بمَعصية الله فإن أَمَر بمَعصية الله فلا طاعة له، وهل لا طاعة له؛ لأن الإنسان حرامٌ عليه أن يُطيع في المعصِية؛ لأن طاعة الوُلاة تابِعةٌ لطاعة الله ورَسولِه؛ ولأن قولَ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا اللهَ وَأَولِي الْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾ [النساء:٥٥].

وطاعةُ الرَّسولِ عَلَيْ كَرَّر فيها الفِعْلَ ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ فداً على أن طاعة الرَّسولِ طاعةٌ مُستَقِلَة، أمَّا أُولو الأَمْر فقال: ﴿ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ ولم يَقُل: وأطيعوا أُولِي الأَمْر مِنكم، إشارةً إلى أن طاعة وُلاة الأُمور تابِعة لطاعة الله ورَسولِه، فإذا كان فيها مَعْصية الله ورسولِه كان ذلِكَ حَرامًا.

الأَمْرِ الثانِي فيها يَجِب على الجَيْش: أَلَّا يُحِدِثُوا أَمْرًا إِلَّا بِإِذْن القائِد فلا يُخالِفوه ولا يَتقدَّمُوا عليه فيُحدِثُوا أَمْرًا بغَيْر إِذْنه، كقِتال أَحَدٍ من الأَعْداء أو ما أَشبَهَ ذلك، ولا يَتقدَّمُوا عليه فيُحدِثُوا أَمْرًا بغَيْر إِذْنه، كقِتال أَحَدٍ من الأَعْداء أو ما أَشبَهَ ذلك، إلَّا ما استَثْناه أَهْل العِلْم وهو إذا فاجَأَهُمُ العَدُوُّ فلَهُمُ الدِّفاع حينَئِدٍ ولا يَجوز الاستِسْلامُ.

## الغَنيمةُ وكَيْفيَّةُ قَسْمها:

الغَنيمةُ: هي ما أُخِذَ من مال الكُفَّار بقِتالٍ وما أُلْحِقَ به:

الَّذي يُؤخَذ من أَمْوال الكُفَّار يَنقسِم إلى ثَلاثة أَقْسام: خَراج، وفيء، وغَنِيمة.

الغنيمةُ: ما أُخِذ بقِتال الكُفَّار، فمَعناه: أنه حدَثَ قِتالٌ بين السُلِمين والكُفَّار، ثُم يُهزَم الكُفَّار وتَبقَى أَمْوالهُم، فتُسَمَّى هذه الأموالُ غَنيمةً، وكانَتْ هذه الغَنيمةُ

فيها سبَقَ مِن الأُمَم تُجمَع في مَكان فتَنزِل عليها نارٌ من السَّهاء فتَأْكُلها ولا يَنتَفِع به الغانِمون.

ولكِنْ هذه الأُمَّةُ أَحَلَّ الله لها المَغانِم كما قال النَّبيُّ عَلَيْهِ: «أَعْطِيتُ خُسَّا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَبْلِي: فُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي ...»(١).

أمَّا مَا أُلِحِق بِه مِثْل أَن يَدخُل جَماعة من المُسلِمين لهُمْ شَوْكة يَدخُلون بِلاد الكُفَّار فيَأخُلدون مِنها فتكون هـذه في حُكْم الغَنيمة ومُلحَقة بها؛ لأنها لم تُؤخَد بقِتال إنَّما أُخِذَت بدون قِتال فتكون هنا داخِلةً في ما أُلِحِق بها.

وهذه الغَنيمةُ تَشمَل المالَ، أمَّا الأَراضِي فلَها حُكْم خاصٌّ.

وتَشمَل النِّساء والذُّرِّيَّة فإن النِّساءَ والذُّرِّيَّة يَكُونُون أَرِقَّاءَ بِمُجرَّد السَّبْيِ، وإذا كانوا أَرِقَّاءَ صاروا من سَبْي المُسلِمين مثل النُّقود يُوزَّعون على المُقاتِلين.

كَيْفيةُ قَسْم الغَنيمةِ: تُقسَم أُوَّلًا خمسةَ أَسهُم، ثُم بعد ذلِكَ يُخرَج الخُمُس ويُقسَم أيضًا خُسةَ أَسهُم، والأَرْبعة أخماسٍ الباقِية تُقسَم على المُجاهِدِين.

المُهِمُّ أَن وَاحِدًا مِن هذه الأَخْمَاسِ يُقسَم إلى خُمْسة أَقْسَام ذَكَرَهَا الله في سُورة الأَّنْفَال: ﴿ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِللّهِ خُمُسَهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِّينَ وَٱلْمِسَكِينِ وَأَبْرِي ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْرِي ٱلسَّكِيلِ ﴾ [الأنفال: ٤١].

خُمُسه لهم، الخُمُس ما كان لله ورَسولِه فإنه يُصرَف في مَصالِح المُسلِمين؛ لأن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

الله غَنيٌّ عن عِباده، بَلْ هُمُ المُحتاجون إليه والرَّسولُ ليس بحاجةِ إليها و لا يُمكِن أن يُعطِيَ أَحَدًا من ذُرِّيَّته مثلًا؛ لأنه لا يُورَث، إِذَنْ أين نَصرِ فه؟

في مَصالِح المُسلِمين أي: في بِناءِ المَساجِد، وإصلاح الطُّرُق، وبِناءِ المَدارِس، وطَبْع الكُتُب، ورَواتِب المُتَعلِّمين والأئِمَّة والمُؤذِّنين، وما أَشبَه ذلكَ.

والمُرادُ بذِي القُرْبي: قَرابة الرَّسول، واليَتامي: مَن مات أَبوهُ ولم يَبلُغ، والمَساكينُ: الفُقَراء الَّذين لا يَجِدون كِفايَتَهم مع عائِلَتِهم، وابنُ السَّبيل: المُسافِر الَّذي انقَطَع به الطَّريق، فانتَهَتْ نَفَقَتُه.

وأربَعـةُ أَخْاس تُوزَّع على مَن شهِـدَ الواقِعة من أَهْل القِتـال وهُمُ الرِّجال البِّالِغون الأحرار، فهَؤُلاءِ تُقسَم عليهم، وكيف تُقسَم؟

فكما قال أهْل العِلْم وجاءَتْ به السُّنَّة: للراجِل سَهْم وللفارِس ثَلاثة أَسهُم (١)، سَهْم له وسَهْمان لفرَسِه، فإذا قُدِّر أنهم أربَعون: عشَرة فَوارِسَ وثلاثون رَجَّالة فتكون السِّهام: ثَلاثون من الرِّجال لهم ثَلاثون، والعشَرة لهم ثَلاثون؛ لكُلِّ واحِدِ ثلاثة أَسهُم، وعلى هذا فقِسْ.

وفي وَقْتنا هذا إذا لم نُقاتِل على خَيْل كيف نُوزِّعها؟

الظاهِر -واللهُ أَعلَمُ- أننا الآنَ ما كان بمَعنى الخَيْل من الآلاتِ والمُعَدَّات فله حُكْمها مِثل الصَّواريخ أو الطائِرات النَّفَّاثة والسَّيَّارات والدَّبَّابات مثل الإبل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٢٨)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، رقم (١٧٦٢)، من حديث ابن عمر رَجَوَالِلَهُعَنْهُا.

هـنِه القِسْمةُ يَجِب أن يُعـدَل فيها عَدْلًا كامِلًا، فلا يُفضَّل قَريبٌ لقُرْبه، ولا شَريكٌ لشَراكته، لكِنْ مَن عُرِف بقُوَّته ومَنفَعَته في الحَرْب فإنه لا بأسَ أن يُعطى فَريادة غير مُقدَّرة للتَشجيع، وكذلِكَ أيضًا يَجوز أن يَقول: مَن دلَّنا على حِصْن العَدُوِّ أو ثُغوره أو على ثَكَنات جُنْده فله كذا وكذا من الغنيمةِ. فإن هـذا جائِزٌ؛ لأنه في الحَقيقة مثل الجائِزة للسابِق، والجائِزة للسابِق في هـذه الأُمورِ مَطلوبة لما فيها من التَشجيع على القِتال والاستِعْداد له.

# حُكْمُ الأَرْضِ المَغنومةِ:

الأَرَضون المَغنومة بمعنى أنَّنا إذا دخَلْنا بلاد الكُفْر وغَنِمْنا أرضَهم فهل تَحِلُّ لنا أو لا تَحِلُّ؟

الجَوابُ: تَحِلُّ مثل الغَنائِم، والرَّسولُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: «أُحِلَّتْ لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي »(١)، والدَّليلُ على حِلِّها: ﴿ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَكُمْ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي »(١)، والدَّليلُ على حِلِّها: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ وَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوها ﴾ [الأحزاب: ٢٧]، وقالَ تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ النِّولِ مِنْ بَعْدِ الذِّي الْخَيْورِ مِنْ بَعْدِ اللَّولِ مِنْ بَعْدِ اللَّولِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

#### يجوز في هَذه الأرضِين وَجهان:

الأوَّلُ: أَن تُقسَم بين الغانِمين كما قسَمَ الرَّسولُ ﷺ خَيبرَ؛ لأنه قسَمَها بين الغانِمين، وأَصابَ منها عُمرُ أرضًا قال للرَّسولِ ﷺ: هي أَنفَسُ عِنْدي من كلِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُمَنْهُا.

مالِ مَلَكْتُه<sup>(۱)</sup>.

الثاني: يُوقِفها على المُسلِمين ويَضْرِب عليها خَراجًا مُستَمِرًّا يُؤخَذ مِمَّن هي بيَدِه مِثل أن يَقول: على كلِّ أَلْف مِتر عشَرة رِيالات يَعنِي ذلك: أن مَن أَخَذ أَلْف مِثر لزِمَه كلَّ سَنَة عشَرةُ رِيالات، والعشَرةُ رِيالات تَكون لَصالِح المُسلِمين في بَيْت المالِ.

إذَنْ فالأَصلَحُ -وقد فعَلَ الرَّسولُ ﷺ الأَوَّلَ وعُمرَ فعَلَ الثانِي (٢) - يُنظَر فيهِ للمَصلَحة؛ لأَنَّ النَّبيَ ﷺ قسَم الأَرْضِينَ، ولكِن لم يَقُلُ: لا تَفعَلوا سِوى هذا، وفعْل الرَّسولِ ﷺ المُجرَّد يَدُلُّ على الاستِحْباب، وعُمرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَحَدُ الخُلفاء الراشِدين الَّذين أُمِرْنا باتِّباعِهم.

فعَلَى الطَّريقة الثانِية نحن نَنظُر إلى ما هو أَصلَحُ فمثَلًا إذا قسَمْنا الأرضَ بين الغانِمين كان ذلِكَ تَنشيطًا على الجِهاد، والإِنسانُ إذا علِمَ أنه إذا غنِمَ أيضًا فهي له أَنشَطُ مِنَّا إذا علِمَ بأنه إذا غنِمَ أرضًا فستكون مَصلَحَتُها له ولغيْره مُشتَركة؛ فحِينَئِذِ نُرجِّح الأوَّل.

وقد يَكون المُسلِمون في غِنَّى وفي رِزْق واسِع لا يُهِمُّهم أن يَأْخُذوا أرضًا أو لا يَأْخُذوها، فهُنا نُرجِّح الطريقَ الثانِيَ أنه يُوقِفُها على المُسلِمين ويَأْخُذ منها خَراجًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، رقم (٢٧٣٧)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوقف، رقم (٢٧٣٧)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري: كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي على وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم، رقم (٢٣٣٤).

وأمَّا الزيادة في هذا الخَراجِ أو نُقصانُه فها دام الأَمْر لمَصْلحة المُسلِمين فإنه يَجوز أن يَزيد ويَنقُص للحاجة؛ لأنه رُبَّها أن تَكون هذه القَريةُ عند فَتْحها وعِند ضَرْب الخَراج عليها مَرغوبة، فحِينَئِذٍ جعَل عليها أَكثَرَ، وقد تَقِلُّ الرَّغْبة فيها إمَّا لانقِطاع مائِها، أو نُزوح الناس فحينئِذٍ لا نُنزِل الخَراج فيكونُ ذلِكَ سببًا لدَمارها والبُعْد عنها، ويُرجَع في ذلِكَ إلى المصلحة في زيادة الخَراج ونَقْصه.

وإذا مات المُجاهِد قبلَ قِسْمتِها ورِثَها أهلُه.

#### أَقْسامُ العَدُوِّ:

قِسْم أُوَّلُ: ليسوا من أَهْل القِتال فهَؤلاءِ يَكونون أَرِقَّاءَ، مِثْل النِّساء والصِّبيان نَبيع ونَشتَري فيهم.

وقِسْمٌ ثانٍ: من أَهْل القِتال، فحُكْم الإِسْلام فيه أن يُخيَّر الإِمام بين قَتْله، وبين فِدائِه بهال أو أَسير مُسلِم، وبين استِرْقاقه أي: يَجعَله عبدًا، وبين المَنِّ عليه، بمَعنَى أَن لا نَأْخُذ منه شيئًا ﴿ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآة ﴾ [محمد:٤]، فعِنْدنا الآنَ أربَعةُ أَشياءَ:

١ - إمَّا مَنَّا بعدَ هذا يَمُنُّ عليه مَجَّانًا، وهذا إذا رَأَيْنا المَصلَحة في ذلك كما مَنَّ الرَّسولُ ﷺ على ثُمامة بنِ أَثالٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ (١).

٢- وإمَّا فِداءً، والفِداء قد يكون بهالٍ وقد يكون برِجالٍ، فقَدْ يكون بهالٍ
 بمَعنى: أننا نَقول للكُفَّار: أعْطونا كذا وكذا من المال ونُعطِيكم أسيرَكُم. أو نَقول:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال، رقم (٤٣٧٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، رقم (١٧٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضَوَاللَّهُ عَنْهُ.



لدَيْكم أُسرى مِنَّا نُعطيكم أُسيرَكم وأعطونا أُسيرَنا. فهذا الَّذي يُسمَّى تَبادُلَ الأسرى حسبَ ما يَقول الحاكِمُ.

٣- وإمَّا أن نَستَرِقُّه فنَجعَله رقيقًا.

٤- وإمَّا أن نَقتُله وهذه الأُمورُ الأَربَعةُ تَرجِع إلى الإمام حسبَ المَصلَحة.

## الَفْيءُ وكَيْفيَّةُ صَرْفه :

الفَيءُ: هو الَّذي يُؤخَذ من مال الكُفَّار بغَيْر قِتالٍ مِثْل الجِزية، ومِثْل الخَراج الفَي يُضرَب على الأُرْض المَغْنومة، ومِثْل ما لو دخَلَ قَوْمٌ على الكُفَّار، ولهم شَوْكة، وأَخذوا مِنهم مالًا، ومِثْل ما لو مات إنسانٌ من المُسلِمين ليس له وارِثٌ فمالُه فَيْء يَكون لبَيْت المالِ.

والأَمْوالُ الَّتي تُؤخَذ بغَيْر قِتالٍ من الكُفَّار، وكذلِكَ الأَمْوال المَجهولة وليسَ لها مالِكٌ مَعلوم؛ فهذه فَيْءٌ.

وتُصرَف في أيِّ شيءٍ: تُصرَف في مَصالِح المُسلِمين: من إصلاحِ طُرُق، وبِناءِ مَساجِدَ ومَدارِسَ، والصَّرْفِ على المُتَعلِّمين والمُعلِّمين.

والغَنيمة: تَكون أَخَصَّ؛ لأنها تَكون للغانِمين أربعة أَصْناف والخُمُسُ الَّذي لله ورَسولِه هو الذي يَكون مَصرِ فه مَصرِ ف الفَيْءِ للمَصالِح العامَّة.







#### مَعنَى الذِّمَّة :

هيَ العَهْد في ذِمَّتي، أي: بعَهْدي، وليسَتْ هذه من بابِ القَسْم كما يَقول بعضُ الناس، ولكِن هي مَعناها أنها عَهْد عهِدْتُ به إليكَ.

ومَعنَى عَقْد الذِّمَّة: أن نَعقِد بيننا وبين أَهْل الذِّمَّة عَهْدًا بحيثُ نَمنَعُهم من الاعْتِداء عليهم ونُلزِمهم بأَحْكام الإسلام.

#### من تُعقد له الذمة:

والَّذي تُعقَد له: اليَهودُ والنَّصارَى.

ومَعنى تَخصيص أهلِ الكِتاب من اليَهود والنَّصارى أن غيرَهم لا يَجوز أن تُؤخَد منهُمُ الجِزْية؛ لأن الله لَّا قالَ: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ حِلُّ لَكُرُ ﴾ [المائدة:٥] صارَتْ ذَبائِحُ غيرِ اليَهود والنَّصارى حرامًا.

ولَّا قال في اليَهود والنَّصارى: ﴿ قَائِلُوا ﴾.. ﴿حَتَّى يُعَطُوا ٱلْجِزِّيَةَ ﴾ [التوبة:٢٩] دلَّ على أن غيرَهُم ليسوا كذلِكَ.

لَكِنَّنَا نَقُولَ: الأَمْرِ بِخِلَافِ مَا قَالَ هَؤُلَاءِ؛ لأَنْ الرَّسُولَ أَخَذَهَا مِن مَجُوسِ هَجَرَ<sup>(۱)</sup>، فَدَلَّ هذا على أنه لا يُقصَد بالآية التَّخصيص، ولكِنَّها ذُكِرَت في أَهْلِ الكِتاب، وعامَّة المُشرِكين قد أَسلَموا، ولا يَحتاجون إلى عَقْد الذِّمَّة؛ لأنَّهم قد أَسلَموا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، رقم (٣١٥٦-٣١٥٧)، من حديث عبدالرحمن بن عوف رَضِيَالِلَهُعَنْهُ.

إِذَ إِنَّ الآيَةَ مُتأخِّرة في النُّزولِ.

#### مَا يَتَرتُّب على عَقْد الذِّمَّة :

حِماية هَوُلاءِ المُعاهَدِين من الأذِيَّة والضَّرَر فلا يَجوز أن نُمكِّن المُسلِمين من أذِيَّتِهم أو من الإِضْرار بهم؛ لأنَّهم الآنَ في عُهْدة المُسلِمين، حتَّى ولو جاءَ عَدُوُّ من الخارِج يُريد أن يُغِيرَ عليهِم فإنَّه يَجِب علينا حِمايَتُهُم.

و يَجِب أَخْد أَهْل الذِّمَّة بأَحْكام الإِسْلام في المال والدَّم والعِرْض بمَعنى: أنهم إذا أَتلَفوا شيئًا من المالِ أو من الأَنفُس أو انتَهَكوا شيئًا من الأَعْراض فإنه يُؤاخِذُهم به الحاكِمُ على حسبِ ما تَقتَضِيه القواعِدُ الشَّرْعية؛ لأن الله أَمرَ: ﴿ وَإِنْ كَا اللهُ أَمَرَ: ﴿ وَإِنْ كَمَتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [المائدة: ٢٤]، فيجب علينا أن نَحكُم بينهم بها يَقتَضِيه الشَّرْع في هذِهِ الأُمورِ الثَّلاثة: المالِ والدَّم والعِرْضِ.

وكذلِكَ يَجِب علينا إقامةُ الحُدود علَيْهم فيها يَعتَقِدون تَحريمَه مِثْل: الزِّنا، فإن الزِّنا مُحَرَّم في جميع الشَّرائِع، فإذا زَنى أَحَـدٌ من أهلِ الذِّمَّة أُقيم عليه الحَدُّ بالرَّجْم لَمُّ كان مُحْصَنًا وبالجَلْد والتَّعْليظ إن لم يَكُن مُحْصَنًا.

وقد ثبَتَ أن النَّبِيَّ عَلَيْ وَجَمَ اليَهودِيَّيْن اللَّذَينْ زَنيَا وكانَتْ شَريعة اليَهود أن الزانِيَيْن يُرجَمان، ولكن لمَّا كثُرَ الزِّنا في أشرافِهم بَدَؤُوا لا يَرجُمونَهُم، فاصْطَنعوا لهم حَدَّا؛ وهو أن يُركَب الزاني والزانِية على بَهيمة، ويكون وَجْه أَحَدهما إلى دُبُر البَهيمة، ويُطاف بِهم في الأَسُواق، وتُسوَّد وُجوهُهُما، وبذلِكَ يَكون الزانِي والزانِية قد طَهُرا من الزِّنا.

فلرًا جاءَ الإسلامُ أَحَبُّوا أَلَا يَكُونَ هذا الشيءُ، وحصَلَ مِنهم الزِّنا، وجاؤُوا إلى النَّبِيِّ عَلِيْلِةً فأَمَرَ برَجْمهم فقالوا: إن هذا ليسَ في شَريعتنا فدَعا بالتَّورُاة، فجَعَل

القارئ يَقرَأ ويَضَع يَدَه على آية الرَّجْم فقال عبدُ الله بنُ سَلَام -وكان حَبْرًا من أَحْبار اليَهود أَسلَم رَضَالِيَّهُ عَنهُ-: ارْفَعْ يَدَك. فلكَّا رفَعَ يَدَه فإذا آيةُ الرَّجْم بيِّنة واضِحة، فأَمَر بها النَّبيُّ عَلَيْ فرُجِماً إذَنْ إقامةُ الحُدود عليهم واجِبة على الإِمام، ويَجِب أَخْذُهم بها، لكِن في ما يَعتَقِدون تَحريمَه.

لكِنْ ما يَعتَقِدون حِلَّه كالخَمْر والخِنْزير فإنه لا يُقام عليهم الحَدُّ، ولكِنَّهم يُمنعون من إظهار ما يَحِلُّ في يُمنعون من إظهار ما يَحِلُّ في شَريعتهم ويَحرُم في شَريعتنا.

كذلِكَ يَلزَم عليه حِماية أهل الذِّمَّة من كل أَعدائِهِم من المُسلِمين أو من غير المُسلِمين أو من غير المُسلِمين ما داموا في بِلادِنا يُؤدُّون الجِزْية ويَقومون بالواجِبِ، فإنه يَجِب علَيْنا حِمايتُهم من الاعْتِداء عليهِمْ من المُسلِمين ومن غير المُسلِمين.

لكِنْ غيرُ أَهْلِ الذِّمَّة لا يَلزَمنا حِمايَتُهم، لكِنَّنا لا نَعتَدِي عليهِمُ اعتِداءً عامًّا، ولكِنْ حِمايتُهم الذِّمَّة أُلزِم بها ولكِنْ حِمايتُهم بمعنى أنه إذا اعتَدَى واحِدٌ على واحِدٍ من أَهْلِ الذِّمَّة أُلزِم بها يَقتَضيه، إِذَنِ العُدوانُ هذا بالنِّسْبة لأَهْلِ الذِّمَّة.

## كَيْفَ يُعامَلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ:

نُعامِل أَهْل الذِّمَّة بها يُعامَل به سائِرُ الكُفَّار، بمَعنى أَنَّنا نُؤدِّي لهم ما يَجِب من الحُقوقِ. من الحُقوقِ.

ولا يَجـوز أن نَبدَأُهم بالسَّلام، فلا يَجـوز إذا لَقِيت كافِرًا: يَهـودِيًّا أو نَصْرانيًّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب أحكام أهل الذمة، رقم (٦٨٤١)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا، رقم (١٦٩٩)، من حديث ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

أو بَجوسِيًّا أو غيرَهم -إن قُلْنا بعَقْدها لجَميع الكُفَّار - فلا يَجوزُ أن نَقول: «السَّلامُ علَيْهم»؛ لقَوْل الرَّسولِ عَيَّكِيُّ «لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَام»(١).

وهَلْ يَجُوز أَن نَقُولَ: أَهْلًا وسَهْلًا ومَرحَبًا؟

الجَوابُ: لا، لا يَجوز؛ لأن هذا إِكرامٌ لهُم، ولا يَجوز للإِنْسان أن يُكرِمهم، ولكين يُعطيهم ما يَجِب لهم، لكن أن يُكرِمهم ويُعظِّمَهم فلا.

أمَّا سلَّموا علَيْنا فإنَّنا نَرُدُّ ولكِنْ لا نَقول: "وعلَيْكُم السَّلاَم» بل نَقول: وعلَيْكم، والسامُ: لأنَّهم من اللُمكِن أن يُدغِموا ويَدَّعوا علينا فيقولون: السَّامُ علَيْكم، والسامُ: الموتُ، وكان اليهودُ يَأْتون إلى النَّبيِّ عَيْلَةٍ ويقولون: السامُ علَيْكُم. فجاءَ يَهودِيُّ إلى النَّبيِّ عَيْلَةٍ وعِنده عائِشةُ فقالَ: السامُ علَيْكُم، فقالَتْ عائِشةُ: علَيْكَ السَّامُ واللَّعْنة، النَّبيُّ عَيْلَةٍ وعِنده عائِشةُ فقالَ: السامُ علَيْكُم، فقالَتْ عائِشةُ: علَيْكَ السَّامُ واللَّعْنة، فقال النَّبيُّ عَيْلِةٍ ووقد نَهانا عن ذلِكَ -: "إنَّ الله لا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلا التَّفَحُّشَ، إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكِتَابُ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ "'"، فإنْ كان ذلِكَ السَّلام فإنَّك أعطَيْته مثل ما أعطاكَ، وإن كان السَّام فأنت أعطَيْته مثل ما أعطاكَ، بل قال الرَّسولُ عَيْلِةٍ: "إنَّهُ مُجَابُ لَهُمْ فِينَا "".

إِذَنْ، لا يَجوز إكرامُهم، ولا بَداءَتُهم بالسَّلام، ولا في المَجالِس، ولا تَرْئيسُهم على المُسلِم. ولا تَرْئيسُهم على المُسلِم. وقد قال تَعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسَلَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَ لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشا ولا متفحشا، رقم (٦٠٣٠)، ومسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، رقم (٢١٦٥)، من حديث عائشة رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) رواية البخاري: كتاب الأدب، باب لم يكن النبي ﷺ فاحشا ولا متفحشا، رقم (٦٠٣٠).

رَسُولَهُ, بِٱلْهُـكَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ التوبة:٣٣]، وقال: ﴿وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء:١٤١]، فاستَدَلَّ بها بعضُ العُلَماء على أنه لا يُمكِن أن يُولَّى الكافِرُ على المُسلِم.

فإذا كان مُهندِسًا وجُعِل رَئيسًا في عمَل فهذا جائِزٌ؛ لأَنَنا لم نَجعَله ولِيًّا على مُسلِم، بَلْ جعَلْناه ولِيًّا على عمَل لا يُحسِنه المُسلِم، وهذا لا بأسَ به، لا بأسَ أن نَجعَلَه رَئيسًا في عمَلٍ؛ لأن حَقيقة العمَلِ ووَظيفته إقامةُ هذا العمَلِ هو عِندما يقود المُسلِم بقَوْله: أَحضِرِ الآلةَ الفُلانية؛ وهَذا من أَجْل مَصلَحة هذا العمَلِ. فإنه يَكون خادِمًا لهذا العمَل.

ولا بُـدَّ من شَرْط أيضًا، وهو أنه لا يَنبَغي أن نَستَعـمِله في أَمْرٍ من الأُمور مُضطَرِّين إليه ولم تَحصُل مَفسَدةٌ أكثرُ من المَصلَحة.

استِخْدام هَؤُلاءِ لا يَصِحُّ إلَّا بشَرْطَيْن:

١ - الضَّرورة إلَيْهِم.

٧- انتِفاء المَفسَدة.

فلا يَحصُل بذلِكَ مَفسَدة إذا كُنّا جِئنا بهِم لإِقامة هذه المَصلَحةِ الدُّنيوية، ولكِن تَرتَّب عليه هذه المَفسَدةُ في الإسلام مِثْل أن يَأْتُوا وهم جَواسيسُ للكُفَّار مثل ما يَجيئون وهُمْ أَرْكان أو ضُبَّاط في الجُيُوش، فهَؤُلاءِ في الحقيقة يُحشَى مِنْهمُ الضَّرَر؛ لأنهم كيف يَجيئون إلى بِلادِنا وهم بهذه المَراتِبِ إلَّا وهُمْ يُريدون شَرَّا.

فالحاصِلُ أن الكافِرين لا يَجوز استِخْدامهم في عمَل للمُسلِمين إلَّا بَهَذَيْن الشَّرْطَيْن: الحاجة، وانتِفاء المَفسَدة.

وقِصَّة عُمرَ مع أبي مُوسى حيثُ ولَّى نَصْرانيَّا، فأَنكَر هـذا عُمرُ رَضَالِكُهُ عَنهُ اللهُ لَمَا أَكْثَر عليه أبو مُوسى وقال: إنه رجُلُ جيِّد وضابِطٌ وحاسِبٌ، ونُريد أن يكون حاسِبًا لبَيْت المال، فكتَبَ إليه فقال: لا تُولِّهِ. فكتَبَ وأعاد فقال: لا تُولِّهِ. فكتَبَ وأعاد فقال: لا تُولِّهِ فكتَبَ وأعاد في الثالِثة فكتَب عُمرُ الجَوابَ: ماتَ النَّصرانيُّ والسَّلامُ (۱). ومَعنَى ماتَ يعنِي: قَدِّرْ أَنَّه ماتَ، فلا يَتَعذَّر عمَلُنا.

فلا يَجوز لنا مع أَهْل الذِّمَّة أن نُفضِّلهم في المَجالِس حتى قال رَسولُ الله عَلَيْهِ: «فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» (١) أي: لا نَفتَح لهم المَجال، فإذا كُنَّا في السُّوق ويُقابِلُنا ناسٌ من أهل الذِّمَّة هل نُفسِح المَجال لَمُمْ؟

الجوابُ: لا، بلْ نَبقَى في خَطِّنا وسَيْرنا، وهُمُ الَّذين يُضطَرُّون إلى أَضيَق الطَّريق ويَتَفرَّقون، أمَّا نحنُ فلا، وليس مَعنَى الحديث فيها يَظهَر أنك إذا وجَدْت الطَّريق واسِعًا أن تُضيِّق عليهم قَصْدًا وتَقول: المَكانُ ضيِّقُ. فها كان الرَّسولُ ﷺ الطَّريق واسِعًا أن تُضيِّق عليهم قَصْدًا وتَقول: المَكانُ ضيِّقُ. فها كان الرَّسولُ ﷺ يَفعَل هذا في المَدينة، وعِنده يَهودُ، لكِن المَعنَى أن لا نَفسَح الطريق لهم، ولكِن يَكون هو الَّذي يُضطَرُّ إلى أَضيَق الطَّريق.

وأَحْكام الذِّمَّة مَوْجودة في كُتُب الفِقْه، فمَن أَرادَها فليَرجِعْ إلَيْها.

## إِحداثُ الكَنائِسِ ومَعابِدِ الكُفَّارِ فِي البِلادِ الإِسْلامِيَّةُ:

جَزيرة العرَب بالذَّات ليس فيها كَنائِسُ؛ لأن العرَب كانوا يَعبُدون الأَصْنام دُون أن يُحدِثوا بُيوتًا للعِبادة، ثُم إن الأَصْنام وسدَنَتَها وما يَتعَلَّق بها، كلُّها مُحِيَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (١٠/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، رقم (٢١٦٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

بالإِسْلام، فبَقِيَت جَزيرةُ العرَبِ ليس فيها كَنائِسُ.

ولكِن بقِيَتِ الكَنائِسُ في البِلاد التي فُتِحَت بعدُ من بِلاد فارِسَ والرُّوم، فهذِهِ الكَنائِسُ في البِلاد الَّتي فُتِحَت تَبقَى على ما هِيَ عليه، ولكن لا يَجوز إحداثُ كَنائِسَ جَديدةٍ، وكذلِكَ لا يَجوز إحداثُ كَنائِسَ في بِلاد لا تَعرِف النَّصْرانية، والرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى أَن يَجتَمِع في جَزيرة العرَب دِينانِ، وقال: «أَخْرِجُوا اليَهُ ودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةِ العَرَبِ» (١).

وكونُهم اليَوْمَ يَجلِبون اليَهود والنَّصارى إلى بِلاد العرَب، فهَ ذِهِ المُؤسَّساتُ الَّتي أَفسَدَتِ الدِّين والدُّنيا -غالِبُها لا كلُّها - تَجلِب النَّصارى بشَكْل خَطير، وليس النَّصارى فحَسْب، ولكِن أيضًا الوَثنِيُّون، فالمُهِمُّ أن لهم مَقصِدًا مادِّيًّا، فكأنَّ هَوُلاءِ القَوْمَ الذين يَقولون: إنهم مُسلِمون خُلِقوا لعِمارة الدُّنيا، ولو على حِساب الدِّين، لا يُهمُّهم هذا.

والمُهِمُّ: أن يَقصِدوا مَقصِدًا مادِّيًّا من هذه الأَعْمالِ، وهذا خَطيرٌ جِدًّا على الأُمَّة الإِسْلامية وعلى الجزيرة العربية.

فإِحْدَاثُ الكَنائِسِ مُحُرَّم، والدَّليلُ على هذا:

أُوَّلًا: فِي جَزيرة العرَب قولُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَة العَرَبِ دِينَانِ» (٢) ولا شَكَ أن إحداثَ الكَنائِس دِين وإظهار لِهِذا الدِّينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار في مسنده (٢٣٠/ البحر الزخار)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وهو في الصحيحين بلفظ: «أخرجوا المشركين...»؛ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار، رقم (٦ُ٧٧٨)، والبيهقي (٦/ ١١٥)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

ثانيًا: أن إِحداثَها إقرارٌ للمُنكر، وهذا شامِلٌ لِجَميع الدُّوَل الإِسْلامية؛ لأن هذه البُيوتَ الَّتِي يُعبَد فيها غيرُ الله مُنكَرة شَرْعًا، فإحداثُها والتَّمكينُ منه إقرار للمُنكر، وقال تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢].

فإذا قال قائِلٌ: لماذا المساجِدُ في بِلاد الكُفَّار، فهل هذا من العَدْل؟

الجَوابُ: أنَّهُم إذا مَكَّنوا من إحداث المساجِد فقد أقرُوا الحقَّ، ولكن نحنُ إذا أقْرَرْنا إطِلَا، والإِنسان الَّذي يرضَى بالحقِّ ويُنكِر الباطِل لا يَقول: هذا جائِزٌ، ولو فُرِض أن دِينَهم قائِمٌ، وأنه ليس بباطِل لكان من الظُّلْم أن نَمنَعهم من إقامة المعابِد عِندنا، ثُم هُمْ يُمكِّنوننا من إقامة المعابِد عِندنا، ثُم هُمْ يُمكِّنوننا من إقامة المساجِد في بِلادِهم، لكِنْ دِينُهم ليس بقائِم؛ لأن الله يَقولُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ عَملً عَملًا عَيْرَ ٱلْإِسْلَيْمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]، والنَّبيُّ عَقِولُ: «مَنْ عَمِلَ عَملًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُو رَدُّ » أن فإذَنْ نَقول: إنه ليس هُناكَ جَوْر حين مَكَّنوا من بِناء مَساجِدنا في بِلادِهم وأنكَرْنا بِناءَ مَعابِدِهم في بِلادِهم في بِلادِهم وأنكَرْنا بِناءَ مَعابِدِهم في بِلادنا.

فإبقاءُ الكَنائِس مَمنوعٌ، بمَعنى: أننا لو فتَحْنا بلَدًا وصارَت بِلادًا إسلامِيَّة بالفَتْح وفيها كنائِسُ وبِيَعٌ ومَعابِدُ فلا نَهدِمها؛ لأن المَمْنوع هو إِحْداثُ الكَنائِس.

وكلِمة (إِحْداث)، هَلْ إذا انهَدَمَت كَنيسة وأرادَ بِناءَها؟ هل يُمنَعون أم لا؟ بَقِينا في مَسأَلة بين بين هَلْ تُلحَق بإِحْداثها؟ أو تُلحَق بإِبْقائها؟ فالظاهِرُ أنه يُلحَق بإِحْداثها إلَّا إذا هُدِمَت ظُلْمًا فإن لهم أن يُجَدِّدوها ما لم نَعلَم أنهم تَحيَّلوا لذلِكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضَى الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

والمَشهورُ من مَذهَب الحَنابِلة (۱) أنه ما هُدِمَ منها ولو ظُلْمًا لا يُبنَى، ولكِنِ الصَّحيحُ أن ما هُدِم منها ظُلْمًا يُعاد بِناؤُه بشَرْط ألَّا يَتَحيَّلوا لذلك، وكيف يَتحيَّلون لذلك؟

بأن يَتَّفِقوا مع واحِدٍ إذا رأَوْا أنها قريبة الإنْهِدام وقالوا له: اهدِمْ هذه ونحنُ نُطالِبُك عند المَحكمة بالبِناء. فإذا علِمْنا بأنَّهم قالوا ذلك فنحنُ نَمنَعُهم من إعادة البِناء؛ لأنَّهم يَلعَبون بنا، لكِن لو بعض الناس قالوا: كَنيسة في بِلادِنا! فراحوا وهَدَمُوها، أو أَحرَقوها ظُلْمًا، فلا بأسَ أن تُعاد كها كانَتْ؛ لأن الله تعالى لا يُحِبُّ الظالمِين، والظُلْم لا يُحبُّهُ الله مَهْما كان حتَّى إن المُظلوم، ولو كافِرًا ودعا على ظالمِه لَظلَمَته فإن الله يَقبَل منه انتِصارًا للعَدْلِ.

## ما يَنتَقِضُ به عهد الذمّي:

الذِّمِّيُّ أحيانًا يَفعَل أُمورًا يَنتَقِض بها عَهدُه، وهذه الأُمورُ هي:

أُوَّلًا: إذا اعتَدَى على الدِّين الإِسْلاميِّ:

مثَلًا: دخَل المَساجِد وبالَ فيها أو تَغوَّط، فهذا يُعتَبَر اعتِداءً على الدِّين الإِسلاميِّ يَنتَقِض عهدُه، ويَجِلُّ دمُه ومالُه.

مثلًا: سَبَّ الله، أو سَبَّ رَسولَه، أو سَبَّ الإِسْلام، وأَظهَر شعائِر الكُفْر في بلاد الإِسلام، أو اعتَدَى على مُسلِمة بزِنًا.

كُلُّ هذا إذا فعَله فإنه يَنتَقِض عَهدُه، ويَجِلُّ دمُه ومالُه، ويَجِب أن يَلتَزِم بأَحْكام الإِسلام، فإذا لم يَلتَزِم بها انتَقَض عَهْده؛ ولهـنذا انتَقَض وصار حَربِيًّا، والحَربيُّ يَجِلُّ

<sup>(</sup>١) انظر: الإقناع (٢/ ٥٠).

دَمُه ومالُه، فإذا انتَقَض عهدُه وجاء إنسانٌ وقتَلَه فلا حرَجَ عليه في ذلِكَ؛ لأنه لو رأَى أيَّ رجُل انتَقَض عَهدُه وقتَلَه يَجوزُ؛ لأن هذا الرَّجُلَ انتَقَض عَهدُه.

ولكِن مع ذلِكَ قد لا يُعذَر هذا الرجُلُ؛ لأنه افْتَأَتَ على وَلِيِّ الأَمْر؛ لأن الاَثْتِئاتَ على وَلِيِّ الأَمْر وأَخْذ الإنسان ما ليس له ليسَتْ إلى الشَّعْب، ولكِنَّها إلى وُلاة الأُمورِ.

أمَّا ما بَينَك وبين الله من ناحِية قَتْل هذا الذِّمِّيِّ فليس عليك شيْء، لكِنْ من ناحِية وَلِيِّ الأَمْر من حَقِّه أن يُقيم عليك ما يُسمُّونه بالحَقِّ العامِّ؛ لأن هذا افْتِئاتُ على وُلاة الأُمور؛ ولأننا لو قلنا: كُلُّ واحِد يَفعَل ما يُبيح قَتْله فقتَلَه صارَتِ المَسأَلة فَوضَى.

إذا أُسلَموا أُسلَم أهلُ البَلَد أو وافقوا أن تُحوَّل كَنائِسُهم إلى مَساجِدَ فلا حرَجَ، وأُمَّا إذا لم يُسلِموا أو قالوا: نُريد أن تَبقَى. وهُمْ أَهْل ذِمَّة فإنها تَبقَى، لكِن إذا كانوا أُسلَموا فالحُكْم للإِسلام، وإذا حُوِّلَت إلى مَساجِدَ فلا حرَجَ، ولكِن يَجِب أن يُغيَّر الشَّكُل والقِبْلة في الاتِّجَاه، ثُم حَسبَ ما سمِعْنا أن الكنائِس فيها درَجٌ ومَقاعِدُ يَجِب أن تُزال أيضًا للصَّلاة.

والظاهِرُ أن الكنائِسَ تَكون سُداسية ورُباعية وخُماسِية، وليسَتْ على شَكْل واحِدٍ دائهًا.

ولا يَنبَغي أن يُبنَى المَسجِد سُداسيًّا؛ لأن المَسجِد له جِهة عِبادة، وهي جِهة القِبْلة، وهذا يَقتَضي أن يَكون رُباعِيًّا؛ لأن جِهة القِبْلة يُقابِلها الجِهة الثانِية، ثُم على اليَمين أو على اليَسار فأنت إذا جعَلْته سُداسيًّا مثلًا سَوْف تَختَلُّ الصُّفوف فيكون مثلًا الصفُّ الأوَّلُ أقلَّ مِمَّا وراءَه، ويكون الوَسطُ هو أَكبَرَ الصُّفوف، وهذا خِلاف

الطَّريقة الإِسْلامية، ولكِنِ السبَبُ في هذا أن هذه الأُمورَ تُوكَل إلى أُناس لا يَعرِفون الإَسلامَ أو إلى أُناسِ لأيسوا أهلَ إسلامٍ ويُريدون أن المُسلِمين يَتَحوَّل استِنْكارُهم لِثْل هذه الأُمورِ إلى استِساغَتِها.

وتَعرِفون أن النُّفوسَ أوَّلَ ما تَرَى الشَّرَّ أو المُنكَر تَنفِر منه، ثُم إذا مارَسَتْه صار المُنكَر مَعروفًا، ولكِنِ الواجِبُ على مَن له الحُكْم على هذه الأُمورِ أنه إذا أراد أن يُصمِّم مَسجِدًا أن يُجعَلَ تَصميمه إلى مُسلِمٍ.

والمَساجِدُ لا تَصلُح إلَّا رُباعيَّة، والدائِريَّةُ ليسَتْ إِسْلاميةً.

#### المُعاهَدُ والمُستَأْمَنُ:

المُعاهَدُ هو الَّذي عقَدْنا بيننا وبينَه عهدًا وليسَ ذِمَّةً؛ لأن الذِّمَّة كما عرَفْتم يُلزَمون بأَحْكام الإِسْلام وهو في يُلزَمون بأَحْكام الإِسْلام وهو في بلَده، ولكِنَّنا لا نَعتَدي عليه، أمَّا إذا اعتُدِيَ عليه من الخارِجِ فإننا لَسْنا مَسؤُولين عنه، مِثْل ما جرَى بينَه وبينَهُم لُدَّة عَشْر سنَوات (۱).

والمُعاهَدون حُكْمهم بالنِّسبة لنا ألَّا نَعتَدِيَ عليهم ولا يَلزَمنا حِمايتهم، يَعنِي: لو اعتَدَى عليهم أحَـدٌ لا يَلزَمنا حِمايتُهم، ولا يَلزَمنا أن يَأخُذوا بأَحْكام الإسلام؛ لأنَّهم مُستَقِلُّون في بِلادِهم.

والمُستَأمَن هو الَّذي طلَب الأَمْن لدُخول دار الإِسْلام، فهذا يَجِب إذا طلَب الأَمْن ليَعرِف دِين الإِسْلام؛ فإنه يَجوز، بل يَجِب علينا أن نُمكِّنه من ذلك؛ لقولِه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٢٣/٤)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في صلح العدو، رقم (٢٧٦٦)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

تعالى: ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة:٦]، فإذا طلَبَ مِنَّا إنسانٌ وقال: أُريدُ أن تَسمَحوا لي أن أُدخُل بِلاد الإسلام؛ لأعرِف الإسلام. فنَقولُ: لا بأسَ، بَلْ يَجِب علينا أن نُمكِّنه من ذلِك للمَصلَحة.

وكذلِكَ إذا طلَبَ الأَمان لدُخول بِلاد الإسلام؛ لبَيْع أو شِراءٍ، فيَجوز، ولا حرَجَ، ولكِنَّه لا يَجِب بخِلاف المَسأَلة الأُولى رَغبةً في أن يَدخُل في الإِسْلام.

فعِنْدنا المُعاهَدات الآنَ نَوْعان:

١ - مُعاهَدات ثُنائِية.

٢ - مُعاهَدات جَماعِيَّة.

فها يُسمُّونه مِيثاقَ الأُمَم المُتحِدة فهذه مُعاهَدات عامَّة يَجِب على كل مَن دخَلَ في هذا المِيثاقِ أن يَسير في فلَكِه إذا لم يُخالِف الشَّرْع، فمِن جُمْلة ما فيه مِن الشُّروط أن لا يَعتَديَ أَحَدٌ من هذه الأُمَمِ على أَحَدٍ، وهذه مُشكِلة؛ لأنها لم تُطبَّق، فمثلًا اليَهود من أعضاء هيئة الأُمَم المُتَّحِدة، والعرَبُ من أعضاء الأُمَم المُتَّحِدة، والعَداوة قائِمة.

القِسْم الثاني: وهي مُعاهَدات ثُنائِية خاصَّة تَكون بين دَوْلتَيْن، لكن لا على المِيْناق العامِّ للأُمَم المُتَّحِدة جميعًا، وهذا في الحقيقة من التَّناقُضات؛ لأنه كل مَن كان تَحتَ هذه المَجموعةِ فالواجِبُ أن لا يَعتَدِيَ أَحَدٌ على أَحَدٍ.

أمَّا أن نَقول: نحن في عَهْد ومِيثاق الأُمَم الْتَّحِدة، ثُم بعد ذلك نُوقِّع اتِّفاقًا ثانيًا فهذا ليس بصَحيح، إنَّما الكلام على الواقِع.

#### المُعاهَداتُ:

١ - ثُنائِية: وهي الَّتي يَلتَزِم فيها كلُّ من المُتعاقِدَيْن ما تَعاقَدا عليه.

٢- عامّة: وهي الّتي في نطاق الأُمَم المُتّحِدة، ولكِنْ هذه المُعاهَدةُ لا انضِباطَ
 لَـهَا.





بداً العُلَه ، بالعِبادات؛ لأنها أهم شيء يتعلَّق بحال الإنسان، وبدَوُوا من العِبادات بالصَّلاة، ثُم الزَّكاة، ثُم الصِّيام، ثُم الحَجِّ؛ لأنها رُتِّبَت هكذا في قول النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ»(۱).

فَرَتَّبُوها على ما جاءَ في الحَديث، وبدَؤُوا بالطَّهارة؛ لأنها مِفتاح الصَّلاة؛ ولطُّول الكَلام علَيْها، وإلَّا فالوَقْت أهـمُّ من الطَّهارة كما مرَّ شَرْحُه، ثُم ثَنَّوْا بالمُعامَلات؛ لأنها من حيثُ التَّرتيبُ الحاجِيُّ والاضْطِراريُّ سابِقة على قِسْم الأَحْوال الشَّخْصية؛ وهو النِّكاح وما يَتَعلَّق به.

فإن الإنسان مُحتاجٌ إلى الطَّعام والشَّراب قبل أن يَحتاج إلى النَّكاح، ثُم بعد ذلك -أي: بعد ذِكْر النِّكاح وما يَتَعلَّق به مثل الطَّلاق والعدَد- بدَوُّوا بالجِنايات؛ لأن الإنسان إذا شَبع ونال شَهْوته رُبَّها يَطغَى، فيَعتَدِي على غَيْره؛ ولذلِكَ أَعقَبوا الأَنكِحة والطَّلاق وما يَتَعلَّق بها بالجِنايات، ثُم القضاء وما يَتَعلَّق به؛ لأن القضاء والحُّكُم بين الناس هو آخِرُ المَراحِل في الواقِع، فإن المَشاكِلَ تَأْتِي في البيوع وفي الأَحْوال الشَّخْصية وفي الجِنايات؛ ولذلِكَ جعَلوا آخِرَ شيء القضاء وما يَتَعلَّق به، وهذا التَّرتيبُ يُعتبَر من أحسَن الأنظِمة في تَرتيب الفِقْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام...، رقم (٨)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاً لَلَهُ عَنهُ.

#### مَعنَى البَيْع لُغةً واصطِلاحًا:

البَيْعُ في اللَّغة: هو أَخْذ شيءٍ وإعطاءُ شيءٍ، مُشتَقُّ من الباع؛ لأن كلَّ واحِدٍ من الآخِذِ والمُعطِي يَمُدُّ باعَه إلى الآخرِ.

أَمَّا فِي الاصطِلاحِ: فإنه مُبادَلة مالٍ مُعيَّن أو في الذِّمَّة أو مَنفَعة بمِثْل واحِدٍ منها على التَّأبيد غير رِبًا وقَرْضٍ.

قولُنا: (مُعيَّن أو في الذِّمَّة أو مَنفَعة بمِثْل واحِدٍ منها) فتكون صُوَر البَيْع تِسْعة؛ لأنه من ضَرْب ثلاثة في ثلاثة؛ لأنَّكَ تُبادِل مالًا مُعيَّنًا بمُعيَّن، أو في الذِّمَّة أو بمَنفَعة، فهذه ثَلاثةٌ، وتَقول في الاثنيْن الباقِيَيْن كذلِكَ.

والمالُ المُعـيَّن مثل أن أَقولَ: اشتَرَيْت مِنكَ هـذا المُسجِّلَ بهذا الرادْيُو. فهذا مُعيَّن.

والَّذي في الذِّمَّة مثل: اشتَرَيْت مِنكَ هذا المُسجِّلَ بمئة رِيالٍ. فالمُسجِّل مُعيَّن، والمِئة الرِّيال في الذِّمَّة، ولكن لو قُلْت: بهذه المِئةِ. صار مُعيَّنًا بمُعيَّن.

ولو قُلت: اشتَرَيْت مِنكَ سيَّارة صِفَتُها كذا وكذا بعشَرة آلاف. فهذا مالٌ في الذِّمَّة بهال في الذِّمَّة، فالسَّيَّارة ليسَتْ مُعيَّنة، فلم أَقُلِ: اشتَرَيْتُ هـذه السَّيَّارةَ. والعشَرةُ غير مُعيَّنة، السَّيَّارة غير مُعيَّنة ولكِنها مَوْصوفة؛ لأنه مِن شُروط البَيْع. كما سيَأتِي الكلام في المَبيع.

والمَنفَعة مِثل: إنسان له بَيْت وقد حالَ بينَه وبين الشارع العامِّ بيتُ رجُلِ آخَرَ فقال له صاحِبُ البَيْت الخَلْفي: أُريد أن أَشتَريَ مِنكَ مَرَّا إلى الشارع العامِّ. فباع عليه مَرَّا إلى الشارع العامِّ بكذا دِرْهمًا، فهذا يُسمَّى بَيْع مَنفَعة؛ لأن صاحِب البَيْت

الخَلْفيِّ لم يَشتَرِ الأرض، وإنَّما اشتَرَى مُجُرَّد الاستِطْراق، فيَفتَح عنـد بيتِ جارِه بابًا وإلى الشارع بابًا آخَرَ، ويَكون له نُفـوذ بين هَذَيْن البابَيْن، وهل يُمكِن صاحِبَ البَيْت الذي يَلي الشارعَ أن يَبنِيَ على هذا المَمِّرِ سَقْفًا أو لا؟

الجَوابُ: نعَمْ يَملِك؛ لأن الأَرضَ مِلْكُ له، وله أن يَبنِيَ تحتَه خَندَقًا، وأن يَفعَل فيه ما يَشاءُ، ولكِنْ بشَرْط أن لا يُعطِّل مَنفَعة المُشتَري.

قد يَكون بيعُ المَنفَعة بدراهِمَ مُعيَّنة أو بدراهِمَ في الذِّمَّة أو بمَنفَعة أُخرى، فافرِضْ أن المَنفَعة أن يَشتَريَ من الآخرِ مَنفَعتَه، وهذا مُمكِن، يَعنِي: بَيْتَيْن كل مِنْها إلى شارع فأَحَبَّ كلُّ واحِدٍ من الرَّجُلَيْن أن يَشتَريَ مَنفَذًا إلى الشارع الآخرِ، فنقولُ: هذا بَيْع مَنفَعة بمَنفَعة بمَنفَعة.

وقولُنا: «على التَّأبيد» يُخرِج الإِجارة؛ لأن الإِجارة ليسَتْ على التَّأبيد، فالإِجارة إلى أَجَـلٍ، استَأْجَرْت مِنكَ بيتًا لُدَّة عَشْر سَنَـوات، فأنا أَملِكُ المَنفَعـة، ولكِنْ هذا المِلْكُ إلى أَمَدٍ.

وقولُنا: «غَير رِبًا» يُخِرِج الرِّبا، كما لو باعَ إنسانٌ دِرهَمًا بدِرْهَمَيْن، فهذا وإن سُمِّيَ بَيعًا فهو رِبًا، وليس بَيْعًا شَرْعيًا، والله يَقولُ: ﴿وَأَحَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْا﴾ [البقرة:٢٧٥].

وقولُنا: «وغير قَرْض» أَخرَج القَرْض، فإن القَرْض فيه مُبادَلة، ولكِنْ لا يُقصَد به المُعاوَضة لم يُجُزْ به المُعاوَضة لم يَجُزْ أَن الْمُعاوَضة به المُعاوَضة لم يَجُزْ أَن الْمُعَاوَضة بالفِضَة يدًا أَن آخُذَ مِنك عَشَرة آلاف رِيالٍ وأُعطيَك عِوضها بعد مُدَّة؛ لأن الفِضَّة بالفِضَّة يدًا

## حُكْمُ البَيْع:

البَيْع جائِز بالكِتاب، والسُّنَّة، وإِجْماع المُسلِمين، وبمُقتَضى النظر الصَّحيح، قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾.

وقال النَّبيُّ ﷺ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا» (١) فقوله: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ» هذا إثباتُ وإِقْرارٌ للبَيْع، والدَّليلُ على أنه إقرارٌ له أنه أَثبَتَ له حُكْمًا وهو الخِيار، ولو لم يَكُن مُقِرَّا لما ثبَتَ ولا تَرتَّب عليه حُكْم.

وأمَّا الإِجْمَاعُ: فقَدْ أَجَمَعَ الْمُسلِمون على جَواز البَّيْع.

وأمَّا النَّظَر: فإن الناس مُحتاجون إليه، بَلْ مُضطَرُّون إليه، فإن الرجُلَ الَّذي عِنده دَراهِمُ وليس عنده طَعامٌ لا بُدَّ أن يَذهَب ويَشتَريَ، ولو كان البَيْعُ مُحَرَّمًا لهَلَكَ هذا جوعًا، كما أن صاحِبَ الطَّعام مُحتاج إلى الدَّراهِم، ولا يُمكِن أن يُنمِيَ تِجارتَه بدون هذه الدراهِم.

فالضَّرورةُ والحاجةُ والمَصلَحة داعِيةٌ إليه، وما كان كذلِكَ فإن الشَّرْعَ لا يَأْتِي بتَحريمه.

البَيْعُ كغَيْره له شُروط ومَوانِعُ؛ لأن الأشياءَ كُلَّها لا تَتِمُّ إلَّا بوُجود الشُّروط وانتِفاءِ المَوانِع.

والشُّروطُ نَوْعان: الشُّروطُ العامَّة فيه وفي غيرِه من العُقود، فلا بُدَّ مِنها في جَميع العُقود، وشُروط خاصَّة بالبَيْع.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان، ولم يكتها ونصحا، رقم (٢٠٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢)، من حديث حكيم بن حزام رَضِّ اَلِيَّكُ عَنْهُ.

# الشُّروط العامَّة في البَيْع وفي غَيْره مِن العُقود:

# أوَّلاً : أن يَكون للعاقب سُلْطة العَقْد :

وهو أَهَمُّ الشُّروط، وذلك بأن يَكون مالِكًا أو قائِمًا مَقامَ المالِكِ، والقائِم مَقامَه يَعنِي: نائِبًا مَنابَهُ؛ وَلايةً أو وَكالةً أو وِصايةً أو نِظارةً.

يَعنِي: أَن يَكُونَ وَليًّا، وهو مَنِ استَفاد التَّصرُّف بطريق الشَّرْع كَوَليِّ اليَتيم، فإنسانٌ تَحَتَ يَدِه يَتيمٌ وله مالٌ، فاليَتيمُ لا يُمكِن أَن يَتَصرَّف في مالِه؛ لأنه فاقِدٌ لشَرْط من الشُّروط الآتِية: فالَّذي يَتَصرَّف في ماله، والَّذي جعَله وَليًّا الشَّرْع، فالوَليُّ إِذَنْ مَنِ استَفاد التَّصرُّف عن طَريق الشَّرْع.

أو وَكَالَةً: وهو مَن استَفاد التَّصرُّف بالإنابة من الحَيِّ، فهذا يُسمَّى وَكيلًا، كما لو قُلْت لشَخْص نزَلَ إلى السُّوق: من فَضلِكَ خُذْ هذا الرِّيالَ، واشتَر لي به خُبْزًا.

أو وصايةً: وهو مَن استَفاد التَّصرُّف عن طَريق إنابة المَيت، فالوَصيُّ لا يَكون إلَّا بعدَ الموت.

فإنسانٌ أوْصى بثُلُثه في أعمال البِرِّ وقال: الوَصيُّ عليه فُلان. فهذا نُسمِّيه وَصيًّا، والعوامُّ وأَشباهُهُم يُسمُّونه وَكيلًا، فتَجِدهم يقولون: أَوْصَيْت بثُلُثي والوَكيلُ فُلانٌ. فهذا خطأُ، يَعنِي: لو جاءَتْ لإنسان لا يَعرِف اصطِلاح الناس هنا لقال: إن هذه الوَكالة باطِلة ؛ لأن الوَكالة تَبطُل بمَوْت اللُوكِل ؛ ولهذا يَجِب على طلَبة العِلْم إذا كتَبوا الوَصايا ألَّا يَكتُبوا: الوَكيلُ فُلانٌ. بلِ الوَصيُّ فلانٌ ؛ لأن الوَكيلَ إنَّما يَستفيد التَّصرُّف بإنابة الحَيِّ، وما دام في حَياته، وأمَّا بعد المَوْت فهو وَصيُّ.

أو نظارةً: وهي التَّصرُّ ف في الوَقْف، فالمُتَصرِّ ف في الوَقْف يُسمَّى ناظِرًا، كإنسان

أَوْقَف بيتًا ليَجعَل مَغَلَّهُ في أَعْمال البِرِّ وقال: الناظِرُ فُلانٌ.

فتَبيَّن أن هُناكَ فرقًا بين الوَكالة والوِصاية والنِّظارة، والعَوامُّ لا يُفرِّقون بينها، فتَجِدُهم يَقولون: هذا البَيْتُ وَقْفٌ والوَكيلُ فُلانٌ. وهذا لا يَصلُح، ويَجِب أن يَقول: والناظِرُ فُلانٌ.

الْمِهِمُّ: أن الشَّرْط أن يَكون للعاقِدِ سُلْطة العَقْد، والسُّلْطة بخَمْسة أَشياءَ: إمَّا بِمِلْك، أو بوَلاية، أو بوَكالة، أو بوِصاية، أو بنِظارة.

والدَّليلُ على هذا قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ﴾ [البقرة:١٨٨]، وقولُ النَّبيِّ ﷺ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ﴾ [البقرة:١٨٨]، في اللإِنْسان سُلْطة على مِلْك غيرِه، ولو أخَذَ مِلْك غيرِه وباعَه بدون وَكالةٍ منه لكان مِن أَكُل اللهِ بالباطِلِ، ولا كان مُحتَرِمًا لما حرَّمه النَّبيُّ ﷺ من الدِّماء والأَمْوال والأَعْراض.

# ثَانِيًا: أَن يَكُونَ العَاقِدُ جَائِزَ التَّصرُّف:

والمُرادُ بالعاقِدِ: البائِعُ أو الراهِنُ أو المُستَأجِر أو المُشتَري أو المُوقِف وغَيْرهم. وقولُنا: (جائِز التَّصرُّف) أي: تَصرُّفه جائِزٌ، فهُو من بابِ إضافة الصِّفة للمَوْصوف؛ لأن (جائِز) وَصْف للتَّصرُّف، ومَعنَى: جائِز أَيْ: نافِذ، فيُشتَرَط أن يَكون العاقِد مِن بائِع أو مُشتَرٍ أو راهِنٍ أو مُستَأجِرٍ أو مُوقِفٍ أو غيرهم يُشتَرَط أن يَكون جائِزَ التَّصرُّف أي: نافِذه.

وجائِز التَّصرُّ ف هو: الحُرُّ البالِغُ العاقِلُ الرَّشيد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ: رب مبلغ أوعى من سامع، رقم (٦٧)، ومسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

ف (الحُرُّ) خرَج به العَبْد، فالعَبْدُ المَملوك ليسَ جائِزَ التَّصرُّف؛ لأنه لا مالَ له في الواقِع، والرَّسولُ ﷺ قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» (١) فالرَّقيقُ ليسَ جائِز التَّصرُّف، كما أنه ليسَ له سُلْطة؛ لأنه ليس بمالِكٍ.

وقولُنا: (البالِغُ) احتِرازًا من الصَّغير، والبُلوغُ يَحصُل بواحِدٍ من أُمور ثَلاثةٍ: الأَوَّلُ: إمَّا إِنْبات شَعْر العانة إِنْباتًا طَبيعيًّا لا بمُعالَجة.

الثاني: تمَّام خَمْسَ عشرةَ سَنَةً.

الثالِثُ: إِنْزالُ المَنيِّ.

وتَزيد المَرْأةُ: الحَيْض.

فَمَن لَم يَكُن بِالِغًا فَتَصرُّ فَه ليس بصَحيحٍ؛ لقولِ الله تعالى: ﴿وَٱبْنَالُوا ٱلْمَنَكَى حَتَى الْمَا الله تعالى: ﴿وَٱبْنَالُوا ٱلْمَنْكَا خَتَى اللهِ الله تعالى: ﴿وَٱبْنَالُوا ٱلْمَنْكَاحَ وَالْمَانِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

وقولُنا: (العاقِل) ضِدُّه المَجْنون، والمَعْتوهُ أيضًا، فلا بُدَّ أن يَكون عِنده فَهْم ويَعرِف كيف يَتَصرَّفه لا في بَيْع ولا في ويَعرِف كيف يَتَصرَّفه في بَيْع ولا في غَيْره، والمَجْنون هو السَّيِّعُ التَّصرُّف أي: يُسيءُ إلى الناس، يُفسِد الأشياء، يَضرِب، يَصيحُ في الأَسواق، فهذا نُسمِّيه مَجْنونًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَضَاللَهُ عَنْهُا.

والمَعْتُوهُ: هو الساكِن الَّذي لا يَحَصُل منه سُوءُ تَصرُّف، لكِنه ليسَ مُحَسِنًا للتَّصرُّف، والناس تُسمِّيه الخَبَل.

فصار فاقِدُ العَقْل على قِسْمَيْن: مَن يُسيءُ التَّصرُّف بالاعتِداء على الناس بالطَّرْب والأَصْوات المُرتَفِعة وغير ذلك، ومَن لا يَكون منه هذا لكِنَّه إنسانٌ لا يُحسِن التَّصرُّف، وكِلا هَذَيْن القِسْمَيْن ليسا من العاقِلِين، وعلى هذا فلا يَصِحُّ تَصرُّفُها.

و(الرَّشيدُ) في كل مَوْضِع بحَسَبه، فعندما تَتَحدَّث عن أمور دِينية، تَقولُ: الرَّشيد هو الدي الرَّشيد هو الذي الرَّشيد هو الذي يُحسِن التَّصرُّف في ماله، فإن لم يَكُن رَشيدًا فإن تَصرُّفه لا يَصِحُّ، وهذا الوَصْفُ الأخيرُ دَقيق جِدًّا؛ لأنه واضِحُ المَعالِم.

فالرَّشيدُ هو مَن يُحسِن التَّصرُّف في مالِه بأن لا يَبذُله في مَضَرَّة ولا فيها فيه مَفسَدة، ولا فيها لا مَضَرَّة فيه ولا مَصلَحة، فالرَّشيد هو مَن لا يَبذُل ماله إلَّا في مَصلَحة.

فَلَوْ كَانَ رَجُلَ بِالِغُ عَاقِلُ، ولكِنه يَصرِف ماله فيها لا فائِدةَ فيه، يَشتَري مثَلًا عَازًا أو نفطًا ويُشعِله، فإن قيلَ له: لماذا؟ قال: أُريد أن أَرَى كيفَ لَميبُهُ! فهذا ليس برَشيدٍ، يَشتَري مثَلًا سيَّارةً صَغيرة ويَحمِل عليها حَصَّى، فهذا ليس برَشيدٍ.

يَرِد علَيْنا مُشكِلة وهي: مَن يَشرَب الدُّخَان، فإنه يَبذُل مالَه فيما يَضُرُّ فهل نَقولُ: إنه لا يَصِحُّ تَصرُّ فه؟

نَقُولُ: إن الرُّشْد يَتَبعَّض في الواقِع، فالإنسانُ الَّذي يُحسِن التَّصرُّف ولكِن

يَتَعَمَّد شِراء الحَرام بهاله فهذا لا يُعتَبَر غيرَ رَشيدٍ، بل هو رَشيدٌ، لكِنه في الحالِ الَّتي ليس رَشيدًا فيها يكون تَصرُّ فه فيها باطِلًا، يَعنِي: حال بَيْعه الدُّخَان أو شِرائه له فالبَيْع باطِل والشِّراء باطِل، وكذلِكَ من بابِ أَوْلى الخُمورُ وغيرُها من المُحرَّمات.

فالمُهِمُّ أن هذا الرَّجُلَ سَفيهٌ في هذه المُعامَلةِ المُعيَّنة، إذا اشتَرَى دُخَانًا بمِئة أَلْف فإنَّنا مُباشَرة نُبطِل البَيْع ونَأخُذ المئةَ أَلْف من البائِع ونَرُدُّ البيع؛ لأن هذا التَّصرُّ ف سَفَهٌ ولا يَجوز.

والدَّليلُ على هذا الشَّرْطِ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ اَمَوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾ [النساء:٥]، وَجه الدَّلالة في قولِه: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ ﴾، والسَّفيهُ في هذا المُوضِعِ الَّذي لا يُحسِن التَّصرُّف في ماله، إذا كُنَّا لا نُعطِيه مالَه فمَعنى ذلك أن تَصرُّفه لا يَصِحُّ، ولو كان صحيحًا لوَجَب أن نُعطِيه إيَّاهُ، ودَليلٌ آخَرُ قولُه تعالى: ﴿ فَإِنْ السَّمْ مُنَهُمُ رُشَدًا فَأَدَفَعُوۤ إلَيْهِم أَمُولَهُم ﴾ [النساء:٦].

# ثَالِثًا: أَن يَكُونَ العَقْد صادِرًا عَن رِضًا، إلاَّ أَن يُكرَه بِحَقٍّ:

والعَقـدُ: أي: جميع العُقـود من بَيْع وشِراء وإِجارة ورَهْن ووَقْف وكل شَيْء صادِرٍ عن رِضًا من الطرَفَيْن: العاقِد والمَعقود معه، فإن كان عن إِكْراهٍ فإنه لا يَجوزُ، ولا يَصِحُّ العَقْد.

إلَّا إذا أُكرِهَ بحَقِّ فلا حرَجَ، ويكون العَقْد صَحيحًا، مِثال ذلك: إنسان أُرغِمَ على أن يَبيع سيَّارتَه، فالبَيْعُ باطِلٌ إلَّا إذا كان بحَقِّ مِثل أن يكون هذا الرجُلُ مُفلِسًا وعليه دُيون فحَجَرْنا عليه وبِعْنا سيَّارته لإيفاء دَيْنه، فإنه يَجوز؛ لأنه إكراهٌ بحَقِّ، أو إنسان رهَنَ بَيْته لشَخْص وحَلَّ الدَّيْن ولم يُوفِّ، فإننا نَبيع البَيْت ونَستَوْفي،

ولو كَرِهَ ذلك؛ لأن الإِكْراهَ بحَقٌّ فلا حرَجَ فيه.

ومن ذلك أيضًا السيَّارات المُصادَرة بحقِّ، إذا باعَتْها الشُّرْطة مثلًا فإنه يجوز ما دامَتْ أُخِذَت بطَريق شَرعيِّ، سَواءٌ رضِيَ صاحِبُها أم لم يَرْضَ، والطَّريقُ الشَّرعيُّ، كالعُقوبة وتَعزير الجُناة والمُعتَدين بها تَراهُ الدَّوْلة رادِعًا، فهذا من الحَقِّ الشَّرعيِّ، يعنِي: لو رأَتِ الدَّوْلة أن تُصادِر هذه السيَّارة، مثل أن تُحرِّم أن يَدخُل البلدَ شَيءٌ معينَ، ثُم إن هذا حالَف و دخلَتْ سيَّارتُه وهو يَعرِف أن جَزاءَه أن تُصادَر الأموالُ والسيَّارة، فنقول: إن هذه السيَّارة الآنَ أُخِذَت بحقِّ ولمَنْ رَآها أن يَشتَريَها، حتَّى ولو جاء صاحِبُها وقال: هذه سَيَّارتِ. نقولُ: هذِه أُخِذَت مِنكَ بحَقِّ.

والدليلُ على هذا أنه لا بُدَّ في العُقود من أن تَكون صادِرةً عن رِضًا؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٨٨].

وقول الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» (١) وقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» (٢) والمَعنَى يَقتَضِي ذلك أيضًا؛ لأنَّنا لو أَجبَرْنا النَّاسِ على بَيْع أموالهم بغير حَقِّ لحَصَل بذلِكَ فَوضَى وعُدوانٌ، ثُم إِن هذا المُجبَرَ يُحاوِل الانتِقام مِمَّن أَجبَرَه فيَقتُله مثلًا، وعلى هذا فنقول: إِن هذا الشَّرْطَ دلَّ عليه الكِتابِ والسُّنَة والنَّظَر الصَّحيحُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات، باب بيع الخيار، رقم (۲۱۸۵)، من حديث أبي سعيد الخدرى رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي على النبي المعلى المعاه والأموال، رقم (٦٧)، ومسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ.

حُكْم البَيْع الوَضعيِّ: هو عَقْد لازِمٌ، أي: أنه إذا تَمَّ لزِمَ، إلَّا أن الشارعَ جعَل فيه خيارًا، وسيَأْتي -إن شاء اللهُ- أقسامُ الخيار.

إِذَنْ: حُكْم البَيْع من الناحِية التَّكليفية جائِز، وحُكْمه الوَضعيُّ لازِمُّ؛ لأن العُلَمَاء في أُصول الفِقْه يَذكُرون أن الأَحْكام نَوْعان: تَكْليفيَّة ووَضْعية، فالتَّكْليفية هي: الواجِبُ والمَندوب والمُباح والمَكْروهُ والمُحرَّم، والوَضْعيَّة مِثـل: الشُّروط والأَرْكان والمَوانِع والصِّحَة والفَساد.

### رابِعًا: أن لا يَتَضمَّن وقوعًا في مُحرَّمٍ:

فإن تَضمَّن العَقْد وُقوعًا في مُحَرَّم فليس بصَحيح، والدَّليلُ على ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة: ٢]، وقولُ رَسولِ الله ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ » (١)، وقولُه: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ » (٢) فهذه ثَلاثةُ أُدِلَّة.

أُوَّلًا: ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾، وإذا تَضمَّن العَقْدُ مُحُرَّمًا فهذا تَعاوُن على الإِثْم والعُدوان.

ثانيًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ» وما تَضمَّن مُحُرَّمًا فليس علَيْه أَمْرُ الله ورَسولِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (۲۲۹۷)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (۱۷۱۸)، من حديث عائشة رَضِحَالِتَهُعَهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

ثالِثًا: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» وما كان مُحُرَّمًا فليسَ في كِتابِ الله، بل كِتابُ الله يُنكِرُه.

ثُم إن المَعنَى يَقتَضي ذلك أيضًا؛ لأننا لو صَحَّحْنا العُقود المُحرَّمة لكان في ذلك مُضادَّة لحُكْم الله؛ لأن الله إذا نَهَى عن شيءٍ يُريد من العِباد أن يَجتَنِبوه، فإذا صَحَّحْناه فمَعنى ذلِكَ أننا أَثْبَتْناه وجعَلْناه مُعتَبَرًا وهذا مُضادَّة لله تَبَارَكَوَتَعَالَى.

فصار الدَّليلُ من الكِتاب والشُّنَّة والنَّظَر الصَّحيح، وأَظُنُّ المَسَأَلةَ مَحَلَّ إِجْماعٍ لأَهْل العِلْم، ولكِنَّه يَكفِي أن يَكون فيها دَليلٌ من الكِتاب والسُّنَّة والنظَر الصَّحيح.

وهذا الشَّرْطُ في الحقيقة ليس له حَصْر، كلُّ عَقْد يَتضمَّن وُقوعًا في مُحَرَّم فهو باطِلٌ، أيَّ عَقْدٍ كانَ، إذا اشتَرَى الإنسانُ شَيئًا؛ ليَع مَل به مُحَرَّمًا، مِث أن يَشتَريَ بَيْضًا؛ ليُقامِر به فيقول: اضغَطْ علَيْها فإذا كسَرْتَها فلَكَ كذا وكذا، وإِنْ لم تَكسِرُها فعَلَيْكَ كذا وكذا. فهَذا العَقدُ باطِلٌ؛ لأنه يَتَضمَّن الوُقوع في مُحرَّم.

اشترَى شخصٌ مِنِي مُسجِّلًا؛ ليُسجِّل به أغانِيَ ومَعازِفَ، فالبَيْع حَرامٌ وباطِل أيضًا؛ لأن هذا من بابِ التَّعاوُن على الإِثْم والعُدوان، وبهذا نَعرِف خطرَ الاتِّجار بهذه الآلاتِ: الرَّادْيو والتِّليفزيون والمُسجِّل، وأن حَقيقة الأمر أن الَّذين يُتاجِرون فيها لا بُدَّ أن يَقَعوا في المُحرَّم؛ لأن الَّذين يَشتَرونها من غالِب الناس يَشتَرونها للشيءِ المُحرَّم؛ ولذلِكَ نَرَى أن الاتِّجار في هذه الآلاتِ مُحرَّم؛ لأن الإِنْسان لا يَسلَم.

فهَلْ صاحِبُ الدُّكَّان الَّذي يَبيع هذه الآلاتِ إذا جاءَ أَحَدٌ ليَشتَريَ مِنه هذه الآلاتِ يَقول: إنِّي أَشتَرِط عليك أن لا تَستَعمِل الراديو -مثَلًا- في سَماعِ الغِناء؟! فلو فعَلَ هذا لكان الناسُ يَستَهْزِئُون به في الحقيقة، ولا يَأْتِي إليه أَحَدٌ ليَشتَرِيَ، فهذه المَسأَلةُ خَطيرةٌ جِدًّا؛ لأنها من بابِ التَّعاوُن على الإِثم والعُدوان.

وإنسان باعَ دُكَّانًا لصاحِبِ رِبًا؛ ليَعـمَل فيه بالرِّبا؛ أو ليَبيعَ فيه خَمْرًا، فالبَيْع باطِلٌ؛ لأنه يَتَضمَّن وُقوعًا في مُحُرَّم.

ولو جَماعة من الكُفَّار اشتَرَوْا بيتًا؛ ليَجعَلـوه كَنيسةً في دِيار المُسلِمين، فالبَيْعُ باطِلٌ، وهذه القاعِدةُ لا حَصرَ لها.

وهَذه الشُّروطُ الأَربَعة شُروط عامَّة، أَيْ: أن جَميع العُقود يُشتَرَط فيها هذه الشُّروطُ الأَربَعة.

#### الشُّروطُ الخاصَّةُ في البَيْع:

أُوَّلاًّ: أَن يَكُون المَعْقودُ عليه مَعلومًا برُؤْيةٍ أو صِفةٍ:

أن يَكون مَعلومًا عند البائِع والمُشتَري، فالبائِعُ مُحتاج إلى مَعرِفة الثمَنِ، والمُشتَري يَحتاج إلى المَعرِفة الشَاء رُبَّها والمُشتَري يَحتاج إلى المَعرِفة أيضًا، رُبَّها تَكون السِّلعة عند التاجِر لا يَدرِي ما هي ويَبيعُها، فنقول: لا يُمكِن أن تَبيعَها حتَّى تَعرِف ما هذه السِّلْعة.

ودَليلُ هـذا الشَّرْطِ حَـديثُ أَبِي هُرَيْرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الغَرَرِ (١)، يَعنِي: الَّذي يَغتَرُّ به الإِنْسان ويَجهله، فكُلُّ بَيْع جَهول فهو غرَرُ لا شَكَّ في ذلِك، لو كنت سأبيعُ عليك شيئًا لا تَعلَم ما هو؟ فأنتَ على خطرٍ يُمكِن أن يكون كثيرًا فتَغنَم أو قليلًا فتَغرَم، فلا بُدَّ أن يكون مَعلومًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

فلو قال لك رَجُلُ: أُريد أن أَبيعَ عليكَ الحَمْلِ الَّذي في بَطْن شاتِي. فلا يَجوز؛ لأنه مَجَهولٌ، لا يُدرَى أذكَرٌ هو أو أَنْثى، أو واحِدٌ أو مُتعدِّد، أو يَخرُج حَيَّا أو مَيْتًا، أو مُلوَّنًا أو غير مُلوَّن، فالمُهِمُّ أنه مَجهول، ولو رَضِيَ المُشتَرِي بذلِكَ.

ولو باع لَبنًا في ضَرْع، فلا يَجوز؛ لأنه بَجهول، فالقاعِدةُ: أنَّ كلَّ شيءٍ مَجهولٍ فلا يَجوزُ بَيعُه؛ لأنه غرَرٌ، وقد نَهَى الرَّسولُ ﷺ عن بَيْع الغرَرِ.

وطَريقُ العِلْم إمَّا برُؤْية أو صِفة، فالَّذي يُمكِن الإحاطةُ به رُؤْية، وتَكفِي الرُّؤية، ويَكون بصِفة مِثْل أن أقول: بِعْتُ عليكَ سَيَّارتي الفُلانية الَّتي صِفَتُها كذا وكذا.

وقولُنا: «بصِفة أو رُؤْية» فهذا ليس حصرًا، وإنها هو على سَبيلِ التَّمثيلِ، إذ قد يَكون وَسيلةُ العِلْم بالمَيع الشَّمَّ، وذلِك مِثل الطِّيب، وإذا أراد أن يَبيع عليكَ طَعامًا يَختَلِف طَعْمه فطَريق العِلْم به الذَّوْق، وإذا أراد أن يَبيعَ عليكَ مُسجِّلًا فطَريق العِلْم به الذَّوْق، وإذا أراد أن يَبيعَ عليكَ مُسجِّلًا فطَريق العِلْم به الشَّمْع، فالمُهِمُّ أن المَقْصود أن يَكون المَبيع مَعلومًا.

وقَفَ رجُلٌ عند صاحِب مَعرَض وقال له: أنا أَشتَري المَعرَض بمِليون رِيالٍ. والمَعرَض يَحتَوِي على أشياءَ وأجناسٍ كثيرةٍ من الأَمْوال، لكِنَّها غيرُ مَحصورة، ولم تُجرَد في ورَقة ليُقال: هذا الَّذي في المَعرَض، فهذا البَيْع لا يَجوزُ؛ لأنه مِن غرَر عظيم، فلا بُدَّ من إحصائِه حتَّى يَتبيَّن، أمَّا إذا كان مِن جِنْس واحِدٍ فالأَمْر أَهونُ مع أن إحصاءَه أَوْلى، لكِن إذا كان من أَجْناس مُتعدِّدة مُتنوِّعة فلا، فافرِضْ أن المُشتَريَ قدَّر أن الَّذي في المَعرَض يُساوِي مِليونًا، ولمَّا جَرَدْته وجَدْته لا يُساوِي المُشتَريَ قدَّر أن الَّذي في المَعرَض يُساوِي مِليونًا، ولمَّا جَرَدْته وجَدْته لا يُساوِي إلا خمسَ مئة، فالحَسارة عَظيمة وسيَندَم ويُطالِب البائِع ويَحصُل بينها نِزاعٌ

وعَداءٌ، وبالعَكْس لو فُرِضَ أن البائِعَ لم يَظُنَّ أنه يُساوِي هـدة القِيمةَ وقـد يَكون فيه أَشياءُ ثَمينةٌ وقـد نَسِيَها، ولَمَّا جَرَد بعـد البيع وجَدَ أنه يُساوِي مِليونًا ونِصْفًا فسيَندَم ويَقول: أنا غُبِنْت!!.

كذلك يَأْتِي بعضُ الناس أَحيانًا بصندوق كَبيرٍ فيه أنواعٌ من الأشياء، فيَأتِي بشَيْئَيْن أو ثَلاثة من الأشياء الثَّمينة كتِليفزيونَيْن وبشيءٍ رَخيص جِدًّا مثلًا كمِئة علبة كبريتٍ وأشياء أُخْرى تَمَلاً هذا الصُّندوقَ، ويقول: أبيعُ عليكَ القِطْعة بعشَرة رِيالات. الواحِد لَّا يَرَى التِّليفزيونَيْن، يقول: على أَلفَيْ رِيال. فيقول: سيكون التِّليفزيون بعشَرة رِيالات. هذا طَيِّب، فيَشتَرِي، وعِندما يَرَى عُلَب الكبريتِ سيَعرِف أنه غُبِن، فهذا أيضًا من الأشياء المَجْهولة المُحرَّمة.

لكِنْ لو عدَّها وقال: فيه عشَرة من هذا النَّوْعِ، وعِشْرون من كذا. إلخ، فهذا لا بأسَ به؛ لأن الجَهْل هنا يَزول بجَـمْع القِيمة وتَقْسيمـها، لكِن لو كان الشيءُ مَجهولَ العدَد فلا يَجوز.

والدَّليلُ على هذا الشَّرْطِ أن النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن بَيْع الغرَرِ<sup>(١)</sup>، ونَهَى عن بَيْع ما في بُطون الأَنْعام<sup>(١)</sup>.

بَلْ إِن شِئْنا جِئْنا بِآية من القُرآن تَدُلُّ على التَّحريم وهي قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن القُرآن تَدُلُّ على التَّحريم وهي قولُه تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها، رقم (٢١٩٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّ لِللهُ عَنْهُ.

والشاهِدُ قولُه: ﴿وَٱلْمَيْسِرُ ﴾، وحَقيقة الأَمْر أَن بَيْع المَجهول يَتَحوَّل إلى مَيْسِر؛ لأَن المَيْسِر هو كل مُعامَلة دائِرة بين الغُنْم والغُرْم، فكُلُّ عَقْد يَكون الإنسانُ فيه إمَّا غانيًا وإمَّا غارِمًا فهو مَيْسَر، وعليه فبَيْع المَجهول مَيْسِر؛ لأن هذا المَجهول إن ظهَر شَيْئًا كثيرًا فالمُشتَري غانِمٌ، وإن ظهَر قَليلًا فهُوَ غُرْم.

والمَعنَى يَقتَضيه أيضًا، فإنه سيَقَع للغارِم من الندَم وكراهة الَّذي غبَنه، ورُبَّها عَداوة وبَغضاء وخُصومة بين الطرَفَيْن، وكذلِكَ مَفسَدة للغانِم؛ لأن الغانِمَ إذا ربِحَ هذه المَرَّة فسيَجُرُّه هذا الرِّبح إلى أن يَفعَل مرَّة ثانِية وثالِثة حتَّى يَعود عليه الأمرُ بالعَكْس؛ ولهذا بعض المُقامِرين حسبَ ما نَسمَع تَجِده يُقامِر فيرَبَح في صَفْقة مِليونَيْ ريال، ثُم يُقامِر مرَّة ثانِية فيَخسِر أَربَعة مَلايِين.

### ثانيًا: أن يَكُون مَقدورًا على تَسليمه وَقْت وُجوب التَّسليم:

وهذا يُمكِن أن نَجعَل دَليلَه دليلَ الشَّرْط الأَوَّل، الَّذي هو العِلْم؛ لأنه غيرُ المَقْدور على تَسليمه فبَيْعه غرَر، والصِّفة فيه مَيْسِر، وقد يَعجِز وقد لا يَعجِز.

مِثالُ ذلِكَ: إنسان له بَعيرٌ ضالٌ لا يَعرِف أين هُو، فجاءَه إنسانٌ وقال: بِعْنِي بعيرَكَ الضالَّ. فهذا لا يَجوز؛ لأن هذا الَّذي يُريد شِراءَها سيَشتَريها بأقلَّ من قيمتها، فإذا كانَتْ تُساوِي خمسة آلاف رِيالٍ فيَشتَريها بألفَيْ رِيالٍ، فاشتَراها وحرَجَ يَبحَث عنها، وبعد مَسافةِ واحِد كِيلو وجَدَها، فسيكون غانِيًا والبائِع غارِمًا.

ولو أنَّه بعدَما اشتَراها خرَجَ يَبحَث عنها ويَستَأجِر السَّيَّاراتِ، وبَقِيَ على هذا حولًا كامِلًا، ولم يَجِد شيئًا، فسيكون غارِمًا، وخسِرَ الأَلْفَيْن في الأوَّل، وخسِرَ الأُجْرة والتَّعَب وذَهاب الوَقْت عليه ثانِيًا. مِثال آخَرُ: إنسان سُرِقَت منه سيَّارتُه فجاءَه شَخْص وقال: أنا أَشتَري مِنك السَّيَّارة. فنَقول: هذا لا يَجوز؛ لأنها غير مَقدور على تَسليمِها.

مِثْالُ آخَرُ: إنسان سَرَق منه سارِقٌ ساعَته، والسارِقُ أَقْوى منه، فجاءَ واحِدٌ وقال: أنا أَشتَري منك الساعة، فأنا أَستَطيع أن آخُذَها من السارِقِ. فهذا فيه تَفصيل: إذا كان المُشتَري قادِرًا على أَخْذها، فقَدْ تَمَّ الشَّرْط، وإذا كان غيرَ قادِرٍ على أَخْذها فإن هذا لا يجوز وحَرام.

فإذا غُصِب من شَخْص شيءٌ، ففي بَيْع هذا الشيءِ تَفصيلٌ، إن كان البَيْع على قادرٍ على أَخْذه فهو جائِزٌ -إذا تَوفَّرَت باقِي الشُّروط-، وإذا كان غَيْر قادر فإن ذلِكَ لا يَجوز؛ لأنه مَيْسِر، ولأَجْل أنه غرَرٌ، وقد نَهَى الرَّسولُ ﷺ عن بَيْع الغرَر (١).

# ثالثًا: أَن يَكُون مُشتَمِلاً على مَقصودٍ مُباحٍ:

يَعنِي: أَن يَكُون المَعْقود عليه فيه شيءٌ مُباحٌ يُقصد، فخَرَج من هذا ما ليس فيه شيءٌ مُباحٌ يُقصد، فخَرَج من هذا ما ليس فيه شيءٌ مَقصود، مِثْل: أَن يَشتَرِيَ الإنسانُ شَيْئًا لا فائِدةَ منه لا في الدِّين ولا في الدُّنيا، فهُنا العَقْد عليه مُحرَّم والبَيْع فيه لا يَصِحُّ، مِثال ذلِكَ: اشتَرَى أَحْجارًا لا تنفَع لليَّا عمَل فيُعتبر العَقْد عليها باطِلًا؛ لأن ذلِكَ من إضاعة المالِ أي: إن بَذْل المال فيها من إضاعة المالِ، وقد نهَى النَّبيُّ عَلَيْ عن إضاعة المالِ (١).

ويَدُلُّ على أن حِفْظ المال مَقصود قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمَوَالَكُمُ ٱلَّتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب ما يكره من قيل وقال، رقم (٦٤٧٣)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، رقم (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِّوَالْيَّهُ عَنْهُ.

جَعَلَاًللَهُ لَكُمْ قِينَمًا ﴾ [النساء:٥]، فالله تعالى جعَلَ الأَمْوال للناس تَقومُ بها أُمور دِينِهم ودُيناهُم، فإذا أَتَلَفوها في ما لا نَفْعَ فيه فمَعنَى ذلِكَ أنهم صرَفوها في غيرِ ما خُلِقَت له، فلا يَجوزُ.

وقولُنا: (على مَقصودٍ مُباحٍ) خرَجَ به المَقصودُ المُحرَّم، فإذا كان فيه شيءٌ يَنفَع، لكِنَّه مُحرَّم، فإن العَقْد باطِلٌ، ومِثاله: شِراء الخَمْر والمَيْسِر والخِنزِير والأَصْنام، كل هذا لا يَجوز العَقْد عليها؛ لأن فِيها نَفْعًا مُحرَّمًا.

وقد خطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فِي مكَّةَ فِي عام الفَتْح فقال: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْنِيْرِ وَالْأَصْنَامِ»، فقال الصَّحابةُ رَضَالِتَهُ عَنْهُمْ: يا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ شُحوم الموتى فإنها تُطلَى بها السُّفُن، وتُدهَن بها الجُلُود، ويَستَصبِحُ بها النّاسُ؟ فقال: «هُوَ حَرَامٌ» لِأَنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ بَيْعُهَا، وإذا كانَتِ المَيْتة مِمَّا يَحِلُّ أَكلُها مِثل السَّمَكِ والجَراد فيَجوز؛ لأن فيها مَقصودًا مُباحًا.

وجِلْد المَيْتة إذا دُبِغ يَجوز بَيْعُه على القولِ الصَّحيح؛ لأن فيه نَفْعًا مُباحًا، وقبلَ الدَّبْغ قيل: يَجوز؛ لأنه يُمكِن تَطهيرُه، فهو كالثَّوْب المُتنجِّس، والَّذين يَقولون: لا يَجوز بيعُه قبلَ الدَّبْغ. يَقولون: إلى الآنَ هو مَيْتة، وقد قال الرَّسولُ عَلَيْء الصَّلاَةُوَالسَّلامُ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ».

وإذا كانَ مُباحًا وَقُصِدَ بِهِ المُحَرَّمُ:

مِثْالٌ: اشترَى سِلاحًا؛ ليُقاتِل به المُسلِمين، فالبَيْعُ غير صَحيحٍ؛ لأنه قُصِدَ به شيءٌ مُحُرَّم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (١٥٨١)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

مِثْالُ آخَرُ: اشتَرَى مِذياعًا؛ ليَستَمِع به للأغاني المُحرَّمة، فهو مُحرَّم، فتبيَّن إِذَنْ أَن الشيءَ الَّذي ليسَ فيه نَفْع مُباحٌ مُحرَّم كالخَـمْر والمَيْسِر، والشيءُ الَّذي فيه نَفْع مُباح، لكِن قُصِدَ به المُحرَّم مِثْل المِذياع والسِّلاح فالبَيْع غَيرُ صَحيحٍ.

والدَّليلُ عليه هو قولُه تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢]، وبَيْعُ مَا فيه نَفْعٌ مُحُرَّم تَعاوُنٌ على الإِثْم والعُدوان.

ومن السُّنَّة قولُ الرَّسولِ ﷺ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَاللَّامِ»(١)، فالحَمْر مُنِع بَيعُه؛ لأنه مُفسِدٌ للعَقْل، فنقيس عليه كلَّ ما أَفسَد العَقْل، ومِثلُه الحُبُوبِ المُخدِّرة والحَشيش.

والمَيْتة حَرامٌ؛ لاحتِقانِ الدَّمِ الفاسِدِ فيها، فإذا أَكلَها الإنسانُ ضرَّتْ جِسمَه، فنقيس عليها كُلَّ ما أَضَرَّ الجِسْم كذلِكَ، مِثل الدُّخان فهو حَرامٌ، وبَيْعُه حَرامٌ وشِراؤُه؛ لأَنَّه مُضِرُّ بالجِسْم، وإن صَحَّ أنه مُسكِر مَقصود فمُضِرُّ بالفِعْل أيضًا، ولكِن لا يَصِحُّ أنه مُسكِر، والَّذين قالوا: إنَّه مُسكِر اعتَمَدوا على أن بعضَ الناس إذا طالَت المُدَّة عنه ثُم شرِبَه فإنه يُسكِر، وليسَ هذا دَليلًا على أنه مُسكِر بذاتِه.

والجِنزيرُ مِثْلِ المَيْتة مُضِرُّ بالبَدَن.

والأصنامُ مُضِرَّة بالدِّين، ويُقاس عليها كُلُّ ما يَضُرُّ بالدِّين، مِثْل بعضِ الكُتُب المُضلِّلة، مِثْل كُتُب البِدَع والخُرافات، والكُتُب الَّتي فيها الصُّور إذا كان المَقصودُ من ذلِكَ الصُّورَ، أمَّا إذا كانَت الصُّورة غيرَ مَقصودة مِثْل ما يُوجَد بالمَجلَّات والجَرائد

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (۲۲۳٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الحمر والميتة والخنزير والأصنام، رقم (۱۵۸۱)، من حديث جابر بن عبدالله رَخَالِلَهُ عَنْهُا.

فهذا لا يَمنَع من بَيْع الجَريدة والمَجلَّة.

وهذه تُشكِل علَيْنا مَسأَلة وهي: أَلْعاب الأَطْفال، هل يَصِحُّ بَيعُها أَم لا؟ فهي للأَطْفال خاصَّة وشِراؤُها لهم لا بأسَ به، أمَّا لوِ اشتَراها إنسانٌ عاقِلٌ بالِغٌ فهي في الحَقيقة عبَثُ لا تَليق به، فلِكُلِّ مَقامٍ مَقالٌ؛ لأن هذا العاقِلَ البالِغَ لا يُمكِن أَن يَنتَفِع بها.

الجَمْعُ بين عَقْدَيْن في عَقْد واحِدٍ أو بين ما يَصِحُّ العَقْدُ علَيْه وما لا يصِحُّ: ولا يَصِحُّ العَقْدُ علَيْه وما لا يصِحُّ: ولا يَصِحُّ الجَمْع بين عَقْدَيْن في عَقْد واحِدٍ له صُورتان أو هو على قِسْمَيْن: القِسْم الأوَّل: أن يَكون بدون شَرْط.

والقِسْم الثاني: أن يَكون بشَرْط.

القِسْم الأوَّل: أن يَكون بدون شَرْط: أمَّا إذا كان بغَيْر شَرْط وهو جائِز ولا بأسَ به؛ لأنَّ الأَصْل في المُعامَلات الحِلُّ إذا ما منَعَها شَرْط.

فإذا جَمَع بين عَقْدَيْن بدون شَرْط فهو جائِزٌ قولًا واحِدًا في المَذهَب (١)، فالبَيْع إذا كان جائِزًا بالنَّصِّ والإِجْماع مُنفرِدًا، فإنه لا يَمنَع جَوازَه أن يُلحَق به غيرُه، مِثل أن يَقول: آجَرْتُ بَيْتي سَنَةً وبِعْتُك سيَّارة بمِئة أَلْف. فجَمَع البَيْعِ بين عَقْدَيْن؛ وهُما البَيْع والإِجارة، وهذا لا بأسَ به.

أو يَقولُ: بِعْتُك هذا البيتَ واستَأْجَرتُكَ عِندي سَنَة بكذا وكذا. وهو جَمْع بين بَيْع وإجارة، فلا بأسَ به، والدَّليلُ أن الأَصْل الحِلُّ، وقد قامَ الدَّليلُ على جَواز البَيْع مُفرَدًا، وعلى جَواز الإجارة مُفرَدًا، فجَمْع أَحَدِهما إلى الآخَر لا مانِعَ منه.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٤/ ١٧٧).

القِسْمُ الثاني: أَن يَكُون الجَمْع بِين العَقْدَيْن بِشَرْط: مِثل أَن يَقُول: بِعْتُكَ بَيْتي هذا بِمِئة أَلْفٍ. فهنا جَمَعْنا بين عَقْدَيْن، هذا بِمِئة أَلْفٍ. فهنا جَمَعْنا بين عَقْدَيْن، لكن بشَرْط.

ومِثل أن أَقول: بِعْت عليكَ بَيْتي هذا بمِئة أَلْفٍ على أن تُؤَجِّر لي بيتَكَ بعشَرة آلاف. فجَمَع بين بَيْع وإجارة لكِن بشَرْط.

فعنده المَسَالَة اختَلَف فيها أَهْل العِلْم، فمِنهم مَن يَقول: إنه جائِزٌ، والدَّليلُ الأَصْل، وإن كلَّ واحِدٍ مِنهما على انفِراد جائِز بالنَّصِّ، فإذا ضُمَّ أَحَدُهما للآخِرِ فلا بأسَ، ثُم عِندنا أُدِلَّة عامَّة وهي قولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ بأسَ، ثُم عِندنا أُدِلَّة عامَّة وهي قولُه تعالى: ﴿وَيَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوۤا أَوْفُوا بِٱلْعُقُدِ ﴾ [المائدة:١]، وهذا يَشتَمِل كلَّ عَقْد، وقوله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعُهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وهذا يَشتَمِل كلَّ ما تَعهَّد به الإنسانُ من عَقْد أو شَرْط.

وكذلِك قبال الرَّسولُ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (١) وقال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوثُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» (٢) فهذان دَليلانِ:

دَليلٌ إيجابيٌّ، ودَليلٌ عدَميٌّ.

فالعدَميُّ: أننا نَقول: الأَصْل الحِلُّ، فها دام لم يُثمَّن فهو جائِز.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، من حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم (۲۷۲)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم (۱٤۱۸)، من حديث عقبة بن عامر رَضَاًلِللَهُ عَنْهُ.

والدَّليلُ الإِيجابيُّ: الأَدِلَّة العامَّة، وهي الآياتُ والحَديثانِ السابِقانِ.

وقال بعضُ العُلَهَاء رَحَهُ اللَّهُ: إن الجَمْع بين عَقْدَيْن بشَرْط لا يَصِحُّ ويُبطِل العَقْدَيْن، واستَدَلَّ لها أيضًا بأن النَّبيَّ عَيَّالِهُ قال: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا أَوْكُسُهُمَا أَوْ كُسُهُمَا أَوْ الرِّبا.

ونَهَى ﷺ أيضًا عن بَيْعتَيْن في بَيْعة، وقال: «لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (٢)، الَّذين قالوا بالجَواز يُجيبون عن هَذه الأدِلَّةِ:

أَوَّلا: نَهَى عَلَيْهِ عِن بَيْعتَيْن في بَيْعة فهذا، يُفسِّرُه قولُ الرَّسول عَلَيْهِ السَّكَمُ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا»، فقولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ يُفسِّر بعضُه بعضًا، ومِثاله: بِعْت عليكَ هذا الكِتابَ بخَ مسين رِيالًا إلى سَنَة، أي: تُعطيني ثمنَه بعد سَنَة، ثُم عُدْتَ فاشتَرَيْتَه بأربعينَ رِيالًا، فهذا حَرامٌ، وهي بَيْعتان في بَيْعة، والكِتاب واحِدٌ.

(فله) أي: أنا (أَوْكَسُهما) أي: أَنقَـصُهما، وهو أَربَعون رِيالًا (أو الرِّبا)، فإذا أَخَذْت بالزائِدِ وقَعَ بالرِّبا.

وتَقول ثانيًا في الرَّدِّ: أَلَسْتُم تُجيزون أن أبيع بَيْع تَيْن في بَيْعة بدون شَرْط فدَلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب فيمن باع بيعتين في بيعة، رقم (٣٤٦١)، من حديث أبي هريرة رَضَاًلِيَّلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٤)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٤)، والنسائي: كتاب البيوع، باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، رقم (٤٦٢٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم وابن ماجه: كتاب عبدالله بن عمرو بن العاص رَحَوَالِيَهُ عَنْهُا.

هذا على أنَّهُم لا يَأْخُذون بالحَديث، ولكِنْ يَحَمِلُونه على الشُّروط، ونَقول: نَحمِل على الشُّروط لكِنَّنا نُفسِّره بحَديثٍ آخَرَ، فصارَ المَقصودُ (سالِف الثَّواب)، وإذا لم يَكُن سالِف الثَّواب بأن قَصَد به المُسلِف نَفْعًا دُنيويًّا صار حَرامًا.

ومِن العِبارات المَشهورة: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا»، فلا يَحِلُّ سلَف وبَيْع، فهذان عَقْدان، لكِنِ الرَّسولُ عَلِيْ منعَ منها؛ لأنه يُخرِج السلَف عن مَوْضوعه.

فنحن نَرى: أن الإِنْسان إذا اشتَرَط بَيْعًا واشتَرَط سلَفًا، أو سلَفًا واشتَرَط بَيْعًا فهذا لا يَجوز؛ لأن يَخرُج السلَف عن مَوْضوعه الأَصْل ومَقْصوده.

### إذا جَمَع بين ما يَصِحُّ العَقْد عليه وما لا يَصِحُّ:

أي: الصَّفْقة واحِدة والمَعْقود عليه مُتعدِّد فأَحَدُهما يَصِحُّ العَقْد عليه، والثاني لا يَصِحُّ العَقْد عليه، وهذه المَسأَلةُ اختَلَف فيها أَهْل العِلْم، فمِنهم مَن يَرَى أن يَبطُل العَقْد في الجَميع نظرًا إلى أن الصَّفْقة لا تَتَبعَّض، فإذا بطَل بعضُها بطَلَ جَميعُها، ومِنهم مَن يَرَى أنه يَصِحُّ العَقْد فيما يَصِحُّ العَقْد عليه، ويَبطُل فيما لا يَصِحُّ العَقْد عليه.

مِثالُه: باع إنسان جَرَّتَيْن إحداهما خَمْر والثانية خَلُّ، فاشتَمَل العَقْد على شَيْئَيْن: هل نَقول: إن العَقْد بطَل في الجَميع؛ لأن الصَّفْقة واحِدة. أو نَقول: لكُلِّ حُكمُه. فنقولُ: يَصِحُّ في الخَلِّ ولا يَصِحُّ في الخَمْر.

فالصَّحيحُ: تَفريق الصَّفْقة؛ لأن الحُكْم يَدور مع عِلَّته، فلِكُلِّ حُكْمٌ، لكِن هَلْ يُؤدِّي هذا إلى جَهالة الثَّمَن؛ لأَنَّنا لا نَدرِي ما الذي يُقابِل هذا الفاسِدَ من الثَّمَن؟

الجَوابُ: نَقولُ: لا يَكون سبَبًا لجَهالة الثَّمَن؛ لأننا نُقوِّم هذا، فالخَمْر ليس له قِيمة شَرْعًا، لكِنْ يُقدَّر خَلًّا.

وإذا باع مَعلومًا وجَهولًا، مِثل: أن يَبيع شيئًا مُعيَّنًا بيَدِه والآخَر بالبَيْت، فهُنا جَمَعَتِ الصَّفْقة بين شيءٍ يَصِحُّ العَقْد عليه وهو المَعْلوم، وشيءٍ لا يَصِحُّ العَقْد عليه وهو المَعْلوم، وشيءٍ لا يَصِحُّ العَقْد عليه وهو المَجْهول، فنُقدِّر قِيمة المَعْلوم ولا يَصِحُّ في المَجْهول، فنُقدِّر قِيمة المَعْلوم وقيمة المَجْهول، ونُعطيه من الثَّمَن بالنِّسْبة، مِثل ما قُلْنا في جَرَّة الحَمْر والحَلِّ.

وإذا باع حُرًّا وعَبْدًا: فجمَع بين ما يَصِحُّ العَقْد عليه، وما لا يَصِحُّ العَقْد عليه، وما لا يَصِحُّ العَقْد عليه، فيَصِحُّ فيها لا يَصِحُّ العَقْد عليه، فيَصِحُّ فيها لا يَصِحُّ العَقْد عليه، فيَصِحُّ فيها لا يَصِحُّ العَقْد عليه وهو بيعُ الحُرِّ، وتَعرِف القِيمة بأن تُقدِّر الحُرَّ عَبْدًا، وتُقدِّر العَبْد الآخَر، فنقول: اللَّذي يَلزَم من الثَّمَن كذا. ويَكون بالنِّسبة.

#### العِينةُ : صُورتُها وحُكْمُها :

العِينةُ: مُشتَقَّة من العَيْن وهو النَّقْد، وهو أن يَبيع شيئًا بثمَنٍ لأَجَلٍ، ثُم يَشتَريه بأَقْلَ منه نَقْدًا.

صُورتُها: بِعْتُ عليكَ بعِشْرين أَلْفًا، ثُم اشتَرَيْتها مِنك ولو بدون شَرْط بخَمسةَ عشرَ نَقْدًا.

أو بِعْتها عليكَ بعِشْرين أَلْفًا إلى سَنَة، ثُم اشتَرَيْتها منكَ بخَمْس وعِشْرين أَلْفًا فَلَيْسَت عِينة؛ لأنّني أُعطيكَ أَكثَرَ.

حُكْمُها: حَرامٌ، والدليلُ قولُه عَلَيْءِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فيها رَواهُ أَبُو داودَ: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالخَرِهِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ بِالخَرْعِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ، سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ

ذُلّا لَا يَنْزِعُهُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ اللهِ اللهِ يُسلِّط الذُّلَ، وهو أن الله يُسلِّط الذُّلَ، واللهُ يُسلِّط الذُّلَّ ما أَعظَم العُقوبات؛ لقولِه تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ ﴾ [آل عمران:١١٢]؛ ولأن هذه الصُّورة تُؤخَذ وَسيلةً إلى الرِّبا، والوَسائِلُ لها أَحْكام المَقاصِد؛ ولأن هذا حِيلة إلى الرِّبا، والتَّحيُّل على المُحرَّم حَرامٌ.

ولهـذا قال الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «قَاتَلَ اللهُ اليَهُـودَ، إِنَّ اللهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَأَكَلُوا ثَمَنَهَا» (٢)، فصار الدَّليلُ على هذا ثلاثةَ أَوْجُهِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: الحديث: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالعِينَةِ».

والثاني: أنه وَسيلة إلى الرِّبا، وهذا تَعليلٌ.

والثالِثُ: أنه حِيلة على مُحرَّم والجِيلة على المُحرَّم حَرام.

من العُلَماء مَن أَجاز العِينة وقالوا: إن الدَّليـلَ إذا باع مِلْكه وانتَقَل إلى غيرِه فهو كغَيْره من المُشتَرين، فها الَّذي يُحِرِّمه؟! وأَجابوا عن الحَديثِ بوَجْهَيْن:

الوَجْه الأوَّل: بالضَّعْف.

والوَجْه الثاني: أن الوَعيد ليسَ على العِينة فقَطْ، بل على العِينة وما ذُكِرَ معَها.

ورُدَّ قولُهُم بأن الحَديث ضَعيف، لكِن له شَواهِدُ، وقد عُلِم في عِلْم المُصطَلَح أنه إذا كان للحَديثِ شَواهِدُ فإنه يَكون حسَنًا لغَيْره وحُجَّةً يُحتَجُّ بها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٤٢)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة، رقم (٣٤٦٢)، من حديث ابن عمر رَضَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، رقم (٢٢٣٦)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الحمر والميتة والحنزير والأصنام، رقم (١٥٨١)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

والثاني: أن نَقولَ: حيثُ إن الحكديث ضَعيف، فهذه وَسيلة للرِّبا وحِيلة، والعمَلُ إذا كان ظاهِرُه الفَسادَ بطَلَ، وإن كُنَّا لا نَعلَم النِّيَّة فالنِّيَّة عِند الله، فنقول: حيثُ إن الحكديث ضَعيف فإن قواعِدَ الشَّريعة تَقتَضي التَّحريم.

وأمَّا الجَوابُ عن قولِه: إن هذا الوَعيدَ على أربَعة أَعْمالٍ لا على عمَلٍ واحِدٍ. فنقول: ولْيَكُن ذلِكَ إذا كان الوَعيدُ على أربَعة أَعْمال فمَعنَى ذلك أن هذا العمَلَ مُؤثِّر في استِحْقاق هذا الوَعيدِ فهو مُحرَّم.

فالصُّوابُ في هذه المَسأَلةِ: أن العِينة حَرامٌ وأنها لا يَجوزُ.

فلو فُرِضَ أن هـذه العَيْن الَّتي بِعْتها حصَلَ لها ما يَنقُصها وعُرِضَت للبَيْع واشتَرَيْتها أنا بالأَنقَص، فهل يَصِحُّ أن نَجعَل النَّقْص في مُقابَلة الحاجة أم لا؟

يَقُولُ بِعضُ العُلَمَاء: إنه يَصِحُّ؛ لأنه تَغيَّرَتِ الصِّفةُ الآنَ، فالنَّقْص ليس من أَجْل التَّاجيل، ولكِن من أَجْل الصِّفة. ولكِن عِندما نُحرِّر هذا القولَ نَقُولُ: إذا كان نَقْصُها بمِقدار نَقْصها الَّذي حصَل في عَيْنها فهو جائِزٌ، وإن كان أَكثَرَ فإنها لا تَحِلُّ.

مِثال ذلِكَ: باعَها بعشَرة آلافِ رِيالٍ إلى سَنَة، ثُم جاءَها ما يُؤثِّر عليها، وعُرِضَت في السوق، واشتَراها بثَمانية، نَقول: إذا كان النَّقْصُ الَّذي أَصابَها يُساوِي أَلْفَيْن، فالبَيْع صَحيح؛ لأن النَّقْص في مُقابِله نَقْص العَيْن.

أمَّا إذا كان نَقْص العَيْن يُساوِي أَلْفًا فقَطْ، لكِنه نظر للتَّأْجيل؛ فإن البَيْع لا يَصِحُّ؛ لأنه ما دام أن العِلَّة في نَقْصها عن الثمَن الَّذي بِعْتها به هو التَّأجيل والتَّعْجيل فهي حَرامٌ، أمَّا إذا كان النَّقْصُ لسبَبِ مِنها فلا بأسَ مِنها.

#### التَّورُّقُ:

التَّورُّق معناه: التَّوصُّل إلى الورِقِ وهي الفِضَّة؛ لقولِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ فَ الْعَمْنُواْ وَمَا الْوَرِقَ مَا خُودُ مِن الوَرِقَ الْحَدَثُم فِرَقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف:١٩]، فالتَّورُّق مَأْخُودُ مِن الوَرِق بالكَسْرة وهي الفِضَّة.

أمَّا مَعناه: أن يَحتاج إلى دَراهِمَ فيَشتَري ما يُساوِي مِئة بمئة وعِشْرين؛ ليَبيعَه ويَشْرين؛ ليَبيعَه ويَنتَفِع بقِيمته، مِثْل أن يَشتَرِيَ سيَّارةً من شَخْص تُساوِي عشَرة آلاف باثنَيْ عشرَ أَلْفًا إلى سَنَة، ثُم يَأْخُذها منه، وباعَها في السُّوق وانتَفَع بثَمَنها.

حُكُم التَّورُّق: فقَدِ اختَلَف العُلَماء فيه، فمِنهم مَن يَقول: إنه جائِزٌ؛ لأنه بَيْع فيَدخُل في عُموم قولِه تعالى: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥]؛ ولأن الإنسانَ يَشتَرِي الشيءَ؛ ليَنتَفِع به أو يَنتَفِع بثَمَنِه.

ومِن العُلَمَاء مَن يَرَى أنه مُحرَّم وهو مَذهَب شيخ الإِسْلام ابنِ تَيميَّة (ا) ورِواية عن الإِمام أَحمَد (١) واستَدَلُّوا على ذلك بقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١) فهذا الرجُلُ نِيَّتُه من الشِّراء هي الدَّراهِمُ، فكأنَّه اشتَرَى عشَرة آلاف رِيالٍ باثْنَيْ عشرَ أَلفَ رِيالٍ فهذا حَرام، ورِبًا صَريحٌ، فهذه الحِيلةُ لا تَرفَع مَفسَدة الرِّبا ؛ لأَنَّه قد تَحقَّق بها للعَمَلية، والمَشهور عن الإمام أَحمَدَ أنها جائِزة (١).

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۲۹/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَالَتُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: الإنصاف (٤/ ٣٣٧).

ونحنُ نُضيف تَعليلًا ثالِثًا: وهو ضَرورة الناس إليها وحاجتُهم الشَّديدة المُلِحَّة إلى هذه الطَّريقةِ؛ لأنه في الزمَن السابِق رُبَّها يَجِدون مَن يُقرِضهم فلا يَحتاجون إلى هذه العمَليةِ، ورُبَّها يَتَعامَلون بالسَّلَم الذي هو دَراهِمُ بسِلْعة مُؤجَّلة تابِعة للمالِك الأوَّل.

وأمَّا ما يَعمَله الناسُ اليَوْمَ فليس بتَورُّق، ولكنَّه تَورُّط -بالطاء - مُتَورِّطون في الرِّبا والجِداع لله عَرَّفِجَلَ؛ لأنَّه كها تَعرِفون يَتَّفِق الدائِن والمَدين على الرِّبْح على أنه سيُعطِيه العشرة عِشْرين، والعشرة خمسة عشرَ، وهكذا، ثُم يَذهَبون إلى صاحِب السِّلْعة ويَشترَي الدائِن مِنه السِّلْعة، فتَجِده اشتراها هو بمِئة أَلْف، ويَقول على ذلِكَ: بمِئة وعِشْرين أَلْفًا.

والمَدينُ لن يَحمِلها ويَبيعها في السُّوق، فيقول له صاحِبُ الدُّكَّان: أنا أَشتَريها مِنكَ بخَمسةٍ وتِسعينَ أَلْفًا، ويَخرُج بهما فيكون مَظلومًا من جِهَتَيْن:

من جِهة الدائِن، ومن جِهة صاحِب الدُّكَّان.

فالحاصِلُ: أن هذه الطَّريقة مَلعونة؛ لأن النَّبيَّ ﷺ لعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِله (١)، وهذا بلا شكِّ رِبًا، ليس يَخرُج عن الرِّبا إلَّا في مَسأَلة واحِدةٍ، إلَّا أنه نِفاق بمَعنَى أن ظاهِرَه الصِّحَة والحِلُّ والمُوافَقة للشَّرْع، وباطِنه البُطْلان والتَّحْريم والمُخالَفة للشَّرْع.

فَهَؤُلاءِ الْمُرابِونَ الْمُخادِعُونَ اجتَمَعَتْ في عَمَلِيَّتِهِم خِصْلتان ذَميمتان هُما: الرِّبا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم (١٥٩٨)، من حديث جابر بن عبدالله رَخِوَاللَهُ عَنْهُا.

والمُخادَعة لله؛ ولهذا قال أَيُّوبُ السخْتيانيُّ رَحِمَهُ اللهُ فيهم: يُخادِعون الله كما يُخادِعون الله كما يُخادِعون الله كما يُخادِعون الله عَنَّا اللهِ اللهِ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا اللهُ عَنَّا عَلَا اللهُ عَنَّا عَمَلُهُ وهَوُلا عِلَا اللهُ عَنَّا عَتَقِدون أن عَمَلُهُ مَ صَحيحٌ، وأنهم على حَقِّ، فيَستَمْرِئون الباطِلَ ويَستَمِرُّون فيه.

فهذه العمَليةُ لا شَكَّ في تَحْريمها، وما ضَرَّ المُسلِمين إلَّا مِثل هذه الأَعمالِ المُحرَّمة الَّتي يَفعَلها المُسلِمون كما يَتَحيَّل اليَهود على مَحارِم الله؛ ولهذا قال النَّبيُّ عَلَيْهَ السَّهُ وَلَمْ اللهِ بِأَدْنَى الجِيَلِ» (٢).

والآنَ اتَّخَذُوا طَريقة ثانية غيرَ هَذَه، اتَّخَذُوا طَريقة السَّيَّارات، فيَتَّفِق الدائِن والمَدين أن يَشتَريَ له سيَّاراتٍ ويَبيعها عليه، ويَقولُ: أنا أُعطيك العشرة إحدى عشرَ أو اثنَيْ عشَرَ أو خسة عشرَ، وكُلَّها كان الواحِدُ أفقرَ كان الظُّلمُ أكثرَ، وإذا كان غَنيًّا يُمكِن أن يُعطِيه العشرة إحدى عَشرَ، وإذا كان فقيرًا مُتوسِّطًا أعطاه العشرة بخمسة عشرَ، وإذا كان فقيرًا مُدقِعًا أعطاه العشرة بعِشْرين.

فهذا ظُلْم واضِحٌ، وليس قَصْدُهم الإِحسان للخَلْق، وإنها قَصْدُهم الرِّبحُ؛ ولهذا كلَّما صار الإنسانُ أَغنَى قلَّ عليه الرِّبْح.

فإذا اتَّفَقا على أن يُعطِيَه العشَرة عِشْرين، وذهَبا للمَعرَض واشتَرَى سيَّاراتٍ وباعَهُنَّ عليه فيَأْخُذُهن ويَبيعُهن صاحِب المَعرَض، فهذه الطَّريقةُ مِثل الطَّريقة الأُولى ولا فرقَ بين هذه الطَّريقةِ والطَّريقة الأُولى، بل رُبَّها تكون الطَّريقة الأُولى أَسرَعَ.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقا (٩/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص٢٤)، من حديث أبي هريرة رَيَّخَالِلَّهُ عَنْهُ. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ٤٤٢): وهذا إسناد جيد.

إنَّما لا فرقَ بينَهما ومَن أجاز طريقة السَّيَّاراتِ ومنَعَ الطَّريقة الأُولى فقولُه مُتناقِضٌ؛ لأن العِلَّة فيهما واحِدة.

أمَّا لو كان الإنسانُ عِنده سيَّارات وجاءَهُ ناسٌ يُريدون الشِّراء بالتَّقْسيط مثلًا فها يُساوِي عشَرة يَجعَله بخَمسةَ عشرَ إلى سَنة فهذا لا بأسَ به ولا مانِعَ منه، إلَّا إذا كان المُشتَري قَصْده الدراهِم، فتكون مَسأَلة التَّورُّق وصُورتها أن يَشتَريَ سيَّارةً من شَخْص تُساوِي عشرة آلافِ رِيالٍ، باثْنَيْ عشرَ أَلْفًا إلى سَنة يُريد أن يَسِعَ السَّيَّارة، فباعَها وأَخَذَ ثمَنها.





### مَعنَى الشُّروط في البَيْع:

الفَرْقُ بين (الشُّروط في البَيْع) و(شُروط البَيْع):

الفَرْق بين (الشُّروط في البَيْع) و(شُروط البَيْع) من وَجْهَيْن:

الفَرْق الأوَّل: أن الشُّروط في البَيْع من وَضْع المُتَعاقِدين، وشُروط البَيْع من وَضْع الشَّرْع.

الفَرْق الشاني: شُروط البَيْع يَتَوقَّف عليها صِحَّة البَيْع، وأن البَيْع لا يَصِحُّ إلَّا بوُجودِها، والشُّروط في البَيْع لا يَتَوقَّف عليها صِحَّة البَيْع، وإنها يَتَوقَّف عليها لُزوم البَيْع، بمَعنَى: أن البَيْع لا يَلزَم إلَّا بوُجودها، فإن لم تُوجَد فلِمَن له الشَّرْط أن يَفسَخ العَقْد.

مِثال: إنسان اشتَرَى شيئًا مجهولًا، فالبَيْع لا يَصِحُّ؛ لأن من شُروط البَيْع أن يَكون المَبيع مَعلومًا.

وإنسان اشترَى شيئًا واشتَرَط البائِعُ على المُشتَري أن يُسلِّمه الثمَنَ قبلَ غُروب الشَّمْس، فإذا غابَتِ الشَّمْس ولم يُسلِّمه فالشَّرْط فاتَ، فلا نَقول: بطَلَ البَيْع؛ فالبَيْعُ صَحيحٌ، ولكن للبائِع أن يَفسَخ العقدَ لفَوات شَرْطه.

فهذا هو الفَرْقُ بين قولِنا: يَتَوقَّف عليها صِحَّة البَيْع، وبين قولِنا: يَتَوقَّف عليها لُزومُه، وكون الثمَنِ يُسلَّم قبلَ غُروب الشمس هذا من وَضْع البائِعِ. الفَرْقُ الشالِثُ: وهو مَبنيٌّ على الفَرْقَيْن السابِقَيْن: شُروط البَيْع لا يُمكِن إِسْقاطُها، فلو قال قائِلُ: أنا أَرضَى شِراء المَجهول. فهذا لا يُمكِن؛ لأن شُروط البَيْع من وَضْع الله، وليسَ لنا حَقُّ أن نُسقِط شَيئًا وضَعَه الله.

والشُّروطُ في البَيْع يُمكِن إِسقاطُها؛ لأنها من وَضْع البَشَر، فإذا أَسقَطها مَن هي له فلا حرَجَ.

الفَرْق الرابع: أن شُروط البَيْع كلُّها صَحيحة مُعتَبَرة؛ لأنها من وَضْع الشَّرْع، والشُّروط في البَيْع منها ما هو صَحيحٌ مُعتَبَر، ومِنها ما ليس بصَحيحٍ ولا مُعتَبَر؛ لأنه من وَضْع البشَر، والبشَرُ قد يُخطِئ وقد يُصيب.

فَهَذَهُ أَرْبَعَةُ فُرُوقٍ بين الشُّروط في البَيْعِ وشُروط البَيْعِ.

مَعنَى الشَّرْط في البَيْع: إلزامُ أَحَدِ المُتَبايِعَيْن الآخَرَ ما لَهُ فيه مَنفَعة، سواءٌ كانَت هذه الخِدْمةُ تَعود إلى العَقْد أو إلى العاقِدِ.

مِثالُه: أن يَشتَرِط المُشتَري أن يَكون السَّكَن مُؤجَّلًا إلى سَنَة، وإذا اشتَرَط البائِعُ على المُشتَري أن لا يَسكُن البيت الَّذي باعَه عليه إلى سَنَة ففيه مَنفَعة للبائِع.

### الشُّروطُ في البَيْع أنواعٌ:

صَحيحٌ، وفاسِدٌ مُفسِد للعَقْد، وفاسِدٌ غيرُ مُفسِد.

فالأوَّلُ: الصَّحيح، وهو أن يُبقِيَ العَقْد صَحيحًا لا يُؤثِّر عليه.

والثاني: فاسِدٌ مُفسِد للعَقْد.

والثالث: فاسِد في نَفْسه لا يُمكِن الوَفاء به لكِنه غير مُفسِد.

القِسْم الأوَّل: الصَّحيحُ: وله ضابِطٌ، وله أَمثِلة: فكلُّ شَرْط اتَّفَق عليه المُتبايِعان ولا يُخالِف الشَّرْع فهو صَحيح، والدَّليلُ قولُ النَّبيِّ ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلاًلا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» (١)، وكذلك قولُه: «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» كما في قِصَّة بُريْدة (٢).

فَمَفَهُ وَمُهُ إِنْ كَانَ الشَّرْطُ يُوافِقَ كِتَابِ اللهِ وَلاَ يَخْرُجُ عَن حُـدُودُ اللهِ فَهُو صَحيحٌ، ونَضرِب لذلِكَ أَمثِلة:

أَوَّلًا: اشْتِراط البائِعِ على المُشتَري أَن يَنتَفِع بالمَبيع انتِفاعًا مَعلومًا، كقولِه: بِعْت عليكَ سيَّارتِي وأَنا الآنَ مُتَجهِّز للذَّهاب للحَجِّ. واستَثْنَيْت عليكَ أَن أَحُجَّ بها حتَّى أَرجِع، فهذا يَجوز، والدَّليلُ على جَواز هذا عُمومٌ وخُصوصٌ:

فَأُمَّا من حيثُ العُموم: فقَدْ سبَقَتِ الإِشارة إليه وهو الحَديثُ: «المُسلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» و «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ».

وأمَّا على سَبيل الخُصوص أي: دَليل خاص على هذه المَسأَلةِ فهُو حَديثُ جابِرٍ في قِصَّة جَمَلِه، حيث باعَهُ على النَّبيِّ ﷺ واستَثْنَى ظَهْره إلى المَدينة، أي: أن يَركَبه إلى المَدينة، فأَجازَه الرَّسولُ ﷺ (أل)، فذَلَ هذا على أنه لا بَأْسَ به.

مِثالٌ ثانٍ: اشتِراطُ المُشتَري تَأجيل الثمَن، بِعْت عليكَ شيئًا بعشَرة آلافِ رِيال

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن عوف المزني رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم (٣١٨)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (٧١٥).

واشتَرَطْت أنتَ أن يَكون مُؤجَّلًا إلى سَنَة، فهذا الشَّرْطُ جائِزٌ، ودَليلُه الأحاديثُ العامةُ السابقةُ.

وفي القُرآن ما يَدُلُّ على الشُّروط مِثل قولِه تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقوله تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱوَفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وهذا يَشمَل الوَفاء بالعَقْد: أَصْله ووَصْفه، وهي الشُّروط الَّتي فيه.

ودَليلٌ خاصٌّ لهذه المَسألةِ وهو أن نَقيسها على مَسأَلة السَّلَم الَّذي سيَأْتِي الكَلامُ عليه.

مِثالٌ ثالِثٌ: لوِ اشترَط المُشتري على البائِعِ أن يَحمِل البِضاعة إلى بَيْته فهذا يَجوز، ولكِن بشَرْط أن يكون البيتُ مَعلومًا، لأن الأَمْر يَختَلِف، افرِضْ أن بيتَكَ في أَقْصى البلَد، والبلَد كبيرٌ وأنت تَظُنُّه قَريبًا، فلا بُدَّ أن يَقول: بَيْتي الَّذي مَسافَتُه كذا وكذا من الأَمْتار أو الكِيلوات، فلا بُدَّ أن يُبيِّن من أَجْل أن يَكون البائِعُ داخِلًا على بَصيرة وعِلْم.

مِثالٌ رابعٌ: لوِ اشترَط عليه أن يَحمِل المَبيع إلى بَيْته ويُدخِله إليه، فالصَّحيحُ جَوازُه؛ لأن إيصالَه إلى البَيْت مَعلوم وإِدْخالُه إليه مَعلومٌ أيضًا.

ويَرَى بعضُ العُلَماء أن هذا لا يَجوز؛ لأنه جَمَع بين شَرْطَيْن، والدَّليلُ على أنه لا يَجوز الشَّرْطان في البَيْع: حَديثُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قالَ: «لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ لَا يَجوز الشَّرْطان في البَيْع: حَديثُ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّه قالَ: اللهَّرُ طَيْن في البَيْع مَساًلة العِينة؛ لأن ظاهِرَه غيرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٤)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٤)، والنسائي: والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٤)، والنسائي:

مُراد بالإِجْماع، وقد سبَقَ أن الإِنْسان إذا جَمَع بين عَقْدَيْن بدون شَرْط فهو جائِزٌ.

فالصَّحيحُ أن الشَّرْطَيْن كالبَيْعـتَيْن في بَيْعة، وهو يَنطَبِق على مَسـأَلة العِينة وسبَقَتْ.

القِسْم الثاني: الفاسِد غيرُ المُفسِد: يَكون فاسِدًا هو بنَفْسه وغيرَ مُفسِد، يَعنِي: أَن العَقْد يَبقَى صَحيحًا، فإذا قيل: كيفَ يَكون الشَّرْط فاسِدًا والعَقْد صَحيحًا؟

نَقولُ: نعَمْ؛ لأن هذا الشَّرْطَ لا يُنافِي العَقْد من أَصْله، فتَجِد هذا الشَّرْطَ يَحرِم أَحَدَ المُتعاقِدَيْن ما هو حَقٌّ له، ولكِنه لا يَحرِمه أَصْل العَقْد كله؛ ولِذلِكَ يَكون فاسِدًا غيرَ مُفسِد.

مِثالُ ذلِكَ: أن يَشتَرِط البائِعُ على المُشتَري أن يكون الوَلاءُ له، يَعنِي: باع عليه عَبْدًا وقال للمُشتَري: إن أَعتَقْتَه فالولاءُ لي. نَقولُ: هذا البَيْعُ صَحيحٌ، والشَّرْط فاسِدٌ، فالبَيْع صَحيحٌ؛ لأن الشُّروط تامَّة، والشَّرْط فاسِدٌ؛ لأنه يُنافِي الحُكْم الشَّرْعيَّ: «الوَلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ».

ودَليلُ ذلِكَ حَديثُ عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنهَا فِي قِصَّة بَريرةَ، وبَريرةُ جارِيةٌ لجَهاعة من الأَنْصار كاتَبوها -أي: باعـوها على نَفْسها - بتِسْعِ أُواقٍ من الفِضَّة، فجاءَتْ إلى عائِشةَ تَستَعينها في كِتابَتِها فقالَتْ لها عائِشةُ: إذا أَحَبَّ أَهلُكِ أن أَعُدَّها لهم ويَكون وَلاؤُكِ لِي فعَلْتُ. فذهَبَتْ إلى أهلِها وأخبَرَتْهم فقالوا: لا، الوَلاءُ لنا.

<sup>=</sup> كتاب البيوع، باب سلف وبيع، رقم (٤٦٢٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، رقم (٢١٨٨)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَجَوَالِلَهُ عَنْهُا.

فجاءَتْ إلى عائِشةَ رَخَالِلَهُ عَهَا وعِندها رسولُ الله ﷺ فقال: «خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاء، فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» فأَخذتها عائِشةُ، ثُم أَبطَل الرَّسولُ ﷺ هذا الشَّرْطَ وقال: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (١)، وصَحَّح البَيْع، فلمَّا كان الشَّرْطُ مُنافيًا الشَّرْطُ مُنافيًا للشَّرْع بطلَ، لحُكْم الله فالمُكاتَبة جائِزة، وبَيعُ الرَّقيق جائِز، فإذا كان الشَّرْط مُنافيًا للشَّرْع بطلَ، وبَقِي العَقْد صَحيحًا.

وهذا ما يُسمَّى بتَبعيض الصَّفْقة وتَفريق الصَّفْقة، فهُنا هذا العَقْدُ اشتَمَل على شَرْط فاسِد؛ لأن مُقتَضى صِحَّة البَيْع المِلْك، والمِلْك يَقتَضي أن المالِك يَتَصرَّف كما شاء، فكوْن البائِع يُقيِّد المُشتَري بأن لا يَبيعَه لا مَعنَى له؛ لأن المُشتَريَ إنها اشتَراه؛ ليَتَصرَّف فيه، ورُبَّما أنه لم يَشتَرِه إلَّا ليَبيعَه.

ولكِنْ هذا المِثالُ فيه نظَر، والصَّحيحُ جَواز الشَّرْط وأن الشَّرْط صَحيحٌ؛ لأن البائِعَ قد يَكون له غرَضٌ في هـذا الشَّرْطِ، والمُشتَري هـو بنَفْسه أَسقَط حَقَّـه في التَّصرُّ ف.

وقد يَكون للبائِعِ رَقيقٌ يَملِكه باعه على رجُلٍ يَثِقُ فيه؛ لأنه طَيِّب ويَعرِف أنه لن يَشُقَّ على هـذا الرَّقيق ويَأْمَنه عليه، ولكن يَخشَى أن يَبيعَه على رجُلٍ فاجِرٍ لا يَخاف من الخالِق ولا من المَخْلوق، فيَشتَرِط عليه أن لا يَبيعَه.

فالصَّحيحُ أن هذا الشَّرْطَ جائِزٌ؛ لأن فيه غرَضًا مَقصودًا للبائِع، ومن مَصلَحة المَعقود عليه، وبالنِّسْبة للمُشتَري حَقُّ له أَسقَطه، أرأَيْتَ لو لم يَبِعْه بدون شَرْط، يَصِحُّ أو لا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا.

فالجَوابُ: يَصِحُّ، فإِذَنْ ليس بواجِب أن يَبيعَه حتى نَقولَ: إن هذا الشَّرْطَ أَسقَط الواجِبَ، وغاية ما هُنالِكَ أن هذا الشَّرْطَ أَسقَط حقَّ المُشتَري في مُطلَق التَّصرُّف، ولكِن المُشتَري رَضِيَ بذلِكَ، والبائِعُ له مَقصود، والمَصلَحة للمَعقود عليه ظاهِرة.

رجُلٌ آخَرُ باعَ على شخص بيتًا واشتَرَط عليه أنه إذا احتاجَه المَسجِدُ يَبيعه على المَسجِدُ يَبيعه على المَذهَب لا يَجوز<sup>(۱)</sup>؛ لأن فيه تَحديدًا لتَصرُّف المُشتَري، والمُشتَري مالِكُ ولا بُدَّ أن يَكون له مُطلَق التَّصرُّف، فلا يَصِحُّ.

والصَّحيحُ: أنه يَصِحُّ؛ لأن البائِعَ له غرَضٌ مَقصود بهذا الشَّرْطِ، والمُشتَرِي أَسقَط بعضَ حَقِّه برضًا منه.

وكذلِكَ لو بِعْت عليه بيتًا واشتَرَطْتَ عليه أن يَكون وَقْفًا على الفُقراء ووَقْفًا على الفُقراء ووَقْفًا على طلَبة العِلْم أو ما أَشبَهَ ذلِكَ فالصَّحيحُ أنه جائِزٌ، والمَذهَب: لا يَجوزُ<sup>(٢)</sup>.

ثُم إِن هذا يُمكِن أَن نَقيسَه على ما جاء به الشَّرْع، اشترَى النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ من جابِر رَضِوَاللَّهُ عَنهُ جَمَلَه واشتَراه مِنه في البَرِّ قبل المَدينة (٢)، وقد ملكه من حين العَقْد، ومُقتَضى المِلْك أَن يَكُون الَّذي يَركَبه من مَكان العَقْد إلى المَدينة هو الرَّسولَ عَلَيْهُ، وهنا ركِبَه جابِرٌ البائِعُ.

إِذَنْ: أُسقِط بعضُ حَقِّ المُشتَرِي باختِياره فصَحَّ، وكذلِكَ في المِثال الَّذي ذكَرْنا أَسقَطْنا حَقَّ المُشتَري باختِياره على وَجْه لا يُنافِي الشَّرْع، بل هو مَقصود شَرْعيُّ فلَمْ يَبطُل العَقْد.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (٤/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المبدع (٤/ ٥٣-٥٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز، رقم (٣١٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (٧١٥).

فالشَّرْط الَّذي يَتَضمَّن مَقصودًا صَحيحًا لا يُناقِض الشَّرْع لا بأسَ بـه ولا حرَجَ.

ولو أن إِنْسانًا باعَ بيتًا لآخَرَ وقال: بشَرْط أن تُؤجِّره للمُغنِّين العازِفين، فهذا الشَّرْطُ لا يَصِحُّ؛ لأنه يُنافِي الشَّرْع، إذ هو مُحَرَّم، ولو رضِيَ بذلِكَ المُشتَري.

القِسْم الثالِثُ: الشَّرْط الفاسِدُ المُفسِد: وهو أن يَكون الشَّرْط يُناقِض العَقْد من أَصْله، مِثال ذلك ما مَرَّ علَيْنا في العِينة من قول البائِع: بِعْتُك هذا الشيءَ بمِئة وعِشرين إلى سَنَةٍ، بشَرْط أن تَبيعَه عليَّ بمِئة نَقْدًا. فهذا شَرْط مُوجِب للوُقوع في المُحرَّم في أَصْل العَقْد، فيكون هذا الشَّرْطُ فاسِدًا؛ لأنه يُنافِي الشَّرْع، مُفسِدًا؛ لأنه حُوَّل العَقْد من أَصْله إلى عَقْد رِبويٍّ مُحرَّم.

ومِن الشُّروط الفاسِدة المُفسِدة على المَذهَب<sup>(۱)</sup> أن يَقول: بِعتُكَ هذا الشيءَ إن رضِيَ زَيْدٌ. قالوا: لأن تَعليق العُقود يُفسِدها، والعُقود لا بُدَّ أن تَكون مُنجَزةً، لا تَكون مُعلَّقةً.

و(بِعْتُكَ إِن رضِيَ زَيْد). هذا عَقْد مُعلَّق، فيكون هذا الشَّرْطُ فاسِدًا مُفسِدًا؛ لأنه مُناقِض للعَقْد، والعَقْد لا بُدَّ أن يكون مُنجَزًا، وهنا حصَلَ العَقْد مُعلَّقًا.

والصَّحيحُ: أن هذا الشَّرْطَ صَحيحٌ لازِمٌ لا يُنافِي مَقصودًا شَرْعيًّا، واشتِراط أن تَكون العُقود مُنجَزة لا دَليلَ عليه، فالعُقود على حسبِ ما عُقِدت ما لم تُخالِفِ الشَّرْع، ولا دَليلَ على مُخالَفة الشَّرْع هنا؛ لأنه قد يَكون هذا الَّذي قلت: إن رضِيَ. قد يَكون له حقٌّ عليَّ، فأُحِبُّ أن يَكون البَيْع بعدَ مُراجَعَته.

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٤/ ٣٥٦).

رجُلُ باع أَمَةً واشتَرَط أن يَستَمتِعَ بها لمُدَّة شَهْر، فالشَّرْطُ غيرُ صَحيح؛ لأنه إذا باع الأَمَة انتَقَل مِلْكها للمُشتَري، ولو قال: على أن تَخدُمني شهرًا. لصَحَّ؛ لأن الجَدْمة يَجوز عَقْد الإِجارة عليها، لكِن أن يَستَمتِع بها شهرًا لا يَجوز؛ لأن الاستِمْتاع لا يَجوز إلَّا لزَوْج أو مالِكِ، والبائعُ بعد بَيْعها غيرُ مالِكِ، فالشَّرْط غيرُ صَحيحٍ، وأمَّا العَقْد فصَحيحٌ.

في الشُّروطِ الفاسِدة المُفسِدة يَتَّضِح أنه لا خِيـارَ فيها لأَحَد؛ لأنه سيُرَدُّ المَبيع على البائِع والثمَن على المُشتَري قهرًا رَضِيَا أم لم يَرضَيَا.

وأمَّا الشُّروطُ الفاسِدةُ غيرُ المُفسِدة، فإن مَنِ اشتَرَط الشَّرْط الفاسِد إن كان عالًا أن هذا الشَّرْطَ مُحَرَّم فإنه لا خِيارَ له؛ لأنه دخل على بَصيرة، وإن كان جاهِلًا فإن له الخِيارَ.

فهذا الشَّرْطُ فاسِدٌ، والعَقْد صَحيحٌ، فالبائِعُ يَقول: إذا لم يَكُنِ الوَلاءُ لي فإنَّني لا أَبيع العَبْد، فأنا ما بِعْتُه إلَّا بهذا الشَّرْطِ، فها دام أن هذا الشَّرْطَ لن يَحصُل لي فرُدُّوا عليَّ العَبْد، إذا كان عالِمًا أن هذا الشَّرْطَ مُحرَّم لم يَملِك رَدَّ العَبْد، وإذا كان لا يَعلَم فإن له الخِيار.

فإِنِ ادَّعَى البائِعُ الجَهْلَ وادَّعَى المُشتَرِي أنه عالِمُ فنَقول للمُشتَري: هاتِ دَليلًا على أن البائِع يَعلَم، فإن لم يَكُن له دَليلٌ فالقَوْلُ قَوْلُ البائِع، ولكِنَّنا نُحلِّفه بأنه لا يَدرِي أن هذا الشَّرْط مُحرَّم.

وأمَّا الشَّرْطُ الصَّحيحُ: فلا خِيارَ فيه؛ لأنه نافِذٌ وماضٍ، والَّذي اشتَرَطه يُعطَى إيَّاه، والَّذي اشتَرَط عليه يُسلِّمه.

### شُرْطُ البَراءَةِ مِن العُيوبِ:

مِثاله: بِعتُكَ هذا الْمُسجِّلَ وقُلت: بشَرْط أن تُبرِّئني من كُلِّ عَيْب تَجِده فيه. فلمَّا أَخَذْته وشَغَّلته وجَدْت فيه عَيبًا في الصَّوْت، فهل أَبرَأ من هذا العَيْب؛ لأَنَّك أَبرَأْتني؟ أم أُلزَمُ بالعَيْب وتَرُدُّ عليَّ الْمُسجِّلَ؟

الجواب: في المَذهَب (١) يَقولون: إن أَبرَأَه بعد العَقْد برِئَ، وإن أَبرَأَه قبلَ العَقْد أو معَه المَعْد أو معَه لم يَبرَأ؛ لأن الرَّدَّ بالعَيْب فَرْع عن ثُبوت البَيْع، فإذا أَسقَطه قبل البَيْع فقَدْ أَسقَط الشيءَ قبلَ وُجود سبَبِ التَّصرُّ ف لاغٍ غيرُ مُعتبَر.

أمَّا إذا باعَه وتَمَّ البَيْع ثُم قال: تُبرِّئُني من كلِّ عَيْب. فرَضِيَ المُشتَري فالشَّرْط صَحيحٌ؛ لأن خِيار العَيْب ثبَتَ بالعَقْد، وقد أَسقَطه المُشتري؛ ولأنَّه في هذه الحالِ لو شاء لقال: لا أُبرِّئُك، وبَقِيَ العَقْد على ما هو عليه إلَّا إذا كان هُناكَ خِيار مَجلِس، هذا ما ذهَبَ إليه الفُقَهاء.

وقال بعضُ العُلَماء: إن الإِبْراء من العُيوب يَنقَسِم إلى قِسمَيْن: صَحيح، وغير مَحيح.

فإن كان البائِعُ لا يَعلَم به، فالإبراءُ صَحيحٌ سَواءٌ قبلَ العَقْد أم بعدَه، وإن كان البائِعُ يَعلَم به فالإِبراءُ غيرُ صَحيحِ سَواءٌ قبلَ العَقْد أم بعدَه.

حُجَّة هذا القولِ: أنه إذا كان البائِعُ عالًِا بالعَيْب وكتَمَه وطلَب من المُشتَري الإِبراءَ من العُيوب على وَجْه الإِطْلاق والإِجْمال فهذا يُعتَبَر غِشًّا وخَديعة، فلماذا لم يُبيِّن العَيْب؟

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٤/ ٥٩)، والإقناع (٢/ ٨٢).

وإذا كان لا يَعلَم به فإنه ليسَ بغاشًّ، والمُشتَري أَسقَط حَقَّه لرِضاه بهذا المَبيع، ولا فرقَ بين أن يَكون قبلَ العَقْد أو بعدَه؛ لأنه إن كان بعدَ العَقْد فهو إسقاطٌ للحَقِّ بعدَ وُجودِ سبَبِه، وإن كان قبلَ العَقْد فهو عَقْد بهذا الشَّرْطِ فيُلزَم به.

وهذا هـو الصَّحيح؛ لأنه المَروِيُّ عن الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١)، والصَّحابة خَيْر الأُمَّة وقولُهم أَقرَبُ إلى الصَّواب بلا شَكَّ، ثُم إن الحاجة قد تَدْعو إلى ذلِكَ، فرُبَّها أنا اشتَرَيْت هذا الشيءَ وما استَعْمَلْته إلى الآنَ، ويَأْتِي شَخْص يُريد شِراءَه مِنِّي وأنا لا أَدرِي إن كان فيه عُيوبٌ أو لا، فأشتَرط البَراءَة من العُيوب.

ورُبَّما يَكون هذا الشيءُ ترِكةً بَعدَ ميتٍ، والوَرَثة لا يَدْرون عنه، فباعوه على الناسِ في المَزاد العَلَنيِّ واشتَرَطوا البَراءَةَ من العُيوب، فهذه حاجةٌ، فافرِضْ أن الورَثةَ ورِثوه بعدَ الميتِ، فهل نَقولُ: يَجِب أن تَفحَصوا كلَّ آلةٍ حتَّى تَكونوا على الورَثةَ ورِثوه بعدَ الميتِ، فهل نَقولُ: يَجِب أن تَفحَصوا كلَّ آلةٍ حتَّى تَكونوا على بَصيرة؟! ليس بلازِم، هُم يَبيعونَه بِناءً على الغالِبِ ويَشتَر طون البَراءَة من العُيوب فيَصِدَّ هذا الشَّرْطُ، وهذا الَّذي قُلْته هو اختِيارُ شيخ الإسلام ابنِ تَيميَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (٢).

ومَعارِضُ السَّيَّاراتِ الآنَ يَدرِي صاحِبُ السَّيَّارة الَّذي يُريد بَيْعها أن فيها العَيْب الفُلانيَّ ويَبيعها ويَقول: أنا ما بِعْتُ عليك إلَّا الهَيْكُل، وهو يَدرِي أن فيها عَيْبًا، وهو إذا اشتَرَط هذا الشَّرْطَ فإن المُشتَرِيَ يَشُكُّ، ومع ذلِكَ قال: أنا أُخاطِر. فلمَّا أَخَذَها وجَدَ بها كلَّ عَيْب، فهذا غرَرٌ عَظيم، فيَجِب على الَّذي يَبيع السيَّاراتِ إذا علِمَ أن فيها عَيْبًا أن يُبيِّنه، فإذا قال: هم رَضُوا بذلِكَ. قُلْنا: هُم لو علِموا بالعَيْب لما أَعطُوْك هذه القِيمة، وهم إنها خاطَروا وهُم مُتَشكِّكون.

<sup>(</sup>۱) انظر باب بيع البراءة في مصنف عبد الرزاق (۸/ ١٦٠)، والأوسط لابن المنذر (١٠/ ٢٤٧)، والسنن الكبرى للبيهقى (٥/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبرى (٥/ ٣٨٩).

## إِذَا شَرَط للأَرْض مِساحة مُعيَّنة فبانَتْ أَقَلَّ أَو أَكثَرَ:

إذا باعَ عليه أَرْضًا وقال: إن مِساحَتَها مِئة مِثْر بمِئة رِيال. فبانَتْ ثَمَانين مِترًا، فيَصِحُّ البَيع، لكِنْ لا خِيارَ للمُشْتري، بل إن شاءَ أَخَذَها بقِيمتها، وإن شاءَ رَدَّها، أمَّا أن يُنزِل من سِعْرها فلا، فلو قال: أَنا أُريدُ أن آخُدَها، ولكِن أخصِم منها عِشْرين رِيالًا مُقابِل عِشْرين مِترًا. نَقولُ له: لا يُمكِنكَ هذا؛ لأنه باع علَيْكَ أرضًا وأخطأ أو غَشَّ في تقديرها، وسواءٌ كان غاشًا أو مُخطِئًا فأنت بالخِيارِ إن شِئْتَ فارْدُدْها عليه.

فليسَ له خِيار بالتَّنقيص من الثَّمَن في مُقابِل النَّقْص، وإنَّما له الخِيار في أن يُمسِكها بثمنِها أو أن يَرُدَّها.

فإذا بانَتْ أكثَرَ فَلا يُلزِم المُشتَرِيَ بدَفْع الزائِد، بل نَقول للبائِع: إن شِئْتَ فَأَبْقِ البَيْع بشَمَنِه، وإن شِئْت فخُذْها وارْدُدِ الثَمَنَ، وليس لك أن تُلزِم المُشتَريَ بها زاد على ما قَدَّرْت.

فتَبيَّن أَنَّه إذا بِيعَت أرضٌ وعُيِّنَت مِساحتُها فإن وافَقَ التَّعيينُ الواقِعَ، فالأَمْر واضِحٌ ولا يَتَرتَّب عليه شيءٌ، فإن كان أقَلَ فللمُشتَرِي الخِيار بين الإِمْساك بالثَّمَن كامِلًا أو الرَّدِّ، ولا يُطالِب البائِعَ بالتَّنزيل من الثمَن، وإذا كانت أكثرَ فللبائِع الخِيار بين أَخْذها ودَفْع الثمَن للمُشتَري وبين إِبْقائِها بالثمَن، ولا يُطالِب المُشتَرِي بقِيمة الزائِد.

لأن هذه الأرضَ مُعيَّنة، وأنا لم أَبعْ عليكَ مِئة مِتر من هذه الأرضِ، لو بِعْت عليك مِئة مِتر من أرْض واسِعة، ثُم قِسْناها وقَسَمْناها، فتَبيَّن أن ما أَخَذْتَه أقلَ، فهنا

يَلزَم البائِعَ أَن يُتمِّم له؛ لأنه باعه أمتارًا من أرض، وإذا كانَتْ أكثَر وجَبَ على المُشتَرِي أَن يَرُدَّ الأمتار الزائِدة إلى البائِع، وأمَّا هذه فباع أرضًا مُعيَّنة وأخطأ في تقديرها، وقد يَكون مُتَعمِّدًا، وقَصْدُه الغِشَ.





مَعنَى الخِيارِ: اسمُ مَصدَر اختار، ومَصدَر اختار: اختِيار، وخِيار اسمُ مَصدَر؛ لأن ما دلَّ على مَعنَى المَصدَر دون حَرْفه فهو اسمُ مَصدَر، مثل: كَلام اسمُ مَصدَر كلَّم، والمَصدَر منه: تَكليم، السَّلام اسمُ مَصدَر سلَّم والمَصدَر: تَسليم.

والخِيار: الأَخْذ بخَيْر الأَمْرَيْن، فلا بُدَّ من الخِيار في الأَمْرَيْن، فيَأْخُذ الإنسان بخَيْرهما.

# أَقْسامُ الخِيارِ:

كما سيَأْتِي سَبْعة:

#### ١ - خِيارُ الكَجلِس:

هذا التَّعبيرُ تَمَيَّز به الفُقَهاء، والأَوْلى عِندي أن يُقال: خِيار الصُّحْبة، أو خِيار الاَّجْتِهاع. وهذا أَدَقُّ، وهو الخِيار الَّذي ثَبَت للبائِعِ أو للمُشتَرِي ما داما مُجتَمِعَيْن، فإذا تَفرَّقا انتَهى الخِيار، أي: أنني إذا بِعْت عليك شَيْئًا فها دُمْنا مُجتَمِعين فكُلُّ مِنَّا بالخِيار، فإذا تَفرَّقنا انقَطَع الخِيار.

وهذا التَّعبيرُ (خِيار الاجتِهاع) أَوْلى من التَّعْبير بـ (خِيار المَجلِس)؛ لأَنَّنا إذا قُلْنا: خِيار المَجلِس. يُوهِم أَننا إذا قُمْنا من مَجلِس العَقْد فإن الخِيار يَنقَطِع، وهو لا يَنقَطِع ما دُمْنا مُجْتَمِعَيْن، مثال ذلِكَ: بِعْت عليكَ كِتابًا في هذه الغُرْفةِ بعشَرة رِيالات ثُم مَشَيْنا جَميعًا إلى الأَسفَل وخرَجْنا فمشَيْنا إلى البَيْت فهُنا لا يَنقَطِع الخِيار، وهُمْ ما أَرادوا

نَفْس المَجلِس، ولكِنْ ليَّا كان الغالِب أن التَّفرُّق يَكون من المَجلِس؛ قالوا: خِيار المَجلِس. المَجلِس.

وعلى ظاهِر هذا التَّعبيرِ فإن الخِيار يَنقَطِع؛ لأَنَّنا فارَقْنا المَجلِس الَّذي عقَدْنا فيه البَيْع، ولكِنْ على ما يَدُلُّ عليه الحديث، فالخِيارُ لا يَنقَطِع حتَّى نَتفرَّق، وهنا إن خرَجْنا من الغُرْفة ومشَيْنا إلى البَيْت فها زِلْنا مُجتَمِعين، إِذَنْ نَقول:

خِيارُ الاجْتِماع: خِيار يَثبُتُ للمُتَعاقِدَيْن ما لم يَتَفرَّقا.

ودَليلُه حَديثُ ابنِ عُمرَ رَضَالِلُهُ عَنْهَا أَن النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا بَمِيعًا، أَوْ يُحَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرُ أَحَدُهُمَا الآخَر فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ أَحَدُهُمَا الآخَر صار الخِيار وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ اللهِ عَنِي: فإذا خيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَر صار الخِيار له وَحْده، وسقط خِيار الثاني، وإن تَخايَر كُلُّ مِنهما سقط خِيار الَّذي أَسقط خِياره.

ومَعنَى وجَبَ: لزِمَ.

والجِكْمة من الخِيار سَدُّ باب النَّدَم عن الإنسان؛ لأن الإِنْسان قبلَ أن يَشتَرِيَ الشيءَ تَتَعلَّق به نَفْسه، ثُم إذا اشتَراه ورأَى أنه دخَل مِلْكه رُبَّها تَزول الرَّغْبة، فجعَل الشيءَ تَتَعلَّق به نَفْسه، ثُم إذا اشتَراه ورأَى أنه دخَل مِلْكه رُبَّها تَزول الرَّغْبة، فجعَل الشارعُ له مُهْلة إذا كان قد ندِمَ فإنه يَرُدُّ المبيع، وهذا شيءٌ مُحَرَّب، وهل خِيار المَجْلِس من الأُمور الَّتي يَجوزُ إِسْقاطُها؛ لقَوْله ﷺ: «أَوْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»، يَعنِي: لو تَبايَع الرَّجُلان على أنَّه لا خِيارَ بينَهما فإنه يَجوز.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (٢١١٢)، ومسلم: كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُماً.

فإن قال أَحَدُهما: أَسقَطْتُ خِياري. والآخَرُ بقِيَ على خِياره فإنه يَجوز؛ لقَوْله عَلَيْ خَيَرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ».

وخِيار المَجلِس يَثبُت في جَميع البُيوع إلَّا مَسائِل استُثْنِيَت لا داعِيَ لذِكْرِها.

فإذا كان البَيْع عن طَريق الساتِف فهَلْ نَعتَبِر انقِطاع الخِيار بانتِهاء العَقْد أو بانتِهاء المُكالمَة؟!

#### ٢ - خِيارُ الشَّرْط:

هـذا مُضاف إلى سبَبِه، يَعـنِي: الخِيـار الَّذي يَثبُت بالشَّرْط، يَعـنِي: يَشتَرِطه اللَّعـاقِدان أو أَحَدُهُما، وهـذا يَثبُت إن شُرِط، فإن لم يُشتَرَط فلا يَثبُت، وخِيـار الاجْتِهاع ثابِتٌ سَواءٌ شُرِط أو لم يُشتَرَط، ما لم يُشتَرَطِ انتِفاؤُه.

أمَّا خِيار الشَّرْط فلا يَثبُت بدون شَرْط، ومِثاله: أن أَقولَ: بِعْت عليكَ هذا الكِتابَ بعشَرة دراهِمَ ولِي الخِيار إلى الغَدِ، فلَوْ تَفرَّقنا وذهَبَ كُلُّ مِنَّا إلى بَيْته فالخِيار باقٍ حتَّى يَأْتِي الوَقْت الَّذي حدَّدنا الخِيار إليه، والدَّليلُ على ثُبوت هذا الخِيار:

أَوَّلًا: لأنه شَرْط عَقْد، والأَصْل في العُقود والشُّروط الجَوازُ والصِّحَّةُ.

ثانيًا: الأدِلَّةُ السابِقةُ الَّتي ذكر ناها في الشُّروط الصَّحيحة.

ثَالثًا: رُبَّمَا يُؤخَذ من حَديث ابنِ عُمرَ خِيارُ الاجْتِهَاع؛ لأن قولَه ﷺ: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ، وَإِنْ

تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ أَحَدُهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ»<sup>(۱)</sup>، فإذا كان يَملِك إِسقاط ما ثبَتَ جاز أن يَثبُت ما لم يَثبُت؛ لأن الكُلَّ شَرْط.

رابِعًا: النظر الصَّحيحُ؛ لأن الحاجة تَدعو إلى ذلِكَ، فقَدْ يَبيع الإِنسان بيتَه ويَشتَرِط الخِيار لُدَّة شَهْر؛ ليَنظُر هل يَجِد بيتًا آخَرَ أو لا.

وخِيارُ الشَّرْط يَثبُت في جَميع البُيوعات إلَّا في نَوْع واحِدٍ من البُيوع، وهو كُلُّ بَيْع يُشتَرَط فيه التَّقابُض قبل التَّفرُّق فإنه لا يَصِحُّ فيه خِيار الشَّرْط، مِثْل: بَيْع الذهَب بالفِضَّة لا بُدَّ فيه من التَّقابُض قبلَ التَّفرُّق.

إِذَنْ، شَرْط الِخِيار مَعناه: أننا تَفرَّ قْنا قبلَ لُزوم البَيْع وحينَئِدٍ يَحْتَلُ المَقْصود الَّذي قصده الشارعُ بالتَّسليم قبلَ التَّفرُّق، فخِيار الشَّرْط يَثبُت في جَميع البُيوع إلَّا فيما قَبْضُه شَرْط في صِحَّته، فلا يَصِحُّ فيه خِيار الشَّرْط؛ لأن خِيار الشَّرْط فيه يُنافي ما يُريده الشارعُ مِنِ اشتِراط التَّقابُض قبلَ التَّفرُّق، وخِيار الشَّرْط لا بُدَّ أن يَكون لُدَّة مُعنَّة.

واختَلَف العُلَماء: هَلْ يُشتَرَط بَقاءُ البَيْع إلى انتِهاء الْمُدَّة أَو لا يُشتَرَط؟ يَعنِي: إنسان باعَ على آخَرَ بيتًا وجعَل الخِيار لُمُدَّة شَهْر نَقول: هذا يَصِحُّ؛ لأن البَيْت يَبقَى إلى شَهْر.

ولو باع عليه عِنبًا وقال: لي خِيار لُدَّة سِتَّة أَشهُر. قال بعضُ العُلَماء رَجَهُمْ اللَّهُ: هذا لا يَصِحُّ؛ لأن المَبيع هنا يَتلَف. وقال بعضُ العُلَماء رَجَمَهُ مُاللَّهُ: يَصِحُّ فيباع العِنَب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (٢١١٢)، ومسلم: كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُما.

ويُحفَظ ثَمنه، فإن كان المُشتَري أَخَذَ بالبَيْع فيَأْخُذ ثمَن العِنَب، وإن لم يَأْخُذ بالبَيْع فإنه يَأْخُذ مالَه ويُعطِي قِيمة العِنَب، وهذا وإن كان له وَجْه من النظر إلَّا أنَّني أرى أنه إذا جعَل له غايةً بمَعنَى أنه قال له: حتَّى أَشتَريَ بيتًا أو تَتِمَّ سَنَة، فإذا اشتَرى بيتًا أو تَتِمَّ سَنة انقَطَع الجيار، وإن خرَجَت السَّنَة قبلَ أن يَشتَريَ بيتًا انقَطَع الجيار، ومِثل هذا أيضًا إذا استَثنى سُكنى البَيْت إذا باع وقال: بِعْتُ عليك هذا البَيْتَ بمِئة أَلْف بشَرْط أن أَسكُنه إلى أن أَجِدَ بَيْتًا. فلا يَجوز؛ لأنه مجَهولُ.

ويُمكِن لهذا الرجُل أن يَتَمهَّل في شِراء البَيْت؛ لأَجْل أن يَبقَى ساكِنًا.

ويُمكِن أَن يَتَعجَّل، ولكِن نَرَى أَنه إذا ضرَب له أَجَلًا آخَرَ مُعيَّنًا مِثل أَن يَقـول: إلى أَن أَشتَريَ بيتًا أو تَتِمَّ سَنَة. فهذا جائِزٌ، ويَصير إذا اشتَرَى بَيْتًا يَجِب أَن يَخرُج من البيت الَّذي باعَه وإذا انتَهَتِ السَّنَة يَخرُج.

#### ٣- خِيارُ الغَبْن:

من إضافة الشَّيْء إلى سبَبِه، والغَبْن بمَعنى: الغلَبة، فيَبقَى الخِيار الَّذي يَثبُت للمَغلوب بسبَب الغَلَبة وخِيار الغَبْن هل هو عامٌّ أو خاصٌّ؟ فيرَى بعضُ العُلَماء أنه خاصٌّ بأُمورِ ثلاثةٍ:

أُوَّلًا: تَلقِّي الرُّكْبان.

ثانيًا: المناجَشة.

ثالِثًا: الاستِرْسال.

ويَرَى بعضُ العُلَماء أنه عامٌّ، وكلُّ ما غُبِنَ فيه الإِنسانُ ثبَتَ له الخِيارُ.

# الأوَّل: تَلقِّي الرُّكْبانِ:

والرُّكْبانُ: هُمْ مَن يَقدَمون بسِلَعهم إلى البلَد؛ ليَبيعوها فيه، فبعضُ الناس يَخرُج إليهِم ليَشتَرِيَ مِنهم وهُم لا يَعرِفون قِيمة السِّلْعة في البِلاد، وطَبْعًا يَشتَري مِنهم بأقَلَّ فهُمْ مَغبونون، والدَّليلُ على ثُبوت الخِيار لَهُم قولُ الرَّسولِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَى فَاشْتَرَى مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ»(١).

فقوله: «لَا تَلَقَّوُا الجَلَبَ» يَعنِي: الجالِبِين الَّذين يَجلِبون الأرزاقَ للبلد؛ لأن الغالِب أن هذا يَغبِن.

الثاني: النَّجش:

وهو في اللُّغة: الإشارةُ.

وأمّا في الاصطلاح: أن يَزيد الإنسان في السِّلْعة وهو لا يُريد شِراءَها، ولكِنْ يَزيدُ إمَّا ليَنفَع البائِع، وإمَّا لقَصْد الإِضْرار بالمُشتَري، وإمَّا لهُمَا جَميعًا، فأمَّا إذا زاد وهو يُريد السِّلْعة إمَّا ذاتَها وإمَّا يُريد كَسْبها، يَعنِي: أن تكون رَخيصة في نظرِه، فيزيد في ثَمنها، فلكَّا تَصِل إلى الغاية الَّتي انتَهَت إليها ترَكَها، فهذا ليسَ بناجِشٍ فيتُبُت للمَنجوش عليه.

يَعنِي: بعدَما اشتَراها؛ لأنه مَغبون، والدَّليلُ قولُه ﷺ: «لَا تَنَاجَشُوا»<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (١٥١٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم (٢١٤٨)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه و تحريم النجش، رقم (١٥١٥)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّكَءَنْهُ.

وإنَّما نَهَى عن المُناجَشة لِما تَتَضمَّنه من الإضرار بالمُشتَري، وعلى هذا فيكون الضرَرُ ثابِتًا بالمُناجَشة، وإذا ثبَتَ الضرَرُ وجَبَ إزالتُه، ولا طريقَ لإزالتِه إلَّا بإِثبات الخيار، فهذا وَجهُ الاسْتِدْلال بالدَّليل، وإلَّا فبادئ ذِي بَدْء قد يُظنُّ أنه لا دَليلَ في الحديث، ولكِن بهذا التَّقريرِ يَتبيَّن أن فيه دَليلًا على إثباتِ الخيار للمَنجوش.

من النَّجش أيضًا أن يَقولَ البائِعُ: أُعطِيتُ في هذه السَّلةِ كذا. وهو كاذِبٌ، أو يَقول: أنا أَبيعُ هذه بكذا وبعِشْرين. مثلًا، وهو يَكذِب يَبيعها بخَمْسة ريالات، فثبَت الخِيار هنا.

## الثالِثُ: المُستَرسِل:

والمُستَرسِل اسبمُ فاعِل مِنِ استَرْسَل إذا اطمَأَنَّ وتابَع، قالوا في تَعريفه: هو الَّذي يَجهَل القِيمة ولا يُحسِن المُهاكَسة، فإذا تَبيَّن أنه قد غُبِن فإن له الخِيار؛ لأنَّه في الحَقيقة مَظلوم.

فإذا قُدِّر أن هذا الرجُلَ يُحسِن المُاكسة ولكِنْ يَجهَل القِيمة فهذا عند الفُقَهاء ليسَ بمُستَرسِل، فلا بُدَّ من القَيْدَيْن، وإذا كان يَعلَم القِيمة، ولكِن لا يُحسِن أن يُعلَم فكذلِكَ عِند الفُقَهاء ليس بمُستَرسِل، فلا بُدَّ من الأَمْرين وهُما: جَهْل القِيمة، وأن لا يُحسِن المُاكسة.

والصَّحيحُ أن مَن جَهِل القِيمة فهو مُستَرسِل حتَّى لو كان أَحذَقَ الناس بالبَيْع والشِّراء، فيَ أَتِي الشيء إلى السُّوق ولا يَعلَم عنه، وتَجِد بعض الناس يَضُرُّ بالخَلْق فيَشتَري الشيء في بلَد بعشَرة، ثُم يَأْتِي ويَبيعُه في بلَد آخَرَ بخَمسينَ!! فلا شَكَّ أنه من الغَبْن؛ لأن المُشتَري يقول: أنا أُحسِنُ أن أُماكِس، ولكِن لا أَدرِي عن قِيمته، وظنَنْت أن قيمته رَفيعة؛ لأنَّني ما رأَيْتُه من قَبلُ في السُّوق، فظنَنْت أن هذه قِيمتُه.

فالصَّحيحُ أَن المُستَرسِل هو الجاهِلُ بالقِيمة الَّذي يَأْخُذ بقَوْل البائِع ظَنَّا منه أَن هَذه قِيمة هذا الشيء، فالمَدارُ كلُّه على الجَهل بالقِيمة؛ ولذلِكَ أَثبَتَ الشارعُ الخِيار للجَلَب؛ لأنَّهم يَجهَلون القِيمة.

وهُناك مَسأَلة يُسأَل عنها كثيرًا، وهي أن بَعضَهم يَقولُ: أنا إذا جاءَني أَحَدٌ يُريد سِلْعة مُعيَّنة أَقولُ: بمِئة، وأنا إذا ماكَسَني أَحَدٌ أَنزِل إلى التَّسْعين، فإذا جاءَني إنسان أَعرِف أنه لا يُهاكِس أقولُ: بمِئة. بِناءً على غالِب بَيْعي أو أقول: بتِسْعينَ.

فالظاهِرُ أنه لا يَجِب أن يَقول: بتِسْعين؛ لأن السِّعْر في الحَقيقة مِئَة، وذاكَ الَّذي ماكَسه أَخجَله؛ لأن بعض الناس يَكون شَديد الإِلْحاح في المُاكَسة فيُتعِب البائِع، وأنتَ تَزيد على القِيمة المَعروفة بين الناس.

وبعضُ الناس يَقولُ: أنا أَزيد على القِيمة الرائِجة بين الناس حتَّى أَكون مُستَعِدًا للمُ اكسة، فإذا كانَتْ بمِئة وعِشْرين ماكسني وقال: بمِئة وعَشَرة أو بمِئة. فهَلْ يَجوز مِثْل هذا؟

نَقولُ: يَجوز بشَرْط أَنَّكَ إذا رأَيْت إنسانًا لن يُهاكِسَك وسيَأخُذ بمئة وعِشْرين فلا بُدَّ أن تُخبِره بقِيمتها الحَقيقة وتَقول: أنا أَظُنُّك من الَّذين يُهاكِسون، فإن أَبى أن يَفعَل ذلِكَ فلْيُخبِرْه بالقِيمة الحَقيقة ابتِداءً ويَقول: أنا لن أُنزِل من السِّعْر.

وقد كان جَريرُ بنُ عَبدِ الله البَجَليُّ رَضَالِكُ عَنهُ بايَعَ الرَّسولَ ﷺ على أن يَنصَح لكُلِّ مُسلِم (١)، فاشتَرى من رجُل فرَسًا بمِئتَيْ دِرهَم وأَخَذ الفَرَس وذهَبَ فوَجَد أن الفَرَس أَجودُ مِن هذا، فرجَعَ إلى البائِع وقال: فرَسُكَ يُساوِي أربَعَ مِئة. فزادَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: الدين النصيحة، رقم (٥٧)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان أن الدين النصيحة، رقم (٥٦).

مِئَتَيْن، ثُم ذَهَبَ، ووَجَد أَن الفَرَسَ جَيِّد، فرجَع إليه حتَّى أَوْصَله إلى ثَمَانِ مِئة (١)؛ لأن هذا مُقتَضى النَّصيحة، لكِن عِندنا لو اشتَرَيْنا ما يُساوِي ثَمَانِ مئة بمِئَتَيْن لوَجَدْنا ذلك غَنيمة!.

## ٤ - خِيارُ التَّدْليس:

مَصدَر دلَّسَ يُدلِّس، وهو مُشتَقُّ من الدُّلْسة وهي الظُّلْمة، ومَعناه إِظْهار المَبيع الرَّديءِ على وَجْه طَيِّب، ومُناسَبة هذا المَعنَى للمَعنَى اللَّغَويِّ ظاهِرةٌ؛ لأنه صار في الحَقيقة عَمَّى على الواقِع، فكأنه جعَلَه في ظُلْمة حيثُ لم يُبيِّن له واقِعَ هذه السِّلْعةِ.

مِثال: رجُل عِنده شاةٌ لَبَنها قَليلٌ وهو يَحلُبها كلَّ يَوْم بعدَ المَغرِب، فلكَّا أَراد أَن يَبعَها ترَكَ حَلْبها يَوْمين أو ثلاثة من أَجْل أن يَتَجمَّع اللبَنُ في الضَّرْع فيَظُنُّ المُشتَرِي أَنها ذاتُ لبَنِ كَثيرٍ، فهذا نُسمِّيه تَدليسًا؛ لأنه أَظهَرَ الشيءَ الرَّديءَ على وَجْه طَيِّب.

ويُسمَّى هذا تَصريةً، وقد جعَلَ النَّبيُّ عَلَيْ لَنِ اشتَرَى مُصرَّاةً الخِيارَ إِن شاءَ أَمسَكَها وإِن شاء رَدَّها وصاعًا من تَمْرُ<sup>(۱)</sup>، والتَّصْرية من التَّدْليس بلا شَكًّ؛ لأنه يَنطَبق عليها تَعريفُ التَّدْليس.

والصاعُ مِن التَّمْر في مُقابَلة اللَّبَن المَوْجود حين العَقْد، لا الَّذي استَجَدَّ بعدَ العَقْد؛ لأن اللَّبَن الَّذي كان فيها حين العَقْد؛ لأن اللَّبَن الَّذي كان فيها حين العَقْد للمُشتَرِي، واللَّبَنُ الَّذي كان فيها حين العَقْد للبائِع؛ لأنه نَهاءُ مِلْكِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني (٢/ ٣٣٤ رقم ٢٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، والبقر والغنم وكل محفلة، رقم (٢١٤٨)، ومسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، وتحريم التصرية ، رقم (١٥٢٤)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِتَهُ عَنهُ.

وإنَّما قَدَّر الرَّسولُ عَلَيْ صاعًا من التَّمْر؛ لأن التَّمْر أقرَبُ ما يَكُون إلى اللَّبَن، حيثُ إنّه حُلوٌ ويُطعَم بدون طَبْخ، وقَدَّرَه بصاعٍ فقَطْ مع أنه قد يُساوِي أكثرَ من صاعٍ، وقد يُساوِي أقلَّ؛ لئلَّا يَقَع النِّزاع في تقديره؛ لأننا لو قُلْنا: إنه يَرُدُّ قِيمة اللبَنِ المُوْجُود حين العَقْد، فمَن الَّذي يَعرِف هذا اللبَن؟ فقد يَقول البائِعُ: إنه كَثيرٌ. وقد يَقولُ المُشتَري: إنه قَليلٌ. فمِن أَجْل قَطْع النِّزاع قدَّرَه النَّبيُ عَلَيْ بصاعٍ.

وهل إذا أرادَه على البائِعِ يَلزَمه القَبولُ أو لا؟

في ذلِكَ خِلافٌ بين أَهْل العِلْم رَحْهَهُواللَّهُ فَمِنهم مَن يَقُول: إنه إذا أَراد اللَّبَن للبائِعِ لزِمَه قَبُولُه ما دام لم يَتَغيَّر. ومِنهم مَن يَقُولُ: إنه مُجُرَّد إِخراجِه من الضَّرْع فقَدْ تلِفَ، فلا يَلزَمه قَبُولُه، وهذا أَقرَبُ.

ومِثالُه أيضًا: إنسانٌ عِنْده أَمَةٌ عَجوزٌ رَأْسُها أبيضٌ، فطَلاه بأسودَ من أَجْل أنه إذا جاء يَبيعُها ظهَرَتْ أنها صَغيرة، فهذا تَدْليس.

ولو كان عِند الإنسانِ بَيْت قَديم من طِين فلَمَّا أَراد بَيْعه فطَلاه بطِين جَديد؛ ليَظهَر جَديدًا فنَقولُ: هذا تَدْليس؛ لأنه أَظهَر البَيْت بصُورة مَرغوبٍ فيها، وهو خالٍ مِنها.

كذلِكَ أيضًا ما ذكرَه الفُقَهاء من جَمْع ماءِ الرَّحى وإِرْساله عِند عَرْضها؛ لأن الماء إذا انحَبَس ثُم أُطلِق يَندَفِع بقُوَّة، وبالضَّرورة إذا كان دَوَرانُ الرَّحَى على جَرَيان الماء فإنه كُلَّما قَوِيَ جَرَيان الماء قَوِيَ جَرَيان الرَّحَى، فيَظُنُّ المُشتَرِي أن هذا هو طَبيعة هذه الرَّحَى؛ فهذا تَدْليسٌ.

مِثل هذا أيضًا: لو أن إنسانًا عِنده ساعة قَديمة، ثُم لَّا أراد أن يَبيعَها جعَل

عليها طِلاءً يُلمِّعها ويُحسِّنها كأنَّها جَديدة، فيُعتَبَر هذا تَدْليسًا.

فالضابِطُ في التَّدْليس هو إِظْهار السِّلْعة في صورة مَرغوبٍ فيها وهي خالِيةٌ مِنها.

ومِن هذا -والله أَعلَمُ- ما وقَعَ في عَهْد الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ في الرَّجُلِ النَّدي كان يَبيع طَعامًا قد أَصابَه المطَرُ، فجعل ما أَصابَه المطَر أَسفَل، والحالِيَ من ذلك أَعْلى من أَجْل أَن مَن رأَى الطَّعام يَظُنُّ أَن الطَّعام كُلَّه في نَوْعه فيَغتَرُّ بذلك، فقالَ رَسولُ الله عَلَيْهِ لَمَا رأَى ذلِكَ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا»(١).

إذا ثبَتَ التَّدْليسُ فإنَّنا نَقول للمُشتَري: لكَ الجِيارُ بين أن تَرُدَّه وتَأْخُذ الثمَن أو تُبقِيَه بصِفته.

**فإذا قال قائِلٌ**: هل يُمكِن أن نَقول: إنه مُخيَّر بين الرَّدِّ وأَخْذ الثَّمَن وبين الإِبْقاء وله الأَرْش؟

نَقولُ: الأَرْش: أن تُقـدِّر قِيمة هذا الشيءِ على ما هـو علَيْه وقِيمتـه مُدلَّسًا، والفَرْق بينَهم يَأخُذه المُشتَري.

وعلى المَذهَب (٢) لا يُمكِن، فيُقال لمَنْ دُلِّس علَيْه:

إما أن تَأْخُذ الشيءَ بها وقَعَ عليه العَقْد بدون أن يُجعَل لكَ أَرْشُ، وإمَّا أن تَرُدَّه وتَأْخُذ الثَّمَن، ولكِنْ لو قيل بالأَرْش لم يَكُن بَعيدًا إلَّا أن المَعروف في المَذهَب أنه لا أَرشَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإقناع (٢/ ٩٢).

#### ٥- خِيارُ العَيْب:

هذا مِن إِضافة الشيء إلى سبَبِه، والعَيْبُ كلُّ ما يَنقُص قِيمة المَبيع من فَوات صِفة كَمال أو جُزْء من المَبيع مثلًا، فإذا كان في هذا البَيْعِ شُقوقٌ فإنه عَيْب فإذا سَتَر الشُّقوق فإنه سَتَر عَيْبًا.

والفَرْق بين التَّدْليس والعَيْب أن التَّدليس ليسَ فيه سَتْر عُيوب، ولكِن إِظْهار للمَبيع على صِفةٍ أكمَلَ مِمَّا عليه، فالتَّدْليسُ إظهارُ الشيءِ بصِفة مَرغوبٍ فيها وهو خالٍ عَنْها.

والعَيْبُ أَن يَكتُم نَقْصًا في المَبيع، فإذا باع عَبْدًا قد نَقَص بسِنًّ من أَسْنانه أو ضِرْس من أَضْراسه ولم يُخبِرْه فهو عَيْب، وإذا باعَه وفيه زِيادة أُصبُعِ فإن ذلِكَ عَيْب؛ لأنه يُعتَبَر عند الناس غيرَ مَرغوبِ.

وإذا باع جَمَلًا فيه جرَبٌ خَفيٌّ لا يُرَى فهو عَيْب، وكذلك إذا باع سَيَّارة فيها عَيْب يَنقُص به قيمة المَبيع، فإن ذلك يَثبُت به الخِيار للمُشتَري، وهو مُخيَّر بين أَمْرَيْن: بين أَن يَرُدَّ المَبيع ويُقدَّر له النَّقْص، فإذا قُدِّر بين أَن يَرُدَّ المَبيع ويُقدَّر له النَّقْص، فإذا قُدِّر أَن هذه السِّلْعة إذا كانَت خالِيةً من العَيْب قِيمتها مِئة وبالعِيب ثَهانون فالنَّقْص خُسْ؛ لأن العِشْرين بالنِّسْبة للمِئة مُشْ.

فإذا قُدِّر أن هذه السِّلْعة اشتُرِيت بمِئة وخمسينَ رِيالًا، ثُم وُجِد بها عَيْبٌ فقالوا: إن هذه السِّلْعة إذا كانت سَليمة تُساوِي مِئة رِيالٍ، وإذا كانت مَعيبةً بهذا العَيْبِ تُساوِي ثَهانين فالنَّقْصُ الخُمُس، فيُؤخَذ من ثمَن السِّلْعة الَّذي هو مِئة وخمسون الخُمُس، وهو ثَلاثون، فيَرُدُّ البائِع على المُشتَري ثَلاثين رِيالًا؛ لأن الفَرْق بالنِّسْبة لا بالعدَد.

و يَجِب أَن نَعرِف الفَرْق بين الثمَن والقِيمة، فالثمَنُ ما وقَعَ عليه العَقْد وإن كان أقَلَ أو أكثَرَ مِمَّا يُساوِي في السُّوق، والقِيمة ما يُساوِي في السُّوق.

مثاله: اشتَرَيْت من شَخْص سَيَّارة بعشَرة آلافِ رِيالٍ على أنها سَليمة وبانَتْ مَعيبة، فنَقولُ: أنتَ مُحيَّر بين أن تَرُدَّ السَّيَّارة وتَأخُذ ثَمَنها كامِلًا من البائِع، وبين أن تُبقِيَها وتَأخُذ الأَرْش فإذا اختار الأَرْش نُقوِّم السَّيَّارة سَليمة ومَعيبةً.

فقالوا: إنها سَليمة بثَمانية آلافٍ ومَعيبةً بسِتَّة آلافٍ. فتكون نِسْبة الأَرْش الرُّبُع، فنُسقِط هـذه النِّسْبة من ثمَنِ السَّيَّارة الَّذي هو عشَرةٌ، فيكون الأَرْشُ أَلْفَيْن وخمسَ مِئة، فيَأْخُذ المُشتَرِي من البائِع أَلْفَيْن وخمسَ مئة.

فإذا قيل: ما الفَرْقُ بين التَّدليس والعَيْب؛ لأَنَّه سبَق في التَّدْليس أن المُشتَرِيَ مُخيَّر بين أن يَرُدَّ السِّلْعة ويَأْخُذ الثمَن كامِلًا، وبين أن يُبقِيَها ولا أَرشَ، وهُنا مُخيَّر بين أن يَرُدَّ السِّلْعة ويَأْخُذ ثمَنَها أو يُبقِيها وله الأَرْش؟

فالجَوابُ: أن التَّدليسَ فَواتُ صِفة؛ لأن المُشتَريَ ظَنَّه على صِفة جَيِّدة، وهو على صِفة رَديئةٍ، وأمَّا العَيْب فهو نَقْص عَيْن، والتَّدْليس فَواتُ كَمالٍ، فهذا هو الفَرْق، فالثمَنُ عِندما اشتَرَى سِلعة من السِّلَع مُقسَّم على كل جُزْء من أَجْزائها، فإذا فات جُزْء مِنها بالعَيْب فيَجِب أن يَفوت منها جُزْء من الثَّمَن في مُقابِل ذلِكَ الجُزْءِ الفائِتِ.

## ما يثبتُ بخيار العيب:

مِثالُ ذلِكَ: رجُلُ اشتَرَى سِلْعة والعَيْب فيها بيِّنٌ واضِحٌ كالسَّيَّارة المَصدومة، فهَلْ له خِيار بعد أن يَشتَريَها؟

الجواب: لا خِيارَ له؛ لأنه دخَلَ على بَصيرة، لكِنْ لو قال: نعَمْ، أنا رأَيْتُ العَيْب

ولكِن ظَنَنْتُه يَسيرًا فتَبيَّن كثيرًا. فنقول: لا خِيارَ لَكَ؛ لأَنَّكَ أنتَ المُفرِّط، والواجِبُ عليكَ لَمَّا رأَيْتَ العَيْبِ أن تَتَأَكَّد منه، فكُوْنُك أهمَلْت ولم تَتَأكَّد لا يُعطيك ذلِكَ إبطالَ حَقِّ البائِع، فإذا رأَى الإنسانُ العَيْبَ وظنَّه يَسيرًا فتَبيَّن كثيرًا فلا خِيارَ له؛ لأنه راضٍ به مَعيبًا وهو الَّذي قصَّرَ في عدَم التَّحرِّي.

## الاختلاف عند من حدث العيب:

إذا اختَلَف البائِعُ والمُشتَري فقال البائِعُ: حدَث العَيْب عِندَكَ. وقال المُشتَري للبائِع: بلِ العَيْب مَوْجود قبلَ العَقْد. فما فائِدةُ قولِ البائِع: إن البَيْع حدَث عِندَكَ. أنه لا خِيارَ له، فالبائِعُ يَقول للمُشتَري: العَيْب حدَث عِندَكَ فلا خِيارَ لكَ. والمُشتَري يَقولُ للبائِع: العَيْب قبلَ العَقْد فلي الخِيارُ.

ففي مِثْل هذه المُشكِلةِ مَن نُقدِّم؟ هل نَقول: إِنَّ القَوْل قَوْل المُشتَري. فيُخيَّر، أو نَقـول: إن القَوْل قَوْل البائِع. فلا يَكون للمُشتَري الخِيار؟ فهذه المُشكِلة لا تَخلو من ثلاثِ حالاتٍ:

الحالُ الأُولى: إمَّا أن يَكون العَيْب لا يُحتَمَل حُدوثُه عِند المُشتَري، فالقَوْلُ قولُ المُشتَري. المُشتَري.

الحالُ الثانِيةُ: وإمَّا أن يَكون العَيْب لا يُمكِن أن يَكون حَدَثَ قبلَ العَقْد فالقَوْلُ قولُ البائِع.

الحالُ الثالِثةُ: أن يَكون مُحتَمَلًا أن يَكون قبلَ العَقْد، أو أن يَكون بعد العَقْد.

مِثال الحالِ الأُولى: الإصبَع الزائِدة، والعَور في عَيْن البَهيمة، فلو قال المُشتَري: إن هذا العَبْدَ الَّذي اشتَرَيْته فيه إصبَع زائِدةٌ من قَبْلِ العَقْد. وقال البائِعُ: لا، هذه الإصبَعُ حدَثَتْ بعد العَقْد. فالقولُ قولُ المُشتَري؛ لأنَّه لا يُمكِن أن يَزيد إصبَع

جَديدةٌ، وكذلِكَ العَوَر إذا كانت عَوْراءَ، والعَوَر لا يُمكِن أن يَحدُث بعد العَقْد، وليس فيها أَلَمُ وهي عَوْراءُ من قَديم، فالقَوْل قَوْلُ المُشتَري.

مِثْالُ الحَالِ الثانِية: إذا كان جُرْحًا طَريًّا الآنَ يَثْعَب دَمًا فقالَ المُشتَري للبائِع: حدَثَ عِندَكَ. وقال البائِعُ: حدَثَ عِندَكَ. والبَيْع كان أَمسِ، وما زال الجُرْح يَثْعَب دَمًا، فالقولُ قولُ البائِع؛ لأنه لا يُحتَمَل إلَّا قولُ البائِع، ومِثْله لو كان كَسْرًا نَعرِف دَمًا، فالقولُ قولُ البائِع؛ لأنه لا يُحتَمَل إلَّا قولُ البائِع، ومِثْله لو كان كَسْرًا نَعرِف أنه الآنَ؛ لأن الرِّجْل لم تَكُن تَجُرُّها قبلَ الآنَ، ونَجِد أن الكَسْر لم يَلتَئِم، وأنه لو كان بها من الأَمْس لكان المُشتَري يَعلَم بهذا وقد بان انفِصالهُا، فالقولُ قولُ البائِع؛ لأنه لا يُحتَمَل إلَّا قولُه.

مِثال الحالِ الثالِثةِ: إذا كان يُحتَمَل أن يَكون حادِثًا من قبلُ أو من بعدُ كالمرَضِ مثلًا، فالمرَضُ يُمكِن أن يَكون قبلَ البَيْع وأن يَكون بعد البَيْع فجائِزٌ أن يَكون هذا وهذا فالقَوْل قولُ مَنْ؟

اختَلَف في هذا أَهْلُ العِلْم؛ فقال بعضُهم: إن القولَ قولُ البائِع. وعلى هذا فلا خِيارَ للمُشتَري، فالَّذين يَقولون: إن القولَ قولُ البائِع. يَقولون: إن الأَصْل السَّلامة، والأَصْل أنه ليسَ مَريضًا، والأَصْل أنها ليسَتْ عَوراءَ، والأَصْل أنها ليسَتْ مَكسورةَ الرِّجْل.

فالأَصْل السَّلامة، فها دام أن الأَصْل السَّلامة فإن المُشتَريَ يَكون مُدَّعيًا خِلافَ الأَصْل، وقد قال رَسولُ الله ﷺ: «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي»(١)، فيكون القولُ قولَ البائِع؛ لأن الأَصْل السَّلامة، وحينئِذٍ لا يَثبُت للمُشتَري خِيارٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي، رقم (١٣٤١)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمَا.

والَّذين يَقولون: إن القولَ قَوْل المُشتَري. يُعلِّلون ذلكَ بأن البَيْع يَقَع على الشيء سَليمًا، فالأَصْل أن العَقْد وقَعَ على الشيء وهو سَليم، وإذا كان سَليمًا فمَعناه أن المُشتَريَ قَبَضه بجَميع أَجزائِه وصِف اته، فإذا ادَّعى أن فيه عَيْبًا، فإن الأَصْل أنه لم يَستَلِم المَبيع كامِلًا، وأن الجُزْء الفائِت غيرُ مَقبوض.

ولْنَفُرِضْ أَن العَيْبِ كَان قَطْعَ يَدٍ، فَالأَصْلُ عَدَمُ قَبْضِ الجُزْء الفَائِتِ بِالعَيْب، فَنَحتاج أَن نَقول للبائِعِ: قدِّمِ الدَّليلَ أَنكَ أَقبَضْتَ المبيع بجَميع أَجزائِه. ولا شَكَّ أَن هَـنه العِلَّةَ عَليلة في الحقيقة؛ لأنها مُقابَلة بها هو أقوَى منها، وهو أن الأَصْل السَّلامة، وتَسليم المبيع كامِلًا.

ولم تَقُل أيضًا: هُناكَ أَصْل آخَرُ وهو أن البَيْع اللازِم صار بَيْعًا غيرَ لازِم. إذَنِ القَوْل الراجِحُ في هذه المَسأَلةِ: أن القَوْل قَوْل البائِعِ؛ لأن معَنا أَصلَيْن، والأَصْل اللّذي قاله أُولئِكَ بأن الأَصْل عدَمُ فَقْد الجُزْء الفائِت بالعَيْب مُقابَل بأَصْلَيْن، ثُم إن هذا ليس بصَحيحٍ عن مُسلِم، نحن نُسلِّم أن الأَصْل عدَمُ قَبْض الجُزْء الفائِتِ، بَلْ فُسلِم أن الأَصْل عدَمُ قَبْض الجُزْء الفائِتِ، بَلْ فُسلِم أن الأَصْل عدَمُ قَبْض الجُزْء الفائِتِ، بَلْ فُسلِم أن الأَصْل عدَمُ قَبْض الجَيْرُء الفائِتِ، بَلْ

# ٦- خِيارُ التَّخْبيرِ بالثَّمَن:

والتَّخْبيرُ: مَصدَر خَبَّر، أَخبَر بِمَعنَى واحِدٍ، ومَعنَى خبَّر: أُوجَد، يَعنِي: أَعلَم بِالشَّيْء، والإعلامُ بِالشَّيْء يَعنِي: الإخبار، فالتَّخْبير بالثمَن مَعناه: أن البائِع يُخبِر الشَّمن بَصَحيح، مِثْل أن يَقول: بِعْتُها برَأْس مالي، وهو مِئة. ثُم تَبيَّن أن رأسَ المالِ ثَمانون، فنَقول: للمُشتَري الخِيارُ؛ لأن هذا الرجُل باع عليه برَأْس ماليه وأخبَرَه أن رأسَ ماليه مِئة، وهذا الخبَرُ يُبيِّن أنه كاذِب، وأن الثمَن ثَمانون، فيكون له الخِيارُ إن شاء أَخذَها وإن شاء رَدَّها.

وذَكَر العُلَمَاء أن للبَيْع بالتَّخْبير بالثمَن أَربَعَ صُوَرٍ: القَوْلية، الشَّرِكة، المُرابَحة، المُواضَعة.

فالقَوْليةُ: أَن يَبِيعَه برَأْس مالِه بقَوْل: بِعْتُك هذا الكِتابَ برَأْس مالي. فيُسمَّى هذا قَوْلية، كأَنَّ المُشتَريَ تَولَّى ما تَولَّه البائِعُ أو وَليُّ البائِعِ في العَقْد؛ لأنه ما طرَأَ شيءٌ، فهَذه قَوْليَّةُ.

والشَّرِكةُ: بَيْع البَعْض بقِسْطه، مِثل أن يَقولَ: بِعْت عليكَ نِصْف الأَرْض برَأْس مالِه، فهذه مُشارَكة، أو بمُرابَحة أو بمُواضَعة.

الْمُهِمُّ أن الشرِكة لا يَبيع عليه الكَلَّ، بل يَبيع عليه البَعْض.

والمُرابَحةُ: أن يَبيعَه برَأْس مالِه ورِبْح مَعلوم، مِثْل أن يَقول: بِعْتُك هذا برَأْس مالِه ورِبْح مَعلوم، مِثْل أن يَقول: بِعْتُك هذا برَأْس مالِه ورِبْح نِسْبيِّ، مِثل عَشَرة بالمِئة، أو عِشْرين بالمِئة، أو ما أَشبَهَ، يَعنِي: سَواء كان الرِّبْح مُعيَّنًا أو مَنسوبًا.

والمُواضَعة: عَكْس المُرابَحة؛ لأنَّهَا من الوَضْع، أي: وَضْع بعضِ الشَّيْء فيقول مثلًا: بِعْتُك هذا الشيء برَأْس مالِه وخسارة عشَرة دَراهِمَ أو برَأْس مالِه وخسارة عشَرة بالمِئة، فإذا بانَ الثَّمَن في هذه الصُّور الأَرْبعة أقلَّ فإن للمُشتَرِي الخِيار؛ فإن شاءَ أَمسَك، وإن شاءَ رَدَّ، ووَجهُ الخِيار للمُشتَري في هذه الصُّور؛ من أَجْل أن البائِعَ غشَّهُ، فيُشبِه التَّدليس تَمَامًا؛ لأنه أَظهَر هذه السِّلْعة بأن ثمنها كثير.

وفي الواقِعِ إن ثَمَنَها قَليلٌ؛ فلِهذا يَكون سَبَبُها التَّدليسَ، فجعَلْنا له الخِيار من أَجْل أن البائِع غَشَه، ونحن نُحِبُّ أن يُسَدَّ على أهل الفِسْق أبوابُ الفِتَن؛ لأنَّنا

لو أَجَزْنا مِثْل هَـذه الأُمور قُلْنا: ليس لكَ الجِيار. ومَعنى ذلك أَنَّنا رَضِينا بالفِسْق والكَذِب، وهذا لا يُمكِن أن يَأْتِيَ في الشَّريعة؛ فيَثبُت للمُشتَري الجِيار بين أن يُمسِك أو يَرُدَّ.

وقال بَعضُ العُلَماء رَحَهُمُ اللهُ: إنه لا خِيارَ للمُشتَرِي، ولكِن يَأْخُــذه بها ثبَتَ، وحينَئِذٍ لا ضرَر عليه، يَعنِي: إذا قال: بِعْتُك هذا المُسجِّلَ برَأْس مالِه مِئة رِيال، وثبَت أن رَأْس مالِه ثَمانون رِيالًا.

فالمَذهَب يَقول: يَأْخُذه المُشتَري ولا خِيارَ له (۱)؛ لأنه لا وَجْهَ للخِيار في هذه الحال؛ لأن الَّذي يَرضَى بأَخْذه بمِئة يَرضَى بأَخْذه بثَمانين، وحينَئِذٍ لم نُفوِّت عليه شيئًا، فلا خِيارَ له.

والَّذين يَقولون بالخِيار نظَروا إلى مَعنَّى عامٍّ وهو الحَيْلولة بين أَهْل الفِسْق ومآرِبِهم.

والَّذين يَقولون: لا خِيارَ له. نظَروا إلى المَعنى الخاصِّ، وقالوا: إن هذا المُشتَريَ لا ضرَرَ عليه، ولكُلِّ وَجْهه؛ لا ضرَرَ عليه إذا ردَدْنا الأَمْر إلى رأسِ المال الحَقيقيِّ فلا ضرَرَ عليه، ولكُلِّ وَجْهه؛ ولهذا نرى في هذه المَسأَلةِ أن القَضاء يَتَدخَّل في هذا الأَمْرِ بمَعنى أن للقاضِي أن يَحكُم بالخِيار إذا رأَى أن المَصلَحة تَقتَضى ذلِكَ.

٧- خِيارُ الاخْتِلافِ:

والاختلافُ في الحَقيقة أنواعٌ: اختِلاف الثَّمَن، واختِلاف في المُثمَّن.

اختِلافٌ في الثَّمَن: يَكُون أَوَّلًا في قَدْر الثَّمَن، وقد يَختَلِف البائِعُ والمُشتَري في

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٤/ ٤٣٩).

قَدْر الثَّمَن، فإن كان لأَحَدهما بَيِّنة حُكِم بها تَقوله البَيِّنة.

مثلًا: يَقول المُشتَري: أنا اشتَرَيْته منك بعشَرة، وهو يَقول: بِعْته عَليكَ بعِشْرين. فنقولُ: إن كان هُناك بيِّنة فإذا أَخَذْنا بقَوْل البائِع وقُلْنا للمُشتَري: سَلِّم عليه عِشْرين؛ ففيه ظُلْم له حيثُ أَلزَمْناه بها لم يُقِرَّ به، وإذا أَخَذْنا بقَوْل المُشتَري وقُلْنا: ليسَ لكَ أَيُّها البائِعُ إلَّا عشَرة؛ ظلَمْناه حيثُ أَخرَجْنا مِلْكه بثمَن لم يُقِرَّ به، إِذَنْ ماذا نصنع؟

نَقولُ: ليس لنا الآنَ طَريق إلَّا أن نُحلِّف كُلَّ واحِدٍ مِنهما على ما قال، وعلى نَفْي ما قال ما قال، وعلى نَفْي ما قال صاحِبُه، يَعنِي: يَحلِف على أَمْرين: نَفْي وإِثْباتٍ.

فإذا تَحالَفا فسَخْنا البَيْع، ومِثالُ هذا: ما إذا قال المُشتَرِي: أنا اشتَرَيْتُه بعشَرة. وقال البائعُ: أنا بِعْتُه بخَمسةَ عشَرَ. وليس هُناك بَيِّنة فنقول: احلِف، وقُلْ: واللهِ ما بِعْتُه بعشَرة، وإنها بِعْتُه بخَمسةَ عشَرَ. ونقولُ للمُشتَري: احلِفْ فقُلْ: واللهِ ما اشتَرَيْتُه بخَمسةَ عشَرَ، وإنها أشتَريْته بعشَرة. فإدا وقَعَ هذا الأَمْرُ مِنها فُسِخَ البَيْع، وقُلْنا للمُشتَري: خُذِ الشَّهي المَوْضوع.

وإذا ادَّعَى أَحَدُهما ما لا يُمكِن مِثل واحِدٍ قال: أنا بِعْتُ المُسجِّل علَيْك بعشَرة آلافِ رِيالٍ، وهو مُسجِّل عادِيُّ. والثاني يَقولُ: اشتَرَيْته بمِئة. فلا يَحتاج أن نَحلِف أنه عشَرة آلافٍ، فغَيْر مُمكِن أن يَكون مُسجِّلًا عادِيًّا، فإذا ادَّعى أَحَدُهما ما لا يُمكِن فلا يُقبَل، أو مثلًا المُشتَري قال: اشتَرَيْت مِنْك هذا المُسجِّلَ برِيالَيْن وهو مُسجِّل نَظيف وجَديد، والثاني قال: بعْتُه عليكَ بمِئة. فلا نَقبَل.

لكِن إذا ادَّعَى أَحَدُهما ما يُمكِن أن يَكون فإنَّنا نَعمَل هذه العمَلية، فحلَف

البائِعُ أَوَّلًا على نَفْيِ ما قاله المُشتَري، وإثباتِ ما قالَه هو، ويَحلِف المُشتَري على نَفْيِ ما قالَه البائِعُ، وإثباتِ ما قالَه هو، ثُم بعدَ ذلِكَ يَتَفاسَخان، هذه واحِدة.

وإذا اختَلَفا في الثمَن كذلِكَ، وإذا اختَلَفا في جِنْس الثمَن بأن قال البائِعُ: بِعْتُه بدولارٍ. وقال المُشتَري: اشتَرَيْته برِيالاتٍ. فهُنا إن كان لأَحَدِهما بَيِّنة عُمِل بها، وإذا كان لا يُوجَد بَيِّنة فإنّنا نَأْخُذ بنَقْد البلَد أي: عُمْلة البلَد، فإذا كانوا يَستَعمِلون الدولار أَخَذْنا بالدُّولار، وإذا كانوا يَستَعمِلون الدَّراهِم المَحلِّيَّة أَخَذْنا بقَوْل مَن يَقول بالدراهِم المَحلِّيَّة؛ لأنه قَرينة تَدُلُّ على صِدْق القائِل.

فإذا قرَّرْنا أن البلد فيه أَجْناس من النُّقود كلُّها رائِجة بين الناس فإنَّنا حينئِذ نَرجِع إلى التَّحالُف الَّذي ذكَرْناه في الاخْتِلاف في قَدْر الثَّمَن بالنِّسْبة للاخْتِلاف في المبيع كما يكون الاختِلاف في المبيع في عَيْنه، ويكون الاختِلاف في المبيع في قَدْره.

فَمَثَلًا الْمُشتَرِي يَقُول للبائِع: اشتَرَيْت مِنك هاتَيْن الشاتَيْن. والبائِعُ يَقُول: ما بِعْت علَيْك إلَّا شاةً واحِدةً. فالآنَ اختَلَفُوا في قَدْر المبيع، فإذا كان لأَحَدهما بَيِّنة عُمِل بها، وإذا لم يَكُن لأَحَدِهما بَيِّنة جعَلْناها مِثْل الاختِلاف في قَدْر الثَّمَن؛ فيتَحالَفان.

وإذا تحالَف فُسِخ البَيْع؛ لأنه لا يُمكِن أن نُلزِم أَحَدَهما بها قال الآخَرُ، وإذا اختلَفا في عَيْن المبيع مثلًا قال البائِعُ: أنا بِعْتُ هذا المُسجِّل. وقال المُشتَري: لا، أنت بِعْت عليَّ هذا الرَّاديو المُسجِّل. فهنا الاختِلافُ في العَيْن، فحينَئِذِ إذا كان لأَحَدهما بيِّنة عُمِل بها، وإذا لم يَكُن بَيَّنة فالقَوْل قَوْل البائِع يَحلِف ويَفسَخ البَيْع، والمُشتَري ليس له كَلامٌ هُنا؛ لأن الأَصْل بَقاءُ مِلْكه على مِلْكه.

والبائِعُ يَقولُ: أنا بِعْت هذا المُسجِّلَ وهو مِلْكي. أَثبَتُّ أني بِعْت علَيْك فلا بأسَ، فأنا الآنَ ما بِعْته، وأنتَ ادَّعَيْت أنِّي بِعْته عليكَ؛ فالبَيِّنة على المُدَّعي واليَمين على مَن أَنكر.

إِذَنِ: الْمُسجِّل بدون راديو في مِلْك البائِع بإِقْرار الْمُشتَري والْمُسجِّل براديو في مِلْك البائِع، ولكِنِ الْمُشتَري يَدَّعيه فنقول: إذا كان لكَ بيِّنة فهاتِها، وإلَّا فالبَيِّنة على الْمُدَّعي واليَمين على مَن أَنكر، فإذا قال المُشتَري مثَلًا: إذا كان لي مُسجِّل براديو إذَنْ أنا أَشتَري مُسجِّل، ونقول له: ليسَ لكَ أيُّ مُسجِّل؛ لأنك مُقِرُّ بأنَّك ما شرَيْت المُسجِّل، وقد أقرَرْتَ أنتَ بنَفْسك أنَّك لم تَشتَرِه فلا يَكون لكَ.

وإذا اختَلَفا في أَجَل أو شَرْط فهنا القَوْل قَوْلُ مَن يَنفيه في أَجَل، يَعني: مثلًا: قال المُشتَري: أنا اشتَرَيْت مِنك هذا الشيءَ بمِئة لكِنها مُؤجَّلة سَنة. وقال البائِعُ: أبدًا، ما أَجَلْنا الثمَن، أنا بِعْت عليك بمِئة ونقَدْنا. فالقَوْل قولُ البائِع؛ لأن الأصلَ عدَمُ التَّأجيل، فأتِ يا مُشتَري بشُهود أنه مُؤجَّل ونَقبَل كلامَك، ونَحكُم بالشُّهود، وإلَّا فلا.

وإذا اختلفا في شَرْط اشترى رجُل مِن آخَرَ بيتًا، ثُم لَّا قال له: أَعطِني مِفتاح البَيْت. قال: أنا أَشرُط علَيْك أني أَسكُن البَيْت لُدَّة سَنَة. فقال المُشتَري: لم تَشتَرِطْ. فاختَلَفا، فالأَصْل عدَمُ الشَّرْط.

فنَقول للبائِعِ: هاتِ شُهودًا أنَّك مُشتَرِط أنَّك تَسكُن البَيْت، وإلَّا فاخرُجْ من البَيْت.

إِذَنْ، إذا اختَلَفا في شَرْط التَّأْجيل فالقولُ قولُ مَن يَنفيه؛ لأن الأَصْل عدَمُه، وبعدَ هذا كلُّ مَن قُلْنا: القولُ قولُه. مِن البائِع والمُشتَري في هذه فإنَّه لا بُدَّ من اليَمين،

ولا بُدَّ أَن يَحلِف؛ لقول الرَّسولِ ﷺ: «وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ »(١)، فلو رَفَض أَن يَحلِف لقُلْنا: القولُ قولُ صاحِبِه. ففي المِثالِ الَّذي ذكرْناه: ادَّعى البائِعُ أنه قدِ استَثْنَى شُكْنى البَيْت لُدَّة سَنَة، فالقَوْلُ قولُ المُشتَري.

لكِنْ نَقول للمُشتَري: احلِفْ أَنَّه لم يَشرُط عليه. وإنها نُحلِّفه؛ لاحتِهالِ أن يَكون قولُ صاحِبه صَحيحًا، فلا بُدَّ أن يَحلِف المُشتَري أنه لم يَشرُط عليه.

فإذا قال: لا أُحلِف.

قُلْنا له: يَلزَمُك هذا الشَّرُط.

فإذا قال: كيفَ تُلزِ مني بشيءٍ الأصلُ عدَمُه؟

نَقول: نَعَمِ، الأَصْل عَدَمُه، لَكِنِ احتِمالُ أَنَّه مُشتَرَط وارِدٌ، فلا بُدَّ أَن تَنفِيَ هذا الاحتِمالَ باليَمين، ثُم أنت إن كنت صادِقًا فاليَمينُ لا يَضُرُّه إذا كان صادِقًا، وإن كان كاذِبًا فإن اليَمين يُكفَّر بالعُقوبة.

# لَنِ المِلْكُ والنَّمَاءُ والكسبُ في مُدَّة الخِيارِ؟

نَقُولُ: العَقْد إذا تَمَّ لزِم به انتِقال المَبيع إلى المُشتَري وانتِقال الثمَن إلى البائع، فالمُلك في الخِيارَيْن بالنِّسْبة للمَبيع للمُشتَري، وبالنِّسبة للثمَن فلِلْبائِع، فإذا قُلت مثَلًا: بِعْتُ عليك هذا المُسجِّل بهذا الراديو، وكلُّ واحِدٍ منَّا أَخَذَ الَّذي له، لكِن على أن لنا الخِيارَ لُمِدَّة أُسبوع. والراديو انتَقَل إلى المُشتَري والمُسجِّلُ إلى البائِع من حين العَقْد، فالمِلْك إِذَنْ في مُدَّة الخِيار لَمِن انتَقَل إليه الشيءُ، لا لَمِن انتقَل منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات، رقم (١٨٠)، والبيهقي (١٠/ ٢٥٢)، من حديث ابن عباس رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُا.

فَمِلْكُ الثَمَن للبائِع، ومِلْكُ المَبيع للمُشتَري، والنَّماءُ يَتبَع المِلْك، والكَسْب أيضًا يَتبَع المِلْك، والكَسْب لَمِن انتَقَل إليه المِلْك. أيضًا يَتبَع المِلْك، والكَسْب لَمِن انتَقَل إليه المِلْك.

والفَرْقُ بين النَّاء والكَسْب أن النَّاء ما نتَجَ عن نَفْس المبيع أو الثمَن، يَعنِي: ما تَولَّد من العَيْن، وما نتَجَ من عَيْن العمَل فهو كَسْب، إِذَنْ إذا كان المبيع عَدًّا وتَكسَّب بالتِّجارة وحصَل له فُلوس، فالفُلوس للمُشتَري، وهذا نُسمِّيه كَسْبًا، وإذا كان المَبيع بَهيمةً وأصبَح المُشتَري يَحلُبها فاللَّبَن للمُشتَري؛ لأنها مِلْكه فنسمِّي هذا نَهاءً؛ لأنه مُتَولِّد من العَيْن.

إذَنِ المِلْك والنَّمَاء والكَسْب لَمِنِ انتَقَل إليه، فمِلْك الثَّمَن للبائِع، ومِلْك المبيع للمُشتَري، والنَّمَاء والكَسْب تابِعان للمِلْكِ، فلو باع إنسانٌ بَيْتًا على شَخْص، وقال المُشتَري: لي خِيارٌ لمُرَّة سِتَّة أَشهُر في هذه الأَثناء أَجرُه للمُشتَري؛ لأن في كلِّ شَهْر مِئّة، فهذا الكَسْبُ أي: أُجْرَته من المُشتَري، ولكِن إذا كان خِيار، فلا بُدَّ أن يَستَأذِن صاحِبه؛ لأنه رُبَّمَا يَأتيه أَشياءُ تُفسِّره، ثُم إذا ردَّه عليه فيما بعدُ يكون فيه نَقْصُ.

# على مَن يكُون ضَمانُ المَعقودِ علَيْه قبلَ قَبْضِه؟

وإذا كان المِلْكُ بمُجرَّد العَقْد يَكون للمُشتَري، فهل يَكون الضَّمانُ علَيْه بمُجرَّد العَقْد أو لا؟

نَقولُ: ليسَ كذلِكَ، بل يُوجَد أَشياءُ يَكون الضَّمانُ فيها على البائِعِ بعدَ تَمَام البَيْع، ذكرَ العُلَماء مِنها:

إذا بِيع المَكيلُ بالكَيْل، والمَوْزون بالوَزْن، والمَعدود بالعَدِّ، والمَذْروع بالذَّرْع، وما بِيع بصِفة، أو رُؤْية سابِقة، أو منعَه البائِعُ من قَبْضه، والثمَر على رُؤُوس النَّخْل،

فهذه ثَمانية أَشياءَ يَكون الضَّمان فيها على البائِع معَ أن المِلْك للمُشتَري.

أمَّا ما بِيعَ بكَيْل أو وَزْن أو عَدِّ أو ذَرْع: فلِقول الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ (() بِناءً على أن المَنْع من البَيْع خَوْفُ اجتِماع الضَّمانَيْن: الضَّمان على البائِع الثانِي، فمِن أَجْل مَنْع اجتِماع الضَّمانَيْن منع الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالصَّلامُ من بَيْعه قبلَ قَبْضه حَتَّى يُستَوْفَى.

والمبيعُ برُؤْية سابِقةٍ: مِثالُه: أن أبيعَ علَيْك سيَّارِي وأنتَ رأَيتَها منذ أُسبوع، فالبَيْع جائِزٌ بِناءً على الرُّؤْية السابِقة، فالأَصْل إن بَقِيَت على ما هِيَ علَيْه، وأنها لم تَتَغيَّر؛ فالبَيْع صَحيحٌ مع أني حين العَقْد لم أَرَها، لكِن بِناءً على الرُّؤْية السابِقة، فهذا الَّذي بِيع برُؤْية سابِقة يَقول أهلُ العِلْم: إنه يَكون من ضَمان البائِع حتَّى يَقبِض المُشتَري.

وأمَّا المبيعُ بصِفةٍ: فيَشمَل أن يَكون لدَيَّ سيَّارة في البَيْت وبِعْتُها عليك بالوَصْف وقُلْت: بِعْت علَيْكَ سيَّارتي الَّتي في البَيْت والَّتي صِفتُها كذا وكذا، هذه السَّيَّارة من ضَهاني أنا -أي: البائِع - حتَّى تَستَلِمها أنتَ؛ لأنها بِيعَتْ بالصِّفة، وكلُّ مَبيعٍ بالصِّفة فإنه يَحتاج إلى تَوفِيه، وما احتاج إلى تَوفِيه فهو من ضَهان البائِع حتَّى يَستَوْفِيه المُشتَري.

والثَّمَرُ فِي رُؤُوس الشَجَرِ: يَعنِي: إذا اشتَرَيْت مِنك ثَمَر النَّخْلة فالضَّمان على البائِع حتَّى يَستَوْفِيَه المُشتَري؛ لأن النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ البائِع حتَّى يَستَوْفِيَه المُشتَري؛ لأن النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «إذَا بِعْتَ مِنْ أُخِيكَ بِعَيْرِ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِعَيْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، رقم (٢١٢٦)، ومسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٦)، من حديث ابن عمر رَحِعَالِيَّهُ عَنْهُا.

حَقِّ؟!»(١) فجعَل الرَّسولُ ﷺ الثمَرَ على الشجَر من ضَمان البائِع، وقال: «لَا يَجِلُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ المُشْتَرِي شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟!».

أمَّا الثامِنة: فهو إذا منعَه البائِعُ من القَبْض: يَعنِي: باع عليه شَيْئًا مُعيّنًا ولا يَحتاج إلى كَيْل أو وَزْن ولا غيرِه، لكِن يَقول: أُعطِني إيّاه. فيقول: لا. ومِثال ذلك: باع عليّ كِتابًا ورأيته وأوْقَعْت العَقْد عليه، وقُلْت: اشتَرَيْت الكِتاب مِنك بعشَرة ريالاتٍ. فجئت وأَرَدْت أن أَستَلِم الكِتاب قال: لا، عِندنا اختِبار، وسأُراجعُ فيه حتّى يَنتَهِيَ الاختِبارُ.

فهذا لم يُشتَرَط عليَّ في العَقْد، فإن شرَطه في العَقْد فهذا يَجوز، وليس بظالمٍ، لكِنْ إن لم يَشتَرِطْه عليَّ في العَقْد ومنَعَني من قَبْضه فيَكون ظالمًا، فإذا تلِف ضَمِنه.

فالضَّمان في هذه المَسائِلِ -الَّتي تلِفَ فيها المَبيعُ - على البائِع، سَواءٌ فرَّط أو لم يُفرِّط، حتَّى لو فُرِض أَنَّني اشتَرَيْت منه كِيس قَمْح كلَّ صاع بعشَرة دراهِمَ على أننا نُريد أن نكيلَه آخِرَ النَّهار، لكِن قَدَّرْنا أن هذا الكِيسَ احتَرَق بعد الظُّهْر بدون اختِيار البائِع، فالضَّمان على البائِع، بمَعنى: أَنَّني لا أُسلِّمه الفُلوس ولا أُطالِبه بشَيْء؛ لأن الَّذي وقعَ عليه العَقْد تلِفَ، ولا أُسلِّمه الفُلوس؛ لأنني ما استلَمْتُه منه، فهذا معنى الضَّمان.

وإذا اشترَيْت سيَّارة مُعيَّنة أو كِتابًا مُعيَّنًا ثُم تلِف الكِتاب قبلَ أن أَستَلِمه فالضَّمان على المُشتري؛ لأنه ليس من الصُّور الثَّانِ، فهذا الضَّمانُ فيه على البائِعِ في الصُّور الثَّمانِ فقط، وما عَداها يَكون الضَّمان فيها على المُشتَري.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

# حُكْم التَّصرُّف في المبيع قبلَ قَبْضِه:

جائِزٌ إلَّا في سِتِّ صُورٍ: ما بِيعَ بكَيْل أو وَزْن أو عَدِّ أو ذَرْع أو صِفة أو رُؤْية سابِقةٍ؛ فهَذه السِّتُ لا يَجوز للمُشتَري أن يَتَصرَّف حتَّى يَقبِض لقَوْل النَّبيِّ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»(١).

فَهُنا نَقُول: هذه الصُّوَرُ السِّتُّ لا يَجُوز أن تَتَصرَّف فيها حتَّى تَقبِضه، ويَبقَى من الصُّوَر الثَّانِ: الثمَر على النَّخيل، وما منعَه البائِع من قَبْضه:

فالثَّمَر على الشَّجَر يَجوز أن تَتَصرَّف فيه ولو لم تَقبِضْه، فيَجوز مثلًا إذا اشتَرَيْت ثَمَر نَخْلة أن تَبيعَها على شَخْص آخَرَ ولا حرَجَ؛ لأنها مُعيَّنة ومَعلومة، وليس فيها إشْكالُ، وكذلِكَ إذا منعَكَ البائِعُ من القَبْض فيَجوز أن تَبيعَه على شَخْص آخَرَ أو على البائِع نَفْسِه.

# بِهاذا يَعصُلُ القَبْضُ؟

الشَّيءُ الَّذي لا يُتَناوَل ولا يُنقَل ولا يُقدَّر بوَزْن أو عَدِّ أو ذَرْع فبالتَّخْلية، أي: أن والشيءُ الَّذي لا يُتَناوَل ولا يُنقَل ولا يُقدَّر بوَزْن أو عَدِّ أو ذَرْع فبالتَّخْلية، أي: أن يُخلِّي بينَه وبين مُشتَريه فيقول: خُذْ هذا. ويَنصَرِف، مثل البَيْت فبالتَّخْلية، ومِثْل السيَّارة أن يُعطِيه المِفتاحَ ويَتَخلَّى عنها، فصار القَبْضُ ليسَ شيئًا مُعيَّنًا في جَميع الأُمورِ، وإنها قَبْض كلِّ شيءٍ بحَسَبه، فالشيءُ الَّذي يُتَناوَل فبالتَّناوُل، والَّذي يُكال أو يُوزَن أو يُعدُّ أو يُذرَع فبذلِكَ، والَّذي ليس هكذا فبالتَّخْلية، والَّذي يُنقَل فبالنَّقْل.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، رقم (٢١٢٦)، ومسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، رقم (١٥٢٦)، من حديث ابن عمر رَحَالِيَّكَ عَنْهُا.



#### مُعناها:

السَّماحُ للبائِعِ أو للمُشتَري بنَقْض البَيْع أو بفَسْخ البَيْع، أي: الرِّضا بفَسْخ البَيْع وتُسمَّى إِقالةً؛ لأن الغالِبَ أن الَّذي يَطلُب الإقالة يَكون نادِمًا، ويَرَى أن ما وقَعَ فيه فهو عَثْرة يَجِب التَّخلُّص منها، ولهذا قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ» (١)، فالإقالةُ: هي رِضا المُتعاقِدَيْن بفَسْخ العَقْد بطلَب من الثاني.

مِثال ذلك: اشتَرَيْتُ مِنكَ سيَّارةً وأَخَذْت السَّيَّارة وسلَّمْت الثَّمَن، ثُم رجَعْتُ السَّيَّارة وسلَّمْت الثَّمَن، ثُم رجَعْتُ إلىكَ من الذُّعْر وقُلت: أُحِبُّ أن تُقيلني، أنا لا أُريد السَّيَّارة. فإذا قال: أَقَلْتُكَ. فمعنى ذلِكَ أن يَأْخُذ سيَّارَتَه، وأنا آخُذ دَراهِمي، هذه هي الإقالةُ.

#### حُكْمُها:

إنها سُنَّة بالنِّسْبة للمُقيل، وجائِزة بالنسبة للمُستَقيل، فالمُقيل سُنَّة له، والمُستَقيل جائِزة، والدَّليلُ على أنها سُنَّة للمُقيلِ ما أَشَرْنا إليه من الحَديثِ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ»، وأيضًا هي داخِلة في عُموم قولِه تعالى: ﴿وَأَحْسِنُواۤ إِنَّ اللهَ يُحِبُ المُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥].

فَأَنتَ عِندما أَتَيْت أَخاك الْمُسلِم، وقلت: أنا اشتَرَيْت هذا مِنكَ، وأُريد أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢/ ٢٥٢)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في فضل الإقالة، رقم (٣٤٦٠)، وابن ماجه: كتاب النجارات، باب الإقالة، رقم (٢١٩٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُعَنْهُ.

أَرُدَّ البَيْع. فإذا قال: لا بأسَ. فهذا يُعتَبَر مُحسِنًا إليكَ؛ لأنه فرَّجَ عنكَ، وهو نادِمٌ على الشِّراء ويخشَى أن يَخرُج إلى الشُّوق ويَبيعه فيَخسَر، فقد جاءَكَ وقال: أُريدُكَ أن تَنقُض البَيْع. فإذا نَقَضْتَه فأنت فعَلْتَ خَيْرًا.

وبالنَّسْبة للمُستَقيل فهي جائِزة؛ لأن الأَصْل في العُقود الجَواز والحِلُّ، ولو كانَت الاستِقالةُ مُحرَّمة ما شجَّع الرَّسولُ ﷺ عليها، إذ إنَّها من قِسْم المُباح بالنِّسْبة للمُستَقيل، ومن قِسْم المَندوب بالنِّسْبة للمُقيل.

وهل تَجوز الإقالة بعِوَض أو لا تَجوز؟ بمَعنى: أن يَقول الْمُشتَري للبائِع: أُريد أن تُقيلَني؟ فقال: لا أُقيلُك، وأخشَى أن آخُذَه مِنك وأخسَر. فقال: خُذْ من الثمَن عَشْر رِيالات، فهل يَجوز أو لا يَجوز؟

مثلًا: اشترَيْت من هذا الرجُلِ ساعة بمِئة دِرهَم، وأخَذْت الساعة، ثُم رجَعْت إليه وقُلْت: أُريد أن تَأخُذ الساعة وتُعطِيني الدراهِم. فقال البائعُ: لا، أنا أخشَى أن آخُذَها مِنْك وأبيعها فلا أبيعها بمِئة. فقال المُشتَري للبائِع: اخصِمْ عليَّ عشَرة رِيالاتٍ، وأعطِنِي تِسْعين، فهل يَجوز أو لا يَجوز؟

يَرَى بعضُ العُلَماء أنه لا يَجوز؛ لأن الإِقالة أن تُقيلَه بمِثْل الثَّمَن، فلا تَرفَع عليه شيئًا؛ ولأنها صارت مُعاوَضة ولم تَصِر إقالةً، ويَرَى بعض العُلَماء أنها جائِزة، فالَّذين يَقولون بالمَنْع يَقولون: إنَّك إذا طلَبْت عِوضًا على الإقالة صارَت مُعاوَضة، وليسَتْ إقالة.

وإذا صارَت مُعاوَضة صارَت كأنَّك أَعطَيْته مئة دِرهَم وأَعطاك تِسْعين دِرْهمًا، ومَعلوم أن مئة دِرهَم بتِسعين دِرهمًا رِبًا، فلا يَجوزُ.

وقال الآخرون الَّذين يقولون بالجَواز: إن هذا الخَصْمَ؛ لإِزالة ضرَر البائِع، بل حَقيقة إن الناس إذا عرَفوا أن هذه السِّلْعة بِيعَت ثُم رُدَّت ستَنقُص عِند الناس، فنحن لإِزالة الضرَر جوَّزْنا له أن يَخصِم من الثَّمَن ما يَرَى أن فيه مَصلحة له، وكونُ هذا من الرِّبا أَمْر بَعيد، أي: أنه يُستَبعَد على الإنسان أنه عِندما يُريد أن يُرابِي فيفعَل هذه الطَّريقة، فهذا بَعيدُ جِدًّا، فمَحظور الرِّبا بَعيد، والمَصلَحة فيها مُتَحقِّقة، حتَّى المُشتَري يَقول: أنا لا يُهِمُّني أن يَخصِم عليَّ عشرة رِيالاتٍ، وأسلم من مِئة رِيال.

والصَّحيحُ أنها تَجوز بمِثْل الثمَن، وتَجوز بأقلَّ من الثمَن، وتَجوز بأكثَر من الثمَن، وتَجوز بأكثَر من الثمن، وأنه ليس فيها بأسٌ؛ لأنه يُعتَبر جَوازُها مُراعاةً للمَصالِح.





## مَعنَى الرِّبا لُغَةً واصطِلاحًا:

لُغةً: الزِّيادة، ومِنه قولُه تعالى: ﴿فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ ﴾ [الحج:٥]، ومَعنَى ربَتْ: زادَتْ وعَلَتْ، إمَّا بأن الأَرْض نَفْسها تَزيد، وإمَّا بأن النَّبات يَربو علَيْها ويَعلو ويَزيد.

وأمَّا في الشَّرْع: فالرِّبا: تَفاضُل فيها حرَّم الشَّرْع التَّفاضُل بينهها، أي: عِبارة عن مُبادَلة الرِّبويِّ بها يُوافِقه في العِلَّة مع الزِّيادة، أو مُبادَلة الرِّبويِّ بها يُوافِقه في العِلَّة مع التَّاخير والمُفاضَلة، فهو: زِيادة في أشياءَ مُعيَّنة، ونَساءٌ في أشياءَ مُعيَّنة.

فمثَلًا: بِعْت عليكَ صاعًا بصاعَيْن فهذه الزِّيادةُ، والنَّساءُ بمَعنى التَّأخير، مِثْل: بِعْت عليكَ دِينارًا بدِرهَم وما قبَضْت الدِّرهَم إلَّا بعد يَوْمَيْن، فهذا رِبًا ليسَ فيه زِيادة أو نَقْص، لكن فيه التَّأْجيل، أو دِينار بدِينار، ولكِن ما استَلَمْت إلَّا بعد مُدَّة، فهذا فيه التَّأخيرُ، فالحاصِلُ إِذَنْ أن الرِّبا إمَّا زِيادة وإمَّا تَأخيرُ.

#### مَحَلُّ الرِّبا:

وهَذا مُعتَرَكُ لأَهْلِ العِلْمِ، هَلْ كلُّ شيءٍ فيه رِبًّا؟

فشَخْص مثلًا اشترى خَروفًا بخَروفَيْن، أوِ اشترَى قلَمًا بقلَمَيْن، أو بيتًا بِبَيتَيْن وهكذا، نَقول: هذه الأَشياءُ ليس فيها رِبًا، ولَوِ اشتَرى صاعَ بُرِّ بصاعَيْن فهذا رِبًا، إذَنِ الرِّبا ليس في كُلِّ شيء، فالرِّبا له مَحَلُّ مُعيَّن وأَشياءُ مُعيَّنة.

وقد رَوَى مُسلِم أَن النَّبِيَ ﷺ قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بَيَدٍ، فَإِلَّهُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بَيَدٍ، فَإِلَيْحُ بِالمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بَيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ»(١)، وهُناك حَديثُ آخَرُ: «مَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى »(١) يَعنِي: فقَدْ وقَعَ في الرِّبا.

والمَحالُ التي نَصَّ عليه سِتَّة أَصْناف: الذَّهَب والفِضَّة والبُرُّ والشَّعير والتَّمْر واللَّمْ والمِنْ والسَّعير والتَّمْر والمِلْح، فهذه الأَشْياءُ السِّتَّة اتَّفَق العُلَماء على أنها مَحَلُّ الرِّبا، ووَجْه اتِّفاقِهم عليها النَّصُّ، والنَّبيُّ ﷺ إذا نَصَّ على شيءٍ فهو حُكْم شَرْعيُّ لا يَجوز الانتِقالُ عنه، وفيها عَداها مِثْل أَرْز، أو ذُرة، أو دُخن، فهل فيه رِبًا أم لا؟

# هَذه مَبنيَّة على أُمور:

أُوَّلًا: هَلِ القِياسُ في الشَّرْعِ مَوْجود أو غَيْر مَوْجود؟

فالصَّحيحُ أنه مَوْجود، وأن القِياسَ أَحَد الأدِلَّة الأَربَعة الَّتي تَثبُت بها الأَحْكامُ الشَّرْعية، ولكِنِ الظاهِريَّةُ يَقولون: لا قِياسَ في الشَّرْع، وإن القِياس في الشَّرْع بمر الله. ولا يُثبِتون القِياس، والَّذين يَقولون: لا قِياسَ في الشَّرْع لا يَجعَلون الذُّرة والأُرز يَجرِي فيها الرِّبا؛ لأنَّه لا قِياسَ، بعْ صاعًا من الأُرْز بمِئة صاعٍ من الأُرز فلا يُجِمُّ؛ لأنَّه لا قِياسَ القِياس: ما هي العِلَّة الَّتي يُمكِن بها الأُرز فلا يُجهُمُّ؛ لأنَّه لا قِياسَ فلِلَّذين يُشبِتون القِياس: ما هي العِلَّة الَّتي يُمكِن بها إلحاقُ المَسكوت عنه بالمَنْطوق؟ ما هي العِلَّة في أن الشَّرْع يُحرِّم الرِّبا في البُرِّ والتَّمْر إلحاقُ المَسكوت عنه بالمَنْطوق؟ ما هي العِلَّة في أن الشَّرْع يُحرِّم الرِّبا في البُرِّ والتَّمْر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

والشَّعير والمِلْح والذَّهَب والفِضَّة؟

هُنا يَحِصُل الخِلافُ بين العُلَماء رَحَهُمُ اللَّهُ:

فيرَى بعضُ العُلَهاء: أن العِلَّة هي الكَيْل والوَزْن، فالكَيْل في أَربَعة وهي: البُرُّ والتَّمْر والشَّعير والمِلْح، والوَزْن في الذهَب والفِضَّة، وعلى هذا فكلُّ شيءٍ مَوْزون فيه رِبًا.

ولْنَنظُرِ إلى الحَديد، والرَّصاص، والنُّحَاس، فكلُّها فيها رِبًا؛ لأن كلَّ واحِد مِنها مَوْزون، الأُرْز فيه رِبًا؛ لأنه مَكيل، والنُّرَة فيها رِبًا؛ لأنه مَكيل، الأَبا؛ لأنه مَكيل، الأَبازير فيها رِبًا؛ لأنَّها مَكيلة، الدَّخَن فيه رِبًا؛ لأنه مَكيل، الأَبازير فيها رِبًا؛ لأنَّها مَكيلة، اللَّخم فيها رِبًا؛ لأنه مَوْزون.

والحَيوان الحيُّ ليْس فيه رِبًا؛ لأنه غَيْر مَكيل ولا مَوْزون فيَجوز بَعير ببَعيرَيْن. والبُّرتُقال لا رِبَا فيه؛ لأنه ليس مَكيلًا ولا مَوْزونًا، والتُّفَّاح كذلكَ.

والتَّمْر مَكيل وهو مَنصوص عليه.

وهـذا رَأْيُ الحَنابِلة (۱) فيَقـولون: إن العِلَّة في الأَصْنـاف السِّتَة الَّتي ذكرَها رَسـولُ الله ﷺ هي الوَزْن والكَيْل، فكُـلُّ ما كان مَوْزونًا ومَكيلًا ففيه الرِّبا، وما ليس مَكيلًا ولا مَوْزونًا فليسَ فيه رِبًا.

وقالَ بعضُ العُلَماء: إن العِلَّة في الذهَب والفِضة الوَزْن، والعِلَّة في الأَرْبعة الباقِية الطَّعْم، فيَجرِي الرِّبا في كل مَوْزون وفي كلِّ مَطْعوم، وهذا مَذهَب الشافِعيِّ (٢)،

<sup>(</sup>١) انظر: الإنصاف (٥/ ١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: روضة الطالبين (٣/ ٣٧٩).

فالبُرتُقال فيه رِبًا؛ لأنه مَطعوم، والتُّفَّاح فيه رِبًا؛ لأنه مَطْعوم، والأَشْنان يُباع كَيْلًا على مَذهَب الحَنابِلة<sup>(۱)</sup> ففيه رِبًا، وعلى مَذهَب الشافِعيَّة لا يَجرِي فيه رِبًا؛ لأنه ليس مَطعومًا.

الرأيُ الثالِثُ يَقولُ: إن العِلَّة في الذَهَبِ والفِضة الثَّمَنِيَّة، فهي ثَمَن الأَشياء، وعلى هذا فكُلُّ ما كان ثَمَنًا للأَشْياء كالذَهَب والفِضَّة فإنه يَجرِي فيه الرِّبا، فالأَوْراق والعُمْلة الآنَ يَجرِي فيها الرِّبا؛ لأنها ثَمَن الأَشياء.

كذلِكَ لوِ اصطَلَحَتِ الدَّوْلة على أن يكون نَقْدها من خشَب ونَقول: هذه دَراهِمُ. فيَجرِي فيها الرِّبا؛ لأنها أَثْهان، ويقولون: إن العِلَّة في البَقِيَّة أنَّها قوت. فعلى هذا نَقولُ: ما كان قوتًا للناس فإنه يَجرِي فيه الرِّبا، وما لم يَكُن قوتًا فإنَّه لا يَجرِي فيه الرِّبا، ولم كان مَوْزونًا أو مَطعومًا أو مَكيلًا.

ومَعنَى القُوت: أن الناس يَجعَلونه رُكْنًا أَساسيًّا في غِذائهم، فمثَلًا على هذا الرأي فالأُرْز يَجري فيه الرِّبا؛ لأنه قوتٌ، لو فرَضْنا أن أُناسًا يَعيشون على اللَّحْم عند البَحْر ويَعيشون على لَحْم الحُوت وهو قُوتهم، فإنه يَجرِي فيه الرِّبا، ولو فرَضْنا أن ناسًا يَعيشون على الأَشْجار فإنه يَجرِي فيها الرِّبا.

فالعِلَة: القوت، وليس الطَّعْم والكَيْل والوَزْن، ويَقولون: لأن النَّبيَّ ﷺ ذَكَر البُرَّ والتَّمْر والشَّعير وهي قوت الناس، والقُوت مِمَّا يُضطَرُّ الناس إليه فيأتِي الإنسان المُحتاج ويَشتَري صاعًا من هذا بصاعَيْن إلى أجَلٍ، وأمَّا غيرُ القوت فليس هُناك ضَرورة إليه، وإذا لم يَجِدْه إلَّا بزِيادة يَترُكه ولا يَأخُذه، ولكِنِ الإِنسان مُضطَرُّ إلى القوت، فلكَّا كان الإنسانُ مُضطرًّ الله منع الشَّرْع من الرِّبا فيه؛ لأن الإنسان

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٤/ ١٦).

لا يَأْخُذه إلَّا للضَّرورة، فنَحنُ نَجعَل العِلَّة القُوت.

ويَرِد عليهم المِلْح، فالمِلْح ليس بقُوت، ولكِن قالوا: يَصلُح به القُوتُ.

فعلى هـذا نَقول: المِلْح يَجرِي فيه الرِّبا؛ لأنه يَصلُح به القُوت، وعلى هـذا فلو كان هُناكَ أَبازيرُ يَصلُح بها الطَّعام، كالبُهارات فإنه يَجرِي فيها الرِّبا قِياسًا على المِلْح.

الرَّأْيُ الرابعُ يَقُولُ: إن العِلَّة في الذهب والفضة الثَّمنية، وفيها عَداها فالعِلَّة الكَيْل مع الطَّعْم، أي: أنها مَكيلة مَطعومة؛ لأن البُرَّ والتَّمْر والشَّعير مَكيل مَطعوم، فيَجرِي فيه الرِّبا في كلِّ مَكيل مَطعوم إذا كان قوتًا أو مِمَّا يَصلُح به القُوت، وهذا أضيقُ المَذاهِب وأقرَبُها إلى الصَّواب، وهي أن العِلَّة كَوْنُها قوتًا مَكيلًا أو مِمَّا يَصلُح به القوتُ.

ونحن اختَرْنا هذا؛ لأن هذا الوَصْفَ هو الَّذي يَنطَبِق على الأَشياء المَنصوص علَيْها، وهي البُرُّ والتَّمْرُ والشَّعير واللِّلح؛ ولأن الأَصْل الإِباحة، فلا غُرمَ إلَّا ما كان أَضيقَ، ولو أن الشارعَ علَّل لأَخَذْنا بعُموم العِلَّة، ولكِنِ المَسأَلة استِنْباط من أَهْل العِلْم، فنَجعَل المَسألة في أَضيَق نِطاق؛ لأَجْل أن نُيسِّر على الناس.

فإذا قال قائِلٌ: هل يَجرِي الرِّبا عِنـدكم في الحُيِلِيِّ؟ مِثل: امرأة عِنـدها سِوار وأُخْرى عِندها سِوار أُكبَرُ منه، فهل يَجوز أن تَتَبادَلا السِّوارَيْن؟

نَقول: لا يَجوز؛ لأن الذهَبَ بالذهَبِ كما قال الرَّسولُ ﷺ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ بِمِثْلٍ مِمْثُلًا بِمِثْلٍ مِمْثُلًا مِمْثُلًا مِمْثُلًا بِمِثْلًا مِمْثُلًا مِمْثُلًا بِمِثْلًا مِمْثُلًا مِمْثُولًا مِمْثُولًا مِمْثُلًا مِمْثُولًا مِمْثُولًا مِمْلًا مِمْثُولًا مِمْثُولًا مِمْثُولًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْثُولًا مِمْلُولًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلُولًا مِمْلُولًا مِمْلُولًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلُولًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلُولًا مِمْلًا مِمْلِمُ مُعْلِمُ مِمْلًا مُعْلِمُ مِمْلًا مُعْلِمُ مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِمْلًا مُعْلِمُ مُعْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مُعْلِمُ مُعْلًا مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمً مِمْلًا مِمْلًا مِمْلًا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِمْلًا مِمْلًا مِمُعُلًا مِمْلًا مُل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

وإذا قال قائِلٌ: أنتُم تَقولون: إن العِلَّة في الذَهَب والفِضة الثَّمنيَّة، والأَسوِرة ليَسَتْ بثَمَن؟

قُلنا: يَجِب أَن تَعرِف قاعِدة مُهِمَّة في هذا البابِ وهي أَن العِلَّة المُستَنْبَطة إذا عـادَت على النَّصِّ بالإِبْطال وجَبَ إِلغاءُ حُكْمها، أو إلغاءُ تَأْثيرها، فإذا قُلنا: إن العِلَّة في الذَهب والفِضة الثَّمنيَّة فهَلْ هي مُستَنبَطة أو مَنصوصة؟

فَالْجُوابُ: مُستَنبَطة يَعنِي: استَخْرَجناها بالاجْتِهاد، وجائِزٌ أن تكون هي العِلَّة أو أن تكون العِلة غيرَها، والمَنْصوصة هي الَّتي نَصَّ عليها الشارعُ مِثل: ﴿ قُل لَا آَ اللهُ عَلَى اللهُ عَيْرَها عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُومًا أَوَ لَحَمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ فهذه عِلّة مَنْصوصة، لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنّهُ رِجْشُ ﴾ فهذه عِلّة مَنْصوصة، والعِلّة المَنْصوصة تُؤثّر في مَعلولها طَرْدًا وعَكْسًا بمعنى أنها إذا لم تُوجَد في مَعلولها طَرْدًا وعَكْسًا بمعنى أنها إذا لم تُوجَد في مَعلولها فَإنّهَا لا تُؤثّر .

ولكِنِ العِلَّة المُستَنْبَطة لا يُمكِن أن نَجعَلها عائِدة على النَّصِّ بالإِبْطال، وإذا قُلنا: العِلَّة هي الثَّمينة فالأَسوِرة ليست أَثْمانًا، فيَجوز فيها الرِّبا، أي: يَجوز أن أَبيع سِوارًا بسِوارَيْن.

ولَوْ قُلنا بِجَواز هذا لعارَضْنا قولَ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَ وُالسَّلامُ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ عِلَى مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ»، فأبطَلنا دَلالة النَّصِّ بعِلَّة مُستَنبَطة، ودَلالة النَّصِّ على مَعناه واضِحة قَطعيَّة أو ظَنيَّة، لكِن دَلالة العِلَّة المُستَنبَطة على تَأثيرها في الحُكْم ظَنيَّة قَريبة لا يُمكِن أن تُخصِّص عُموم النَّصِّ.

وإِذَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ يَجِرِي فيه الرِّبا أيًّا كان سَواءٌ كان حُليًّا أو نَقْدًا أو تِبرًا

أو أيَّ شيء كانَ، فإنه يَجرِي فيه الرِّبا إذا بِيعَ بجِنْسه فلا بُدَّ أن يَكون مِثْلًا بمِثْل سَواءً بسَواءٍ يَدًا بيَدٍ.

إِذَنْ: أُولًا: مَحَلُّ الرِّبا الذَّهَب والفِضَّة بالصِّنْف.

ثانِيًا: كل ما كان ثمَنًا للأَشْياء.

ثَالِثًا: كلُّ ما كان قُوتًا مَكيلًا أو يَصلُح به القوتُ.

الخُبزُ بالخُبزِ لا رِبَا فيه؛ لأنه غيرُ مَكيلٍ، أمَّا مَن يَقول: إن العِلَّة القُوت ففِيه الرِّبا، ولكِن لو يَبِس وصار فتيتًا وبِيعَ بالكَيْل فإنه يَجرِي فيه الرِّبا؛ لأنه صار قُـوتًا مَكيلًا.

## حُكْم الرِّبا :

الرِّبا حَرامٌ، مَلعونٌ فاعِلُه، مُحارِبٌ لله ورَسولِه، ومِن أَصْحاب النار، مُحَلَّدٌ فيها، أربَع عُقوبات -والعِياذُ بالله-عليه:

أمَّا اللَّعْن فقولُه ﷺ: «لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ»، وقال: «هُمْ سَوَاءٌ» (١).

وأمَّا الحَرْبِ ففي قولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩]، الرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩]، يعنِي: أُعلِنوا الحَرْب على الله ورَسولِه، ولم يَأْتِ شيءٌ من الذُّنوب فيه إِعْلان الحَرْب على الله في الرِّبا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا وموكله، رقم (١٥٩٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

وأمَّا كونُه في النار ومُخُلَّدًا ففي قولِه تعالى: ﴿وَمَنَ عَادَ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمَّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٥].

فهذه عُقوباتُ الرِّبا، فدَلَّ ذلِكَ على أنه حَرام مُغلَّظ فيه، والآنَ الناسُ يُرابون إمَّا علَنًا وإمَّا خِداعًا:

أَمَّا العلَني: فمِثْل البُنوك، فالبُنوك الآنَ تُعلِن الرِّبا.

وأمَّا الخِداعُ: فها يَفعَله عامَّة الناس الَّذين أَنعَم الله عليهم بالمال فجعَلوا نِعْمة الله عليهم بالمال كُفْرًا، فصار الواحِدُ مِنهم يَدين الناسَ العشَرة بإحدى عشرة، وكلَّما كان المَدين أشَدَّ فَقْرًا صار الرِّبا أشَدَّ، يَعنِي: إذا جاءَه تاجِر أعطاه العشَرة إحدى عشرة، ويَأتِيه الفقير فيُعطِيه العشرة بخمسة عشرَ، فكُلَّما صار أفقرَ صارَتِ الفائِدةُ أكثرَ.

وصُورة المَسَأَلة أن يَتَّفِق الدائِن مع المَدين أن يُعطِيهَ مثَلًا مئة أَلْف، العشَرة بإحدى عشرة، ثُم يَذهَبون إلى دُكَّان عِنده قهوة وهِيل؛ فيقول الدائِنُ لصاحِب الدُّكَان: بعْ عليَّ أكياسًا بقِيمة مِئة أَلْف رِيال. ثُم يَقول الدائِنُ للمَدين: أنا بِعْتها علي عليكَ بمِئة وخَمسين، العشَرة بخَمسة عشرَ. ثُم يَأتِي الفَقير المَدين ويَبيعها على صاحِب الدُّكَّان بخَمسة وتِسْعين أَلْفًا، وهذه الخَمْسةُ آلافٍ يُسمُّونها السَّعْيَ.

وقد تَكون أكثَر أو أقلَّ، وهذا البَيْعُ في الحقيقة صُوريُّ، فصاحِب الدُّكَّان يَعرِف أن الدَائِن ليس قَصْده الشِّراءَ، ويَكون القَبْض بمَسْح الأَكياس، فيُمرِّر يَدَه على الأكياس، ثُم يَبيعها على الفَقير، ثُم الفَقير يَمسَح عليها يَدَه، ثُم يَبيعها على صاحِب الدُّكَّان.

وهذه حِيلة بلا شَكِّ؛ لأن المَدين لم يَقصِد الشِّراء، وكذلِكَ الدائِن، وهذا حَرام بلا رَيْبٍ، ولا أَحَدَ من العُلَماء يُجيز هذه المَسأَلةَ؛ لأنها حِيلة واضِحةٌ، وهذه أَشَدُّ من مُعامَلة البُنوك؛ لأن فيها الرِّبا وزِيادة عليه وهو الخِداعُ.

ولذلِكَ المُنافِق الَّذي يُخفِي كُفْره أَشَدُّ من الكافِر الَّذي يُعلِن كُفْره، فهَؤلاءِ المُخادِعون بمَنزِلة المُنافِقين، فالمُنافِقون يُخادِعون بالكُفْر وهَوُّلاء يُخادِعون بالرِّبا، والله يَقولُ: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرِكِ وَالله يَقولُ: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْمُعَلِنة للرِّبا بِمَنزِلة الكُفَّار المُعلِنين للكُفْر، والله يَقولُ: ﴿إِنَّ المُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ النَّسَاء:١٤٥].

#### الرِّبا نَوْعان:

رِبا الفَضْل: فرِبا الفَضْل يَثبُت في بَيْع كلِّ جِنْس بِجِنْسه بِزِيادة، مِثال ذلِكَ: أن يَبيع صاعًا من البُرِّ بِصاعَيْن منه، أو دِرْهمًا من فِضَّة بدِرْهَمَيْن، هذا يُسمَّى رِبا الفَضْل، والفَضلُ بمَعنى الزِّيادة، يَعنِي: الزِّيادة دَليلُ تَحريمه قولُ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ وَاللَّمْ وَاللَّعْ مِنْ اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّعْ مِنْ اللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّهُ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمْ وَاللَّمُ وَاللَمْ وَلَمْ وَاللَمْ وَاللَمْ وَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّمُ وَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلْ اللَّهُ وَلَا الْمَعْمُ الْمَا عَلَى الآخُور، فإن زِدْت فهذا رِبا فَضْل.

إنسان اشترَى صاعًا طَيِّبًا من البُرِّ بصاعَيْن رَديئيْن منه، فهذا لا يَجوز، ونُسمِّيه رِبَا فَضْل؛ ولهـذا لمَّا جِيءَ للنَّبيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلامُ بتَمْر جَيِّد، قال: «أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَخَدُا؟». قيل له: لا، ولكِننا نَبيع الصاع من هـذا بالصاعَيْن، والصاعَيْن بالثلاثة،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

فقال الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا»(١) يَعنِي: جعَله رِبًا أَن يَبيع الصاع من التَّمْر بصاعَيْن منه أو صاعَيْن بثكاثة.

رِبا النَّسيئة: يَجرِي أو يَثبُت في بَيْع كلِّ رِبويٍّ من غَيْر جِنْسه لكِن يُشارِكه في العِلَّة، فيَجرِي رِبا النَّسيئة في بَيْع كل جِنْسَيْن رِبوَيَيْن مُتَّفِقَيْن في العِلَّة، مِثاله: صاع من الأُرز، فالجِنْس مُحتَلِف، ولكِن العِلَّة واحِدة وهي القُوت والكَيْل، فلا يَجوز أن أبيع صاعًا من البُرِّ بصاع الأُرْز مع تَأْخير القَبْض، بل يَجِب أن يكون يدًا بيَدٍ، والزِّيادة تَجوز، ويَجوز أن أُعطِيك صاعَيْن من البُرِّ بصاع من الأُرْز؛ لأن الجِنْس ليس واحِدًا.

فإذا اختَلف الجِنْس والعِلَّة واحِدة يَكون فيه رِبا النَّسيئة وليس فيه رِبا الفَضْل، وإذا اتَّفَق الجِنْس صار فيه رِبا الفَضْل ورِبا النَّسيئة أيضًا؛ لأن كلَّ شيءٍ يَحرُم فيه رِبا الفَضْل يَحرُم فيه رِبا النَّسيئة من بابِ أَوْلى.

إذا اتَّفَق الرِّبوِيَّان في الجِنْس اشتُرِط التَّماثُل والقَبْض، وإذا اختَلَفا في الجِنْس واتَّفَقا في الجِنْس واتَّفَقا في الجِنْس واحِدًا يَجرِي فيه رِبا الفَضْل ورِبا النَّسيئة، وإذا اختَلَف الجِنْس واتَّفَقتِ العِلَّة يَجرِي فيه رِبا النَّسيئة دون رِبا الفَضْل.

وإذا اختَلَفا في الجِنْس والعِلَّة لم يَجْر فيها لا رِبا الفَضْل ولا رِبا النَّسيئة، وعلى هذا فيَجوز أن أُعطيَك صاعًا من السُّكَّر بعشَرة أَصواع من البُرِّ، سَواءٌ تَقابَضا أم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

لم يَتَقابَضا؛ وذلك لأن العِلَّة ليسَتْ واحِدة، فالعِلَّة في السُّكَّر الوَزْن وفي البُرِّ الكَيْل، وإذا قُلْنا بأن العِلَّة الوَزْن والمَسأَلة أَخْلاقية فيه كها تقدَّم.

يَقُولُ الرَّسُولُ عَيَا اللَّهُ اللَّهُ هَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّة وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَاللِّلْحُ بِاللِّحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ»، فاشتَرَط النَّبيُّ عَيْدُ الْمَاثَلة والمُقابَضة قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ»، ثُم قال: «سَوَاءً بِسَوَاءٍ» تَوْكيد.

وقولُه ﷺ: «يَدًا بِيَدٍ» هذا في المُقابَضة، فإذا بِيع الشَّيء الرِّبويُّ بجِنْسه، فإنه لا بُدَّ من أَمْرَيْن: المُهاتَلة والمُقابَضة.

ثُم قال عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (١) ، فاشتَرَط عِند اختِلاف الأَجْناس الْمُقابَضة، وعَلَى هذا فإن بِعْت عشَرة دَراهِمَ بدِينار واحِدٍ فيَجوز بشَرْط التَّقابُض في المَجلِس، وإذا بِعْت عشَرة دَنانيرَ بأَحَدَ عشرَ دِينارًا مع التَّقابُض فلا يَجوز؛ لأن فيه رِبا الفَضْل فالجِنْس هنا واحِدٌ.

والثيّابُ ليس فيها رِبًا، فيَجوز ثَوْب بِهَوْبَيْن، والحَيَوان ليس فيه رِبًا، فيَجوز شاة بشاتَيْن؛ ولذلِكَ أَمَر النّبيُّ ﷺ عبدَ الله بنَ عَمرِ و بنِ العاص أن يُجهِّز جَيْشًا، قال: فكُنتُ آخُذَ البَعيريْن، والبَعيرَيْن بالثلاثة من إبل الصَّدَقة (٢). فهذا جامِعٌ بين الفَضْل والتَّأْخير، فدَلَّ ذلِكَ على أن الحيواناتِ لا رِبَا فيها، وكذلِكَ الشيّاب والبُرتُقال لا رِبَا فيها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٧١)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة، رقم (٣٣٥٧)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَصَالِللهُ عَنْهَا.

وأمَّا رِبا الفَضْل فقد عارَض فيه ابنُ عبَّاس رَضَالِيَهُ عَنْهُا فقال: إنه يَجوزُ. ثُم رجَع (١)، وأمَّا النَّسيئة فمُحرَّمة باتِّفاق المُسلِمين، وأمَّا إذا كان فَضْلًا مِثْل صاع بصاعَيْن مع التَّقابُض فعِند الجُمهور حَرام؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَقُولُ: «البُرُّ بِالبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرُ وَاللَّهُ بِاللَّح، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ» (١).

وابنُ عبَّاس رَخَلِلِكَ عَنْهُا خَالَفُ وقال: إن النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال في حَديث أُسامةَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» يَدُلُّ على أَنَّه الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» يَدُلُّ على أَنَّه لا رِبَا فِي النَّسِيئَةِ» يَدُلُّ على أَنَّه لا رِبَا فِي الفَضْل، ولكِنَّنا نَقول: إن الحَديثَ الدَّالَّ مُعارَض بالحَديث الصَّحيح الدالِّ على جَرَيان الرِّبا في الفَضْل، وهو حَديثُ عُبادةً (أَ وَحَديثُ أَبِي سَعيدِ الدالِّ على جَرَيان الرِّبا في الفَضْل، وهو حَديثُ عُبادةً (أَ وَحَديثُ أَبِي سَعيدِ رَخَايَلَهُ عَنْهُ (أَ أَو السَّتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى » وهذا واضِحٌ جِدًّا.

ثُم إننا نَقولُ: إن قولَ الرَّسولِ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» مَعناه أن الرِّبا الحقيقيَّ مع النَّسيئة؛ لأن الغالِب أن الزِّيادة إنها تكون فيها إذا أُخِّر القَبْض، وهذا الَّذي كانوا في الجاهِلِيَّة يَفعَلونه، فإذا حلَّ الأَجَل قالوا: إمَّا أن تَقضِيَ وإمَّا أن تُربِي. فيربِي ويُؤخِّر، حتَّى يَجتَمِع على هذا الفَقيرِ آلاف كثيرة، فهذا معنى الحَديثِ.

<sup>(</sup>١) انظر: جامع الترمذي (٣/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِللهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٤).

ثُم إن حَديثَ التَّمْرِ والَّذي فيه: أَنَا نُخذ الصاعَ بالصاعَيْن والصاعَيْن بالثَّلاثة (١)؟ ولهذا لَّا ناظر الصحابةُ رَضَاً لِللَّهُ عَنْمُ ابنَ عبَّاس رجَع عن رَأْيِه في الأَخير وحصَل الإتِّفاق على أن الرِّبا يَجرِي في الفَضْل والنَّسيئة.

فإن قيلَ: إنَّه ما رجَع. قُلْنا: المُشِبِت مُقدَّم على النافي. ثُم مُوافَقَته للجَهاعة أَوْلى، ثُم لو فُرِضَ أنه ما رجَعَ فإنه لا قـولَ لأَحَدٍ معَ قولِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وهو نَفْسه ابنُ عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا يَحَتَجُّ على عُمرَ وأبي بَكْر وعلى الناس المُتَبِعين لهم بقول الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ.

ويُرجَع في المَكيل والمَوْزون إلى عَهْد الرَّسول ﷺ فها كان مَكيلًا فه و مَكيلُ، وما كان مَوْزونًا فهو مَوْزون وما لم يَكُن له عِوَض في عَهْده ﷺ، فإنه يُعتَبَر عُرْفُه في مَوضِعه، وما ليس مَكيلًا ولا مَوْزونًا في عَهْد الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فإنه لا يُعتَبَر مَكيلًا ولا مَوْزونًا في عَهْده أو وَزْنه فالمُرادُ: إلى عَهْده ﷺ.

#### الصَّرْفُ:

بَيْعُ نَقْد بِنَقْد، كدراهِمَ بدَنانيرَ، وكذلِكَ دُولار برِيالٍ سُعوديِّ، فهذا يُسمِّيه العُلماءُ صَرْفًا، أفرَدوا له بابًا؛ لكَثْرة أَحْكامه، وإلَّا فهو في الحقيقة لا يَخرُج عمَّا سبَق من أَحْكام الرِّبا؛ لأن النَّقْد بالنَّقْد إن كان جِنْسًا واحِدًا فيُشتَرَط فيه المُقابَضة والمُساواة، وإذا كان الجِنْس مُحْتَلِفًا اشتُرِط فيه المُقابَضة فقَطْ دون المُساواة، فهذه القاعِدةُ لا يَخرُج عنها الصَّرْفُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، رقم (٢٣١٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّاً لِللَّهُ عَنْهُ.

لكِنَّهم جعَلوا له بابًا خاصًّا؛ لأنهم فرَّعوا عليه أَحْكامًا كَثيرةً، ومِمَّا فرَّعوا عليه أَنَّهم قالوا: إن الدَّنانير والدَّراهِم تَتَعيَّن بالتَّعْيِين بالعَقْد. مِثال ذلِكَ: إذا قلت: اشتَرَيْت مِنك هذا الثوبَ بهذِه الدَّراهِم. أُشيرُ إليها في يَدِي، فإن هذه الدَّراهِم تَتَعيَّن الآنَ، وتَتَعيَّن مِلْكًا للبائِع كها أن الثَّوْب المُعيَّن يَتَعيَّن للمُشتَري، فلو أراد المُشتَري أن يُبدِّل هذه الدراهِمَ فإنَّه لا يَتمكَّن من ذلك؛ لأن الدَّراهِمَ والدَّنانير تَتَعيَّن بالتَّعْيين بالعَقْد، فلا يَملِك المُشتَري أن يُبدِّلهَا بعد أن عيَّنها.

وكذلِكَ لو أن المُتصارِفَيْن تَفرَّقا قبل القَبْض، فإن العَقْد يَكون باطِلًا؛ لأنه لا بُدَّ من التَّقابُض في مَجلِس العَقْد، ولو قَبَضا البَعْض وترَكا البَعْض، صحَّ فيها قبَضاه ولم يَصِحَّ فيها لم يَقْبِضاه.

فإذا صَرَفت دِرهمًا مَغربيًّا بدِرْهَم مَشرِقيٍّ اشتَرِطْ فيها التَّساوِي والتَّقابُض؛ لأن كلَيْهما فِضة، وإذا بِعْتَ دِرْهمًا بدِينار وجَبَ التَّقابُض دون التَّساوِي؛ لأنَّهما اختَلَفا في الجِنْس واتَّفَقا في العِلَّة.

وهَلْ يَجوز أن أُبدِّل مِئة تالِفةً بخَمسةٍ وتِسْعينَ سَليمةً؟

يَرى بعضُ العُلَماء أنه لا يَجوز؛ لأن هذا رِيالٌ برِيالٍ، فيَجِب المُساواةُ، ويَرَى بعضُ العُلَماء أن ذلِكَ جائِزٌ ويَقول: إن حَقيقة الأَمْر أن قِيمة هَـنِه الوَرَقة ليسَتِ اللوَرَقة نَفْسها؛ ولذلِكَ إذا أَرَدْت أن أُبادِلكَ رِيالًا برِيال حتَّى لو أَزَلْته لا يُمكِن أن تُساوَى، ويُمكِن هذا مع كَثْرة الإسْتِعْمال فيصير ضَعيفًا، وقد يَنقَطِع منه جُزْء، فلا يَضُرُّ.

فالمُهِمُّ أَن التَّساوِيَ ليس في الثمن، ولكِنِ التَّساوِي في القِيمة، ومَعلوم أن قِيمة التَّليم، وهذا في رَأْيِي أَصَحُّ وأَيسَرُ للناس أنه يَجوز إذا

كان هُناكَ سبَبٌ أن يَكون أحَدهما أنقَصَ من الآخَر، أمَّا أن يَكون السبَبُ هو التَّأجيلَ فهذا لا يَجوز؛ لأن رِبا النَّسيئة واقِعٌ فيه.

والحاصِلُ: أننا نَرَى أن النُّقود وهذه الأَوْراقَ يَجِرِي فيها رِبا النَّسيئة دون رِبا الفَضْل.

فيَجوز أن أُبادِلَك ورَقةً من فِئة عشَرة بتِسْعة من فِئة رِيال، ولكِنْ بشَرْط أن لا تَتَفاوَت إلَّا بالقَبْض.





### مَعنَى الأُصولِ والثِّمارِ:

الأُصُول: جَمْع أَصْل، وهُو فِي اللَّغَة: مَا بُنِي علَيْه غَيْرُه، أو مَا تَفرَّع مِنه غَيرُه، فأساسُ الجِدار يُسمَّى أصلًا، وجِذْع الشَّجرة يُسمَّى أصلًا، لأَنَّه يَتفرَّع مِنه الفُرُوعُ؛ قال تعالى: ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ [إبراهيم: ٢٤].

أَمَّا هُنا فالمرادُ بالأُصُول: الأراضِي والبُيُوت والأَشْجار، كـ(العَقَارات بالمُصطَلح علَيْه الآنَ)، أمَّا الشِّارُ - جَمْع ثَمَرة - فهِي مَا تُنْتِجُه الأَشْجارُ، وهُنـاك مَا يُسمَّى باَلزُّرُوع، وهُو بمَنْزِلة الثَّمرة للشَّجَرة.

وبَيْع الأُصُول والثِّمار يَختصُّ بشُرُوطٍ غيرِ شُرُوط البيعِ السَّابِقة، فشُروطُ البَيْع السَّابِقةِ النَّمار السَّابِقةِ لا بُدَّ أَنْ تتوافَر في هَـذا، لكِن هَذا الباب لَهُ أحكامٌ مِن جِهَة ما يَدْخُل ومَا لَا يَدْخُل.

# ما يَدخُل في الأرْض أو الدارِ أو الشَّجر إذا بِيعَتْ:

يَحفُر نفَقًا تحتَ الأَرْض هَلْ يَملِك ذلِكَ مثَلًا، فأنا اشتَرَيْت هذه الأرضَ من شَخْص وجاءَ واحِدٌ جارُ الأرض يُريد أن يَحفُر نفَقًا من أَسفَل؛ ليَخرُج على الجِهة الأُخرَى فهَلْ يَملِك ذلِكَ؟

وهو يَقولُ: إنه باع عليك سَطْح الأَرْض، فتَقول: الأَرْض تَشمَل القَرار إلى الأَرْضِ ظُلْمًا اللَّرْضِ ظُلْمًا الأَرْضِ ظُلْمًا اللَّرْضِ ظُلْمًا

طُوِّقَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ »(١)، فلِهاذا يُطوَّق من سَبْع أَرَضين مع أنه ما غصَبَ الأَرْض الأُولى؟

لأنَّه يَملِك القَرار إلى السابِعة، كذلِكَ أيضًا يَملِك الهَواء إلى السَّاء، فلو أَراد أَحَدٌ أَن يَبني (بَراندا) يُخرِجها فهل يَملِك ذلك؟ لا يَملِك؛ لأن الإنسانَ إذا اشترَى أَرْضًا يَملِك الهَواء إلى السَّماء، لا يَستَطيع أَحَدٌ أَن يُسقِّف شيئًا مِنها أبدًا، فإنهَا مِلْكه إلى السَّماء، حتَّى لو فُرِض أَن لك شَجَرةً في بَيْتك وامتَدَّتْ أَغْصانها إلى هَواءِ أَرضِي فلى أَن أُطالِبَك بإزالة هَذه الأغصانِ؛ لأن الهواء لي.

ويَدخُل في الأَرْض إذا باع الإنسان أَرْضًا شمِل البِناء إذا كان فيها بِناءٌ، وشمِل الغَرْس إذا كان فيها بِناءٌ، وشمِل الغَرْس إذا كان فيها خَرْس، وشمِل الزَّرْع إذا كان فيها زَرْع، إلَّا أن الزَّرْع الَّذي يُحصَد مِرارًا تَكون الجَنَّة المَوْجودة حين البَيْع للبائِع ما لم يَشتَرِطِ المُشتَري أَنَّها له.

إِذَنْ إِذَا بِاعِ أَرضًا شَمِل قَرارَها إلى الأرض السابِعة، وشمِل هَواءَها إلى السَّماء، وشمِلَ ما فيها من بِناء، فلو فرَضْنا أن فيها حُجْرة مَبنِيَّة أو بَيْتًا مَبنِيًّا يَدخُل في الأَرْض، وشمِل ما فيها من أَشْجار لو فرَضْنا أن فيها نَخيلًا، أو فيها أَعْنابًا أو بُرتُقالًا أو رُمَّانًا فيَدخُل أيضًا في البَيْع، ويَشمَل أيضًا ما فيها من الزَّرْع الَّذي يَتكرَّر أَخُذُه، فبعض الزَّرْع تَحصُده ويَنبُت، ثُم تَحصُده ويَنبُت.

فأُصولُه المَوْجودة تَدخُل في الأَرْض وجَذَّتُه المُتهَيِّئة للجَذِّ فللبائِعِ إلَّا إذا اشتَرَطها المُشتَري، وإذا كان فيها زَرْع لا يَتكرَّر أَخْذه كالبُرِّ والشَّعير فإنه يَكون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في سبع أرضين، رقم (٣١٩٨)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠)، من حديث سعيد بن زيد رَجَوَاللَّهُ عَنْهُ.

للبائِعِ لا للمُشتري ما لم يَشتَرِطْه المُشتري، فتَبيَّن الآنَ أن الأَرْض إذا بِيعَت يَدخُل فيها هَـواؤُها وقَرارُها وأَشجارُها وبِناؤُها وأُصولُ زَرْعها الَّتي تُؤخَد مِرارًا، أمَّا زُروعُها الظاهِرةُ إذا لم تُؤخَذ إلَّا مرَّةً للبائِع ما لم يَشتَرِطِ المُشتَري.

وإذا باع الإِنْسان دارًا فإنه يَشمَل أَرْضها؛ لأن الدار مَبنيَّة على أَرْض إلى الأَرْض السابِعة، فإذا بِعْت على فُلان أَرْضَ وادٍ يَشمَل أرضَ الدارِ، ولوِ انهَدَمَت هذه الدارُ وأَرَدْت أن أُعيد بِناءَها على الأرض، فهل يَقول البائِعُ: لا، فالأَرْضُ لي؟

لا، فالأرضُ للمُشتري، إِذَنْ يَشمَل أَرْضها، ويَشمَل هَواءَها إلى السَّاء، ويَشمَل ما فيها من أَبُواب مُركَّبة، وما فيها من دَوالِيبَ مُركَّبة ثابِتة، ويَشمَل كلَّ ثابِتٍ فيها، فإنه داخِلٌ في البَيْع، ويَشمَل المَراوِحَ المُعلَّقة؛ لأنها ثابِتة، أمَّا المُتنَقِّل فلا يَشمَلها؛ لأنها غيرُ ثابِتة، ويَشمَل مَفاتيحَ الأَبُواب وهي مُتَّصِلة، لكِنها تابِعة.

ويَرَى بعضُ العُلَماء أن المَفاتيح لا تَدخُل في البَيْت، ويَقولون بِناءً على هذه القاعِدةِ: المَفاتِيحُ لا تَدخُل؛ لأنها مُنفَصِلة، وإذا كان في البَيْت (رَحًى) فطَبَقه الأَعلى لا يَدخُل؛ لأنه ثابِتٌ.

لكِنْ هذا ليس مَعقولًا، فالصَّحيحُ أن الشيءَ المُتنقِّل إذا كان تابِعًا لثابِتٍ فإنه يَتْبَع بلا شكً؛ لأنَّه في أيِّ عُرْف من أعراف الناس إذا باع الإِنْسانُ دارَه يَقول للمُشتَري: أعطِنِي المَفاتيحَ. فلا أحَدَ يَقول هذا في جَميع أعْراف الدُّنيا؛ ولأنَّهم يَعرِفون أن المَفاتيح تابِعةٌ للأَقْفالِ.

فتَبيَّن بهذا الآنَ أنه يَشمَل الثابِت وما كان تابِعًا للثابِتِ مِثْل المَفاتِيح وقُطْب الرَّحى، والسُّلَّم إذا كانت مُنفَصِلة، فإنها لا تَدخُل، وإذا كانت ثابِتة مُستَمِرَّة فإنها تَدخُل.

ويُوجَد بعض السُّطوح الخَفيفة يَصنَعون لها سُلَّمًا ويُسمُّونها عِندنا في العامِّيَة (المَراجيل)، ودَليلُ هذه القاعِدةِ أن الشَّرْع جعَل الأَلْفاظ المُطلَقة الَّتي فيها تَقْيِيد شَرْعيٌّ يُرجَع فيها إلى العُرْف، وهذا هو العُرْف.

ولَوْ فُرِض أَن فيها كَنْزًا - يَعنِي: مالًا مَدفونًا - فإنه لا يَدخُل؛ لأن هذا ليسَ مِن مَصلَحة البَيْت، وليس من الأُمور الثابِتة فيه، إنَّما هو من الأُمور المُودَع فيها فإذا، وَجَد المُشتَري كَنْزًا فيها فإنه ليسَ له إلَّا إذا كان هذا الكَنْزُ من نُقود سابِقةٍ قَديمةٍ فإنه يَكون رِكازًا لواجِدِه، وفيه الخُمُس؛ كما قال رَسولُ الله ﷺ (۱).

والْمُكيِّفات ليسَتْ ثابِتة، فإن كان بَناها وسَمَّرها بالجُدْران فهي ثابِتة، فالشيءُ الَّذي يَشتَرِط لنَفْسه إذا كان مُشكِلًا عَلَيْنا يُحدِّده الشَّرْط، بمَعنى أن المُشتَري يَشتَرِط لنَفْسه إذا كان مُشكِلًا علَيْنا أو أن البائِع يَشتَرِط الدِّقَة، فإذا قدَّرْنا أنَّ هذا المُكيِّف أَشكَل عليهِما، فإن الإنسانَ الَّذي يَبيع يَقول: هَذه المُكيِّفاتُ لي.

وفي هذه الحالِ إذا اشترَط المُشتري شيئًا حتَّى ولو كان من الأُمور الثابِتة فإن له حَقَّا، لو فرَضْنا أن بابًا مُركَّبًا ومُثبَّتًا وقال البائعُ للمُشتَري: البابُ الفُلانيُّ أُريدُه أن يَكون لي. ولو كان شَيْئًا مُنفَصِلًا كالثَّلَاجة أو الغَسَّالة مثلًا وقال المُشتَري: الغَسَّالة والثَّلَاجة تابِعة. نَقول: يَتبَع.

فهَذه المَسائِلُ يَجِب النظَرُ فيها للعُرْف؛ لأنه ليس فيها شَرْع يُحدِّد لنا ويَقول: هذا لهذا، وهذا لهذا. لكِنِ القاعِدةُ الَّتي قعَّدَها الفُقَهاء يَجعَلون ما كان ثابِتًا فهو داخِلٌ، وكذلِكَ ما كان تابِعًا لثابِتٍ، لا سِيَّما إذا كان من مَصالِح البَيْت.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٩٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّةُ عَنْهُ.

والشجر يَشمَل نَفْس الشَّجَرة فقطْ دون أَرْضها، فإذا بِعْتكَ هذه النَّخْلة مَلَكْتَ النَّخْلة بأَصلِها وفَرْعها، لكِنْ أَرْضها لا تَمَلِكُها، فلو أن النَّخْلة سقطَتْ بهواء -أي: جاءَتْ رِيحٌ عاصِفةٌ فأسقطَتْها - فإنَّك لا تَمَلِك غَرْس مَكانها؛ لأن الشجَرة فَرْع للأَرْض؛ ولذلِكَ إذا باع الأرض يَشمَل الأشجار الَّتي فيها، فالأَشْجارُ فَرْع الأَرْض، والفَرْع تابعٌ لا مَتبوعٌ، وعلى هذا فإذا باع الإِنْسانُ شجَرةً فليس له إلَّا الشَّجَرة، وأمَّا أرْض الشجَرة فهي غَيْر داخِلةٍ في البَيْع.

مَثَله: لو أن الإنسان أُوقَفَ شجَرةً، وقال: هذه النَّخْلةُ سَبيلٌ. وسقَطَتِ النَّخْلة فإن الوَقْف يَبطُّل؛ لأن المُوقَف تلِف، وإذا تلِفَ المَوقوفُ بطَلَ الوَقْف، وإذا باعَها لا يَشمَل أَرْضها، ولكِن يَشمَل نَفْس الشَّجْرة ويَشمَل أَوْراقها.

والثمَرُ فيها تَفصيلُ؛ فالرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يَقولُ: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُشْمِرَ فَثَمَرَ ثُمَّا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْرَطَهَا الْمُبْتَاعُ (1) ، فالثمرة إِذَنْ فيها تَفصيلُ: إذا كانَتْ قد أُبَّرَتْ أي: لُقِّحَت، مَعناه: أن تَأْخُذ ثمر الذَّكَر وتَضَعه فيها - فهو للبائِع إلَّا إذا اشتَرَط المُشتَري، وإذ لم يُؤبَّر فالثَّمَر للمُشتَري، والحُكْم في أن الرَّسولَ عَلَيْ فرَّقَ بين الشَّرَط المُشتَري، وإذا كان البائِعُ قد أَبَّرَه فقَدْ عمِل فيه عمَلاً وتعبَ فيه وتعَلَّقَت نَفْسُه به، الأَمْرَيْن أنه إذا كان البائِعُ قد أَبَّرَه فقَدْ عمِل فيه عمَلاً وتعبَ فيه وتعَلَّقَت نَفْسُه به، فكان من حُكْمه أن يَكون الثَمَرُ للبائِعِ، أمَّا قبلَ أن تُؤبَّر فلَمْ يَعمَل شَيْئًا في هذه الثمرة فتكون للمُشتَري ما لم يَشتَرطه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَضَيَّالَتُهُ عَنْهُا.

## متّى يجوز بَيْع الثِّمارِ:

لا يَجوزُ بَيْع الثِّهَار إلَّا إذا بدا صَلاحُها؛ لحَديث أنسِ بنِ مالِكٍ رَسَحَالِتُهُ عَنَهُ: «نَهَى الرَّسولُ عَلَيْ أَن تُباعَ الثِّهارُ حتَّى يَبدُو صَلاحُها» (١)، والصَّلاحُ في النَّخْل أن يَحمَرَّ أو يَصفَرَّ فلا يَجوزُ؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْهُ نَهَى أن تُباع الثَّهار حتَّى يَبدُو صلاحُها.

والجِكْمةُ من ذلِكَ أنها إذا بِيعَت قبلَ بُدُوِّ الصَّلاح، فإنه لا يُمكِن الانتِفاعُ بها حينَئِذٍ وسيَنتَظِر إلى أن يَبدُوَ الصَّلاح، وفي مُدَّة الانتِظار قد تكون الثَّمَرة عُرِّضت للآفات، ثُم إنها تَنمو أيضًا، وهذا النَّاءُ مَجهولُ، فقد تَنمو نُموَّا كَبيرًا، وقد تَنمو نُموًّا ضَعيفًا، فيكون مَجهولًا؛ فلِذلكَ الرَّسولُ عَلَيْ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عن بَيْع الثِّار حتَّى يَبدُو صلاحُها؛ لأنه إذا بَدا صَلاحُها إن أخذها، وقلَّ تَعرُّضها للآفات، فكان هذا مُقتضى الجِّمة كما هو مُقتضى الشَّرْع.

وهل لا بُدَّ من بُدُوِّ الصَّلاح في كل ثمَرة إذا بدا الصَّلاح في نَخْلة من البُستان جاز بَيْع الجَميع؟

يَقُولُ العُلَمَاء رَحْمَهُمْ اللَّهُ: إن هذا لا يَخلو من أَحْوالٍ:

أَوَّلًا: إذا كان يُريد أن يَبيع كلَّ شجَرة وَحْدَها، فلا بُدَّ أن يَكون الصَّلاح في كل شجَرة وحدَها، يَعنِي مثَلًا: شخص عِنده عِشرون نَخلةً وأَراد أن يَبيعها كلَّ واحِدة.

فنَقول: لا بُدَّ من أن يُوجَد الصَّلاح في كلِّ شجَرة، وإذا أراد أن يَبيعَها جَميعًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها، رقم (١٩٧).

صَفْقة واحِدة فلا بُدَّ أن يُوجَد الصَّلاح في كل نَوْع، فإنسانٌ باع بُستانًا وهو ثَلاثة أَصْناف، من كُلِّ صِنْف قد بَدا الصَّلاح فكُلُّ صِنْف منه واحِدة، فيَجوز بيعُها جَمِيعًا؛ لأن كلَّ صِنْف يَجوز بيعُه عِندَ تحدُّد صلاحه، فلو فرَضْنا أن الصَّلاح بَدا في صِنْفَيْن منه فقطْ فإنه يُباع الصِّنْفان فقطْ، ويَبقَى الثالِثُ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه للنَّخيل، وفيه النُّضْج وأن يَطيب كلُّه أي: يَكون مُستَطابًا، فمثَلًا العِنَب، فإنه إذا كان حُصرُمًا فإنه لا يُؤكل، ولو أكلَه الإِنْسانُ لا يَستَطيبه، لكن إذا تَمَوَّهَ وحَمَل الماءَ وحَلا فحينَئِذٍ يَطيب أكله.

والبُرتُقالُ حينَما كان أخضَرَ لا يَطيب أَكلُه، وإذا تَحوَّل إلى أَصفَرَ؛ ولأنه حينَئِدٍ يَطيب أَكلُه، وإذا تَحوَّل إلى أَصفَرَ؛ ولأنه حينَئِدٍ يَطيب أَكلُها، إذا يَطيب أَكلُها، إذا كان قد طابَ أَكلُها نَقول: بعْ. وإذا لم يَطِبْ أَكلُها: انتَظَر حتَّى يَطيب.

# ضَهانُ الثَّمَرة بعد البَيْع:

الثَّمَرةُ بعدَ البَيْع تَكون على رُؤوس النَّخْل فهي مَضمونة على البائِع إلى أن يَأْتِيَ وَقْتُ أَخْذها، ومَعنَى مَضمونة عليه أنها لو سُرِقَت فهو المَسؤولُ، ولو تَلِفَت بآفةٍ سَماوِيَّةٍ فهو المَسؤولُ حتَّى يَأْتِي أُوانُ أُخْذها، فإذا أَتَى أُوانُ أُخْذها فالمَسؤولِيَّة على المُشتَري.

فمثَلًا هذا الرجُلُ اشتَرى ثمَر نَخْل، وجاء وقتُ الجَذاذ، ويَبِسَتِ الشِّار وأَخَذَ النَاسِ الشِّار، وبَقِيَ هذا الرجُلُ لم يَأْخُذ ثمَر النَّخْل، وأَتاها آفةٌ من السَّاء من بَرد أو مطر أو غيره فأتلفَها فالضَّمانُ هنا على المُشتَري؛ لأنه هو الَّذي فرَّط بتَأْخير أَخْذها.

نعَمِ، البائِعُ عليه الضَّمانُ حتَّى يَأْتِي وَقْتُ الأَخْذ، فإذا أَتَى وَقْتُ الأَخْذ فليس عليه الضَّمان؛ لأننا لو قُلْنا في هذا الزمَنِ: ضَهان، والبائِعُ عليه أن يَضمَن حتَّى يَأْتِي وَقْت أَخْذه، والدَّليل على هذا قولُ رَسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا»، يَمنَع أن تَأْخُذ مال أَحيكَ بغَيْر حَقِّ، فبيَّنَ النَّبيُ عَيْقٍ فقال: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ ؟!» (١)؛ لأن أخاك اشتَرى الثمر من أَجْل أن يَأْكُله ويَنتَفِع به، فإذا تلِف فإن الغرَض الَّذي من أَجْله اشتَرَى الثَّمَر فكان تَضمينُك إيَّاه أَخْذُ مَالَ بغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر حَقِّ، وقد قال النَّبيُ عَيْقٍ: "بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْر



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤)، من حديث جابر بن عبدالله رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.



#### معْنَى القَرْض:

القَرْضُ فِي اللُّغة: القَطْع، ومنه: قرَضَ الثَّوْب بالمقَصِّ يَعنِي: قطَعه.

وشَرْعًا: بَذْل مال لَمَنْ يَملِكه ويَرُدُّ بدَله على وَجْه الإِرْفاق، يَعنِي: لا على وَجْه المُعاوَضة.

مثَلًا: إنسان جاءَ وقال: إنَّه مُحتاجٌ مِئة دِرهَمٍ. فأُعطَيْته مِئة دِرهَمٍ فهَلْ يَملِكها؟

فأنا قد بذَلْتُ له الآنَ مالًا ليَملِكه ولا يَرُدَّه عليَّ، بل يَرُدُّ بدَلَه، ورجُلُ آخَرُ جاء وقال: إنه يَحتاج إلى قِدْر يَطبُخ فيه؛ لأنه أتاه ضُيوفٌ، والقِدْر الَّذي عِنده صَغير يَحتاج إلى قِدْر كبير يَطبُخ، وإذا جاء آخِرُ النَّهار أَتَى به إلى صاحِبِه، فهذا ليس قَرْضًا؛ لأنه الآنَ لم يَملِكُه، والقَرْض بَذْل مالٍ لَمِنْ يَملِكه، وهذا بذَلْته له؛ ليَستَفِع به، لا ليَملِكه.

لكِن في القَرْض حينَما تُعطِي مِئة رِيالٍ سلَفًا ثُم قُلت: أنا رَجَعْت وأُريد المِئة رِيالٍ سلَفًا ثُم قُلت: أنا رَجَعْت وأُريد المِئة رِيالٍ. ويَجوز أن يَقولَ: لن أُعطِيك هذه المِئة، لكن سأُعطِيكَ المِئة الَّتي في جَيْبي؛ لأنِّي ملَكْتُها بالقَرْض.

#### حكمُ القرْض:

فهو بالنَّسْبة للمُقرِض سُنَّة؛ لقولِه سُبْحَانَهُوَتَعَالَى: ﴿وَأَخْسِنُوٓأَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، والقَرْض من الإِحْسان، فيكون مَندوبًا إليه، وبالنَّسْبة

للمُقتَرِض جائِزٌ، لكِنِ الأَوْلى عدَمُه إلَّا مع الحاجة؛ وسبَبُ ذلِكَ أن الإنسان الَّذي يَتسلَّف يُلزِم نَفْسه بدَيْن.

وفي قِصَّة الرَّجُل الَّذي قال للرَّسولِ عَلَيْ : زَوِّجْني المَرأةَ الَّتِي وهَبَتْ نَفْسها للرَّسولِ عَلَيْ فقال: هلْ عِندَكَ مَهْر؟ قال: ما عِنْدي إلَّا إزاري. قال: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» (١) فلم يَجِد شَيْعًا، ولم يقُل له رَسولُ عَيَهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: تَسلَّف، فدلَّ هذا على أنه لا يَنبَغي للإنسانِ أن يَقتَرض إلَّا من حاجة مُلحَّة، وكَمْ مِن إنسانٍ عوَّد نَفْسه على القرْض فتَراكَمَتْ عليه الدُّيون؛ ولهذا نَحن نَنْصَح كلَّ إنسانٍ يُمكِنه ألَّا يَتسَلَّف نَنصَحُه ألَّا يَتسَلَّف؛ لأن النَّفْس إذا هان عليها الدَّيْن فلن يَكون لها نهاية ولا غاية.

وبالنِّسْبة لكُوْن القَرْض فهو جائِزٌ بالنَّسْبة للمُقتَرِض؛ فلأن الرَّسولَ ﷺ استَلَف بَكْرًا -يَعنِي: بَعيرًا صَغيرًا- ورَدَّ خِيارًا رَباعِيًا، والرَّباعيُّ كَبيرٌ، وقال: «خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً» (٢)، فهذا دَليلٌ على وُجوب القَرْض؛ لأن رَسولَ الله ﷺ فعَلَه، ولا يَفعَل النَّبيُ ﷺ إلَّا ما كان جائِزًا.

# ما يَصِحُّ قرْضُه وما لا يصِحُّ:

وقال العُلَماءُ رَحَهُواللَّهُ: كلُّ ما يَصِحُّ بيعُه يَصِحُّ قَرْضه إلَّا بَني آدَمَ، فالثِّيابُ يَصِحُّ بَيْعِها فيَصِحُّ قَرْضها، والطَّعام يَصِحُّ بَيْعِه فيصِحُّ قَرْضه، والحَيوان يَصِحُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، رقم (۱۲۱٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، رقم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد الساعدى رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، رقم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع رَضِيَالِيَّهُ عَنَهُ.

بَيْعُه فَيَصِحُ قَرْضُه، كما إذا استَقْرَضْت مِنكَ شاةً، وأَتاني ضُيوف في البيت وليس عِندي شيءٌ أَذبَحُه لهُمْ، فذهَبْت إلى جاري فاستَقْرَضْت منه شاةً، فهذا جائِزٌ، ودَليلُه: ما مَرَّ من حَديث أن النَّبِيَ ﷺ استَقْرَض بَكْرًا ورَدَّ خَيْرًا مِنه.

وقولُنا: «إلَّا بَني آدَمَ» فبَنو آدَمَ يَصِتُّ بَيْعُهم، ولا يَصِتُّ قَرْضُهم، والسبَبُ أنه لو قُلْنا بصِحَّة قَرْض الآدَميِّ لم يَجُز في بعض الصُّور؛ كأَنْ يَقتَرِض الرجُلُ جارِيةً من مالِكِها، ثُم يُجُامِعَها، ثُم يَرُدَّها إلى صاحِبها؛ لأن الإِنْسانَ إذا رَدَّ ما اقتَرَض يَجب قَبولُه، وهذا شيءٌ لا يَجوزُ.

وبناءً على هذا التَّعليلِ يُمكِن أن نَقولَ: إن هذه صُورة نادِرة، أوَّلاً: هذه الصُّورةُ تَختَلِف فيها إذا كان الآدَميُّ ذكرًا؛ لأن الذَّكر ليس مَحَلَّا للاستِمْتاع، أيضًا هذا التَّحليلُ يَختَلِف فيها إذا كانَتِ الجارِيةُ مَحرَمًا للمُقتَرِض، فإن قُلْنا: بأنها لا تُعتَق عليه؛ لأن المَسأَلة فيها خِلافٌ، وإذا كانت مَحرَمًا له برَضاع فإنها تُعتَق عليه بلا شَكِّ، عني: لو أن إنسانًا اقترَض أُمَّه من مالِكِها، فإنها لا تُعتَق عليه، ومع ذلِكَ فهِي مَحرَم له لا يُمكِن أن يَستَمتِعَ بها.

فلكًا كان الآنَ هذا التَّعليلُ يَتَخلَّف في أكثرِ الصُّور وجَبَ أن نَقولَ: في الحقيقة يَصِحُّ قَرْض بَني آدَمَ بشَرْط ألَّا يُخشَى مِنه مَخطورٌ شَرْعيُّ، وهذا هو الصَّحيحُ؛ لأن العِلَّة الَّتي علَّلوا بها المَنْع بأن القولَ: إن رَدَّها لا تُقبَل منه. فلا بُدَّ أن يَرُدَّ غيرها، وحينَئِذٍ يَزول هذا المانِعُ نهائيًّا.

فالخُلاصةُ: أن نَقول: كُلُّ ما يَصِحُّ بَيْعُه يَصِحُّ قَرْضُه، ويُستَثْني من هذا بَنو آدَمَ عِند بعضِ أَهْل العِلْم، والصَّحيحُ أنه لا يُستَثْني من ذلك شيءٌ.

### ما يُردُّ بدل القَرْض:

الَّذي يُرَدُّ بدَلُ القَرْض، فإذا اقتَرَضْت شيئًا فإمَّا أن يَكون هذا الشيءُ مِثليًّا، وإمَّا أن يَكون هذا الشيءُ مِثليًّا، وإمَّا أن يَكون هذا الشيءُ قِيميًّا، أي: أنه ليسَ له مِثْل، لكِن يُقوَّم بالقِيمة، فإن كان مِثليًّا وجَبَ عليه رَدُّ قِيمتِه.

إِذَنْ: يُرَدُّ المِثْل في المِثْل، وتُرَدُّ القِيمة في القِيمة، أي: في المُتقوَّم، وحينَئِذٍ نَحتاج إلى مَعرِفة ما هو المِثليُّ وما هو المُتقوَّم؟

وإذا رجَعْنا إلى فَهْم الإنسان نَقولُ: إن المِثْليَّ كلُّ شيءٍ له مِثْل، فالحَيوان مِثْليُّ؛ لأن له مِثلًا هو والطَّعام وما أَشبَهَه، فإذا استَقْرَض شاةً يَرُدُّ شاةً مِثْلها، وإذا استَقْرَض بُرًّا يَرُدُّ بُرًّا، وإذا استَقْرَض ثُوبًا؛ لأنه مِثليٌّ.

وأمَّا القِيميُّ: فهُو الَّذي لا يُمكِن التَّاثُل فيه، مِثل: الجَواهِر الَّتي تُستَخرَج من البَحْر، فهذه الجَواهِرُ يَقول العُلَماء وأهل الصَّنْعة: إنه لا يُمكِن المُاثَلة فيها؛ لأنه رُبَّ جَوْهرةٍ تُساوِي فِلْسًا واحِدًا، فالمُاثَلة بينَهما لا تُمكِن.

فإذا استَقْرَضتُ الإنسانَ جَوْهرة، أَرُدُّ قِيمَتها ولا أَرُدُّ مِثْلها؛ لأنه لا يُمكِن الْمَاتَلة في مِثل هذه الأُمورِ؛ لأنها صَعْبة جِدًّا.

وعلى هذا فيُرَدُّ بدَلُ القَرْضِ المِثْلِيِّ فِي المِثْليَّات، والقِيمة في القِيميَّاتِ.

وإذا استَقْرَضت مِنكَ سيَّارة فهذه مِثْليَّة؛ لأن لها مَثيلًا، والرَّسولُ ﷺ استَقْرَض بَكْـرًا ورَدَّ خِيارًا رَباعيًا؛ لأنَّه لـبَّا أَمَرَهم الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلامُ أَن يُوفوا، قالوا: ها وجَدْنا يا رَسولَ الله إلَّا خِيارا رَباعِيًّا، فقال: «رُدُّوهُ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ

أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»(١)، فهذا دَليلٌ على أن الحَيوان مِثليٌّ، ولو لـم يَكُن مِثْليًّا لأَمَر الرَّسول ﷺ برَدِّ القِيمة.

كذلِكَ لَمَّ أَرْسَلَت إحدى أُمَّهات المُؤمِنين إلى الرَّسول عَلَيْهِ السَّكَمُ في بيت عائِشة طعامًا في إناء، فلمَّا جاءَ الرَّسولُ بالطَّعام إلى بيت عائِشة وقال: هذا من فُلانة. يَعنِي: زَوْجة الرَّسول عَلَيْهِ الثانية -والرَّسول عَلَيْهِ مات عن تِسْع زَوْجات فَلَا رأَتْ عائِشةُ أَن الطَّعام من ضرَّتها ضرَبَت بيدِ الخادِم حتَّى سقَط الطَّعام على الأَرْض وانكَسَرَت الصَّحْفة، وهذا من الغَيْرة، فأَخذ الرَّسول عَلَيْهِ الطَّعام ولَّه وأَمَر بطَعام عائِشة وإنائِها أَن يُدفَع للمَرْأة، وقال: ﴿إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ ﴾(٢)، وهذا دَليلٌ على أَن الأَوانِي مِثْليَّة، والأَطعِمة كذلِكَ مِثْليَّة.

فتَبيَّن الآنَ أن الْمِثْلِيَّ في كل ما لَهُ مَثيل يُرَدُّ مِثْله، والقِيميُّ يُرَدُّ قِيمتُه.

إذا أقرضه نقدًا فألغى التعامل به:

وهنا مَساَّلة: إذا أَقرَضه نَقْدًا فأُلغِيَ التَّعامُل به، وهذا يُمكِن، فأوَّل ما ظهَرَت هـنه الأَوراقُ كانت فِئة العَشَرة بَيضاء، ثُم صارَت خَضْراء، ثُم صارت الآنَ بينَ الحُمْرة والسَّواد، فإذا أُلغِيَ التَّعامُل بالنَّقْد الأوَّل، فهَلْ يَقول المُقتَرِض: أَرُدُّ نَفْس النَّقْد المُلتَّد المُلتَّد المُلتَّد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُتَد المُلتَّد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُلتَّد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُلتَعَامُل بالنَّقْد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامِلُ بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَى التَّعامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُلُ بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامِلُ بالنَّقُد المُلتَعَامُل بالنَّقُد المُلتَعَامُلُ بالنَّعَامُلُ بالنَّعَامُ بالنَّعَامُلُ بالنَّعَامُلُ بالنَّعَامُلُ بالنَّعَالَّالَ بالنَّعَامُ بالنَّعَامُلُ بالنَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامِ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعُلُولُ بالْعَامُ باللَّعُمُ باللَّعُمُ باللَّالِمُ باللَّعَامُ باللْعَلَامُ باللَّعْمُ باللَّعَامُ باللَّعْمُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللْعَامُ بالْعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعَامُ باللَّعُمُ باللَّعَامُ بالْعُمُ بالْعُمُ باللَّعُمُ باللَّعُمُ باللَّعَامُ بالْعُمُولُ بالْعُمُ باللْعُمُ بالْعُمُولُ بالْعُمُولُ بالْعُمُ بالْعُمُل

نَقولُ: إذا أُلغِي النَّقْد فلا شكَّ أنه لا يُقبَل من المُقتَرِض أن يَرُدَّ نَفْس النَّقْد اللَّغَى؛ لأن النَّقْد إذا أُلغِيَ النَّقْد فإن

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه، رقم (١٦٠٠)، من حديث أبي رافع رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر، رقم (١٣٥٩)، من حديث أنس بن مالك رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

البدَلَ الَّذي جُعِل بدَلًا عنه يَحِلُّ مَحَلَّه، فنقول مثَلًا: هذه الورَقةُ الَّتي هي من فِئة عشَرة أُلغِيَت بورَقة أُخْرى فتُرَدُّ قِيمتها، وقِيمتُها هي الورَقةُ الجَديدةُ.

وكذلك أيضًا لو أن إنسانًا استَقْرَض من شَخْص دِرهَمَ فِضَّة، وكان النَّقْد عِندَنا في الشَّعودية فِضَّة وليس ورَقًا، وأُلغِيَ التَّعامُل بالفِضَّة، فهي إِذَنْ كانَتْ مُتداوَلة الآنَ في الشَّعودية فِضَة وليس ورَقًا، وأُلغِيَ التَّعامُل بها، فهاذا يَكون في الأَسْواق لكِن تُباع على أنها سِلْعة لا على أنها نَقْد، فأُلغِيَ التَّعامُل بها، فهاذا يَكون لِنَ أَقرَض دراهِمَ من الفِضَّة؟

الجَوابُ: يَكون له بدَلٌ، أي: ورَقه من هذا النَّقْدِ المَوْجود، ولو أننا نظَرْنا إلى قِيمة الفِضَّة الآنَ فالرِّيالُ الواحِد من الفِضَّة يُساوِي عشَرة من الورَق، فهل نَقولُ: يَلزَم المُقتَرِضَ أن يَرُدَّ عشَرة من الورَق؟ لا، لا يَلزَمه، فلا يَلزَمه إلَّا رَدُّ ورَقة فقَطْ؛ لأن هذه الورَقة حلَّتْ بدَلًا من النَّقْد الأوَّل، وأنا ما أَقْرَضْتك شيئًا يُباع ويُشترى، وإنها أَقْرَضْتك شيئًا يُباع ويُشترى، وإنها أَقْرَضْتك نَقْدًا، وهذا النَّقدُ أُلغِيَ وحَلَّ مَحَلَّه النَّقْدُ الجَديدُ.

فيَقُولُ العُلَهَاء: له القِيمة وَقْتَ التَّحريم، فيُسمِّي العُلَهَاء إلغاء التَّعامُل بالنَّقْد:

المُهِمُّ أَن نَقول: له القِيمة وَقْت الإِلْغاء، وقِيمتُه وَقْت الإِلْغاء هذا الَّذي جُعِل بدَلًا عنه؛ ولهذا يَغلَط بعضُ الناس اليَوْم الَّذين يُطالِبون المُقتَرِض برَدِّ قِيمة الرِّيال الفِضِّيِّ فِي الوَقْت الحاضِر، وهذا خطأ مِنهم ولا يَجِلُّ لهم، بل لا يَجِلُّ لهم إلَّا كُلُّ رِيال؛ لأن هذه قِيمتُه، فإذا أقرض نَقْدًا فأُلغِيَ التَّعامُل به وجُعِل له بدَلٌ، فبدَلُه الَّذي طبع، لأنّ ذلِكَ هو قِيمته وَقْت المَنْع والإِلْغاء.

شرط المقرض النفع لنفسه على المقترض:

لو شرَطَ المُقتَرِض النَّفْع لنَفْسه على المُقتَرِض، فالمُقرِض هو الَّذي دفَعَ القَرْض،

والمُقتَرِض هو الَّذي طلَب القَرْض، فالمُقرِض إذا اشتَرَط لنَفْسه نَفْعًا فإن ذلك حَرامٌ لا يَجوز.

مِثال ذلِكَ: جاءَني رجُل وقال: أقرِضْني مِئة أَلْف رِيال. فقُلْت: لا بأسَ، أُقرِضك مئة أَلْف رِيال، فقُلْت: لا بأسَ، أُقرِضك مئة أَلْف رِيال، لكن على شَرْط، أن تُسكِنني بَيْتك لُدَّة شَهْر. فهذا حَرام لا يَجوز، فلا يَجوز للمُقرِض أن يَشتَرِط هذا النَّفْعَ لنَفْسه، على المُقتَرِض، فالشَّرْط حَرام وباطِلٌ.

والعِلَّة: لأن المُقتَرِض إذا اشتَرَط النَّفْع لنَفْسه أَخرَج القَرْض عن مَوْضوعه، فالقَرْض مَوْضوعه، فالقَرْض مَوْضوعه: قَصْد الإِحْسان للمُقتَرِض، وليسَ قَصْد استِغْ لال المُقتَرِض، وما دام أنَّك اشتَرَطْتَ أنَّك تَسكُن بيتَه فهذا استِغْلال، فها الَّذي يُملِّك لك سُكنى بيته بدون أُجْرة، فشَرْط النَّفْع مُحرَّم وباطِل، والتَّعليل هو ما ذكرْنا.

وإنها عدَلْنا عن الدَّليل إلى التَّعليل؛ لأن الدَّليل ضَعيف، لكِن معَ ذلِكَ لا بأسَ أن تَستَأْنِس به ونَقول: قد رُوِيَ عن النَّبيِّ عَلَيْ أن قال: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رَبًا» (١) ، وبِناءً على ذلِكَ فالبُنوك إذا أَقْرَضَتْك شيئًا وجعَلَت عليكَ خُسة بالمِئة أو عَشَرة بالمِئة أو أقلَّ أو أكثرَ، فحُكُم هذا أنه حَرام؛ لأنه أخرَج القرْض عن مَوْضوعه فبداً لا من أن يكون القرْض في العَقْد إرفاقًا وإحسانًا صار عَقْد استِغْلال وأكْل، ولو أَقرَضَتْك البُنوك بدون فائِدة فهذا يجوز ولا بأسَ به.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، رقم (٤٣٧)، من حديث علي بن أبي طالب رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

قال الحافظ في بلوغ المرام (ص:٢٥٣): رواه الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبدالله بن سلام عند البخاري.

وإذا أهدى المُقترِض إلى المُقرِض شيئًا بدون شَرْط فيقول العُلَماء: الهَديَّة إن كانَت بعدَ الوَفاء فلا بأسَ بها، يَعنِي: المُقرِض بعدَما أوفى المُقترِض المالَ أهدى إليه شيئًا، فيقولون: هذا لا بأسَ به، أمَّا إذا كان قبلَ الوَفاء فإنه لا يَجوز للمُقرِض قَبولُهُا إلَّا إذا نَوى مُكافَأته عليها أو احتِسابه من دَيْنه، فإذا نَوى المُكافَأة أو خَصْمه من الدَّيْن فلا حرَجَ.

مِثالُ ذلِكَ: اقترَضْت من رَجُل مئة رِيال، وقبلَ أن أُوفِيه أَهدَيْت إليه نُسْخة من كِتاب تُساوِي عشَرة رِيالات فلا يَجوز للمُقتَرِض أن يَأخُذ هذا الكِتابَ إلَّا إذا نوى أن يُكافِئه عليه ويُهدِي إليه كِتابًا مِثْله يُساوِي عشَرة رِيالاتٍ، أو نَوى أن يَخصِمه من الدَّيْن، فيكون الَّذي عليه تِسعون بدَلًا من المِئة؛ لأنه نزَل عشَرة وهي قيمة الكِتاب الَّذي أهداه إليه.

أمَّا لو كان بعدما أَوْفيتُه المِئة أَهدَيْت إليه النَّسْخة فهذا جائِزٌ لا بأسَ به؛ لأنه لَّا أُوفِيه انقَطَعت العَلاقات بيني وبينَه من جِهة القَرْض، فها بقِيَ إلَّا أن أُكافِئه على إحسانه إليَّ وأُعطِيه هذه الهَديَّة؛ لقَـوْل الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ» (١).



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ٦٨)، وأبو داود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، رقم (١٦٧٢)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب من سأل بالله عَزَقَجَلَ، رقم (٢٥ ٦٧)، من حديث ابن عمر رَسَحَالِيَّلُهُ عَنْهُا.



## معْنى الرَّهن لُغةً وشرعًا:

الرَّهْن لُغةً: الحَبْس والدَّوام، ومِنه قولُه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ [المدثر:٣٨] أي: محبوسة على ما كَسَبَت، وكذلك أيضًا: ﴿ وَذَكِرْ بِهِ آن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ [الأنعام:٧٠] أي: تُرتَهَن، كذلك قولُهُم: هذا ماءٌ راهِنٌ. يُريدون: راكِدٌ لا يَجرِي، فهو في اللَّغة: الدَّوام والحَبْس.

وفي الشَّرْع: تَوثِقة دَيْن أو عَيْن بدَيْن أو عَيْن أو مَنفَعة، فمثَلًا: أنا في ذِمَّتي لفُلان مئة رِيالٍ، أُوثِقها. بمَعنَى: أُعطِي الطالِب الَّذي يُطالِبني شيئًا أُوثِقه به، فأعطَيْته مُسجِّلًا يَكون عِنده حتى أُوفِيّه، فالآنَ وَثَقا دَينًا بعَيْن.

مِثْالُ آخَرُ: إنسان طلَبْت منه قَرْضًا مئة رِيالٍ فقالَ: لا مانِعَ، لكِن أُريد أن تُعطِيَني رَهْنًا، فقُلْت: أنا أَطلُب فُلانًا بأَلْف رِيالٍ، وهذه هي وَثيقة للطلَب أي: الوَرَقة الَّتي كُتِب فيها الدَّيْن، فخُذْها فأنا أَرهَنْك الدَّيْن الَّذي عِند فُلانٍ بالَّذي أستَقرِض مِنْك، فهذا تَوْثيقُ دَيْن بدَيْن، فالآنَ هذا سلَّفني مئة رِيال استَوثَق بدَيْنه بهذه الوَثيقةِ الَّتي هي طِلْبَتي على فُلان.

مِثالٌ آخَرُ: يَقُولُ هذا الرجُلُ لَمَّا جاء يَستَقرِض مِنِّي مِئة رِيال فقُلتُ: ما عِندي حتَّى تُعطِيني وَثيقة. فقالَ: أُعطِيك وَثيقة فأنا مُستَأجِر البَيْت الفلاني ومَنفَعته لي، فأنا أَرهَنُك مَنفَعة هذا البَيْتِ الَّذي استَأْجَرْت. بمَعنَى: أن تُؤجِره أنتَ وتَحتفِظ بالأُجْرة كرَهْن لكَ. فهذا تَوثيقُه بمَنفَعةٍ.

إِذَنْ فالرَّهْن تَوثيقُه: بعَيْن أو دَيْن أو مَنفَعة، ومَثَّلْنا لتَوثيق الدَّيْن بهذه الثَّلاثةِ.

ونُمثِّل لتَوْثِيق العَيْن بهذه الثَّلاثةِ أيضًا، تَوْثِيق العَيْن مَثَلًا: جاء ليَستَعير مِنِّي قِدْري، هو جارِي ونزَل به ضُيوف وقُدورُه الَّتي في بَيْته صَغيرة والضُّيوف يَحتاجون إلى طَعام كَثير، فجاء إليَّ وقال: أُريد أن تُعيرَني قِدْرًا كَبيرًا أَطبُخ فيه لهوُّلاءِ. قُلْنا: لا مانِعَ، لكِنْ أَعطِنِي رَهْنَا، فقال: خُذْ هذه الساعة رَهْنَا عِندَدَكَ. فالآنَ وَتَقْنا عَينًا بعَيْن، والعَيْن الأُولى هي القِدْر، وثَقْناه بعَيْن أُخرى وهي الساعة.

ورُبَّما أُوثِّق هـذه العَيْنَ بدَيْن، فقال: أنا أُعطيكَ تَوْثِقة، فأنا أَطلُب فُلانًا بكذا وكذا دراهِمَ، وهذه وَثيقتُها خُـذْها، فأنا أُوثِّقكَ عن هذا القِدْر بالدَّيْن الَّذي لي على فُلان.

والمَنفَعة كما ذكرْنا سابِقًا كأَنْ يَكون له مَنفَعة بَيْت استَأْجَره فيرَهَنها عن هذه العَيْنِ.

## حُكْمُ الرَّهْنِ:

جائِزُ؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ فَرِهَنُ مَقْبُونَ اللهِ وَالبقرة: ٢٨٣] هذا من القُرآن، ومن السُّنَة قال النَّبيُ عَلَيْ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا عَند يَهوديٍّ بشَعير بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا عَند يَهوديٍّ بشَعير اشتَراه لأَهْله عَلَيْ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، رقم (٢٥١٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي على والقميص في الحرب، رقم (٢٩١٦)، من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنها.

### شُروطُه الخاصَّةُ:

قُلْنا هـذا احتِرازًا من الشُّروط العـامَّة الَّتي سبَقَت في كِتـاب البَيْع، فتَتَوجَّه الشُّروط العامَّة لكُلِّ العُقود، أمَّا شُروط الرَّهْن الخاصَّة:

١- أن يَكون بدَيْن ثابِت أو عَيْن: فإن كان بغَيْر دَيْن، فإنه لا يُمكِن أن يَرهَن شيئًا بغَيْر دَيْن أو عَيْن أيضًا، فمَعنى أن يَكون هذا الرَّهْن بدَيْن ثابِتٍ أو عَيْن، مَعناه: أَنَّكَ تَرهَن شَيْئًا بالدَّيْن الَّذي علَيْكَ أو بالعَيْن الَّتي بيَـدِكَ، كها ذكرْنا أنه تَوثِقة دَيْن أو عَيْن.

وكلِمة: «بدَيْن ثابِت» خرَج بها الدَّيْن غير الثابِت، والعُلَماء رَحِمَهُمُاسَّهُ قالوا: إن الدُّيون تَنقَسِم إلى قِسمَيْن:

دُيون ثابِتة مُستَقِرَّة لا يُمكِن إسقاطُها، ودَيْن آخَر غَيْر ثابِت بمَعنَى: أنه يُمكِن إسقاطُه، فتكون الدُّيون الثابِتة المُستَقِرَّة كثمَن المَبيع.

فَمَثَلًا: اشتَرَيْت مِنْك ساعة بمِئة رِيالٍ ولم أُعطِكَ المِئة رِيالٍ، فالآنَ في ذِمَّتي مِئة رِيالٍ ثابِتة، ويَكون غير الثابِت بدَيْن: الكِتابة، والكِتابة أن يَشتَريَ العَبْد نَفْسه من سَيِّده بثَمَن مُؤجَّل، وهذا العَبْدُ الَّذي اشتَرَى نَفْسه من سَيِّده بثَمَن مُؤجَّل، هل يُمكِن أن يَطلُب السَّيِّد من العَبْد رَهْنًا؟ لا؛ لأن هذا الدَّيْنَ غيرُ ثابِت، بمَعنى: أن يُمكِن أن يُعجِز نَفْسه.

وماذا عن الثمَرة والزُّروع قبل بُدُوِّ صَلاحِها؟

مثَلًا: إنسانٌ استَدان من شَخْص خمسَ مئة رِيالٍ مُقابِلَ أن يَرهَن له ثمَرَه وزَرْع أَرْضه، فلا يَجوزُ، والعِلَّة ما ذكرْنا الآنَ في حَقِّ المُرتَهَن، أنه حَقُّ له فملَكَ إِسْقاطه،

وفي حَقّ الراهِن أنه حَقٌّ عليه، فلا يُمكِن إِسْقاطُه إلَّا برِضًا من المُرتَهَن، فإذا رضِيَ المُرتَهَن فلا مانِعَ.

# أن يكونَ المرهُون عينًا يصِحُّ بيعُها:

المَقْصودُ من الرَّهْن أنه إذا حَلَّ أَجَل الدَّيْن ولم يَستَوْفِهْ فإنَّه يُباع الرَّهْن ثُم يَستَوْفي مِنْه، فإذا رهَن سيَّارة فيَجوزُ؛ لأنه يَصِحُّ بَيْعه، إذا حلَّ أَجَل الدَّيْن ولم يَستَوْفِ، فإن السيَّارة تُباع ويَأخُذ مِن ثمَنها ويُعطِي صاحِبَ الدَّيْن.

وإذا كانت العَيْن لا يَصِحُّ بَيْعها فإنه لا يَصِحُّ رَهْنها: مِثل: لو رهَنه كَلْبًا وقال له مثَلًا: أنا أَرهَنُك هذا الكَلْبَ. فهذا لا يَجوز؛ لأن الكَلْب لا يَصِحُّ بَيْعه، فإن حَلَّ الدَّيْن ولم يَستَوْفِ فهاذا يَصنَع؟ كذلك لو رهَن ولَدَه فلا يَصِحُّ؛ لأنه حُرُّ، والحُرُّ لا يُمكِن أن يُباع، إذَنْ فها الفائِدةُ من هذا الرَّهْنِ؟!

## الرَّهنُ عقدٌ لازمٌ في حقِّ الرَّاهن:

ومَتى يَكون عَقْد الرَّهن لازِمًا؟ وهل يُشتَرَط لُزومُه في القَبْض، أي: أن المُرتَهَن يَقبِضه ويَجعَله عِنده، أو لَيْس بشَرْط؟

هذه المَسأَلةُ اختَلف فيها أَهْلُ العِلْم رَحِمَهُمْ اللَّهُ على قَوْلَيْن:

يَرَى بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمُاللَّهُ أَن قَبْض الرَّهْن شَرْط للَّزُوم، ويَرَى آخَرون أَن قَبْض الرَّهْن ليسَ شَرْطًا للَّزُوم.

ونَضرِب لهذا مثَلًا حتَّى يَتَّضِحَ:

إذا رَهَنْتُكَ بَيْتِي وأنا ساكِنٌ فيه فهل قبَّضْتُك إيَّاه، لا ما قبَّضْتُك إيَّاه، فبَعضُ العُضُ العُلَماء رَجَهُواللَّهُ يَقولُ: الرَّهْن الآنَ ليسَ بلازِم، فيَجوز للراهِن أن يَبيع هذا البَيْتَ

ويَتَصرَّف فيه، لأنه لم يُسلِّمُه إلى الآنَ، ولا يَكون لازِمًا حتَّى يُفرِغه ويُعطِيَ المُرتَهَن مَفاتِيحه أو يُعطيَها إنسانًا يَتَّفِقون عليه، فالمُهِمُّ أنه لا يَلزَم إلَّا بالقَبْض.

ويَرَى آخَرون أنه يَلزَم ولو بدون القَبْض، المِثال: رَهَنتُك بَيْتي وأنا ساكِن فيه، فالَّذين يَقولون: إن الوَّهْن الآنَ لا يَلزَم و يَجوز فالَّذين يَقولون: إن الوَّهْن الآنَ لا يَلزَم و يَجوز للراهِن أن يَبيع هذا البَيْتَ ويَتَصرَّف فيه كما شاءَ. والَّذين يَقولون: إن القَبْض ليس بشَرْط. يَقولون: إن الراهِن تَمَّ، ولو كان في البَيْت في يَدي الراهِن؛ لأن البَيْوت العَقارِية المَرْهونة في البَنْك العَقاريِّ، هل نَقول فيها: الرَّهْن لازِم أو غير لازِم؟

فعلى رَأْيِ مَن يَرَى أَن القَبْض شَرْط للَّزوم يَقولون: إِن الرَّهْن ليسَ بلازِم، وإِنه يَجوز لصاحِب هذه البُيوتِ أَن يَبيعَها ويَتَصرَّف فيها ويُبطِل رَهْن الحُكومة؛ لأنه ما سلَّمها للحُكومة، وعلى رَأْي مَن يَقول: إِن القَبْض ليسَ بشَرْط. يَقولون: إِن القَبْض ليسَ بشَرْط. يَقولون: إِن الرَّهْن تامُّ ولازِمٌ، ولا يَجوز أَن يَتَصرَّف فيها إلَّا بعدَ مُراجَعة الحُكومة.

فالّذين قالوا: إنه لا بُدَّ من القَبْض قالوا: إن الله تعالى لم يُحِزِ الرَّهْن إلَّا بالقَبْض، فقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنَ مَّقْبُوضَ أَنَّ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، إِذَنْ لا بُدَّ من القَبْض، وقالوا أيضًا: إن الرَّسول عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ رَهَنَ دِرْعه وسلَّمها لليَهودِيِّ، ومات ودِرْعه مَرهونةٌ عِنده (۱)، وقال رَسولُ الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا» (۱).

ومَعنَى «يُرْكَب بِنَفَقَتِهِ... يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ» يَعنِي: إنَّك إذا رهَنْت بَعيرًا عِند

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب، رقم (٢٩١٦)، من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، رقم (٢٥١٢)، من حديث أبي هريرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

شَخْص فسيَركَبه، ولكن عليه نَفَقته، وإذا رهَنْت شاةً عند إنسان فسيَحلِبها، ولكن عليه نفَقَتُها.

إِذَنْ فَمَعنَى ذَلِكَ أَنه لا بُدَّ أَن يَقبِض الْمُرتَهَن الرَّهْن، فهذه ثلاثة أُدِلَّة تَدُلُّ على أَن القَبْض مُلازِم للرَّهْن.

ويَرَى آخَرون أن القَبْض ليس بلازِم، وأنه يَجوز الرَّهْن ويَلزَم بدون قَبْض، والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١]، وعَقْد الرَّهْن تَمَّ بالعَقْد فإن الله يَقولُ: أَوْفوا بالعُقود.

والمُرتَهن عِندما رهَن يَقصِد بذلِكَ الاستِيثاقَ بحَقِّه، وأن الرَّهْن يَبقَى له، ولا يَقصِد أن تَبيعَه أو تَتَصرَّف فيه، إِذَنْ قولُه: ﴿يَثَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوَفُوا بِالْعَقْدِ ﴾ يَدُلُّ على أن الرَّهْن يَجِب بمُجرَّد العَقْد، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعُقُودِ ﴾ يَدُلُّ على أن الرَّهْن يَجِب بمُجرَّد العَقْد، وقال تعالى: ﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْفُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فالإنسانُ الَّذي رهَنك بَيْته أو سيّارتَه قد عاهَدَك؛ لأن العَقْد عَهْد، وقال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَمِنَ بَعَضُكُم بَعْضًا فَلْيُوَدِ اللّذِي اوَتُكُن عَلَيْكَمُ مَعْضًا فَلْيُودِ اللّذِي اللّه الراهِنُ أَمَن بَعْضَكُم عَذك أيُّها الراهِنُ اللّذي تَرَك الرَّهْن عِندك أيُّها الراهِنُ هل ائتَمَنك أم لا؟

نعَم، ائْتَمَنَكَ، ولو لا أنه مُؤتَمِنك لقال: هاتِ رَهْني واترُكْه عِندي. وقد قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِ ٱلَذِى ٱؤْتُمِنَ آمَنَتَهُ ﴾، وقال الرَّسولُ ﷺ: ﴿ أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ﴾ والإِنْسانُ المُرتَهَن الَّذي ترَك الرَّهْن عِندك مُؤتَمِنُك عليه،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، رقم (٣٥٣٥)، والترمذي: كتاب البيوع، رقم (٢٦٤١)، من حديث أبي هريرة رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

والرَّهْن حَقَّه، فهَذه النُّصوصُ من الكِتاب والسُّنَّة تَدُلَّ على وُجوب الوَفاءِ بما يَقتَضيه عَقْد الرَّهْن، وهو أنَّك لا تَتَصرَّف فيه تَصرُّ فًا يَضُرُّ به، بل يَبقَى عِندك أَمانة.

ونَحتاجُ إلى الجَواب عن أدِلَّة الآخَرِين؛ لأنَّنا ذكَرْنا فيها سبَقَ أنه لا يَتِمُّ تَرجيح القَوْل إلَّا بذِكْر أدِلَته المُرجِّحة، والإِجابة عن أدِلَّة الآخَرِين.

فنقول: قولُه تعالى: ﴿ فَرِهَنُ مَقَبُوضَةٌ ﴾ إنها جاء في صُورة مُعيَّنة لا يُمكِن الاستيثاق بها بقَبْض الرَّهْن، قال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ﴾ لا هُناك كاتِب يَكتُب بيننا عَقْد الرَّهْن، ونحنُ الآنَ على سفَر، فها عِندنا مَن يَشهَد في الطَّريق؛ لأن استَوْثِق بحقي أني أقبِض؛ لأنَّه لو أرهَنه وهو معه فيُمكِن إذا وصَلْنا إلى البلَد أن يَقول: ما رهَنتُك. فلا يَتِمُّ الاستِيثاقُ إلَّا بالقَبْض.

ثُم إننا نَقولُ للَّذين استَدَلُّوا بالآية: إذا كان ولا بُدَّ فاجعَلوا القَبْضَ شَرطًا للَّزُوم في السفَر إذا لم تَجِد كاتِبًا؛ لأن الآية جاءَتْ هكذا، فلم يَذكُرِ الله القَبْض إلَّا هذه الحَالَ، فليْس في الآوِنة دَليلٌ على كُلِّ تَقدير على اشتِراطِ القَبْض للُّزوم فيما إذا كان الرَّهْن في الحَضَر.

وأمَّا عن الرَّسولِ عَلَيْ فقد مات ودِرْعه مَرهونة عند يَهودِيً، لكنَّنا نَقولُ: القاعِدةُ المَعروفةُ عند أَهْل العِلْم أن مُجرَّد الفِعْل لا يَدُلُّ على الوُجوب، ونحن لا نَشُكُّ بأن قَبْض الرَّهْن أبلَغُ في الاستِيثاقِ، إذا كان الرَّهْن بيَدِ المُرتَهن فهو أشَدُّ استِيثاقًا، وما يَستَطيع الراهِنُ أن يُنكِر، ولا نَشُكُ في هذا، ونرَى أن هذا أَتَمُّ، لكِنْ كونُنا نَقولُ: إذا لم يَقبِضْ يَتَصرَّف فيه كها شاءَ. فهذا هو الَّذي نَمنَعُه.

وأمَّا قولُه ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ»، فقَدْ بيَّن الرَّسولُ ﷺ أَنَّه إذا قبَضَ الرَّسولُ ﷺ أَنَّه إذا قبَضَ الرَّهْن وكان مِمَّا يُحلَب أي: يَركَبه المُرتَهن، ولكِنْ عليه نَفَقَتُه، وإذا كان مِمَّا يُحلَب وله

دَرٌّ فإنه يَحلُبه وعليه نفَقتُه، وليسَ في الحَديثِ دَليلٌ على أن القَبْض شَرْط للَّزوم، إنَّما فيه دَليلٌ على أنه إذا قُبِضَ وكان مِمَّا يُركَب فنفَقتُه على الراكِب، وإذا كان مِمَّا يُحلَب فنفَقته على الراكِب، وإذا كان مِمَّا يُحلَب فنفَقته على الشارِب.

وهذا ما يُجاب به عن هذه الأدِلَّةِ، وبهذا يَتَبيَّن أن القولَ الصَّحيح الراجِحَ: إن القَبْض ليس شَرْطًا للُّزوم، كما أنه بالاتِّفاق ليس شَرْطًا للصِّحَّة، وإن الرَّهْن يَصِحُّ وإن لم يَكُن قُبِض، والفَرْق بين الصِّحَّة وبين اللَّزوم أنه يُمكِن أن يَكون صَحيحًا، وأمَّا اللَّزوم فلا يَلزَم.

ما يُعمَل بالمَرهون بعد حُلول الدَّيْن؟

يُعمَل به كما يَأْتِي: نَقُول للمَدين: أَوْفِ دَينَكَ. فإذا أَوْفاه انفَسَخ الرَّهْن وأُعيد إليه، وإذا لم يُوفِّه، فإن كان من جِنْس الدَّيْن وبقَـدْر الدَّيْن أَخَذه المُرتَهن، وإذا كان أكثرَ من الدَّيْن أَخَذه وبقِيَ بقِيَّة الدَّيْن أَكثَر من الدَّيْن أَخَذَه وبقِيَ بقِيَّة الدَّيْن في ذِمَّة الراهِن، هذا إذا كان الرَّهْن من جِنْس الدَّيْن.

وإذا كان من غَيْر جِنْسه فإنِ اتَّفَـق الراهِن والْمُرتَهن على أن يَكون عِوَضًا عن الدَّيْن فالحَقُّ لهما، وإن أَصَرَّ المُرتَهن على أنه يَأخُذ مِثل دَيْنه فيُباع هذا الرَّهْنُ ويُعطَى قِيمتَه.

مِثال ذلِكَ: إنسان استَقْرَض مِنِّي دَراهِمَ مئة رِيال وأعطاني بالرَّهْن دراهِمَ رَهْنًا وقال: هَذه وَديعة عِندي لفُلان، ولكِنِّي لا أُستَطيع أن أَتصَرَّف فيها، وقد أذِنَ لَهْنًا وقال: هَذه وَديعة عِندي لفُلان، ولكِنِّي لا أُستَطيع أن أَتصَرَّف فيها، وقد أذِنَ لي أن أَرهَنها عِندك، وأنا ليس عِندي دراهِمُ، والدراهِمُ الَّتي في هذا الكِيسِ مِئة رِيال، فالطَّريقُ أن تَأخُذ مئة رِيال وأنْهِ المَوْضوع، وإذا كانَتِ الدَّراهِم مِئة وعِشرين

رِيالًا تَأْخُذ منها مئة وتَرُدُّ العِشْرين، وإذا كانت ثَمانين رِيالًا تَأْخُذها ويَبقَى عِشرون رِيالًا وَأَخُذها ويَبقَى عِشرون رِيالًا، ومِثال هذا ما إذا كانَتْ من جِنْس الدِّين.

وإذا كانَتْ من غير جِنْسه: فمثَلًا استَقْرَضْت مِنك مئة رِيالٍ ورهَنْتُكَ ساعة، وحَلَّ الدَّينُ ولم أُوفِّك، فإن كُنت أنا يَوْمَ رَهَنْتك قلتُ: هـذه الساعةُ تكفِيني عن مِئة رِيالٍ ورضِيت أنتَ فيَجوزُ، وإذا قُلت: لا تَكْفيني، وأُريد دَراهِمَ. فتُباع هذه الساعةُ بها تُباعُ به، فإن كانَت بقَدْر الحَقِّ أَخَذْتَ جَميعَ الثَّمَن، وإن كانَت أقلَّ أخَذْتَ الشَّمَن، وإن كانَت أقلَّ أخَذْتَ اللهُ عِود وبَقِيَ الباقِي في ذِمَّتِك، وإن كانَتْ أكثرَ أخذت مِقدارَ نصيبي وأعطَيْتك الباقِي.





#### معنى الضمان لغةً وشرعًا:

الضَّمانُ لُغةً: مَأْخوذ من الضِّمْن، والضِّمْن مَعناه: أن يَكون الشيءُ داخِلًا في وسَطِ شيءٍ، تَقول مَثَلًا: هذا ضِمْن هذا. أي: داخِل فيه ووسَطٌ.

وأمَّا شَرْعًا: فإنه التِزامُ الإنسان ما وجَبَ أو ما يَجِب على غيرِه من الدُّيون، وسُمِّيَ ضمانًا؛ لأن ذِمَّة الضامِن صارَت في ضِمْن ذِمَّة المَضمون عند الدائِنِ.

مثَلًا: أنتَ وزَميلُك في محَلِّ فأرَدْت أن تَشتَريَ حاجةً، وقُلْت لصاحِبِ المَحلِّ: اشتَرَيْتها منكَ بمئة، ثُم أرجِع إليكَ بعدَ العَصْر بالمِئة. فقالَ لكَ: أنا لا أعرِفُك، فمَنْ يَضمَنُك؟

فقال زَميلُك: أنا أَضمَن، أَلتَزِمُ بها وجَبَ عليكَ. والتِزامُ ما يَجِب مثلًا أن تُرسِل ورَقةً فيها: بِسْم الله الرَّحْمن الرَّحيم، أنا كاتِبُ هذه الورَقةِ، أَلتَزِم على هذا الرجُلِ من دَيْن في شِراء سيَّارتِه. ثُم تَختِمها وتُعطيها إيَّاه، فيَذهَب إلى المَعرَض ويقول: أُريدُك أن تَبيع عليَّ سيَّارة بخَمسةَ عشَرَ أَلْفَ رِيالٍ أُحضِرُها لكَ بعدَ أُسبوع. فيقولُ صاحِبُ المَعرَض: لا أَعرِفُك. فتقول: تَفضَّلُ هذه الورَقة من فُلانٍ. والورَقةُ فيها: إنِّي أَلتَزِم ما يَجِب على هذا الرجُلِ من قِيمة السيَّارةِ. فيكون هذا الضَّمانُ ضَهانَ ما يَجِب.

فإِذَنِ: الضَّمان فائِدة بالنِّسْبة لصاحِبِ الحَقِّ، فيكون الضَّمانُ إِذَنْ عَقْدَ

استِيثاق كما أن الرَّهْن عَقْد استِيثاق، فعُقودُ الاستِيثاق: الرَّهْن، وقَدْ سبَق، والثاني الضَّمانُ.

## حُكْمُ الضَّمانِ:

أمَّا بالنِّسْبة للمَضمون عَنْه فإن جاز يَعنِي: يَجوز للواحِد أن يَأتِيَ لشَخْص فيقول: من فَضْلِك هذا الرجُلُ يَعرِفني فاذْهَبْ معِي واضْمَنِ الدَّراهِمَ له.

وبالنَّسْبة للضَّمان يُستَحَبُّ فهو داخِلُ في الإِحْسان، وقد قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَأَحْسِنُونَ ۚ إِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَأَحْسِنُونَ ۚ إِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ:

#### شُروطُهُ الخاصَّةُ:

١ - أن يَكون الدَّيْن المَضْمون مَعلومًا أو مآله إلى العِلْم:

فإن كان مجَهولًا فإنه لا يَصِحُّ الضَّمان؛ لأنه قد يُحمِّلني ما لا أَستَطيع تَحمُّله، فلو قُلت مثَلًا: أنا ضامِنٌ كُلَّ ما يَلزَم هذا الرجُلَ من دَيْن. فلا يَصِحُّ؛ لأنه يُمكِن أن يَشتَري عُمارةً وسَيَّارة وماكِيناتٍ ويَقول: أنتَ ضامِنٌ لي. لكن لو قال: أنا ضامِنٌ ما يَشتَريه هذا الرجُلُ من قِيمة السَّيَّارة المُعيَّنة. يَعنِي: سيَّارة واحِدة، فهذا مَجَهولٌ، لكِن مَالُه إلى العِلْم، فيَصِحُّ.

#### ٢- يُطالَب الضامِن والمَضمون بالدَّيْن:

إذا تَمَّ الضَّمان فإن صاحِب الحَقِّ يُطالِب الضامِن أو المَضمون، مَن يُريد مِنهما يُطالِبه، ولا يُشتَرَط أن يَتَعـذَّر الاستِيفاءُ من المَضمون عنه، فلو جِئْت إلى الضامِن وقُلْت: أَعطِنِي الدَّيْن الَّذي ضَمِنْت. وقال: اذهَبْ وخُذْ مِنه الَّذي تَطلُبه فإنه لا يَلزَمنى.

مثلًا: زَيْد ضمِنَ عَمرًا بعشَرة رِيالاتٍ لي، فأنا أَتَيْت إلى زَيْد اللّذي هو الضامِنُ وقُلْت: أَعطِني عشَرة آلافِ رِيالٍ. فهَلْ يَملِك زَيْد هنا أن يَقول: اذهَبْ إلى عُمرٍو فإذا أَقرَّ فأْتِني؟ وما دام المقصودُ الاستِيثاق، فإن الحقَّ يُمكِن أن يُؤخَد من الضامِن أو من المضمون عنه، وليس بشَرْط أن أَذهَب إلى المضمون عنه، فإذا ذهَبَ إلى المضمون إنها أَعطَيْته؛ لأني ذهَبَ إلى الضامِن؛ لأنه قد يَكون أَصْل إعطائِي للمَضمون إنها أَعطَيْته؛ لأني وجَدْت إنسانًا يُريحني؛ لأن المضمون عن إنسانٍ يُهاطِل أو يَتعَب بالتَّردُّد عليه، وأنا لَسْتُ مُلزَمًا مهذا.





#### معنى الكفالة لغة وشرعًا:

الكَفَالَةُ لُغَةً: من الكَفْل، والكَفْل مَعناه: الرِّعاية والعِناية بالأَشْياء ومُلاحَظتها، كما في قولِه تعالى: ﴿وَكَفَلَهَا ذَكِرِيًا ﴾ [آل عمران:٣٧]، وفي قِراءة أُخْرى: (وَكَفَلَهَا زَكَريَّا) أي: صار كافِلًا لها، يَقوم بمَصالِحِها ومُراعاتِها.

وأمَّا في الشَّرْع: فإنها التِزامُ إِحْضار بَدَن مَن عليه الدَّيْن، فليسَتِ الكَفالة ضَمانًا للدَّيْن، وبهذا تَعرِف أن الكَفالة بالنَّسْبة للكافِل أهون من الضَّمان؛ لأن الكافِل عليه أن يُحضِر المكفول فقط، وأنا النَّسْبة للكافِل أهون من الضَّمان؛ لأن الكافِل عليه أن يُحضِر المكفول فقط، وأنا الذي أتولَى قضاء الدَّيْن أو استِيفاءَ الدَّيْن منه، أمَّا الضَّمانُ فهو أبلَغُ في الاستِيثاقِ.

لَكِنِ الكَفَالَةُ أَهْـونُ بِالنِّسْبِةِ للكَفيل؛ لأن ليس عليه إلَّا أن يُحضِر الرَّجُل فَقَطْ.

#### حكم الكفالة:

فهي بالنّسبة للكفيل مُستَحَقَّة؛ لأنها إحسانٌ إلى المكفول، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [البقرة:١٩٥]، وأمَّا بالنّسبة للمَكفول فهِي مِن قِسْم المُباح، فلا بأسَ أن تَطلُب مَن يَكفُل فُلانًا، ولا بأسَ أن فُلانًا يَطلُب مَن يَكفُل فُلانًا، ولا بأسَ أن فُلانًا يَطلُب مَن يَكفُل عند فُلانٍ، فهِيَ من الأُمور المُباحة بالنّسبة للمَكفول له، وبالنّسبة للمَكفول عنه، أمَّا بالنّسبة للكَفيل فإنها سُنَّة.

## شُروطُها الخاصَّةُ:

# أن تَكون بحَـقٌ ماليٍّ:

وهذا احترازُ من الحَقِّ البدَنيِّ؛ لأن الحُقوق الواجِبةَ على المَرْء إمَّا أن تَكون مالِيَّةً أو بدَنيَّةً، مِثال المالِيَّة: أنا في ذِمَّتي لفُلان أَلْف رِيال، فكفَلَني شخَص آخَرُ بحَقِّ ماليٍّ فهو جائِزٌ.

والحَقُّ البدَنيُّ مِثْل: إنسان وجَبَ عليه عُقوبة حَدِّ السرِقة أو زِنَا أو شُرْب خَمْر، فهنا لا تَجوز الكَفالة في هذه الحُقوقِ؛ لأن المَكْفول لن يَحضُر، فهل يُقام الحَدُّ على الكَفيل؟

فإنسانٌ مثَلًا: وجَدَ هذا السارِقَ معَ الشُّرْطة وهُم يُقرِّرون أن تُقطَع يَدُه، فقال السارِقُ: أَمْهِلوني أن أَدْهَب إلى أَهْلي فأُحبِرَهم. فقالوا: لا يُمكِن، أن نُمهِله، فجاء شَخْص وقال: أنا أَكفُل هذا الرجُل. فهذا لا يَجوز؛ لأن هذا الرجُلَ لـو لم يَحضُر لا يُمكِن أن يُستَوفَى الحَقُّ من الكَفيل؛ لأن الحَقَّ هنا بدَنيٌّ.

ولو أنَّنا استَوْفينا من الكَفيل للزِمَ أن نَقطَع يَدَ إنسان لم يَسرِق، فإِذَنْ لا تَكون إلا بَحقِّ ماليٍّ، والحقُّ الماليُّ يُمكِن استِيفاؤُه إذا ما حضَر المكْفول، فإننا نُلزِمه بالحقِّ، ولا شيءَ في هذا؛ لأن هذا حَقُّ ماليُّ فيُمكِنه أن يَكتَسِب يَوْمًا أو يَوْمَيْن، ويُخلِف الله عليه.

#### براءَةُ الكَفيل والضَّامن:

إذَا سلَّم الكَفيل المَكفول برِئ مِن ذلِك؛ لأَنَّنا قُلْنا: إن الكَفالة أن يَلتَزِم بإحضار البَدَن، فإذا أحضَره قال: تَفضَّلوا هذا الرجُلَ الذي كفَلْته خُذوا حَقَّكُم منه.

بَرِئ، سَواءٌ سلَّم الحَقَّ أو لم يُسلِّمه، فإن لم يُحضِره في الوَقت المُعيَّن، فمثَلًا إذا اتَّفَقا أن الأَجَل يَحِلُّ في أوَّل رجَبٍ، وجاء أوَّلُ رجَبٍ وما جاء المَكْفول، فهَلْ يَضمَن الكَفيل ما علَيْه؟

الجواب: نعم، يَضمَن ما عليه؛ لأنَّه لم يَقُم بواجِب الكَفالة، فلزِمَه ما على الكَفول، إِذَنْ لن يَبرَأ الكَفيل إلَّا بتَسليم المَكْفول.

وهَلْ يَضمَن الكَفيل بمَوْت الكَفول؟

الجواب: لا، والسبَبُ أن إِحْضاره الآنَ مُتعذِّر بسبَب مِن الله، فهذا ليسَ لي به طاقة، فإذَنْ بالضَّرورة أنا كافِل لكُم هذا الإنسانَ ما دام حَيَّا، أمَّا إذا مات فها أَستَطيع أن أُحضِرَه من قَبْره، فإذا مات المَكْفول برِئَ الكَفيل، وهاتان مَسأَلتان.

المَسَأَلَةُ الثَّالِثَةُ: يَبِرَأَ إذا سلَّم المَكْفول نَفْسَه، فإذا سلَّم المَكْفول نَفْسه فإن الكَفيل أ.

رابِعًا: يَبرَأُ الكَفيل بإِبْراء المَكْفول له، يَعنِي: صاحِب الحَقِّ قال للكَفيل: أنا مُبرِّئُك من الكَفالة. فهذه أربعة أشياءَ يَبرَأ بها الكَفيلُ.

وإذا كانَتِ الكَفالة بعَيْن، مِثْل أَعَرْت إنسانًا قِدْرًا؛ ليَطبُخ به، وكفَلَه شَخْص آخَرُ، لكِن هذا القِدْرُ تلِفَ بأَمْر لا طاقة لنا به، تلِفَ بأَمْر من الله عَرَّفَكَلَ، مثلًا جاءَتْه أَمطار، سُيول، اجتَرَفَتْه وذهَب، فهُنا أيضًا يَبرَأ الكَفيل كها يَبرَأ أيضًا المَكْفول؛ لأنه بغَيْر تَعَدِّ مِنه، وتَقدَّم أن الضامِن يَضمَن الحَقَّ على المَضمون.

إِذَنْ لا يَبرَأُ إلَّا بِالأُمورِ التالِية:

أَوَّلًا: قَضاء الدَّيْن، إذا قضَى المَضمون الدَّيْن الَّذي عليه برِئَ الضامِنُ؛ لأنَّه

انتَهَى الحَقُّ الَّذي كان ضامِنًا له، فالمَضْمون سلَّم الحَقَّ إلى الطالِبِ الَّذي يَطلُب الحَقَّ، فنقولُ: الآنَ الضامِن برِئَ.

ثانيًا: بإِبْراء المَضْمون له، فإذا قال صاحِبُ الحَقِّ للضامِنِ: اذْهَبْ فقَدْ أَبرَ أَتُك. برِئَ الضامِن، ويَبقَى الحَقُّ على المَضمون.

ويَبرَأُ الضامِن بمَوْت المَضْمون وهَذا هو الفَرْق بين الكَفالة وبين الضَّمان، فالكَفالة يَبرَأُ الضامِن بمَوْت المَضْمون؛ فالكَفالة يَبرَأُ الضامِن بمَوْت المَضْمون؛ وذلك لأن الضامِن إنَّما ضمِن الحَقَّ، فإذا كان ضامِنًا للحَقِّ فالحَقُّ لا يَموتُ بمَوْت مَن عليه الحَقُّ، فعلى هذا يَبرَأُ الضامِن بأَمْرَيْن: بإِبْرائه من الضَّمان، وبقضائه الحَقَّ اللَّمان، وبقضائه الحَقَّ اللَّمون عنه.

ودَليلُ الضَّمَان قولُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ : زَعِيمُ ﴾ [يوسف:٧٧]، فهـذا دَليلٌ للضَّمَان، وكُلُّ دَليلٍ للضَّمَان فهو دَليلٌ للكَفَالة؛ لأنه إذا جاز أن أَكفُل صاحِب الدَّيْن؛ لأنه لا فَرْقَ.





#### مَعْنَى الحِوالَة :

الحَوالهُ لُغةً: من التَّحوُّل، والتَّحوُّل: الانتِقال مِن شَيْء إلى شَيْء، يُقال: تَحوَّل من المَكان إلى المَكان الآخر. أي: انتَقَل من المَكان إلى غَيْره.

وأمَّا في الشَّرْع: فإنها نَقْل الحَقِّ من ذِمَّة إلى ذِمَّة.

ونَضِرِب مِثالًا لذلِكَ؛ ليَتبَيَّن التَّعريف: في ذِمَّتي لرجُل أَلْف دِرْهَم، ولي عِند رجُل آخَرَ أَلْف دِرهَم، فقُلْت للَّذي يَطلُبني: أُحيلُك بدَيْنك عليَّ على دَيْني على فُلان. فهُنا انتَقَل الحَقُّ من ذِمَّتي أَنا إلى ذِمَّة فُلان الَّذي أَطلُبه، فهذه هي الحَوالةُ.

حُكْمُها: جائِزة؛ لقَـوْل النَّبِيِّ ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » (١)، يَعنِي: فلْيُوافِقْ، هذا دَليلٌ على أن الحَوالة ثابِتة شَرْعًا.

#### حُكم الحِوالَة:

فإن الحَوالةَ يَتَعلَّق بها ثَلاثة أطراف: مُحال، ومُحيل، ومُحال عليه.

المُحال: صاحِبُ الحَقِّ.

والمُحيل: الَّذي عليه الحَقُّ وله الحَقُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات، باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، رقم (٢٢٨٧)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، رقم (١٥٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

### والمُحال علَيْه: عليه حَتُّ.

إِذَنِ المُحال له حَقُّ، والمُحال عليه: عَلَيْه حَقُّ، والمُحيل له حَقُّ وعليه حَقُّ، فيتَعلَّق بها إِذَنْ ثَلاثة أطراف:

فالنَّسْبة للمُحال: الحَوالةُ في حَقِّه جائِزةٌ، أي: كَوْني أُحوِّلُه على فُلان يَجوز أن يَقبَل، لكِنَّه قد يَجِب أن يَقبَل إذا تَمَّتِ الشُّروط الَّتي ستُذكَر إن شاءَ اللهُ.

وبالنِّسْبة للمُحيل أيضًا: جائِزة، فيَجوز أن تُحوَّل بالحَقِّ الَّذي عليكَ، ويَجوز أن تُوفِّيَ بدون تَحوُّل.

وبالنِّسْبة للمُحال عليه: يَجِب أن يَقبَل والا يَجوز أن يَرفُض؛ ولهذا نَقولُ:

#### شُروطُ الحَوالةِ الخاصَّة:

### أَوَّلًا: أن تَكون على دَيْن مُستَقِرٍّ:

لأنه سبَقَ لنا أن الدُّيون تارةً تَكون مُستَقِرَّة، وتارةً تَكون عُرْضةً للسُّقوط، ومِثال العُرْضة للسُّقوط كدَيْن الكِتابة، وكالدِّية على العاقِلة فإنَّها دُيون، لكِنها ليسَتْ مُستَقِرَّة؛ لأن العاقِلة قد تَفتَقِر قبل تَمَام الحَوْل، فلا يَجِب عليها شيءٌ، وكذلِكَ أيضًا المُكاتَب قد يَعجِز فلا يَثبُت عليه شيءٌ، فالمُهِمُّ لا بُدَّ أن تَكون على دَيْن مُستَقِرِّ.

مِثال ذلِكَ: أنا أَطلُب شَخْصًا أَلْف دِرهَم قرضًا -أي: سلَفًا- وفُلان يَطلُبني بَأَلْف دِرهَم فهو يَطلُبني بأَلْف دِرهَم، بأَلْف دِرهَم فهو يَطلُبني بأَلْف دِرهَم، فإذا أَحَلْتُه على الدَّيْن الَّذي لي على فُلان وهو قَرْض يَحوز؛ لأن الدَّيْن مُستَقِرُّ.

مِثال آخَرُ: إنسانٌ له حَقٌّ دِيَةٌ عِنـد شَخْص، ومن المَعلوم أن دِيَة الخَـطَأ على

العاقِلة وليسَتْ على القاتِلِ، فلو أن إنسانًا قتَلَ شَخْصًا خطاً فدِيَةُ هذا الشَّخْصِ ليسَت على القاتِلِ، وإنها على عاقِلَتِه وهُم عَصَباتُه، وأنا صاحِب المَقْتول، ويَطلُبُني شخصٌ بدَراهِمَ فحَوَّلْته على العاقِلة؛ لأني أنا وارِثُ المَقْتول فالدِّيَةُ لي.

فهذه الحوالةُ غيرُ صَحيحةٍ؛ لأن هذا الدَّيْنَ غير مُستَقِرِّ ولا بُدَّ أن يَكون الدَّيْن الْحال عليه مُستَقِرَّا، ولماذا يُشتَرَط أن يَكون مُستَقِرًا؟ لأن الحوالة كها تَبيَّن تَنقُل الحَيْق من ذِمَّة المُحيل إلى ذِمَّة المُحال عليه، وإذا كان الحَيُّ غيرَ مُستَقِرِّ فمَعنى ذلك أن المُحال قد ضاع حَقُّه؛ لأنه إذا كان غير مُستَقِرِّ فسيقول: ليس عِندي شيء. إذا ضاع حَقُّه؛ فلِهذا اشتَرَط العُلَهاء رَحَهُ مُراتلة أن تكون على دَيْن مُستَقِرِّ.

### ثانيًا: اتِّفاق الدَّيْنَيْن، المُحال به وعليه، نَوْعًا ووَصْفًا وقَدْرًا:

فيُشتَرَط أن يَكون الدَّيْن المُحال به والدَّيْن المُحال عليه من نَوْع واحِدٍ، فمثلًا: فلانٌ يَطلُبني بأَلْف دِرهَم أَحَلْته على شَخْص يَطلُبني بأَلْف دِرهَم، فهذا يَصِحُّ؛ لأن الدَّراهِم نَوْع واحِدٌ، ولو أَحَلْت على شَخْص أَطلُبه بمِئة دِينار فأحَلْت على صَخْص أَطلُبه بمِئة دِينار فأحَلْت صاحِب الأَلْف دِرهَم على المئة دِينار فلا يَجوز؛ لاختِلافِ الدَّيْنَيْن في النَّوْع وفي الجنْس أيضًا.

وقولنا: «وَصْفًا» معنى الوَصْف: يَعنِي: وَصْفه بـ (جَيِّد)، و(رَديء)، فهو يَطلُبني مثَلًا بمِئة صاع بُرِّ، لكِنه من البُرِّ المُتوسِّط، وأنا أطلُب فُلانًا بمِئة صاع بُرِّ من البُرِّ المُتوسِّط على الجيِّد؟ لا، ولا العَكْس، فلا بُدَّ أن يَتَفِقا البُرِّ الجَيِّد، فهَلْ يَجوز أن أُحيلَه بالمُتوسِّط على الجيِّد؟ لا، ولا العَكْس، فلا بُدَّ أن يَتَفِقا في الوَصْف قَدْرًا، فأُحيلُه بمِئة على مِئة، ولا أُحيله بمِئة على مِئتَيْن، ولا بمِئتَيْن على مِئة؛ لأنه يَكون بَيْع دَراهِمَ بدَراهِمَ مع الفَضْل.

مَثَلًا: عِندي لك مِئة دِرهَم وأَطلُب شَخْصًا آخَرَ بِمِئتَيْ دِرهَم، فجئت إليَّ تَطلُبُني فقُلْت: أنا سأُحوِّلُك على فُلان بالمِئة على مِئتَيْن. فهذا لا يجوز؛ لأن أَصْل الحَوالة إنَّا هِيَ من أَجْل الإِرْفاق، فإذا أَحَلْتُك بِمِئة عليَّ على مِئة من مِئتَيْن، فهذا لا بأسَ به.

فمثلًا: هو يَطلُبني بمِئة دِرهَم، وأنا أَطلُب شَخْصًا آخَرَ بمِئَتَيْن، فقُلْت: الآنَ أُحيلُكَ بمِئة على هذا الآخِرِ الَّذي أَنا أَطلُبه، لكن ليسَ على المِئتَيْن كلِّها، ولكِن على مِئة منها، أي: على قَدْر حَقِّك فقَطْ، فإن هذا لا بأسَ به، ويَبقَى لي عِند الآخر مئة، فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّه لا يُؤثِّر الفاضِل.

ولو أَحَلْتك بمِئة على خُسين فقط لا يجوزُ؛ لأن الدَّيْنَيْن لم يَتَّفِقا قَدْرًا، فإن أَحَلْتك بخَمسين من المِئة على الخَمْسين الَّتي عِنده وبَقِيَ عِندي لك خَمسون فهذا جائِز، المُهمُّ أن يَكون المُحال والمُحال عليه مُتساوِيَيْن في القَدْر.

# وُجوبُ التَّحوُّلِ على الْمَلِيء :

نحنُ نَقولُ: إن الحَوالة كغَيْرها من العُقود لا بُدَّ فيها من رِضا العاقِد، فلا تُلزِمْني أن أُحيلَك على أَحدٍ، يَعنِي: مثَلًا: أنت تَطلُبني بمِئة دِرهَم، فهل تُجبِرني على أن أُحيلَك على مَن أَطلُبه مئة دِرَهَم؟ لا؛ لأن لي أن أُوفِيك أنا أو أُحيلَك.

بَقِيَ الْمُحال، هل يَلزَم أن يَتَحوَّل، أو لا يَلزَمه؟

## في ذلِكَ تَفصيل:

إن كان المُحالُ عليه مَليئًا، وجَبَ التَّحوُّل.

وإن كان غيرَ مَليءٍ لم يَجِب التَّحولُ، والدَّليلُ قولُ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِ

عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ »(١) قولُه: «فَلْيَتْبَعِ » اللَّام للأَمْر، والأصلُ في الأَمْر الوُجوب، وعلى هذا فإذا أَحَلْت شخصًا يَطلُبني على إنسان أَطلُبه وهو مَليءٌ وجَبَ عليه أن يَتَحوَّل على المَشهور من مَذهَب الإمام أحمدَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ (٢)، وسنَذكُر الخِلافَ بعد ذلِكَ.

المَليءُ: هو القادِرُ على الوَفاء بهالِه وقولِه وبدَنِه.

أمَّا القادِرُ بهالِه: فظاهِرٌ، يَعنِي: عِنده مالٌ يَستَطيع أَن يُوفِيَ به، فإذا أَحالَني على فَقير ليس عِندَه مالٌ فإنّه لا يَجِب عليَّ أَن أَحتالَ؛ لأَن ذلِكَ يُضيع حَقِّي، فإن رَضِيت به فَقيرًا فأنا راضٍ، وإن لم أَرْضَ فلا أُجبَرُ عليه.

أمَّا القادِرُ بقَوْله، فلا يُماطِل. والماطِل: أن يُماطِل في الحَقِّ فلا يُوفِّيك بسُرعة، ومَعروف عن هذا الرَّجُلِ أنَّك تَأتِي إليه وتَقول: أَعطِني حَقِّي. فيقول: غدًا، بعد أُسبوع، بعد شَهْر، بعد سَنة. فهذا مُماطِل؛ فلا يَلزَمني أن أَتحوَّل إذا أَحالَني على إنسانٍ مُماطِل؛ وذلِكَ لأنَّه ضرَر عليَّ، فالمُماطِل من جِنْس الفقير، كِلاهُما يَصعُب استِخْراج الحَقِّ منه.

وأن يَكون قادِرًا ببَدنه: وهو الَّذي يُمكِن إِحْضاره لمَجلِس الحُكُم عند التَّحاكُم، يَعنِي: يُمكِن للمُستَحيل عليه أن يُحضِره إلى القَضاء إلى المَحْكمة إذا دعَتِ الحاجة أو التَّحاكُم؛ لأنَّه قد يُحيلُني على إنسانٍ غَنيٍّ بهالِه، أو غَنيٍّ بقَوْله، ولكِنه غيرُ قادرٍ على إحْضاره للوَفاء.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحوالات، باب الحوالة، وهل يرجع في الحوالة؟، رقم (٢٢٨٧)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملي، رقم (١٥٦٤)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٤/ ٣٩٤).



## معْنَى الصَّلْحِ لُغَةً :

هذِهِ المادَّة (ص.ل.ح) كُلُّهَا تَدُلُّ على خَيْرٍ؛ لأنَّهَا مِنَ الصَّلاحِ الَّذِي هُو ضِدُّ الفَسادِ، فالصاد واللام والحاء تدل على خلاف الفساد؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨]، وهَذِه الجمْلَةُ مِنَ الكَلِماتِ الموجَزَةِ الجامِعَةِ لمَعَانٍ كثيرَةٍ.

ومعناهُ الاصْطِلَاحِيُّ: هو عَقْدٌ يُتَوَصَّلُ بِهِ إلى قطْعِ النَّرَاعِ.

#### حُكْمُه :

سُنَّةُ ومشْرُوعٌ؛ لما فِيهِ مِن إزالَةِ المشاكِلِ وقَطْعِ الخُصوماتِ وتَطْيِيبِ القُلوبِ، وهو أَوْلى مِنَ المخصَمَيْنِ عنْ طِيبِ وهو أَوْلى مِنَ الحَصَمَيْنِ عنْ طِيبِ نَفْسِ فَهُو مستَحَبُّ ومنْدُوبٌ إليه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء:١٢٨].

#### أَنْواعُهُ:

١ - صُلْحٌ في حَالِ الإقرارِ.

٢- وصُلْحٌ في حالِ الإنكَارِ.

## الصُّلْحُ في حالِ الإقرارِ:

يَجْرِي الصَّلْحُ بين الناسِ في حالِ الإقْرارِ بأن يكونَ صاحِبَ الحقِّ مُقِرَّا بِهِ، والثاني يجْرِي في حالِ الإنْكارِ.

مِثالٌ لصُلْحِ الإقرارِ: إنسانٌ أقرَّ لشَخْصِ بألفِ رِيالٍ، ولكنه صالحَهُ على بعضِهَا فَدَفَعَ إليه ثمان مِئَةِ ريال، فهذا يجوزُ بشَرْطِ أن لا يُضطرَّ الإنسانُ إليهِ، فإن أجْبَرَهُ فهذا لا يُضطرَّ الإنسانُ اليهِ، فإن أجْبَرَهُ فهذا لا يجوزُ؛ لأنه هَضْمٌ لصاحِبِ الحقِّ، فيُشْتَرَطُ في هذا النَّوع رِضَا الطَّرَفينِ.

ثم إن وَقَعَ على بعضِ الحَقِّ فهو إسقاطٌ، وإن وَقَعَ على شيءٍ غيرُ الحقِّ فهو عِوضٌ، ويُعْتَبَرُ فيه ما يُعْتَبَرُ في البَيعِ مِنَ الشُّروطِ، مثل: رَجُلٍ عِنْدي له مِئَةُ صاعِ بُرِّ فصا خُنُهُ على أن أَدْفَعَ له تِسعينَ؛ فرَضِي فهذَا إسقاطٌ، وهو يجوزُ بشَرْطِ رِضَا الطَّرَفَيْنِ.

## الصُّلْحُ في حالِ الإنْكارِ:

وهو أن يَدَّعِي شخْصٌ على آخَر شَيئًا فيُنْكِرُهُ، ثم بعدَ ذلِكَ يتَّفِقانِ على المصَالِحةِ. مثالُهُ: ادَّعى عليَّ شخْصٌ أن هذا البيتَ الَّذِي أنا سَاكِنَهُ لَهُ، فقالَ الساكِنُ: ليسَ لكَ، فالأصلُ مع السَّاكِنِ، لكِنَّ الساكِنَ لا يريدُ الخُصُومةَ وأرادَ الصُّلْحَ معَهُ على مُدَّعاه؛ فهذَا صُلْحٌ عن إنكارٍ، فأحَدُهما مُحِقُّ، وهو مَنْ وافقَ قولُه الواقِعَ سواءٌ كانَ المَدَّعِي أو المدَّعَى عليهِ، وبالنِّسْبَةِ للمُنْكِرِ حُكْمُه حُكْمُ البيع؛ لأنه إنَّما يعتقِدُ كانَ المَدَّعِي أو المدَّعَى عليه، وبالنِّسْبَةِ للمُنْكِرِ حُكْمُه حُكْمُ البيع؛ لأنه إنَّما يعتقِدُ أنَّ ما أَخَذَهُ عِوضًا عَمَّا ادَّعى عليه، فيكونُ بحُكْمِ البيع، وبالنِّسْبَةِ للمُدَّعِي يكونُ إبْرَاءً، كأنَّه أبرأَهُ عن الحَقِّ الَّذِي يدَّعِيهِ إلى هذَا الذي صالحَهُ بِهِ.

ويُبْنَى على ذلِكَ أَنَّنَا لو قَدَّرْنَا أَن هَذَا البيتَ مشْتَرَكُّ بِينَ الَّذِي ادَّعاهُ ورَجُلُّ آخَر فَفِي هذه الحالِ إذا أَخَذَ عَنْهُ عِوضًا سيَبْقَى نَصِيبُهُ مِنْ هذَا البَيْتِ للذِي أَنكَرَهُ مِلْكًا لَهُ، فلو قُدِّرَ أَن هذا أَخَذَ عَنْه حِصَّةً مِنْ أَرضٍ، فَهَذِهِ الحِصَّةُ أَخذَهَا عن طريقِ البَيْعِ يَثْبُتُ بها الشُّفْعَةُ، وإذَا كَانَتْ مَعِيبَةً يرُدُّهَا بِعَيْبِهَا؛ لأننا نعتقِدُ أَن هَذَا العَقْدَ بالنسبَةِ للمُدَّعِي بيعٌ تَشْبُتُ به جميعُ أحكام البَيع.

وبالنِّسْبَةِ للثَّانِي يُعْتَبَرُ إبراءً مِنْ هذِهِ الدَّعْوى فلَوْ وَجَدَ في البَيْتِ عَيْبًا لَمْ يَرُدَّهُ؛ لأنه فِي الأصلِ يَعتَقِدُ أن البيتَ ليسَ لِي فكَيْفَ نقولُ بِرَدِّهِ.

ومثالٌ آخَرُ: شَخْصٌ يمْلِك شِقصًا (١) في أرضٍ فجاءَ شخْصٌ وادَّعَى عَلَى صاحِبِ هذَا الشَّقْصِ أنه مِلْكُهُ، وصاحِبُ الشَّقْصِ أنكرَ، لكن لها رَأَى المسألَة ستَطُولُ صَالَحَهُ بسَهْمٍ لَهُ في أرضٍ غيرِها عن هذَا السَّهْمِ الَّذِي ادَّعاهُ، فصارَ المدعَّى به والعِوضُ كأنَّهُا سَهْمٌ مِنْ أرضٍ، فصارَ السَّهْمُ الَّذِي أَخَذَهُ مِنَ الأرضِ الثانِيةِ تثبُّتُ فيهِ الشُّفْعَةُ؛ لأنه بيعٌ في حَقِّ المدَّعِي وهُو يعتقِدُ في نفْسِهِ أن السهْمَ الذي أَخَذَهُ عِوضًا عن السَّهْمِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وبالنِّسْبَةِ للآخِرِ ليسَ بَيعًا فلا شُفْعَةَ الذي أَخَذَهُ عِوضًا عن السَّهْمِ الَّذِي ادَّعَاهُ، وبالنِّسْبَةِ للآخِرِ ليسَ بَيعًا فلا شُفْعَة فيهِ، فلو قالَ شُرَكُاؤه: تَبَيَّن الآن أن هذَا السَّهْمَ هو لَكَ، والآن أنتَ صَاخَتَهُ عليه بسَهْمِكَ الَّذِي في الأرضِ الثَّانِيَةِ؛ فنقولُ: ليسَ كذلِكَ؛ لأنَّ الرَّجُلَ لا يزالُ مُنْكِرًا بسَهْمَ للمُدَّعِي فلا تكونُ بذلِكَ الشُّفْعَةُ.

وخُلاصَةُ الأمْرِ: أن الصُّلْحَ على إنكارٍ معنَاهُ أن يدَّعِيَ شخْصٌ على آخَر دَيْنًا أو عَيْنًا، مثل: لِي في ذِمَّتِكَ كذَا، وأنكرَ، أو أن الذي في يدِهِ هذا مِلْكٌ لَهُ، فأنكرَ، فإذا صالَحَ بذلِكَ فإنَّه يصيرُ إبْرَاءً، فلا يُشِتُ صالَحَ بذلِكَ فإنَّه يصيرُ إبْرَاءً، فلا يُشِتُ شيئًا مِنْ أحكامِ البَيْع.

وبالنِّسْبَةِ لصِحَّةِ هذَا العَقْدِ:

أما مَنْ كانَ كاذِبًا فإنَّه لا يَصِحُّ العَقْدُ في حَقِّه باطِنًا.

<sup>(</sup>١) الشِّقْصُ، بالكَسْر: السَّهْمُ. قَالَ ابنُ دُرَيْد: يُقَال: لي فِي هَذَا المَال شِقصٌ، أَي سَهْم. انظر تاج العروس (١٨/ ١٥).

وأما من كانَ صادِقًا فالعَقْدُ صحِيحٌ في حقّه ظاهِرًا وباطِنًا؛ والدَّليلُ أن الرسولَ عَلَيْ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَخْصِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِم، فَإِنَّمَا هِي قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتُرُكُهُا» (١)، فجَعَلَ الرَّسولُ عَلَيْ الحُكْمَ نافِذًا، لكنَّ المُطلَ الذِي النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ فَلْيَتُرُكُهُا» وقي حقِّهِ لَمْ يَبْرَأُ جِذَا في حُكْم الحاكِم.

وهذا المُبْطِلُ الذي أنكَرَ ما هُو عليهِ أو ادَّعَى ما ليسَ لَهُ، حتى وإن عُقِدَ الصُّلْحُ بينَهُما فإنه إذا كانَ اللهُ -سبحانه- يعلَمُ أنه مُبطِلٌ فالصُّلْحُ في حقِّهِ حرامٌ وفاسِدٌ.

ولو شخْصٌ قالَ لآخَرَ: أنتَ عَبْدِي، وأريدُ مِنْكَ الإقرارَ لي بذلِكَ، وأُعْطِيكَ عَشَرَةَ آلاف ريال، وأبيعُكَ في السُّوقِ ثُمَّ اهْرب، وهذا قَدْ وقَعَ فِعْلا قبل إنشَاءِ المحاكِمِ وتَدْوينِ الإثباتَاتِ، ففي هذِهِ الصورَةِ لا يجوزُ عليهِمَا جَمِيعًا؛ لأن الإنسانَ لا يمْلِكُ بيعَ نَفْسِه وغيرِهِ، فلا يمْلِكُ أن يجْعَلَ الحُرَّ رَقِيقًا.

لكن لو قالَ المدَّعَى عليهِ: أَنَا لا أريدُ الخُصُومَةَ، وسوفَ أعطِيكَ أَلفَ رِيالٍ و تَسْقُطُ الدَّعْوَى في الحُكْم؟

نقول: يجوز هذَا في حقِّ المنْكِرِ المدَّعَى عليهِ للتَّخَلُّصِ مِنَ الدَّعْوَى، لكِنْ بالنَّسْبَةِ للمدَّعِي فهذا حرامٌ عليه؛ لأنه أكلُّ للهالِ بالبَاطِلِ، وقد جاءَ في الحديثِ: «قَالَ اللهُ: ثَلاَئَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرَّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، رقم (٢٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (١٧١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم (٢٢٢٧).

### الشروط في صلح الإنكار:

يُشْتَرَطُ فيه الشروطُ العامَّةُ في البَيعِ وغيرِهِ.

أما شُروطُ البَيْعِ فهِيَ واجبَةٌ في حقِّ المَدَّعِي؛ لأنها في حقِّ المَدَّعِي لها حُكْمُ البَيعِ، أمَّا للمدَّعَى عليه فلَهَا حكمُ الإبراءِ.

## جواز الصلح على المؤجّل ببعضه حالًا:

لو كانَتِ المئةُ مؤجَّلةً فقالَ: ادفَعْ ثَمانينَ، وأُسقِطَ عنْكَ الباقِي؛ فيجوزُ وهو الصحِيحُ، والمذهَبُ: أنه لا يجوزُ إذَا صالَحَ عن المؤجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًا؛ لأنه صُلْحُ مُعَاوَضَةٍ لا إسقاطٍ؛ كأنك أَسْقَطْتَ عِشرينَ صَاعًا في مُقابَلَةِ الأَجَلِ فهُو معاوَضَةٌ، فلما كانَ معَاوَضَةً صارَ كأنه استَعاضَ عَنِ المئةِ بثَمانِينَ، ومن المعلومِ أن بَيْعَ مئةٍ بثَمانِينَ رِبًا فلا يجوزُ؛ هذا هُوَ المشهورُ مِنَ المذهبِ.

والقولُ الثَّانِي: أنَّه جَائِزٌ، واستَدَلُّوا بها رُوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لأصحابِ الحَقِّ وهم يطْلُبونَ شَخْصًا قَالَ لهُمْ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا»<sup>(۱)</sup>، يعْنِي: ضَعُوا بَعْضَ الحَقِّ وخُذُوه مُعَجَّلًا قبل أَجَلِهِ.

وأمَّا من جِهَةِ التَّعْلِيلِ فإنَّ حقيقةَ الأمْرِ أنَّ هذا ليسَ بمُعَاوَضَةٍ محضَةٍ، مع أن فيهِ نَوْعًا مِنَ المعَاوَضَةِ، لكِنْ فيهِ إسقَاطُ، وفيه مصْلَحَةٌ للطَّرَفَيْنِ، وهذا الأخيرُ هو اختِيارُ شَيْخِ الإسلامِ رَحَهُ اللَّهُ وقالَ: «وَيَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ المُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا» (٢)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/ ۲٤٩، رقم ۸۱۷)، قال الهيثمي (٤/ ١٣٠): فيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. والحاكم (۲/ ۲۱، رقم ۲۳۲٥) وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي (٦/ ٢٨، رقم ٢٠٩٢)، والدارقطني (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبري لابن تيمية (٥/ ٣٩٦).

فَهُو جَائِزٌ؛ لُو جُودِ النَّفْعِ مِنَ الطَّرَفِينِ؛ هذا إذا صَالَحَ عنِ الحَقِّ بَجِنْسِهِ، وبُعْدِهِ عَنِ المعاوَضَةِ؛ لأن المُعَاوَضَةَ إنها تكونُ فِيها لو أَنَّه أَبدَلَ الجِنْطَةَ بالشَّعِيرِ مثلًا، أي: صَالَحَ عَنِ الحَقِّ بَغيرِ جِنْسِهِ صَارَ ذلِكَ معاوضَةً فيُشْتَرَطُ فيه ما يُشتَرَطُ في البَيْعِ، مثل: إذا قالَ رجلٌ لآخَرَ: في ذِمَّتِي لَكَ مئةُ صَاعٍ بُرِّ، وصَالَحَه عليها بمِئةِ ريالٍ فهذا يجوزُ، لكن حَقِيقَةَ الأمرِ أن هذا ليسَ بمُصَالَحَةٍ وأنه بَيْعٌ، وفي هذهِ الحالِ يُشتَرَطُ:

١ - قَبْضُ العِوَضِ قبلَ التَّفْرِقِ، إذا كانَ مِمَّا يُشْتَرَطُ فيهِ القَبْضُ.

٧- ألا يَرْبَحَ فيه؛ لأنه لو رَبِحَ رَبِحَ في شيءٍ لَمْ يَقْبِضْهُ ولم يدْخُلْ في ضَهانِهِ، وقد نُمِيَ عن ذلك، فلو كان في ذِمَّتِكَ مئة صاع حِنْطَةً، فجئتُ إليكَ في المزْرَعَةِ فوجدتُ عندَكَ شَعِيرًا، وصالحتُكَ عن مئةِ صاع حِنطَةً بمئتَيْ صاع شعيرًا، فهذا جائز، بشرْطِ أَنْ أَقْبِضَ المئتَيْنِ من الشَّعِيرِ قبلَ التَّفَرُّقِ، كما يُشتَرَطُ أَلا أَربَحَ فيهِ، كأن تكونَ قِيمَةُ مئتَيْ صاع مِنَ الشَّعِيرِ بقِيمَةِ مئةِ صاعٍ مِنَ الحنطَةِ، فلو فُرِضَ أن كأن تكونَ قِيمَةُ مئتَيْ صاعٍ مِنَ الشَّعِيرِ بقِيمَةِ مئةٍ من الحنطَةِ لكِن هانَتْ عليكَ لأنها عندكَ قيمَة مئة مِن الحنطَةِ لكِن هانَتْ عليكَ لأنها عندكَ فهذا لا يجوزُ؛ لأنه رَبِحَ فيما لَمْ يَضْمَنْ.

وينْطَبِقُ على هذا ما قالَهُ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رَضَالِتُكَ عَلَىٰ: كُنْتُ أَبِيعُ الإِبِلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأَعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ إِنِّي أَبِيعُ الإِبلَ بِالبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

عَلَيْ اللهُ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ اللهُ فَقَيَّدها بـ «سِعْرِ يومِهَا» لئلا يربَحَ، وكذلك بـ «مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ »؛ لأنَّه إذا بِيعَ الذَّهَبُ بالفِضَّةِ أُو العَكْسِ وجَبَ التَّقَابُضُ قبلَ التَّفَرُّ قِ.

<sup>(</sup>١) أحمد (٢/ ١٣٩، رقم ٦٢٣٩)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، رقم (٣٥٥٤). (٣٣٥٤)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم (٤٥٨٢).



### تعريفُ الجِوارِ:

الجِوَارُ: هو الملاصَقَةُ والمقَاربَةُ، وقَدْ جاءَ في بعضِ الآثَارِ أَنَّ حدَّ الجِوارِ أربعونَ دَارًا (١)، ولكِنَّ الصَّحِيحَ أَن الجَارَ ما عدَّهُ النَّاسُ جَارًا، ويختلِفُ بكِبَرِ البُيوتِ وصِغَرِهَا.

وسُمِّي الجارُ بذلِكَ لأنه يمنَعُ جارَه مِنَ الاعتِدَاءِ عليهِ ويُقَوِّيهِ، وَمنه قولهُم: أَجَرْتُ فُلانًا، أي: جعلتُهُ في جِوارَي وحِمَايَتِي.

### حقوقُ الجَارِ:

أولًا: مِنْ حُقوقِ الجَارِ الإكرامُ؛ وهُو واجِبٌ؛ لقَولِهِ تعالى: ﴿وَاعَبُدُوا اللّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعاً وَبِالُولِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى القُرْبَى وَالْمِتَكَمَى وَالْمَسَكِمِينِ وَالْجَارِ وَكَ تَشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعاً وَبِالْمُولِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى اللّهُ عَليْهِ فِي اللّهُ عَليْهِ وَالْمَسَدِينِ وَالْمَسَاءِ: ٣٦] ، لقولِ النّبِيِّ -صلّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ» (١) ، فهذا يدُلُّ على أن عَدَمَ إكرَامِه مُنَافٍ للإيهانِ، والشيءُ لا يُنْفَى إلا لانتِفَاءِ واجِبَاتِه، فإذا نُفِي على أن عَدَمَ إكرَامِه مُنَافٍ للإيهانِ، والشيءُ لا يُنْفَى إلا لانتِفَاءِ واجِبَاتِه، فإذا نُفِي الإيهانِ عن شيءٍ فهُو دَلِيلٌ على أنَّ هذا الشيءَ مُنافٍ لواجِبَاتِهِ، فيجِبُ على الإنسانِ أن يُكْرِمَ جارَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧٦، رقم ١٢٣٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم (٢٠). ومسلم: كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧).

والرسولُ ﷺ لَمْ يُبِيِّنْ نَوْعَ الإكرامِ، والنصوصُ إذا لَمْ يَتَبَيَّنْ مَذْلُولَهَا بِالشَّرْعِ رَجَعَ إلى اللَّغَةِ، واللَّغَةُ أحيانًا تُحِيلُ على العُرْفِ، فالإكرامُ في كلِّ زَمَانٍ بحَسَبِهِ، فلَا بُدَّ للإنسان أن يُكْرِمَ جارَه بها يَعُدُّهُ الناسُ إكْرَامًا، فمن ذلِكَ أَنَّكَ إذا دعوتَ أَحَدًا تَعْرِضُ عليه الدَّعْوة، ومنه إذا أرَدْتَ أن تفْعَلَ شيئًا في بَيتِكَ تظُنُّ أنه يُؤثِّرُ عليه فإنَّك تستَأْذِنُهُ، فالإكرامُ يَشْمَلُ الإكرامَ بالفِعْلِ والإكرام بالقَوْلِ.

ومن حُقُوقِهِ: منعُ الإنسانِ أذِيَّتَهُ عَنْ جارِهِ؛ ومن الأذِيَّةِ أن يعمَلَ الإنسانُ عَمَلا يُقْلِقُ راحَةَ جارِهِ، كأن يُنشِئُ مصْنَعًا يُصْدِرُ ضَوضاءَ، ومِنْها: السَّقْي إذا كانَ يتَعَدَّى، فلو كانَ لكَ شجرةٌ عندَ جِدَارِ جارِكَ وإذا سَقَيْتَهَا تعَدَّى المَاءُ إلى جِدَارِ الجارِ فأثَّرَ عليهِ أو إلى بَيتِهِ فأثَّرَ عليه فهذا حَرامٌ؛ لأنه أذِيَّةٌ للجَارِ.

أما أعْلَا البيوتِ - فوقَ بيتِ جارِهِ - فَفيهِ خِلافٌ، فقِيلَ: إذا رَفَعَ بَيْتَه بحيثُ يمْنَعُ الهُواءَ والشَّمْسَ عن جارِهِ فقيلَ: يجوزُ؛ لأن الإنسانَ يمْلِكُ من أرْضِهِ إلى السهاءِ، لكِنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ: لا يجوزُ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(١)، وهذِهِ في الحقِيقَةِ.

ومِنَ الأَذِيَّةِ: منْعُ أَذِيَّةِ الأشجارِ، كأن يكونُ لكَ شجَرَةٌ قُرْب جارِكَ وتَتَدَلَّى أغصَانُها عليه، فإنه يجِبُ عليكَ كَفُّها، فإن لَمْ تَفْعَلْ فلِلْجارِ أن يكُفَّها إما بِلَيِّهَا أو قَطْعِهَا.

ومن أحكامِ الجوارِ: أنه لا يجوزُ أن تَخْرُجَ رَوشنًا -يعني البرنَدَة- على بيتِ جاركَ؛ لأن الجارَ يملِكَ الهواءَ كما يملِكُ القاعَ، كما أنَّكَ لا تستَطِعُ أن تَحْفِرَ في

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۳۱۳، رقم ۲۸٦۷)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (۲۳٤٠).

الأرضِ سِرْدَابًا تحتَ مِلْكِ جارِكَ فكذلك لا تَمْلِكُ أن تضع رَوشنًا فوقه؛ لأن العِلَّةُ واحدَةٌ، والدليلُ قولُ النبي ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» (١)، فالمالِكُ يملِكُ إلى الأرْضِ السابِعَةِ.

والدليلُ على كَفِّ الأذَى قولُهُ ﷺ: «وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ» وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ» وَالدليلُ على كَفِّ الأَخْشِمُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» (٢)، والبوائِقُ: هِيَ الغَشَمُ والظُّلْمُ، ولا فَرْقَ فيه بينَ القَولِ والفِعْلِ.

#### الجارُ الفاسِقُ:

إذا كانَ الجارُ فاسِقًا فيجِبُ إكرامُهُ ونُصْحُه، وإذا كانَ لا ينتَصِحُ فإن كانَ في هَجْرِهِ فائدَةٌ هَجَرَهُ، وإلا فلا يسْقُطُ حقَّ الإكرام مِنْ أجلِ مَعْصِيتِهِ.

وقد قيلَ: «الجِيرُانُ ثَلاثةٌ: جَارٌ لَهُ حتَّى واحِدٌ، وهُوَ المشْرِكُ، له حتَّى الجِوارِ، وهُوَ المشْرِكُ، له حتَّى الجِوارِ وحتَّى الإسلامِ، وجارٌ له ثلاثةُ حُقوقٍ، وجارٌ له ثلاثةُ حُقوقٍ، وهُوَ المسلِمُ القَريبُ، له حتَّى الجوارِ وحتَّى الإسلامِ وحَتَّى الرَّحِمِ»(١).



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (١٦١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه، رقم (٦٠١٦)، ومسلم: كتاب بيان تحريم إيذاء الجار، رقم (٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص: ٩٤)، رقم (٢٤٧).



#### معنى الحَجْرِ:

الحجُرُ لغَةً: المنع، ومِنْهُ التَّضْيِيقُ؛ لأنه مِنَ المنْعِ، فأنتَ إذَا حَجَرْتَ إنسانًا في مكانٍ فَقَدْ منَعْتَهُ من الحُروجِ مِنْه، وقد ضَيَّقْتَ عليهِ في هذَا الحَجْرِ، ومنْه سُمِّي العَقْلُ (حِجْرًا)؛ لأنه يمنَعُ صاحِبَهُ من التَّصَرُّ فِ المُشِينِ، وقد قالَ تعالى: ﴿ هَلَ فِ ذَاكَ قَسَمٌ لِّذِي جَبْرٍ ﴾ [الفجر:٥].

وشَرْعًا: هو مَنْعُ الإنسانِ مِنَ التَّصَرُّفِ في مَالِهِ.

ويُقْصَدُ بِهِ مَصْلَحَةُ المَحْجُورِ عليهِ، وأسبابُهُ ثلاثُة: الصِّغَرُ، فَقَدُ العَقْلِ، لَسَّفَهُ.

فالصِّغِرُ: أَن يكونَ الإنْسانُ دونَ البُلُوغِ، فهذا يجِبُ عليهِ الحَجْرُ فِي مَالِهِ، لقولِهِ تعالى: ﴿وَٱبْلَوُا ٱلْمِنَكَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمُ رُشُدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلُهُمْ ﴾ [النساء:٦]، فاشْتَرَط اللهُ تعالى لجوازِ دَفْعِ الأموالِ إليهِمْ شَرْطينِ:

الشرطِ الأوَّلِ: إذا بَلَغُو النِّكاحَ.

الشرطِ الثاني: إذا آنْسَنا منْهُم الرُّشْدَ، أما مَا دَامُوا يَتَامى فلا يجوزُ إعطَاؤهُم المالَ.

وفاقِدُ العَقْلِ: سواء كان فُقْدانُهُ طارِئًا أو مسْتَمِرًّا؛ لأننا لا يمكِنُ أن نأنسَ للهُ رُشْدًا.

والسَّفِيهُ: وهو الَّذِي لا يُحْسِنُ التَّصَرُفَ في مالِه بحيثُ يبذُلُهُ فيها لا ينْفَعُ، أو فيها يَضُرُّ، فهذه علامَةُ عَدَمِ إحسانِ التَّصَرُّفِ، فإذَا بذَلَهُ فيها ينفَعُ في الدُّنيَا والآخِرَةِ فيها يَضُرُّ فهذه سَفِيهٍ، وإذا بذَلَهُ فيها لا ينفَعُ أو فِيهَا يضُرُّ فهو سَفِيهُ، مثلُ الَّذِي لو فهذا ليسَ بسَفِيهٍ، وإذا بذَلَهُ فيها لا ينفَعُ أو فِيهَا يضُرُّ فهو سَفِيهُ، مثلُ الَّذِي لو أعطَيْنَاهُ المَالَ ذَهَبَ يشْتَرِي بِهِ ألعابَ المُفَرُقعاتِ؛ فهذا بذَلَ مالَهُ فيها لا فائدة له فيه ورُبَّها يَضُرُّ، والذي يَضُرُّ كها لو كَانَ يشْتَرِي بهالِهِ شيئا محرَّمًا، إما دُخَانًا أو مُسكِرًا ونحوها.

لكننا نقول: الَّذِي يَبْذُلُ مالَه في الحَرامِ إذا ضَبَطَ مالَه بغيرِ ذلِكَ فهو سَفِيه في هذه القضِيَّةِ بعَيْنِهَا، بحيث يُحْجَرُ عليه أن لا يتَصَرَّفَ هذا التَّصَرُّفَ. وليسَ سفِيهًا مطْلقًا، فالآية السابقة: ﴿وَابْنَلُوا ٱلْيَنَكَىٰ حَتَى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِكَاحَ ﴾ [النساء:٦] الآية، فالظَّاهِرُ أن هذه الآية تُشيرُ إلى الأسبابِ الثَّلاثَةِ: فاليتَامَى هم الصِّغَارُ، وإيناسُ الرُّشْدُ يدخُلُ فيها زوالُ السَّفَه وزَوالُ الجنونِ.

والذي يَحْجِرُ بالنسبَةِ لحظِّ الغيرِ هو الحاكِمُ، بطلَبِ الغُرماءِ أو بعْضِهِم، وبالنِّسْبَةِ لِمِنْ حُجِرَ عليه لحَظِّ نفْسِه فالوَلِيُّ هو الذي يَحْجِرُ.

#### أحوالُ المَدِينِ:

له ثلاثَةُ أحوالٍ، والمدِينُ هو الَّذِي عليهِ الدَّيْنُ، فلا يخْلُو هذا الحَجْرُ لحَظِّ الغُرِماءِ مِنْ ثلاثِ حَالاتٍ:

أُوَّلًا: أن يكونَ عاجِزًا عن وفاءِ شَيءٍ مِنْ دَيْنِهِ.

ثانيًا: أن يكونَ قادِرًا على بعْضِه.

ثالثًا: أن يكونَ قادِرًا على جَمِيعِهِ.

فالحالُ الأُولى: أن يكونَ عاجِزًا عَنْ وفاء شيءٍ منْه؛ مثلُ: أن يكونَ عليهِ مِئةٌ ولا يجِدُ شيئًا مِنْهَا، فَفِي هذِهِ الحالِ يجِبُ إنظارُهُ ويحْرُمُ طلَبُهُ ومطالَبَتُه؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾ [البقرة:٢٨٠]، خِلافًا لبعْضِ الناسِ الَّذِينَ لا يَخافُونَ الله، وإذا حَلَّ الدَّيْنُ أجبَرُوه على الوفاءِ وبطُرُقٍ غيرِ سلْمِيَّةٍ.

والحالُ الثانِيَةُ: أن يكونَ قادِرًا على البَعْضِ؛ فَفِي هذِهِ الحَالِ يُحْجَرُ عليهِ، بَمَعْنَى: أنّه يُمْنَعُ مِنَ التَصَرُّفِ فِي مالِهِ إذا طَلَبَ الغُرماءُ أو بعْضُهم ذلِكَ، مثلُ: إنسان عليه عَشْرَةُ آلافٍ وليس عَنْدَهُ إلا خَمْسَةُ آلافٍ، فإذا طلَبَ الغُرماءُ الحَجْر عليه عَليه لَزِمَ الحَاكِمَ الحَجْرُ عليهِ؛ والدَّليلُ على ذلك أن رسولَ الله ﷺ حَجَرَ على مُعَاذِ وبَاعَ مَالَهُ، وهذا الحديثُ ضَعِيفٌ لكن يسْتَدِلُّ بِهِ الفُقهاءُ، لكنَّ التَّعْلِيلَ أَقُوى مِنْ هذَا الدَّليلِ، وهو أن حِفْظَ حقوقِ الناسِ أمرٌ واجِبٌ، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلا به فَهُو واجِبٌ، ومع نَى الحَجْرِ: أن يمنَعَهُ من التَصَرُّفِ في هذَا المالِ فقطْ، فليس في كلِّ تصرُّفِ فله أن يأخُذَ شيئًا في ذِمَّتِهِ.

الحالُ الثالِثَةُ: أن يكونَ مالُه مِثْلَ دَيْنِهِ أو أكثَرَ؛ فهذا لا يُحْجَرُ عليهِ، وإِنَّما نَظَرَ له بوفَائهِ، فإنْ أَبَى حُبِس وضُرِبَ حتى يوفِّيه، فإن لَمْ يفْعَلْ تولَّى القاضِي الوفاءَ ولا حاجَةَ هُنَا للحَجْرِ؛ لأنَّ المالَ الَّذِي بِيدِهِ يستَطِيعُ أن يُوفِيِّ بِهِ دَينَهُ.

### ماذا يفعل بعْدَ الحَجْرِ؟

يُباعُ هذا المالُ الذِي حُجِرَ عليه بِهِ، إلا أنه يبْقَى للمَدِينِ ما يُنْفِقُ بِهِ على نَفْسِه وأهلِهِ منه، ثُمَّ نبدأُ بمَن لَهُ حَقُّ جنايةٍ، فلو كانَ عِنْدَهُ عَبْدٌ قد جَنَى؛ فإنَّ أحقَّ الناسِ بهذَا العَبْدِ، لكِنَّ هذا غيرُ وارِدٍ الآن لعَدَم وجودِ الأَرِقَاءِ.

ثم يبدأ بمَن له رَهْنُ فيُخَتَصُّ برَهْنِهِ، وهذا مِنْ فوائدِ الرَّهْنِ، مثلُ رجَلٍ دَينُهُ عَشَرَةُ آلافٍ ومعه خَهْسَةُ آلافِ رِيَالٍ، منها سِلْعَةٌ تُسَاوِي ألف ريالٍ مَرْهَونَةً لشخصٍ له ألف ريالٍ؛ فنُعْطِي هذا الشخص قيمَةَ هذا الرَّهْنِ؛ لأنه أحقُّ برَهْنِه، فحينئذ يستَوْفِي حقَّه كامِلا، فحينئذ يَبْقَى أربعةُ آلافِ رِيَالٍ، والباقِي عليهِ تِسْعةٌ، فإذا نَسَبْنَا أربَعَةَ آلاف إلى تسعةِ آلافٍ صارَتْ (أربعة إلى تسعةٍ)، فنُعْطِي كلَّ واحدٍ مِنَ الغرماءِ (أَنَّ عَلَى أَربعة أَلاف يعْطَى أربعين، والذي له تِسْعُونَ رِيالًا يُعطَى أربعين، والذي له تِسْعُ مِئَةٍ يُعطَى أربع مِئَةٍ، والذي له تِسْعَةُ آلاف يعْطَى أربعةَ آلافٍ.

وما بَقِيَ مِنَ الدُّيُونِ لا يسْقُطُ عَنِ المحجورِ، بل يبْقَى في ذِمَّتِهِ، لكن تحرُمُ مطالبَتُه بِهِ؛ لأَنَّه ليس عنْدَه ما يوفِّي بِهِ، فإن لَمْ يكُنْ في دَيْنِه رهنٌ لأحدٍ؛ فإننا نَنْظُرُ اللهُ عَنْ وَجَدَ عِينَ مالِهِ ولم يتَغَيَّرُ ولم يوَفِّرْ شيئًا مِن ثَمَنِهِ فيكونُ أحقَّ بِهِ.

## ما يحصُلُ به البُلوغ:

نذكُرُه هنَا لأنه يزُولُ به الحَجْرُ، فها يحصُلُ به البُلوغُ يؤخذُ من أمورٍ ثلاثَةٍ بالنِّسْبَةِ للرجل:

١ - الإِنْزَالُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُوا ﴾ [النور:٥٩]، وبُلُوغُ الحُلُمِ يكونُ بالإِنْزالِ.

٢- إنباتُ شَعَرِ العَانَةِ؛ لحديثِ قِصَّةِ بَنِي قُريظَةَ: كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهُ يَكْشِفُ عِن مُؤْتَزَرَاتِهِمْ، فَمَنْ رَآه مِنْهُم منْبِتًا قُتِلَ، ومَنْ رَآهُ مِنْهُم غيرَ مُنْبِتٍ جَعَلَهُ مِنَ السَّبْي (١)؛ فَهَذَا يَدُلُّ على أن الإنسانَ إذا أنْبَتَ صارَ رَجُلًا له حُكْمُ الرِّجالِ؛ ولهذا يجعَلُهُ النَّبِيُ صَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المقاتِلَة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، رقم (٤٤٠٤).

٣- تَمَامُ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ لأَنَّ ابنَ عُمَرَ يقولُ: "عُرِضْتُ علَى النَّبِيِّ ﷺ يومَ أُحُدٍ وأَنَا ابنُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي -يعنِي في القتال-، وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي "(۱)، فهذا دَلِيلٌ على أَنَّ بُلُوغَ الخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي "(۱)، فهذا دَلِيلٌ على أَنَّ بُلُوغَ الخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً يَجعَلُ الرَّجُلَ مِنَ المقاتِلِينَ، وكذلك أميرُ المؤمِنينَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ يَصْرِفُ الأُعطِياتِ مِنْ بيتِ المال للإنسان لَمَنْ يَبْلُغْ خُسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

وبالنسبة للمرأة يحصُلُ البُلوغُ بِمَا يحصُلُ به بُلوغُ الرَّجُلِ لعَدَمِ الفَرْقِ، وتزيدُ أَمْرًا رَابِعًا وهو الحَيْضُ، ويستَدِلُّوا لذلك بقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ "(٢)، ونحن نعْرِفُ ما يتَرتَّب عَلَى البُلوغِ مِنْ أحكامٍ دُنْيَوِيَّةٍ ودِينِيَّةٍ، فهي معْرُوفَةٌ من كُتُبِ الفِقْه فلا حاجةَ لترديدِها.

أما تَفَلُّك الثَّدَيْنِ للمَرأةِ فليسَ علامةَ بلوغٍ، لكن يدُلُّ علَى قُرْبِهِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، رقم (٢٦٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه أحمد (٦/ ١٥٠)، رقم ٢٥٦٨٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار، رقم (٣٣٧)، وابن ماجه: كتاب الصلاة والسنة فيها، باب إذا حاضت الجارية ولم تصل إلا بخمار، رقم (٢٥٥).



#### معنى الوكَّالَةِ:

معْنَى الوكالَةِ في اللَّغَةِ: التَّفْويض، وشَرْعًا: استِنَابَةُ جائزِ التَّصَرُّفِ مثْلَه فيها تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ، مثلُ: إذا قُلْتَ لإنسان: صلِّ عنِّي، فهَذَا لا يجوز؛ لأنه لا تدْخُلُه النِّيابَةُ.

#### حكم الوكالة:

حكْمُهَا التَّكلِيفِيُّ (١): الوكالَةُ جائزَةُ، فيجوز أنْ أُوكِّلَ، ويجوزُ أن لَا أُوكَّلَ، هذا بالنِّسْبَةِ للمُوَكِّل.

أما الوكيلُ فبِحَسَبِ الأحوالِ، فإذا كانَ الَّذِي يريدُ أن يُوكِّلَكَ إنسانًا تَرَى أنك محْسِنٌ إليه بهذِهِ الوكالَةِ وأنَّكَ قادِرٌ على القِيامِ بهذا، فقَبُولُ التوكيلِ سُنَّةُ، لأَنَه قضاءُ حاجَةِ أخِيكَ، وأنتَ تَسْتَطِيعُ أن تقْضِيَ حاجَتَهُ، أما إذا كانتِ الوكالَةُ بعَقْدٍ كالإجارةِ فهي جائزةٌ بالنِّسْبَةِ لكَ لأَنَّكَ في الواقعِ إذا تَوكَّلْتَ له بأُجْرَةٍ أو بجُعْلٍ كالإجارةِ فهي جائزةٌ بالنِّسْبَةِ لكَ لأَنَّكَ في الواقعِ إذا تَوكَّلْتَ له بأُجْرَةٍ أو بجُعْلٍ فأنتَ أحسَنْتَ إلى نفْسِكَ، فإذا كانَتْ بجُعْلِ تكونُ مِنَ العُقودِ الجائزةِ.

أما حُكْمُها الوضْعِيُّ: فهِي مِنَ العقودِ الجائزَةِ مِنَ الطَّرَفينِ، بمَعْنى أنه يجوزُ للمُوكِّلِ أن يفْسَخَ الوِكَالَة، إلا أن العلماءَ قالُوا: المُوكِيلِ أن يفْسَخَ الوِكَالَة، إلا أن العلماءَ قالُوا: إن العقودَ الجائزَةَ إذا تَضَمَّنتُ ضَرَرًا على أحدِ المتَعَاقِدَيْنِ فإنها لا تكونُ جائِزَةً، بل

الحكم التكليفي: هو ما ينظر فيه بالنسبة للثواب والعقاب، أما الحكم الوضعي فهو الذي ينظر فيه بالنسبة للنفوذ من عدمه (المؤلف).

تكونُ واجِبةً أو لازِمةً، لكن هذا اللَّزُومُ يُعْتَبَرُ عارِضًا لا لِذَاتِ العَقْدِ، مثلُ إنسانٍ وكَّلْتَه يقْضِي حاجَةً لها وكَّلْتَهُ جاءَنِي في وقتٍ لا أَتَكَنَّنُ من قضَاءِ الحاجَةِ، فقالَ: أنا فَسَخْتُ الوِكالَةَ، فهذا لا يجوزُ له أنْ يفْسَخَ؛ لأنَّ الوُكلاءَ قدْ ذَهَبُوا، وليس عنْدِي من أُوكلُهُ، وفسَخَ وكَالَتَهُ، ففي هذه الحال يتَضَمَّنُ علي ضَررٍ، وقد جاءَ في الحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(۱).

فالعُلماءُ يقولونَ: إنَّه إذا تضَمَّن العَقْدُ الجائزُ ضَرَرًا على أحدِ المتَعَاقِدَيْنِ أَصبَحَ في حقِّ الثانِي لازِمًا؛ لأنه لا يجوزُ أن يُضِرَّ أخَاهُ.

#### ما تَنْعَقِدُ بِهِ الوَكَالَةُ:

نحن نرى أن جميع العُقودِ تَنْعَقِدُ بها دَلَّ عليها، وما عَدَّهُ الناسُ عقْدًا، وأنَّ عقدٍ من العُقودِ لا يُشْتَرَطُ له لفْظٌ مُعَيَّنُ؛ لأنَّ الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى أَطْلَقَ: ﴿يَتَأَيُّهَا أَيَّنِينَ عَقدٍ من العُقودِ لا يُشْتَرَطُ له لفظٌ مُعَيَّنُ؛ لأنَّ الله سُبْحانهُ وَتَعَالَى أَطْلَقَ: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيْنِ عَقدٍ من العُقودُ، فيكونُ النَّينَ عَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقودُ، فيكونُ النَّرْجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ، فالوكالَةُ في العُرْفِ تُعرَفُ بأنها تنْعَقِدُ بالقولِ وبالفِعْلِ، المرْجِعُ في ذلك إلى العُرْفِ، فالوكالَةُ في العُرْفِ تُعرَفُ بأنها تنْعَقِدُ بالقولِ وبالفِعْلِ، مثلُ رجَلٍ عندَهُ عقارٌ ويوجَدُ إنسانٌ معروفٌ أنه دَلَّالٌ للبيوتِ، فأرسَلَ صاحِبُ العقارِ بمفاتِيحِهِ إلى هذا الرجُلِ، فهذا مَعناهُ توكيلٌ على بَيعِهِ.

وكذلك في مِثْلِ رَجُلٍ معْرُوفٍ أنه يبِيعُ التَّمْرَ، وله دكانٌ معيَّن ويأتِي النَّاسُ له بالتَّمْرِ في أيامِ الصَّيْفِ يبِيعُهُ، فجئتُ أنا بأوانٍ مِن التَّمْرِ ووَضَعْتُها في عتبَةِ دُكَّانِه، فمَعناهَا أَنَّنِي وَكَّلْتُهُ في بيعِهَا.

فَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّوكيلِ مِنْ قُولٍ أَو فَعَلِ، سُواءٌ إيجابًا أَو قَبُولًا، فإنَّ الوِكَالة

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣١٣، رقم ٢٨٦٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠).

تنْعَقِدُ بِهِ الحقوقُ التي يَصِحُّ فيهَا التوكيلُ والَّتِي لا يَصِحُّ.

## الحُقوق الَّتي يصحُّ فيها التَّوكِيل:

الحُقوقُ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: حقُوقٌ للهِ، وحُقوقٌ للعِبادِ، وحقوقُ الله تَنْقَسِمُ إلى ثَلاثَةِ أقسام:

١ - لا يَصِحُّ التَّوكيلُ فيه مُطْلقًا؛ وهذا هو ما طَلَبَ فِعْلَهُ مِنَ المكلَّفِ بعَيْنِهِ، بمعْنَى أَنَّه لا تَتَحَقَّقُ مصلحةُ العبادةِ إلا إذا فَعَلَهُ هو بعَيْنِهِ، مثلُ: الصلاةِ والوضوءِ وقِراءةِ القُرآنِ والصِّيامِ.

٢- يَصِحُّ التَّوكيلُ فيهِ مُطْلَقًا؛ وهو ما لا يتَعَلَّقُ بعَيْنِ الشَّخْصِ، بمَعْنى أن فائدَةَ التَّعَبُّدِ به تحصُلُ بدونِ فِعْلِه، مثلُ: الزَّكاةِ والكَفَّارَةِ، فالزَّكَاةُ يجوزُ أن يُوكِّلَ شَخْصًا يَدْفَعُها، وكانَ الرسولُ ﷺ يوكِّلُ مَنْ يَقْبِضُ الزَّكاةَ ومَنْ يَدْفَعُهَا (١).

٣- يصِحُّ التوكِيلُ عندَ الحاجَةِ، ولا يجوزُ عندَ عدَمِ الحاجَةِ؛ وهو ما يجوزُ عندَ الحاجَةِ، وهو الحجُّ، فإن احتَاجَ الإنسانُ التوكِيلَ فيه جازَ، وإن لَمْ يحتَجْ لَمْ يَخُرْ، فإذا كان مَرِيضًا لا يستَطِيعُ الثُّبوتَ على الراحِلَةِ جازَ أن يوكِّل؛ لأن المرأةَ التي مِنْ خَثْعَمَ جاءتْ إلى النَّبِيِّ عَلَيْ فقالت: يا رَسولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، وهُو شَيْخُ كَبِيرُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ، وهُو شَيْخُ كَبِيرُ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي حَجَّةِ الوداع، كَمَا هو في حديثِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضَالِشَعَنْهُا.

وإذا كانَ قادِرًا فَهَلْ يجوزُ أَن يُوَكِّل؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا، فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل، رقم (٢٣١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، رقم (١٥١٣).

في الفَرْضِ لا يجوزُ؛ لأنَّه مطْلُوبٌ مِنَ المرْءِ فعلُهُ بنَفْسِهِ، وفي النَّفْلِ أَجازَهُ بعضُ العُلماءِ، وقالوا: قِيَاسًا على الفَرِيضَةِ، وإذا كانَ قِياسًا على الفَريضَةِ فيَجِبُ أن يكونَ المقِيسُ مسَاوِيًا للمَقِيسِ عليهِ، والفريضَةُ لا تجوزُ إلا فِيهَا إذا عَجَزَ، وعلى هذا نقولُ: إذا أرَدْنَا أن نُصَحِّحَ القِياسَ قُلْنَا: لا يجوزُ الاستِنَابَةُ في حجِّ النَّفْلِ إلا إذا كانَ المنيبُ غَيرَه عاجِزًا؛ لأنَّ هذا هُو الَّذِي ورَدَ بِهِ الشَّرْعُ في الفريضَةِ، والذين منعُوا القِياسَ قالوا: إنها جازَ للعَاجِزِ أن يستنيبَ في الفريضَةِ لدعاءِ الحاجَةِ في دلِكَ؛ لأن الفريضَةَ فرضٌ لا بُدَّ مِنْ فعْلِهِ، والنافِلَةُ ليستْ بفَرْضٍ، فالإنسانُ في غِنى عن التَوكيلِ في فِعْلِ الحَجِّ مطْلَقًا.

والمشْهُورُ مِنَ المَدْهَبِ جوازُ التوكيلِ مُطْلقًا، وعليه: نَجْعَلُه مِنَ القِسْمِ الثاني الذِي يجوزُ فيه التَّوكِيلُ مُطْلَقًا.

## الوِكَالَةُ في حُقوقِ العِبادِ :

حقوقُ العبادِ تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ:

١- قِسْمٍ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الشَّخْصِ؛ مثلُ إنسانٍ وجبَتْ عليه يمِينٌ لشَخْصٍ في خُصومَةٍ، فلا يجوزُ أن أقولَ: وكِيلي في اليَمِينِ فُلانٌ؛ لأنَّ اليَمِينَ تَتَعَلَّقُ بنفْسِ الحالِفِ؛ ولهذا لو جِئتُ هذا الرَّجَلَ ما لَزِمَ الموكِّلُ كفَّارَةً.

ومثل القَسْمِ بينَ الزَّوجاتِ، كإنسانٍ له زَوجتانِ إحداهُمَا لها وَلَدُّ، والأخرى ليسَ لهَا ولَدُّ، فلها خَاطَبَتْهُ قالَ: ليسَ لهَا ولَدُّ، فصار يقْسِمُ لأمِّ الولَدِ ليلَةً، وللثانِيَةِ يقْسِمُ لَيْلَتَيْنِ، فلها خَاطَبَتْهُ قالَ: إِنِّي مُوكِّلُ ابْنِي فِي القَسْمِ؛ فهذا لا يجوزُ.

٢- وقِسْمٌ لا يتَعَلَّق بعَيْنِ الشَّخْصِ، وإنها المقصودُ وُقُوعُ هذا الشَّيءِ، فهذا

يصِحُّ التَّوكيلُ فيهِ، ومِنْ هذا القِسْمِ: البَيعُ والشِّراءُ والرَّهْنُ والوَكَالَةُ، كما يأتِي في تَصرُّفِ الوكيلِ، فإذا كانَ المقصودُ وجودَ ذلِكَ الشيءِ بقَطْعِ النَّظَرِ عن الفاعِلِ، فإنه يجوزُ التَّوكيلِ فيهِ، ونظِيرُ هذا في بعضِ الوُجوهِ فَرْضُ الكِفَايَةِ وفرْضُ العَيْنِ، فالمقصودُ مِنْ فرْضِ الكِفايَةِ نفسُ وُجودِ الفُروضِ، والمقصودُ مِنْ فرْضِ العَيْنِ قيامُ المفروضِ عليهِ بِمَا فُرِضَ عليهِ؛ ولذلك فالأذانُ أيُّ واحدٍ يؤذِّنُ يحصُلُ به الكِفَايَةُ؛ الأن المقصودَ وجودُ الأذانِ، لكِنَ الصَّلاةَ لا تُقْبَلُ إلا مِنْ كلِّ واحدٍ بِعَيْنِهِ؛ لأن المقصودَ وجودُ الأذانِ، لكِنَ الصَّلاةَ لا تُقْبَلُ إلا مِنْ كلِّ واحدٍ بِعَيْنِهِ؛ لأن المقصودَ عَيْنُ المفروضِ عليهِ.

فَلَوْ وَكَّلَ إِنسَانٌ آخَرَ فِي الإِرْثِ، وقال: أريدُ أن يَرِثَ عَنِّي فلانٌ، فلا يَجوزُ؛ لأنَّ المِيراثَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الإِنسَانِ قَهْرًا.

#### تصرّف الوكيل:

لا شَكَّ أَن الوَكِيلَ أَمِينٌ، بِمَعْنَى أَن الموكِّلَ قَد ائتَمنَهُ، فإذا كان أَمِينًا كانَ واجِبًا عليهِ أَن يتَصَرَّفَ بِمُقْتَضَى الأَمانَةِ، وإذا كان كذلِكَ وجَبَ عليه أَن يختارَ ما هُو الأَصْلَحُ، بِخِلافِ مَن يتَصَرَّفُ لنَفْسِه؛ فإنه لا يجِبُ عليه اختِيارُ الأَصْلَحِ، فيجوزُ أَن يَبِيعَ ما يُسَاوِي مِئَةً بِثمانين يُحَابِي بِه يَفْعَلَ ما يُباحُ له، سواءٌ أَصْلَحَ أو لا، فيجوزُ أن يَبِيعَ ما يُسَاوِي مِئَةً بِثمانين يُحَابِي بِه الشَّخْصُ، بخلافِ الوكِيلِ فعليهِ أَن يتَصَرَّفَ بها هُوَ الأَصلَحُ، فلا يجوزُ للوكيلِ أَن الشَّعَرْصُ، بخلافِ الوكِيلِ فعليهِ أَن يتَصَرَّفَ بها هُوَ الأَصلَحُ، فلا يجوزُ للوكيلِ أَن يَبِيعَ ما يُسَاوِي مئةً بثمانينَ لمَحَابَاةِ شَخْصٍ؛ لأَن هذا ضَرَرٌ وهُو أَمِينٌ، وقد قالَ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلأَمَننَتِ إِلَى آهَلِها﴾ [النساء:٥٥].

والوكيلُ لا يَبِيعُ مؤجَّلًا إذا كان مُسَاوِيًا لنَقْدٍ، فهذا لا يجوزُ بِلَا شَكَّ، وإذا كانَ أكثرَ مِنَ النَّقْدِ فيَنْظُرُ للمَصْلَحَةِ، فقَدْ يرَى المصلَحَةَ بأنه سَيكْسَبُ رِبْحًا، لكنَّ هذا الرِّبْحَ المكتَسَبَ أنت تريدُ أن تُدخِلَهُ على الموكِّلِ بدونِ إذْنٍ مِنْه، والأصلُ في التَّوكيلِ

الفَوْرِيَّةُ، وعلى هذا: فَلَوْ رَأَى الوكيلُ أن البَيْعَ بمؤَجَّلٍ أكثرُ، فلا يَبِيعُ بمُؤَجَّل؛ لأنَّ الأَصْلَ الفَوْرِيَّةُ، فيكونُ هذَا النَّفْعُ غيرَ داخِلِ في الإِذْنِ.

### بيعُ الوَكيلِ على أقارِبِهِ أو صَدِيقِهِ:

وبيعُ الوكِيلِ عَلَى أقارِبِه أو صَديقِهِ إذا لَمْ يكُنْ فيهِ مُحَابَاةٌ فلا بأسَ، مثلُ: كانَ المزادُ عَلَنًا وانتَهَى السِّعْرُ على أحدِهِمْ فيصِتُّ لعَدَمِ المحابَاةِ، وذهَبَ الفقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ مِنَ الحنابِلَةِ إلى أنه لا يصِتُّ البَيْعُ على مَنْ لا تُقْبَلُ شهادَتُهُ لَهُ، وهم الأُصولُ والفُروعُ، مِنَ الحنابِلَةِ إلى أنه لا يصِتُّ البَيْعُ على مَنْ لا تُقْبَلُ شهادَتُهُ لَهُ، وهم الأُصولُ والفُروعُ، ولو بثَمَنِ المِثْلِ، لكنَّ هذا القولَ ليسَ بصَحيحٍ، والصحِيحُ أنه إذا كانَ بيعَ على وجْهٍ لا تُمْمَةَ فيهِ فإنَّه لا بَأْسَ بذلك؛ لأنَّنَا إنها نَمْنَعُ الوَكِيلَ مِنَ التَّصَرُّفِ الذي ليسَ في صالِح الموكِّلِ.

أما البَيْعُ بِعَرَضٍ مثل إنسانٍ وكَّلَ آخَرَ على بَيْعِ سيَّارةٍ فبَاعَها بِجَمَلَيْن فلا يجوزُ؛ لأنه إنها يريدُ الموكِّلُ النَّقْد، وكذلك لو بَاعَه بأَرُزِّ أو طَعامٍ أو بيتٍ لأنه عِنْدَ الإطلاقِ يحمَلُ عَلَى النَّقْدِ، وكذلك لو بَاعَه بغيرِ نَقْدِ البلَدِ فلا يجوز؛ لأنَّ غيرَ نَقْدِ البلَدِ فلا يجوز؛ لأنَّ غيرَ نَقْدِ البلَدِ فلا يجوز؛ لأنَّ غيرَ نَقْدِ البلَدِ بمنزلَةِ العَرض.

ولو بَاعَهُ بِعَرَضٍ ثم باعَ هذا العرَضَ بنَقْدٍ، فالأصلُ أنه لا يجوزُ، لكن لَوْ فُرِض أَنَّه رأى المصلَحَةَ في ذلِكَ وفَعَلَ؛ فالمذهَبُ أنه لا يصِتُّ هذا التَّصَرُّفُ مطْلَقًا، وهذا التَّصَرُّفُ يسمُّونَهُ تَصَرُّفَ الفُضُولِيِّ، والقاعِدَةُ: أنه إذا أجازَهُ من لَهُ الحَتُّ فإنَّه يَصِحُّ.

فلو بَاعَ السَّيَّارَةَ بِبَعِيرَيْنِ ثم ذَهَبَ وبَاعَها بسُوقِ الإبلِ لأجلِ أَنْ يَرْبَحَ، فعَلى المَذْهَبِ لا يجوزُ وإن كَانَ أَصلَحَ؛ لأَنَّ التَّصَرُّ فَ زادَ على المَأذُونِ فيهِ عادَةً، لكن على الفَولِ الصَّحِيحِ إذا أجازَهُ صاحِبُ الحَقِّ فلا مانِعَ، وعلى هذا ثُحْمَلُ قصَّةُ عُروةَ بنِ الجَعْدِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ، فإنَّه أعطَاهُ النَّبِيُّ يَا اللَّيْنَارِ الشَّرِي به أَضْحِيَّةً فاشْتَرَى بالدِّينَارِ

شاتَيْن، ثُمَّ باعَ شَاةً واحِدَةً بدينار، فأتَى إِلَى النَّبِيِّ عَيَّا بِشَاةٍ ودينار، فقالَ له الرسولُ عَلَيْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ (١)، فكان لا يَبِيعُ شَيْئًا إلا رَبِحَ فيه حتَّى لو باعَ تُرابًا لرَبِح، فهذَا دلِيلٌ عَلَى القولِ الصَّحِيح في تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ.

## هل للوكِيلِ أن يُوكِّلُ؟

في الأصلِ لا يجوزُ للوكيل أن يُوكِّل؛ لأنَّي لَمْ أُرْضِكَ بهذَا الشيءِ إلا وأنَا أُرِيدُ نَفْسَ التَّصَرُّ فِ الواقِع منْكَ، لكن يجوزُ أن يوكِّلَ في ثلاثِ حَالاتٍ:

١ - إذا أُذِنَ له في ذلِكَ؛ فالإذنُ في هذِه الحالِ صَريحٌ.

٢- إذا كان يُعْجِزُهُ؛ مَثلا أعطانِي بضائع كثيرةً، وقال: لا يأتي غدًا إلَّا وقد بعْتَها، فَلَوْ بعْتُها بنَفْسِي يمكِنُ أستَمِرُّ عشرةَ أيامٍ، فهنا يعْجَزَ في أن يتَصَرَّف بهذهِ الوكالَةِ إلا بمساعَدةِ غيرهِ، فهذا يجوزُ.

٣- إذا كانَ لا يتولَّاهُ مثلهُ؛ مثلا: وكَّلْتَ الأميرَ على تفْرِيقِ الخِدْمَةِ في بُستَانِي، فإنّه لا يمكِنُ أن يتولَّاهُ هُو، فله أن يُوكِّلُ غيْرَه؛ لأن هذَا عِمَّا لا يتولَّاهُ مثلهُ، وكذلك لو وكَلْتَ إنسانًا ينْسَخُ لي هذا الكِتابَ وأنا أعرِفُ أنه لا يكتُبُ، ففي هذه الحال يجوزُ أن يوكِّلُ غيرَهُ لأنه يعجِزُهُ.

فلو قائل: في الحالين الأولى والثَّانِيَةِ لَمْ يُؤْذَنْ له فيهِ، فيستَطِيعُ عدَم قَبولِ الوكالَةِ.

فنقول: هذا مما أذِنَ فيه عادَةً؛ لأن الموكِّلَ عندما يعْرِفُ ذلكَ كأنَّه أذِنَ لي لَفْظًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٧٦، رقم ١٩٥٧٩)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، رقم (١٢٥٨).





### معنى الشَّرِكَةِ :

الشَّرِكَةُ فِي اللَّغَةِ: اسمُ مصدَرٍ بمَعْنَى الاشْتراكِ، وهو أن يكونَ شيءٌ بينَ اثْنَيْنِ، إما عمَلٌ أو غيرُه.

وهي في الاصطلاح: اجتماعٌ في استِحْقَاقٍ أو منْفَعةٍ أو تَصَرُّفٍ:

فالاجتماعُ في الاستحقاقِ أن تكونَ عينَ أو منْفَعَةً بينَ شخْصَينِ أو أكثر، مِثْلُ: إذا ماتَ مَيِّتٌ فهالَهُ بَعدَ موتِه شَرِكَةٌ بينَ الوَرَثَةِ، وكذلك لو ذَهَبَ لاثنينِ شَيءٌ فَقَدِ اشْتَركا فيه الآن.

والشَّرِكَةُ في المنفْعَةِ كاشْتراكِ الوَقْفِ عليه في مَنْفَعَةٍ، وكاشتراكِ المستَأْجِرينَ في منْفَعَةِ العَينِ المؤجَّرةِ.

والشَّرِكَةُ في تصَرُّفٍ يعْنِي: أن هَذَينِ الشَّرِيكَيْنِ اجتَمَعَا في التَّصَرُّفِ فيهِ، فليسَ الشريكانِ قد اجتَمَعَا في الاستِحْقاقِ، وهذا هُو الَّذِي ذَكَرَهُ الفُقهاءُ في هذَا اللهاب.

# أنواعُ الشَّرِكَةِ :

أنواعُ الشَّرِكَةِ التي هِيَ الاجتهاعُ في التَّصَرُّفِ خمسَة، أَهَمُّهَا شَرِكَةُ المَضَارَبَةِ وشَرِكَةُ المضارَبَةِ وشَرِكَةُ المعاوضَةِ.

### أولا: شَرِكَةُ المضارَبَةِ:

وفيها يكونُ المالُ مِنْ شخصٍ والعَمَلُ مِنْ آخَر يعْمَلُ فيه بجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ، وهذا الجزءُ لا بُدَّ أن يكونَ مشَاعًا ومعْلُومًا، مثلا: أعْطَى محمدٌ لعَلِيٍّ مئةَ أَلْفِ يعمَلُ فيها ويكونُ (﴿) الرِّبْحُ، أو الـ(﴿)، أو الـ(﴿) لعَلِيِّ، فأيُّ شيءٍ اتَّفَقَا عليهِ كَفَى، وسُمِّيَتْ مضَارَبةً مِنَ الضَّرْبِ في الأرضِ وهو السَّفَرِ، ولأن الغَالِبَ أن المَضَارِبَ يُسافِرُ لأجلِ أن يَأْتِيَ بالمالِ مِنْ بلدٍ بَعِيدٍ أرخص ويَبِيعُهُ في بَلَدِهِ الذي هوُ أَكْثَرُ ثَمَنًا، فَهَي في العَالِبِ مبْنِيَّةٌ على سَفَرٍ، وإلا لو كانَ في نَفْسِ البَلَدِ لعَمِلَ صاحبَ المالِ في مالِهِ.

هل يجوزُ أن يكونَ رأسُ المالِ في المضارَبَةِ غيرَ نَقْدٍ، بأن يكونَ سِلْعَةً؟

المشهورُ من المذْهَبِ أنه لا بُدَّ أن يكونَ رأسُ المالِ نَقْدًا؛ قالوا: لأجلِ أن يرْجِعَ إليه عندَ نَقْضِ التِّجَارَةِ، فلو أعْطَاهُ سياراتٍ فليسَ جائزًا على المذهب، قالوا: لأنه عند نَقْضِ التِّجارَةِ إذا أراد أن يَشْتَرِيَ السياراتِ يمكِنُ أن تكونَ غالِيةً وتستوعِبَ عند نَقْضِ التِّجارَةِ إذا أراد أن يَشْتَرِيَ السياراتِ يمكِنُ أن تكونَ غالِيةً وتستوعِبَ جميعَ الرِّبْح، فلو أعطاهُ عشر سيَّاراتٍ مضارَبةً وقِيمَتُها الواحدةُ عشرةُ آلاف، أي: الإجمالي مِئةُ ألفٍ، فأخذَهَا الرجلُ وعَمِلَ بها وباعَ غيرَها، وكسَبَ حتى صارَ المبلغُ مِئتَيْ ألفٍ، أي: الضِّعْف، لكن لها أرادَ أن يَشْتَرِيَ السياراتِ التي وقَّعَ العَقْدُ عليها، فإذا بالسيَّارَةِ أصبحتْ بعِشْرِينَ ألفًا، فحينها سيُصْبِحُ الإجمَاليُّ مِئتَيْ ألف، وليس إذَنْ: فالرِّبْحُ صارَ لصاحِبِ الأصلِ، فعَمَلُ المضارِبِ حينها ذَهَب سُدًى، وليس له ربْحٌ مع التَّعَبِ العظيم.

لكن لو أعطيتُكَ مئةَ ألف وذهَبْتَ في الحالِ واشتَرَيْتَ عشرَ سيَّاراتٍ، وبَدَأْتَ تعْمَلُ وتَبيعُ وتَشْتَرِي حتى صارَتِ العَشَرَةُ عندَ القِسمَةِ تُساوِي مِئَتْي أَلْفٍ، وكذلك

السيارات زادَتْ، لكن عنْدَما نُقِضَتِ التجارَةُ سوف يحوِّلُها إلى دَراهِم فتَصِيرُ مِئَتْي أَلْفٍ، وحينئذ يكون الرِّبْحُ متَوَفِّرًا للعامل ولربِّ المالِ.

وهناك رَأْيٌ يقولُ: يجوزُ أن يكونَ رأسُ المالِ عَرَضًا، لكِنْ بشَرْطِ أن يُقوّم عندَ العَقْدِ، ويُرجَعُ إلى قِيمَتِهِ لا إلى عَيْنِه، فنقولُ: السياراتُ العَشْرُ التي هِي رأسُ المالِ بمئةِ ألْفٍ، وحينئذٍ لا فَرْقَ بينَ أن يكونَ نَقْدًا أو عَرَضًا ما دُمْنَا سوفَ نَرْجِعُ عندَ التَّصْفِيةِ إلى النَّقْدِ، فإنه لا ضَرَرَ على الجَمِيع، وهذا القولُ أصحُّ؛ لأنَّ المحذُورَ الذي حَذَّرَهُ السابقونَ ينتَفِي هنَا؛ ولأن الحاجَةَ رُبَّما تَدْعُو إليهِ، فقد يكونُ الرَّجُلُ صاحبَ المالِ عندَهُ معْرَضُ سياراتٍ وليس متَوقِقًا عندَه المالُ النَّقْدُ، وهذا رجُلٌ طَيِّبٌ ويحسُنُ التَّصَرُّفَ وأمينٌ، وطلَبَ من صاحبِ المعرَضِ مَالًا مضارَبَةً، فقالَ صاحبُ المعرضِ مَالًا مضارَبَةً، فقالَ صاحبُ المعرض: ليسَ عِنْدي نَقْدٌ، فعَرَضَ العامِلُ أن يأخُذَ من هذِهِ السيَّاراتِ وأسَ مالٍ، فالحاجة الآن داعِيَةٌ إليه، والمصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ، والمحظُورُ منتَفٍ، وعمَلُ رأسَ مالٍ، فالحَاجة الآن داعِيةٌ إليه، والمصْلَحَةُ تَقْتَضِيهِ، والمحظُورُ منتَفٍ، وعمَلُ الناسِ اليوم على الأخيرِ مِنَ القَوْلَيْنِ.

لو قالَ قائلٌ: القِيمَةُ هنا مُقَدَّرَةٌ لا حقِيقَةً، فجائزٌ أن نُقَدِّرَ السياراتِ بمئةِ الفِ رِيالِ، وإذا ذَهَب يبِيعُهَا باعَهَا بتِسْعِينَ أَلِفًا فقط؛ لأن القَدْرَ ليسَ هو الواقِعُ، فقد يَزيدُ أو ينْقُصُ.

نقول: نعم هو كذلك، لكن يمكن أن يربَحَ إذا باعَهَا بتِسْعِينَ ألفًا، فإذا قُدِّرَ أنه لَمْ يرَبح وأنها استَمَرَّتْ في تَنَاقُصِ القيمَةِ وهو على ما هو عليهِ معَ التَّصَرُّ فاتِ والتَّقْلِيبَاتِ؛ فهذا يكون خسارةً على صاحِبِ الأصْلِ، وهذا الرجلُ يكون عمَلُهُ سُدًى.

لكنَّ الشَّرِكَةَ تقتَضِي أن يكونَ عَمَلُه سُدًى حتَّى لو فَرَضْنَا أَنَّنَا أعطَيْنَاهُ مئةَ أَلْفٍ

نَقْدًا وعَمِلَ بها، وأخِيرًا عندَ التَّصْفِيَةِ لَمْ يُصَفِّ إلا مئةَ ألفِ ريال، وهذا ممكِن، فكُلُّ المنافَسَةِ تحتَ الخطرِ حتى التَّاجِرُ في تِجَارَتِهِ وعمَلِهِ فَقَدْ يَخْسِرُ.

## ثانيًا: شَرِكَة المفاوضَة:

شَرِكَةُ المفاوضَةِ: هِي الشَّرِكَةُ العامَّةُ، حيث يشْتَرِكَا في كلِّ شيءٍ، وهذه تشْمَلُ كلَّ أنواعِ الشَّرِكَةِ، فتَشْمَلُ المضارَبَةَ، وشَرِكَةَ العنانِ، وشَرِكَةَ الأَبْدانِ، وشَرِكَةَ الوُجوهِ، فهي تشْمَلُ الشَّرِكَاتِ الخُمْسَةَ.

ومعنى المفاوضة: أن يشْتَرِكَ بدَنَانِ بِمَالَيْهِمَا وبدَنَيْهِمَا وجَاهَيْهِمَا، فهِي تَشْمَلُ الأنواعَ كلَّهَا، فعِنْدَمَا يكونُ مالي مِئةَ ألفِ ريالٍ، ومالك مِئتَا ألفِ ريالٍ، ونَشْتَرِكُ شَرِكَةَ مَفَاوَضَةٍ، فتَجِدُ أنَّكَ ربها تَتَصَرَّفُ تَصَرُّفًا في أكثر مِنْ مالِكَ، فصاحِبُ المئتيْ ألف قَدْ يتَصَرَّفُ تَصَرُّفُ في يستَوْعِبُ مِئتَيْنِ وخسينَ ألفا، فيكونُ تَصَرَّفَ في مالِهِ ومالِ شَرِيكِهِ، فتَصَرُّفُهُ في مالِ شَرِيكِهِ بمنزلَةِ المضارَبَةِ؛ لأنَّ المالَ مِنْ شَرِيكَيْنِ والعَمَلَ مِنْهُ، فتَجِدُها الآن تضَمَّنَ المضارَبَة، وتَضَمَّنَ الوُجوة.

وشَرِكَةُ الوُجوهِ: معناها أن يَشْتَرِكَ اثنانِ بِهَا يُحَصِّلَاه بِجَاهَيْهِهَا، فَهُمُ اثنانِ لِيسَ عندَهُم مالُ، لكنَّهُمَا ثقاتٌ عندَ الناسِ، فالناسُ يُعْطُونَهَما بوَجْهَيْهِمَا، مثلا: أَذْهَبُ أَنَا وَأَنتَ وَنَشْتَرِي من صاحِبِ معْرَضٍ للسَّيَّاراتِ أو غيرِهَا، وليس عنْدَنا فُلُوسٌ، ولكِنْ بِجَاهَيْنَا، ثم نذَهُب نبيعُ ونشْتَرِي حتَّى يَرْزُقَنَا اللهُ، فهذه تُسَمَّى شَرِكَةَ الوُجوهِ.

والمفاوضَةُ تشْتَمِلُ أيضًا شَرِكَةَ العِنانِ، ومعنَاهَا: اثنانِ يشْتَرِكَانِ في مَالَيْهِهَا كُلُّ يعْمَلُ فِي مالِهِ الخاص، لكن يتَّفِقَانِ على أن الرِّبْحَ بينَهُما؛ وسُمِّيَتْ بالعنانِ لأنَّهَا تُشَبِّهُ الفارِسَيْنِ المتبَارِيَيْنِ كلُّ واحدٍ منْهُما محسكٌ بعِنانِ فَرَسِهِ، والفَرْقُ بينها وبينَ المضارَبَةِ أَن المضارَبَة المَالُ فيها مِنْ واحِدٍ والعَمَلُ من آخَرَ، لكِنْ في العِنانِ كُلُّ إِنسانٍ يعْمَلُ بهالِهِ، وكذلك يجوزُ لِي أَن أَتَصَرَّفَ في مالِكَ على سَبِيلِ الوِكَالَةِ، فلو ذَهَبَ شَرِيكِي فَلِي أَن أَتَصَرَّفَ في مَالِهِ.

وشَرِكَةُ الأَبْدانِ تَدْخُلُ فِي المَفَاوَضَةِ، وهِيَ: أَن يَشْتَرِكَ اثنانِ فِيهَا يَكْتَسِبَانِ بِأَبْدَانِهِمَا، ومنها المشارَكَةُ فِي الصَّنائعِ؛ لأن الصَّنْعَةَ عملُ بَدَنٍ، مثلُ: اثْنَيْنِ اتَّفَقَا فِيها يَحَشَّانِهِ مِنَ الحَشِيشِ، فتجوزُ ويكون المِلْكُ على حَسَبِ ما اشْتَرَطَا، أو يَشْتَرِكَانِ فيها يحصُلانِ مِنَ الاحتِطابِ، فشَرِكَةُ الأبدانِ لا تعتَمِدُ على المالِ بلَ على البَدَنِ، وأقربُ مثلِ لشَرَكَةِ المفاوَضَةِ في واقِعِنَا شَرِكَةُ الراجِحي وما أَشْبَهَهَا.

#### الشُّرُوطُ الخاصَّةُ للشَّركَة:

١- التَّسَاوِي في المغْنَمِ والمغْرَمِ، أما إذا كانَ أحدُهُما رابِحًا لا محالَة فالشَّرِكَةُ لا تَجوزُ، فمثلًا في المضارَبَةِ لو أعطَيْتُكَ مَالًا للمضارَبَةِ وقلتُ لكَ: لِي مِنَ الرِّبْحِ أَلفُ ريالٍ ولكَ الباقِي، فهذا لا يجوزُ؛ لأَنَّنَا لَمْ نشتَرِكْ في المغْنَمِ والمغْرَمِ، ولا يتَحَقَّقُ التَّسَاوِي فِي المغنَمِ والمغْرَمِ إلا بالشَّرْطِ السابِقِ أن يُشتَرَطَ لكُلِّ منْهَا جزءٌ مشاعٌ معلومٌ.

ولو قال: خُذْ هذَا المالِ ولِي رِبْحُ السُّكَّرِ ولكَ رِبْحُ الأَرُزِّ فلا يجوزُ؛ لأنه لَمْ يَتَسَاوَيَا في المغنَمِ والمغْرَم.

حتى لو رَضِيَ أحدُ الطَّرَفينِ باشْتراطِ رِبْحٍ مُعَيَّنٍ فلا يجوزُ؛ لأن الشيءَ المحرَّمَ لا يجوزُ برِضَا أحدِهَما، ثم لَوْ رَضِي أَوَّلَ الأَمْرِ فلا بُدَّ أَن ينْدَمَ في الآخر.

٢- أن لا يَدْخُلَا في المفاوَضَةِ كَسْبًا أو غَرامَةً نادِرَيْنِ؛ لأنهما ليستَا مِمَّا يدْخُلُ في الشَّرِكَةِ، مثلُ: لو اشْتَرَطَا في عقْدِ الشَّرِكَةِ أن ما وَرِثَهُ أحدُهُما فهُو داخِلٌ في

الشَّرِكَةِ فلا يجوزُ الشرطُ، بَلْ ولا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ عندَ الفُقهاءِ؛ لأن الورْثَ ليسَ من عَمَلِ المُشْتَرِكِ.

وكذلك لو اشْتَرَطَ أن ما يوهَبُ لأحدِهَما فهُو داخِلٌ في الشَّرِكَةِ، فهذا ذكرَ الفقهاء أنه مثلُ الورَثَةِ، وقالوا: لا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وقالوا: لأنَّ الهِبَةَ ليستْ مِنْ عمَلِ الشَّرِيكَيْنِ، لكن فِي الواقِعِ أنها مِنْ عَمَلِهِما؛ لأن الهِبَةَ لا تجِبُ إلا بالإيجابِ والقَبُولِ، والقَبُولِ، والقَبولُ مِنْ عَمَلِ الشَّرِيكِ.

أما الغَرامَةُ فلو قالَ في الشَّرِكَةِ: إذا لَزِمَ أحدُنَا أَرْشَ جِنَايَةٍ فإنه من مالِ الشَّرِكَةِ، فلا يجوز؛ لأنه ليسَ داخِلًا في عمَل الشَّرِيكِ.

أمًّا ما خَسِرَهُ أحدُهما بِسَببِ التَّصَرُّفِ فهو مِنْ مالِ الشَّرِكَةِ، ولو كانَ كَثِيرًا.

فإذا قيل: إذا كانَتِ الغَرامَةُ النادِرَةُ والكَسبُ الذي لا يتَعَلَّقُ بِعَمَلِ الشَّرِكَةِ لا يجوزُ إدخالُهُ في الشَّرِكَةِ مثل أحدِ الشَّرِيكَيْنِ جَنَى جنايَةً فمِنْ أين يغْرَمُ؟

قلنا: يَغْرَمُ من نَصِيبِهِ، وكذلِكَ في مسألَةِ الكَسْبِ، فإذا كَسب شيئًا ليسَ مِنْ عَمَلِ الشَّرِكَةِ فهو له خاصَّة، لكن لَهُ أن يُدْخِلَهُ في الشَّرِكَةِ على سبيلِ المضارَبَةِ، يعْنِي: يدخِلُهُ في مالِ الشَّرِكَةِ ويكونُ رأسُ المالِ لَهُ والرِّبْحُ بينَهُما على ما شَرَطَاهُ، فيُقيِّدُ له بهالِ الشَّرِكَةِ ما أدخَلَهَ فيها وحينئذٍ يختَصُّ صاحِبُهُ برأسِ المالِ ويكونُ الرِّبْحُ بينهما. الرِّبْحُ بينهما.

فإذا أَدْخَلَ في شَرِكَةِ المفاوضَةِ بكَسْبٍ أو غَرَامَةٍ نادِرَيْنِ فالمشهورُ مِنَ المذهَبِ أَن العَقْدَ لا يَصِحُّ؛ لأنه يعودُ إلى الجَهَالَةِ؛ لأن المكتَسِبَ مَجْهُولٌ، وكذلك الغَرامَةَ، وما عادَ بالجهالَةِ فإنه يوجِبُ بُطلانَ العَقْدِ.

لكِنْ لو قِيلَ في هذَا الأمرِ: أن الشَّرِكَةَ تَصِحُّ، وأن الشَّرْطَ يَفْسُدُ؛ لكانَ صحِيحًا؛ لأن الرِّيعَ معلومٌ وكلُّ شيءٍ حسَبَ القواعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، لكنَّ هذا الشَّرْطَ دخَلَ على الشَّرِكَةِ فيكون فاسِدًا كغَيرِهِ من الشُّروطِ التي هي فاسِدَةٌ بنَفْسِهَا غيرِ مُفْسِدَةٍ للعَقْدِ، وهذا الاحتِمالُ أصحُّ عنْدِي.

# حكمُ تَصَرُّفِ الشُّركاءِ في المالِ المشْتَرَكِ:

أما بالنَّسْبَةِ لنَصِيبِ الإنسانِ نَفْسِهِ فإنَّه يتَصَرَّفُ فيهِ تَصَرُّفَ المالكِ في مِلْكِهِ، وبالنِّسْبَةِ لنَصِيبِ شَريكِهِ فإنه يتَصَرَّفُ فيه تَصَرُّفَ وكالةٍ، فلو تَصَرَّفَ تَصَرُّفًا غيرَ مأذُونٍ فيهِ بَتَعَدِّ أو تَفْرِيطٍ، وحصَلَ نقْصُ في هذَا المالِ فإنَّه يَضْمَنُ لشريكِهِ نَصِيبَهُ؛ لأنه يتَصَرَّفُ في نَصِيبِ شَرِيكِهِ على سبيلِ الوكالَةِ، وبالنسبة لمالِهِ فإنه لا يَضْمَنُهُ.

ذَكَرْنَا مِنْ جُملَةِ الشَّرِكاتِ شَرَكَةَ الأبْدانِ ومِنْهَا: الصِّناعاتُ، فلو تَقَبَّلَ أحدُ الشَّرِيكَيْنِ عَمَلًا لصناعةٍ، فالمُطالَبُ بها جَمِيعُ الشَّرِيكَيْنِ، فلو قالَ الشَّرِيكُ: لا ألتَزِمُ، قلنا: شَرِيكُكَ يتَصَرَّفُ على وجهِ الوكالَةِ فِيها يَخْتَصُّ بِكَ، كما أنَّكَ لو التَزَمْتَ عَمَلًا فالجميعُ مطالَبُونَ بِهِ، فكذلِكَ هُوَ.

لكن في هذِهِ الحالِ يجِبُ أن يكونَ تَقَبُّلَهُ لعمَلِ لا يُرْهِقُ الشَّرِكَةَ، أما إذا كانَ يُرْهِقُ الشَّرِكَةَ الْمَا إذا كانَ يُرْهِقُ الشَّرِكَةَ بحيثُ لا تستَطِيعُ القِيامَ به فحِينئذٍ يُعْتَبَرُ هذا التَّصَرُّفُ مُلْزَمًا بِهِ الَّذِي تَقَبَّله؛ لأن هذَا لَمْ يُؤذَنْ فيه عُرْفًا ولا شَرْعًا.





#### معناهُما:

١ - المُساقَاة: هي عِبارة عن دَفع شجَر لمن يقوم عليه بجُزء من ثَمَره.

وتُسمى عنَدنا الفِلاحة، بخلاف المُغارَسة فهي: دَفْع أَرْض لمن يَغرسها بجُزء من الشَّجر نفسه والمُساقَاة بجُزء من الثَّمَر.

٢- المُزارَعة: هي دَفع أَرْض لمن يَزرعها بجُزء من الزَّرع.

فالفَرق بينها وبين المُساقَاة: أن المُساقَاة تختصُّ بالشَّجر والمُزارَعة تختص بالنُّروع، والفَرق بين النُّروع الشَّجر: أنَّ الشَّجر ما له أصل وفَرع، والزَّرع ما له ساقٌ وليس له فَرع.

#### حُكمهما:

أولًا: من حيث الحُكم التَّكليفي فهما مِن العُقود الجائزة؛ لأنَّ النبي ﷺ عامَل أهلَ خيبر بشَطر ما يخرج مِنها مِن ثمَر أو زَرع (١).

ومِن ذلك حديث رافع بن خَديج رَضَاً لِللهُ عَنهُ قال: كان الناس يُؤاجِرون على عهد النبي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كِراءٌ إلا هذا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر، رقم (٢٣٢٨)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع، رقم (١٥٥١).

فلذلك زجر صَالَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه (١).

فأمَّا شيء معلومٌ مضمونٌ فلا بأسَ به، فهذا مما يدلُّ على جَواز المُساقَاة والمُزارَعة، فهما مِن الناحية التَّكليفية: عَقْد جائز، يعني ليس حرامًا.

ثانيًا: من الناحية الوَضْعية، فالمشهورُ من اللَّهَب أنَّها عَقْد جائزٌ (٢)، فهما مِن العُقود الجائزة، فيجُوز لكل واحدٍ مِنهما فَسخه بدُون رِضي الآخَر.

ولكن القول الثاني أنَّها من العُقُود اللّازمة، وعلى هذا القول فلا بُدَّ مِن تَقيِيدها بمُدَّة، وعمَل الناس على هذا، ولكن على المشهورِ من المَذهَب -وهو أنها عقد جائز-: إذا فَسخ أحدُهما قبل البَدء بالعَمل فالأمر واضِح، مثلَ أن نتَّفق أنا وأنت على أنْ أزرع هذه الأرْض بربع الزَّرع لصاحب الأرْض والباقي للعامِل، لكن قبلَ البَدء بالعمل فُسخت المُزارَعة من أحد الطَّرفين، فيجوز.

أما إذا كان بَعد البَدء بالعَمل فإنْ كان من العامِل فلا شيءَ له؛ لأنه هو الذي أراد هذا الضَّرر لنفسه، لا يُلزَم ربُّ الأَرْض بدَفْع عِوض له، وإذا كان الفَسْخ بعد بَدْء العمَل من ربِّ الأَرْض فإنَّ للعامِل أجرةَ مِثله، ويُغرَّم ربُّ الأَرْض للعامِل مِثلَ بَذْره إذا كان بذَر، لكن القول الثاني الذي أشرنا إليه أنه عقدٌ لازمٌ.

#### شروطُ المُساقَاة الخاصةُ:

سَبَقَت الشُّروط العامَّة التِي في البَيع، وهي تَدخل في كُل عَقد، لكن الشُّروط الخاصَّة بالمُساقَاة هِي:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، رقم (١٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٥/ ٣٤٨).

## ١ - أن تكون على شَجر ذِي ثمر مقصود:

لأنّا ذكرنا في التّعريف أنّها دَفْع شجَر لمن يقوم به بجُزء من الثّمَر؛ لأنه إذا كان على شجَر لا ثمر له فلا فائدة للعامِل، وإذا كان الثمر غيرَ مقصُود فلا فائدة فيه، ولا يُشترط أن يكون الثمر مأ كولًا، فلو كان الثمر ينتفع فيه بالأسواق ولكن لا يؤكل فالمساقاة تصح، ولو ساقاه على الأثّل، ففي الوقت الحاضر ثمر الشجرة غيرُ مقصُود -وهو (الكرمع)-، لكن المغارسَة تجوز.

## ٢- أن تكون في جُزء مُشاع معلوم من الثمر:

فلو كان غير مُشاع، مثاله: إذا قال شخص: لك النخل الذي على البِركة، ولي الباقي، فلا يجوز لأنه غير مُشاع. ووجه عدم الجواز: أنهما لم يشتركا في المَغنَم والمَغرَم، فقد تكون الثمَرة من هذا النخل المعيَّن كثيرةً، وفي غيره قليلةً، أو العَكس، وحينئذٍ يكون العقد مجهولًا.

أمَّا ما يُسميه الناس بـ(الطلوعة)، وهي أن يَستثني نخلةً من النخل على إمام مسجدٍ ونحوه فلا تجوز؛ لأن هذه النخلة المعيَّنة لم يكن للعامِل فيها نَصيب، لكن هل تتبعض الصفقة وتصح المُساقاة فيها سواها، أو نقول أنها تبطل كلها لأنَّ العقد واحد؟

الجواب: مقتضى ما سبق من كتاب البيع أنَّه: إذا جمَع بين ما يَصح البيع عليه وما لا يَصح: أنْ يُصحّ العقد فيها عَداها، ونُبطل العقد فيها. فلو قال: أنا لي ثمرة هذه النخلة، ولكني سأعقد معك أُجرة تَلقيحها وتَركِيبها وجَنْيها، فيجوز، ويكون العقد بالنسبة لهذه النخلة وَحدها: عقد إجارة، والباقي مُساقًاة.

وقولُنا: «معلوم» فضِدُّ ما كان مجهولًا، مثلًا: إذا قال: ساقيتُك على هذا النخيل بشيءٍ مِن ثمَره، فهذا لا يصحُّ لأنَّه غيرُ معلوم، ولو قال: ساقيتُك هذا النخلَ على أن يكونَ التَّمر بالرُّبع، والسُّكري بالنِّصف والمَّكتُوم بالثلث، فيجُوز بشَرْط أن يكون معلومًا عددُه.

مسألة: لو قال: ساقَيْتُك على هذا الشجَر على أن كلَّ ثمَره لي فهذا لا يجوز؛ لأنَّ العامِل ليس له فائدة، ولكن لو قال: كلُّ الثمَرة لك أيُّما العامِل؛ فعلى مُقتضَى الشَّرط: لا يجوز، ولكن عمَل الناس على خِلاف ذلك، وهذا ما يُسمُّونه: (بالنفهة) بمعنى: أنَّ النخل يُخشَى عَليه أنه يَمُوت، فيَأْتُونَ إلى العامِل ويقولون: خُذْ هذا فِلْحَةً ولكَ كلُّ ثمَره، لأنَّهم يُريدون أنْ يَبقَى الشَّجَرُ فقط، فالمَذهَب: لا يجُوز؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يكونَ هُناك جزءٌ ولو قَلِيل، ولكنِ الذِي نَرَى في هذِه المسألةِ: أنَّه لا بأسَ به.

فإذا قالَ قائِل: ما انتفاعُ المالِك بهذه المُساقَاة؟

نقولُ: بَقاءُ الشُّجَر، وهَذا ليسَ مِن إضاعةِ المال، وللمالِك فائدةٌ.

# ٣- أن يَشترِ كا في المَغْنَم والمَغْرَم:

بمَعنى: أَنْ لا يَغرم أحدُهما أكثر مِن الآخر، فلو قال ربُّ الأَرْض: ساقَيْتُك على هذا الشَّجر بثُلُث الثمَرة للعامِل، لكن ما أُصيب بجائِحَة فهو عَليك، فلا يجُوز لأنَّها لم يَشترِكا في المَغْرَم؛ لأنَّ الأصل في عَقْد المُشاركات كُلِّها وجوبُ العَدْل، بحيثُ لا يَنفرِد أحدُهما بأمرِ ليسَ على الآخر مِنه شيءٌ.

## شُرُوط الْمُزارَعة الخاصَّة:

# ١ - أَنْ تكونَ بجُزء مُشاع معلومٍ مِن الزَّرع:

فلو قال: زارَعْتُك هذه الأَرْضَ على أن تَزْرعها شعيرًا وقمحًا وذُرة، ولك الشعيرُ، ولي القمح، والذُّرة بيننا نصفين؛ فلا يجوز لأنَّها لم يستويا في المَغْنَم والمَغْرَم، ويُؤدِّي إلى الظُّلم، فقد يكونُ الشَّعير إنتاجُه كبيرًا والقمح قليلًا، أو بالعكس، فيكونُ أحدُهما غانيًا والآخر غارمًا، لكِن لو قالَ: بثُلث البُر ونصف الشعير وربع الذرة؛ فيَجوز لأنَّه مُشاع معلومٌ، لكن بشَرط أن يُحدد، فيقولُ: الأَرْض هذه تكونُ للشَّعير وهذِه للذُّرة، وهذه للبُر؛ لأَجْل أن نَعرِف النِّسبة.

ولو قال: إنْ زرعتَ شعيرًا فِلي النِّصف، وإن زرعتَ برَّا فِلي الرُّبع؛ ففِيه خِلاف بينَ العُلماء رَحَهُمُ اللَّهُ، فمِنهم مَن يقُول: هذا ليسَ بصَحِيح لأنَّه عَقْد مُعلَّق. ومنهم مَن يرَى أنه صحيحٌ لأنَّه لا جَهالةَ فيه؛ لأنَّ مآله إلى العِلم.

ولكن لو قال: مَا زرعتَ مِن الشَّعير فلكَ كذا، وما زرعت من البُر فلكَ كذا، فهذا لا يجوز؛ لأنه مجهولٌ فإننا لا نعلمُ ما سيزرعُ فيها مِن الشَّعير، ولا نَعلم ما سوف يَزرع فيها من البُر.

وإذا كان هناكَ شجَر وأَرْض بَيضاء، والشَّجر للمُساقَاة؛ فقال صاحب الأَرْض لعامِل: خُذ الشَّجر بالثُّلث والأَرْض بأُجرة قَدْرها ١٠٠٠٠ فإنَّ العقد يجُوز، وهو جَمع بين مُساقَاة وإجارة.

وصُورة ثانية أن يقولَ: خُذ الأَرْض بثُلث الزَّرع والشَّجرَ بثُلث الثمَر فيجوز.

وصورة ثالثة : إذا كان إجارة الشجر -كنخل - والأرْض كلّها، فقال: سأُعطيك هذا البُستان بنَخله وأرْضه، وتُسلِّم لي في السَّنة ٠٠٠٠ ريال، ولكَ الثمَر والزَّرع، فهل يجوز؟ على المَدهب لا يجوز (١)، فهذا حرامٌ لأنَّه بَيع للثمَر قبل بدوِّها، فضلًا عن كونِه قبل بُدوِّ صلاحِها، واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه يجوز (١)، وقال بعض العلماء: إذا كان الأكثرُ هو الأرْض البيضاء والأقل هو الشجرَ جازَ اعتبارًا بالأكثر، وإذا كان العكس فلا يجوز اعتبارًا بالأكثر (١).

والصحيحُ ما اختاره شيخُ الإسلام وهو أنَّه جائز مطلقًا، والدَّليل على ذلِك: أنَّ عُمر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ ضمَّن حديقة أُسيد بن حُضير بدَراهمَ معلومةٍ قضَى بها دَينه؛ إذ كان عليه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ دَين فألحَ عليه أصحابُ الدَّين، وليس عنده مالٌ، ولكن عنده حديقةٌ، فضمَّنها عُمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ إنسانًا بالدَّين الذِي على أُسيد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، يعني أجَّره إيَّاها، وكان بمَسمَع مِن الصَّحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ.

وهذا القولُ هو الصحيحُ، فكما أنَّه يجُوز مِن الأَرْضِ يجُوز كذلِك مِن الشَّجر ولا فرقَ؛ كمَا لَو أنِّي لو استأجرتُ الأَرْض بعَشرة آلافِ ريال، رُبما يَزرعها ولا تأتي إلَّا بخمسةِ آلاف ريال، ورُبما يَزرعها وتأتي بمِئة ألف ريال؛ فكذلك الشَّجر، فالثمَرة قد تَزيد على الأُجرة وقد تَنقص وقد تُساويها.

٢- أن يَشتركا في المَغنَم والمَغرَم:

وهذا يُقال فِيه ما يُقال في المُساقَاة.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٩/ ٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٩/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: مجموع الفتاوي (٢٩/ ٤٧٩).

## ما يَلزم العامِل ورَبّ الأصل فيهما:

يعني المُساقَاة والمُزارَعة، (ربُّ الأصل) هـو الذي له مِلك هـذه الأَرْض، والعامِل هو الذي يَعمل في الأَرْض، كلُّ واحدٍ منهما عليه عمَل مُعيَّن منه.

مثلًا: كلُّ ما فيه صلاحُ الثمَرة أو الزَّرع فهو على العامِل، مثل تَلقِيح النَّخل بتَركيبه على العَسيب، والسَّقي يعني: تَصريف الماء، وأمَّا الجَذاذ فقيل: على العامِل، وقيل: عليهما بقَدر حِصَّتَيْهما؛ لأنَّ الجذاذ في الحقيقة نِهاية.

وبالنّسبة لإخراج الماء مِن الأصل إذا غارَ يُلزم صاحبُ الأصل بحَفر بئرٍ للماء؛ لأنَّ هذا ممَّا يَحفظ الأصلَ وليسَ له تَعلُّق بالثمَرة، ولكنِ الذِي يُخرِج الماءَ مِن البِئر هو العامِلُ.

ومثلُه في المُزارَعة، فالحَرث وتَصريف الماء وحَصاد الزَّرع على العامِل، وأما حِفظ الأصل كسَدِّ الجِيطان إذا انهدَمت وحَفْر الماء إذا غارَ فعلى صاحبِ الأصل.

وهذا عندَ عدَم مَعرفة العُرف: إذا لم يكُن هناكَ عُرف مُطَّرد، فإن كانَ هناك عُرف مُطَّرد، بأنْ كان هذا على العامِل، وهذا على ربِّ الأصل فإنه يجبُ اتِّباع العُرف؛ لأنَّ هذه الأمور لم تُحدَّد بالشرع، وإذا لم يُحدد بالشَّرع، فالقاعدةُ: أنَّ ما لم يُحدد بالشَّرع في غير العبادات فمَرجِعه إلى العُرف والعادة.

فالسّماد مثلًا، جَلْبُه على صاحبِ الأصل، وتَوزيعُه على العامِل، هذا في الأصل، لكن العُرف أنَّه على العامِل.

والبَذْر على صاحبِ الأصل في المَعروف من المَذهَب، ولكنَّ الصحيحَ أنَّه ليسَ بشرطٍ، وأنَّه على العامِل، وهو أيضًا بشرطٍ، وأنَّه على العامِل، وهو أيضًا

ظاهِر السُّنة؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ عامَل أهلَ خَيبر بشَطْر ما يَخْرُج مِنها مِن ثَمَر أو زَرْع (١)، ولم يكُن يُعطيهم الحَبَّ ليَزرعُوه ولا الشَّجرَ ليَغرِسوه؛ فدلَّ ذلِك على أنَّه ليسَ بشرطٍ، وأمَّا القِياس على المُضارَبة فيُقال: هذا القِياس في مُقابلة النَّص، فإنَّه فاسِد الاعتِبار.

وعَلَى هذا نَقُولُ: ليس فيها يَلزَم العامِلَ ورَبَّ الأَصْل نَصُّ مَشروع عن الرَّسولِ عَلَيه الطَّرُف، فيَصير مَعنَى هذا أن الشَّرْع جعَله عَيْه النَّاس، فها جرَى العُرْف بأنه على العامِل فهُوَ عليه، وما جَرَى العُرْف بأنه على العامِل فهُوَ عليه، وما جَرَى العُرْف بأنه على صاحِبِ الأَصْل.

وإذا لم يَكُن هُناكَ عُرْف مَعلوم، فإن تَشارَط الْمُتعاقِدان على شيءٍ عُمِل به، وإن لم يَتَشارَطا على شيءٍ، فإن العُلَماء رَحِهُمُواللَّهُ يَقولون: ما يَعود بحِفْظ الأَصْل فهُو على رَبِّ الأَصْل، وما يَعود بحِفْظ الثمَرة فهو على العامِل.

إِذَنِ القاعِدةُ: يُرجَع إلى الشَّرْط أوَّلًا، ثُم إلى العُرْف، فإذا لم يَكُن شَرْط ولا عُرْف فيا يَعود بحِفْظ الثمَرة فهو على العامِلِ؛ فيا يَعود بحِفْظ الثمَرة فهو على العامِلِ؛ لأن العامِلَ مُلزَم بأن يَقوم بحِفْظ الثمَرة إلى أن يُصفِّيها.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر، رقم (٢٣٢٨)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع، رقم (١٥٥١).



#### مَعنَى الإِجارة:

الإِجارةُ مُشْتَقَّة من الأَجْر، وهو العِـوَض والثَّواب، فهِيَ إذَنِ اسمُ مَصـدَر ومَعناه: العِوَض والثَّواب.

#### حُكْمها:

فإنها جائِزة بالكِتاب والسُّنَّة والإِجْماع، قال اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيها: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيها: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنْ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فيها: ﴿وَإِنَّ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ا

وأمَّا من السُّنَّة فقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: «أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ» (١) ، وكذلِكَ في الحَديث الصَّحيح: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ هُ إِنَّ اللهُ خَصْمَه مِيومَ القِيامة، ومَن كان اللهُ خَصْمَه فَهو مَحْصوم بلا شَكِّ.

كذلك ثبَت أن النَّبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَأْجَر في الهِجْرة عبدَ الله بنَ أُرَيْقِط وكان هادِيًا خِرِّيتًا -يَعنِي: فاهِمًا وماهِرًا في الهِداية- فاستَأْجَره النَّبيُّ ﷺ؛ ليَدُلَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون، باب أجر الأجراء، رقم (٢٤٤٣)، من حديث ابن عمر رَضَالِيَّةَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إثم من باع حرًّا، رقم (٢٢٢٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّاً لِللهُ عَنْهُ.

# على الطَّريق<sup>(١)</sup>.

وكذلِكَ أَجْمَع العُلَماء رَحِمَهُمْ ٱللَّهُ على جَواز الإجازة.

فهِيَ إِذَنْ من حَيثُ الحُكْمُ التَّكْليفيُّ: جائِزة، ودَليلُها: الكِتاب والسُّنَّة والإِجْماع.

ومن حَيْثُ الحُكْمُ الوَضْعيُّ، هل هي من العُقود اللَّازِمة أو من العُقود الجائِزة التَّتي يَجوز لكُلِّ من المُتَعاقِدَيْن فَسْخُها بدون رِضَا الآخَر؟

نَقُولُ: هي من العُقود اللَّازِمة، والدَّليلُ على ذلِكَ أنها نَوْع من البَيْع، والبَيْع عَقْد لازِمٌ كما دَلَّ عليه حَديثُ ابنِ عُمرَ رَضَالِتُهُ عَنْهَا وغيرِه: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا» (٢)، فهذا دَليلٌ على لُزوم البَيْع، والإجارة نَوْع من البَيْع؛ لأن الإجارة في الحقيقة: بَيْع مَنافِع، فأنا إذا أَجَّرْ تك هذا البَيْتَ لُدَّة سَنَة فكأنِّ بِعْت عليكَ مَنافِعه لُدَّة سَنَة.

والإِجارةُ نَوْعان: على عَيْن، وعلى عمَلِ.

١- الإجارةُ على العَيْن: عَقْد على عَيْن مَعلومة يَصِحُّ بيعُها للانتِفاع بها، أي: للانتِفاع لا لأَجْل مِلْك العَيْن.

٢- الإجارة على عمل: عَقْد على عملٍ معلومٍ؛ ليقوم به هذا العامِلُ الَّذي استُؤجِر له.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه البخاري: كتاب الإجارة، باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، رقم (٢٢٦٣)، من حديث عائشة رَضَالِيُّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (٢١١٢). ومسلم: كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١).

مِثال الإِجارة على العَيْن: أَجَّرْتك بَيْتي لُدَّة سَنَة، فاللَّؤجَّر عَيْن، وعلى العمَل: أَجَّرْتك على أَن تَبنِيَ لِي هذا البَيْتَ. وأَذكُر مُواصَفاتِه، وقِصَّة مُوسى عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ على عمَلِ؛ لأنَّه استَأْجَره ثَمَانِيَ سنَواتٍ للرَّعْي.

## شُروطُها الخاصَّةُ:

# أَوَّلًا: عِلْم المَعْقود عليه من أُجْرة أو مُستَ أَجَر:

فلا بُدَّ أن تَكون الأُجْرة مَعلومةً، والمُستَأجِر مَعلومًا، فلو قُلت مثَلًا: أَجَّرْتك هذا البَيْتَ بعشَرة آلافِ دِرهَم أو بمِئة دِينارٍ. فهذا البَيْتَ بعشَرة آلافِ دِرهَم أو بمِئة دِينارٍ. فهذا لا يَجوزُ؛ لأنه غيرُ مَعلوم.

ولو قُلت: أَجَّرْتك هذا البَيْتَ بها في هذا الكِيسِ من البُرِّ. وهو لا يَعلَم فلا يَجوز، بَلْ لا بُدَّ أن يَكون مَعلومًا.

وقَدْ سَبَقَ في باب البَيْع طُرُق العِلْم، وأنها قد تَكون بالمُشاهَدة، وبالوَصْف وبالشَّمِّ... إلخ.

كذلِكَ أيضًا لا بُدَّ أن يكون المُستَأجِر مَعلوم، فلو قُلْت: أَجَّرْتُك أَحَدَ بَيتَيَّ هَذَيْن بِخَمسة آلاف. فلا يَجوز؛ لأنه غَيرُ مَعلوم، ولو قُلْت: أَجَّرْتك بيتًا لي في المكان الفُلانيِّ. وأنت لا تَدرِي عنه، فإنه لا يَجوز، ولو قُلْت: استَأْجَرْتُك؛ لتَبنِيَ لي بيتًا على نظري. ولم تَذكُرِ المُواصَفاتِ، فلا يَجوز؛ لأنه غَيْر مَعلوم.

واشتِراطُ العِلْم لذلِكَ مَأْخود من حَديثِ أبي هُرَيْرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ وَاشْبَى النَّبِيَ النَّبِيَ الْفَرِرِ<sup>(۱)</sup>، وقد ذكرْنا من قَبلُ أن الإِجارة نَوْع من البَيْع، والحِكْمة تَقتَضي ذلِكَ أيضًا أنه لا بُدَّ من العِلْم بالأَجْر والمُستَأْجَر؛ لأن الجَهالة في ذلِكَ تُؤدِّي إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣).

النِّزاع والمُخاصَمة؛ لأنه إذا كان غَيْرَ مَعلـوم، فكُلُّ مِنَّا يُريد أن يَكـون على صِفَة مُعيَّنة، فيَحصُل النِّزاع.

#### ثانيًا: إباحةُ العُقود عليه:

فلوِ استَأْجَرْت فَنَّانًا ليُغنِّي لي على العُود فلا يَجوز، فإذا كان المَعقودُ عليه مُحرَّمًا فلا يَجوز، فلو استَأْجَر رجُلًا للزَّمْر فلا يَجوز، ولو استَأْجَر رجُلًا للزَّمْر فلا يَجوز، ولو استَأْجَر بَغِيًّا -والعِياذُ بالله- للزِّنا بها فلا يَجوز، فلا بُدَّ أن يَكون المَعْقود عليه شَيْئًا مُباحًا، وإذا كان شيئًا مُحرَّمًا فلا يَجوز.

والدَّليلُ قولُه تعالى: ﴿وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ [المائدة:٢]، فإذا كان المَعْقودُ عليه مُحَرَّمًا فمَعناه أننا تَعاوَنَّا على الإِثْم والعُدوان.

مثلًا: رجُل أَجَّر بَيْته لنَصارَى؛ ليكون كنيسةً لهُمْ فلا يَجوز، والَّذي يَعتَقِد أن صَلاتَهم في كَنائِسِهم دِين يَتقرَّبون به إلى الله ويَنفَعهم عِند الله فهو كافِرٌ، كلُّ إِنْسان يَعتَقِد أن تَقرُّب غَيْر المُسلِمين بعِباداتِهم يُقرِّبهم إلى الله فإنه كافِرٌ؛ لأن الله يَقول: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْمِسْلَمِي فَي اللهُ عَمران: ١٩]، ويَقولُ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْر الْإِسْلَمِم دِينًا فَلَن يُقبَلُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ١٥].

فأنت إذا قُلْت: إن ما يَفعَله أهلُ الكَنائس في كَنائِسِهم إنه دِين. فقَدْ كَذَّبْت قولَ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]، وإذا قُلْت: إنه يُقبَل. فقَدْ كَذَّبْت قولَه تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾؛ ولهذا فالمسألةُ خطيرة.

فنَحنُ نَعتَقِد أن هذا دِينُهم، لكِن لا نَعتَقِده دِينًا عِند الله، كما نَعتَقِد أن الشَّيوعِيِّين دِينُهم الكُفْرُ والإِلْحادُ، ولكِنَّنا لا نَعتَقِده دِينًا عِند الله.

فالنَّصارَى إِذَنْ على دِين، ولكِنه ليسَ عِند الله دِينًا، وكلَّ واحِدٍ على دِين، فالبُّوذِيُّـون على دِين، والمُشرِكون على دِينٍ، ولكِنِ الدِّينُ الَّذي يَنفَع ويَكون دِينًا عِند الله هو دِين الإِسْلام.

فَهَوُّلاءِ الجُهَّالُ عِندنا الَّذين لَّا كَثُر النَّصارَى عِندنا صاروا يَظُنُّون أن دِينَهِم دِينٌ عِند الله، ويَقولون: أهلُ الأَدْيان الثلاثة. فصَحيحٌ أن هذا كان دِينًا، لكِنِ الآنَ ليس بِدِين شَرْعًا، بَلْ هو دِين باطِلٌ، فلا يَجوز الإعانةُ عليه، ولا يَجوز أن تُؤجِّر شيئًا؛ لإِقامة هَذه الأَدْيانِ، بَلْ إنَّهم يُمنَعون من إقامة الكَنائس في بِلاد المُسلِمين مَنْعًا باتًا.

ولا يَجوز لأَيِّ حاكِم من حُكَّام المُسلِمين أن يَأذَن لهم في إِقامة الكَنائِس أو في إِظْهار شعائِر دِينهم، لا يَجوز لوُلاة المُسلِمين أن يُمكِّنوهم منه، كإِظْهار الصَّليب مثَلًا، ولو على سيَّاراتهم أو مَلابِسهم، فكُلُّ هذا حَرامٌ ولا يَجوز، لكِنْ من المُؤسِف أنَّ بعضَ المُسلِمين مَن يَلبَس الصَّليب وهو لا يَدرِي، وبعضهم مَن يَشتَرِي الصَّليب وهو لا يَدرِي، وبعضهم مَن يَشتَرِي الصَّليب وهو لا يَدرِي.

فالآنَ عَداوتُهُم لهذه البِلادِ خاصَّةً ولغَيْرها من بِلاد المُسلِمين ظاهِرةٌ، لكِنْ غيرُها من بِلاد المُسلِمين نَقول بصَراحة: قد أَنهَكَها السُّوس، والمُنكر فيها، فأنا رأيْت سيَّاراتٍ صِغارًا للأَوْلاد الصِّغار فيها صُلْبان واضِحة؛ لأَجْل أن يُؤلَفَ الصَّليبُ؛ لأن هذه الصُّورة تَبقَى في مُخيِّلة الصَّبيِّ، ومَعلوم أن الصَّغير لا يَنسَى فتبقَى في مُخيِّلة الصَّبيِّ، ومَعلوم أن الصَّغير لا يَنسَى فتبقَى في مُخيِّلة الصُّورةُ المُرسومة مَالوفةً عِندَه، فلا يَهتَمُّ فتبقَى في مُخيِّلة التَّورانية، والأساليب كثيرة.

أُحدِّثُكم عن نَفْسي: كُنَّا إذا سمِعنا كلِمة (نَصْراني) تَقشَعِرُّ جُلودنا، أمَّا الآنَ

فإذا سمِعْنا كلِمة (نَصْراني) فكأنَّه ماءٌ بارِدٌ، مِن الَّذي لا نَهْتَمُّ به؛ لأنه كثُرَ بين أَيْدينا وفي مَسامِعنا فصِرْنا لا نَهَتَمُّ به، والصَّليبُ كُنَّا أَوَّلًا لا نَعرِف في الحَقيقة ما الصَّليبُ؟ ويُمكِن أَن يُوجَد عند الناس صُلْبان، لكِنَّهم لا يُحِسُّون بها، يُوجَد أشياءُ يَعمَلها الناسُ كأنَّها صُلْبان، لكِن لَّا بدَأ الناس يَعرِفون الصَّليب أَوَّلًا كانوا يَفِرُّون منه، ثُم صاروا الآنَ يَألفونه، وسيَألفونه أكثرَ إذا بَقِيَت الحالُ على ما هِيَ عليه الآنَ.

مسألةٌ: هَلْ تَأْجِيرِ البَيْتَ على غيرِ المُسلِمين ، يَعنِي: شَخْص غير مُسلِم جاء يَستَأْجِر بَيْتك هَلْ تُؤجِّره أو لا تُؤجِّره ؟

الجواب: إن كان يَستَأجِره؛ ليُقيم فيه شَعائِرَ الكُفْر فلا، وإن كان ليَسكُن فلا بأسَ به، حتَّى لو عصَى الله وفيه فلا عَلَيْنا منه ما دامَ أنه سيَسكُن.

كَمَا لُو أَن رَجُلًا استَأْجَر دُكَّانًا؛ ليَجعَله مَصرَفًا للرِّبا فهذا حَرام لا يَجوز، والعَقْد باطِلٌ، والإِجارةُ مُحَرَّمة، ولوِ استَأْجَره أيضًا؛ ليَبيعَ فيه دُخَانًا أو غيرَه من المُحرَّم فهذا لا يَجوز؛ لأنه من المَعلوم الآنَ أن البِقالة من شُروطها الأساسِيَّة أن يَكون فيها دُخَانٌ، حتَّى إن بَعضهم يَقولُ: بِقالة بلا دُخانٍ لا رِبحَ فيها. وهذا مِمَّا زَيَّنه الشَّيْطان لهم، وإلَّا فلوِ اتَّقَوُا الله عَرَّفَتُلُ لرِزْقهم من حيثُ لا يَحتَسِبون، فاللهُ يَقولُ: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا اللهُ عَرَّفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحتَسِبون، فاللهُ يَقولُ: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا اللهُ عَرَّفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحتَسِبون، فاللهُ يَقولُ: ﴿وَمَن يَتَقِ ٱللهَ يَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا اللهُ عَرَّفَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

ولقَدْ رَأَيْنا أُناسًا من أَهْل البِقالات تركوا هذا الشيءَ وصاروا أكثَرَ رِزْقًا، وما حُرِموا الرِّزْق، لكِن ضَعْف الإيهان وضَعْف التَّوكُّل على الله هو الَّذي يَجعَل الإنسانَ يَظُنُّ هذا الظَّنَّ.

المُهِمُّ: أنه يُفرَّق بين ما استُؤجِر لعمل المُحرَّم وبين ما استُؤجِر وعُمِل فيه المُحرَّم، فإذا كان مُستَأجَرًا للمُحرَّم فهذا حَرامٌ، وإذا استُؤجِر لشيءٍ مُباحٍ ثُم عُمِل

فيه مُحرَّم فلا يَضُرُّ؛ لأنه ما مِن إنسانٍ يَستَأجِر بَيْتًا إلَّا وقَدْ يَعمَل فيه مُحرَّمًا، هَلْ كلُّ الناس الَّذين يَستَأجِرون البُيوت على وَجْه العَدالة؟ لا؛ ولهذا يُفرِّق العُلَماء رَحِمَهُمْاللَّهُ بين العاصِي بسَفَره والعاصِي في سفَره.

# شُروطُ العَيْن الْمُؤجَّرةِ:

أوَّلًا: القُدْرة على تَسليمها:

فإن لم يَقدِر على تسليمها لم تَصِح الإجارةُ.

مِثالُ الشَّيْءَ الَّذِي لا يُقدَر على تَسليمه، لو أَجَّره جَمَلًا شارِدًا لا يَجوز؛ لأنه غَيْر مَقدور على تَسليمه، والدَّليلُ مقدور على تَسليمه، والدَّليلُ على على على النَّبيِّ عَلَيْهُ عن بَيْع الغرَرِ (١).

ثانيًا: أن تَكون ذاتَ نَفْع مَقصودٍ:

يَعنِي: أن العَيْن تَشتَمِل على نَفْع مَقصود فيه مَصلَحة.

مِثالُه: كالبَيْت؛ ليَسكُنه، والسيَّارات؛ ليركبها، والأواني؛ ليَطبُخ فيها، وما أشبَه ذلِكَ، لكِن لوِ استَأْجَر عَينًا؛ للتَّجميل فقطْ، مثلًا واحِد دَعا جَماعة واستَأْجَر من إنسانٍ آلاتِ تَجميل فقطْ مِثل: الزُّهور، وما أَشبَهها، نَقول: هذا لا يَجوز؛ لأنه ليس مَقصودًا، يَعنِي: ليس فيه غرَضٌ مَقصود يُقصد، فها هُمْ إلَّا أُناسٌ تافِهون في الحَقيقة.

فلِذلِكَ نَقُول: مِثل هذا لا يَجوز العَقْد عليه، ولوِ استَأْجَر رَيْحانًا للشَّمِّ، أي:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر، رقم (١٥١٣)، من حديث أبي هريرة رَضِيَلِيَّهُ عَنهُ.

استأُجَر مثلًا عِدَّة حَشائِش للرَّعُان من أَجْل أن يَضَعه عنده في المَجلِس من أَجْل شَمَّه هل هذا مَقصود في الحاجة؛ لأن الرائِحة شَمَّه هل هذا مَقصودة، والنَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يَقولُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبة مَقصودة، والنَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يَقولُ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ "(۱)، وإذا لم يَكُن فيها نَفْع إطلاقًا مِثْل أن يَستَأْجِر سيَّارة مُكسَّرة؛ ليُسافِر عليها فلا يَصِحُّ؛ لأنه لا يُمكِن أن يَنتَفِع بها.

### حُكْم تَأْجِيرِ العَيْنِ الْمُؤجَّرة:

هذا الحُكُمُ يَتبيَّن بِمَعرِفة أَن المُستَأْجِر للعَيْن يَكُون مالِكًا لَمِنفَعتِها، بِمَعنى: أَنه يَملِك نَفْعها فإنه يَجوز له أَن يُؤجِّرها لغَيْره، يَملِك نَفْعها فإنه يَجوز له أَن يُؤجِّرها لغَيْره، فإذا استَأْجَرت بيتًا للسُّكْنى وأَجَّرْته غيري فلا بأسَ بذلِك، ولكِنِّي أُوجِّره إيَّاه في حُدود ما استَأْجَرت، فإذا كُنت قدِ استَأْجَرْته للسُّكْنى، فإنَّني لا أُوَجِّره إنسانًا يَجعَله خَزَنًا؛ والسبَبُ أَن إيجاره لإِنسان يَتَّخِذه خَزَنًا فيه مضَرَّة، فأيُّها أَنفَعُ للبَيْت: أَن يَكُون خَزَنًا أَم يَكون مَسكونًا، لا سِيَّا في بُيوت الطِّين؟

الأحسَنُ أن تَكون مَسكونةً؛ لأنَّه إذا جعَلها نَخَزَنًا لا سِيَّما إذا كانت نَخَزَنًا للطَّعام، فإنه يَتَسلَّط عليها الفَأْر والجراد وغَيْرها فيَخرِقها.

وكذلِكَ أيضًا استَ أُجَرتها للسُّكْني وأُريد أن أُؤجِّرها لإنسانٍ يَجعَلها مَقَرَّا للهَاشِية - يَعنِي: مَقرَّا للغَنَم- فهذا أيضًا لا يَجوز؛ لأن ذلِكَ أضَرُّ مِمَّا لو سكَنْتها أنا.

والمُهِمُّ أنه يَجوز للمُستَأجِر أن يُؤجِّر العَيْن بشَرْط أن تَكون في حُـدود ما استَأْجَرها له.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٢٨)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، رقم (٣٩٣٩)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِللهُ عَنْهُ.

وهَلْ يَجوز أن يُؤجِّرها بزِيادة على ما استَأْجَرها به أو لا؟ يَعنِي: استَأْجَرت هذا البيتَ للسُّكْني بعشَرة آلافٍ وأَجَّرْته إنسانًا آخَرَ بعِشْرين ألفًا فهَلْ يَجوز؟

نعَمْ، يَجوزُ؛ لأن المَنفَعة مِلْكي، فإذا كانَتْ مِلْكي فلي أن أَتصَرَّف فيها بها شِئت.

وقال بعضُ العُلَماء رَحَهُمُواللَّهُ: إنه لا يَجوز أن يُؤجِّره بأَكثَرَ؛ لأن النَّبيَّ ﷺ نَهَى عَن رِبْح ما لم يُضمَن (١)، والمَنفَعة الَّتي أَجَّرْتها له هل هي مَضمونة؟

لا؛ ولهِذا لو انهدَم البَيْتُ لم تُلزِم صاحِبه بأن يَستَأْجِر لكَ بدَله، فإذَنِ المَنفَعة غير مَضمونة، فإذا ربِحْت فيها فقَدْ رَبِحْت فيها لم يُضمَن، ولكِنِ الصَّحيحُ جَواز ذلِكَ؛ وهذا لأنَّني قد ملكث هذه المَنفَعة مِلْكًا تامًّا، فلي أن أَستَوْفي هذه المَنفعة بنفْسي، ولي أن أَستَوْفي هذه المَنفعة بنفْسي، ولي أن أَستَوْفي هذه المَنفعة بنفْسي، ولي أن أَستَوْفي هذه المَنفعة بنفْسي، المُؤجَّرة بمِثْل الأُجْرة وبأَكثَر وبأقلَّ، إلَّا أنها في حُدود ما استأُجَرها له، فلا يجوز أن يُؤجِّرها لإنسان يَتصرَّف فيها تَصرُّفًا أَسواً لها مِمَّا استأُجَرتها له.

## الإِجارةُ عَقْد لازِمٌ:

العُقود كما ذكرنا سابِقًا تَنقَسِم إلى ثلاثةِ أَقْسام:

١ - عَقْد جائِز من الطَّرَفَيْن، مِثل: الوَكالة، فالوَكيلُ له أن يَفسَخ الوَكالة، والمُوكِّل أيضًا لَه أن يَفسَخ الوَكالة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷٤)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٢٠٤)، والترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٤)، والنسائي: كتاب البيوع، باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفا، رقم (٢٦٤٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٨)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَحَوَلَللَهُ عَنْهُا.

٢ - وقد يَكون العَقْد عَقْدًا لازِمًا من الطرَفَيْن: كالبَيْع وكالإِجارة أيضًا.

٣- وقد يَكون لازِمًا من أَحَدِهما جائِزًا من الآخَر، مِثْل: الرَّهْن، فهو لازِمٌ في حَقِّ المُرتَهَن؛ لأن له أن يَقول لَمِن أَعطاه الرَّهْن: خُذْ رُهْنك.

أمَّا الإجارةُ فهِي عَقْد لازِمٌ من الطرَفَيْن؛ لأنَّها في الحَقيقة بَيْع للمَنافِع، والبَيْع لازِمْ، والدَّليلُ على لُزومه قولُ النَّبيِّ ﷺ: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ لَازِمْ، والدَّليلُ على لُزومه قولُ النَّبيِّ ﷺ: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْع فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ »(۱)، أي: لزِم وثبَتَ، والإجارةُ نَوْع من البَيْع؛ لأني إذا أَجَرْتك بَيْتي لُدَّة سنَة؛ لتَسكُنه، فكأنِّ بعْت عليكَ مَنفَعته لُدَّة سَنة.

### ما تَنفُسِخ به الإِجارةُ:

مما تنفسِخُ به الإجارة تلفُ المَعْقود عليه، كإنْسان استَأْجَر مِنِّي سيَّارة ليُسافِر بِهَا إلى الرِّياض فاحتَرَقَت السيَّارة فالإِجارة تَنفَسِخ؛ لأن المَعقود عليه -وهُو السَّيَّارة- تلِفَت، أمَّا لوِ استَأْجَرت شخصًا يُوصِّلني إلى الرِّياض وأَتَى لي بالسَّيَّارة وقال: اركَبْ. واحتَرَقَتِ السَّيَّارة، فإن الإجارة لا تَنفَسِخ؛ وذلِكَ لأن الإجارة في الأَخير في الذِّمَة، وفي الأوَّل على مُعيَّن.

فالإِجارةُ إِذَن تَنفَسِخ بتَكَف العَيْن المَعْقود عليها، كطَبيب استَأْجَرته؛ ليَقلَع ضِرْسًا لي يُؤلِّني، وفي طَريقي لهذا الطَّبيبِ لأَجْل أن يَقلَع الضِّرْس سقَط الضِّرْس، تَنفَسِخ الإِجارة، ولا يُلزِمني الطَّبيبُ ويَقول: سأَقلَع الضِّرْسَ الثانِيَ؛ لأن المَعقود

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (٢١١٢)، ومسلم: كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَضَيَلِيَّهُ عَنْهًا.

عليه وهو الضَّرْس الَّذي كان يُؤلِّني، وقد أَخبَرته به قَدِ انقَلَع، فالمَعقود عليه الآنَ تلِفَ، فتَنفَسِخ بتَلَف العَيْن الَّتي وقَع العَقْد عليْها.

وكذلِكَ تَنفَسِخ بفَواتِ المَقْصود مِنها وإن لم تَتلَفْ، مِثال ذلِكَ: إنسانُ استَأْجَر أَرْضًا للزَّرْع، ولكِنْ جاءت الفَيضاناتُ فمَلاَّت هـذه الأرضُ ماءً فلَمْ أَتَمكَّن من زِراعتها، بالإِجارة إِذَنْ تَنفَسِخ؛ وذلك لأن استِيفاءَ مَنافِعها تَعذَّر.

وهل تَنفَسِخ الإِجارة بمَوْت المُؤجِّر، يَعنِي: لو أُجَّرني بَيْته ومات، هل تَنفَسِخ؟

لا تَنفَسِخ الإجارة؛ لأنه ليس المَعقود عليه هو نَفْسَ المُؤجِّر، ولو تلِفَ المَعقودُ عليه حالية المَعْفِدُ عليه الإجارة، عليه الإجارة، لكِن المُؤجِّر لا تَنفَسِخ بمَوْته.

# وهَلْ تَنفَسِخ بمَوْت المُستَأْجِر؟

لوِ استَأْجَر بيتًا فهات فإن الإِجـارة لا تَنفَسِخ؛ لأن المَعقـود عليه وهو البَيْت مَوْجود، وتَكون الإجارة لورَثَتِه إن كان له ورَثةٌ وإلَّا فلِبَيْت المال.

المُهِمُّ: أن الإجارة تَنفَسِخ بتَلَف العَيْن المُؤجَّرة، وبفَوات المَقصود مِنها.

وإذا تَكَتْ مُدَّة الإِجارة وفي الأرض غِراسٌ أو زَرْع أو بِناءٌ -وهذا يَقَع كَثيرًا-فمثَلًا: استَأْجَرت مِنك هذه الأرضَ لِلدَّة عَشْر سَنَوات، وغرَسْت فيها شجَرًا، وتَكَتِ اللَّهَ والشجَر مَوْجود، فالشَّجَر للمُستَأجِر والأَرْض للمُؤجِّر، فهل نُلزِم صاحِبَ الشَّجَر أن يَقلَع شجَره؛ ليُفرِغ الأرضَ لصاحِبِها؟

إن قُلْنا: نعَمْ، نُلزِمه؛ لزِمَ من ذلِكَ ضرَرٌ عليه، وقد وضَع هذه الأَشْجارَ بحَقً، فعلى هذا لا نُلزِمه بأن يَقلَع الشجَر، فهاذا نَصنَع؟

نَقُولُ: الخِيار أُوَّلًا لرَبِّ الشجَر، فإن أَراد أن يَقلَعها ويَغرِسها في مَكانٍ آخَرَ فله ذلِكَ؛ لأنها مِلْكه، ولا يُمكِن أن يَمنَعه صاحِب الأرض، وإن قال: لا أُريد أن أَقلَعها؛ لأنه ليس عِندي مَكان أغرِسها فيه، أو أخشَى إن قَلْعتها أن تَفسَد، فإنَّنا نَقول لصاحِب الأَرْض: أنتَ الآنَ بالخِيار، إن شِئْت فخُذِ الأَشْجار بقِيمتها، وإن شِئْت فخُذِ الأَشْجار بقِيمتها، وإن شِئْت فأَبْقها بالأُجْرة ويَأْخُذها المُستَأجِر.

يَعنِي: يَبقَى المُستَأجر في هذه الأرْضِ حتَّى تَبيد هذه الأَشجارُ، فتُقَوَّم الأرضُ خاليةً من الأَشْجار، ثُم تُقوَّم وفيها الأَشْجار، فما كان بين القِيمَتيْن فهو قِيمة الشَّجْر، فإذا قدَّرْنا أن هذه الأَرْضَ وهي بَيْضاءُ ليس فيها أَشْجار تُساوِي مِئة أَلْف، وفيها أَشْجار تُساوِي مئةً وخُسين أَلْفًا، فقِيمة الأَشْجار خَسون أَلْفًا، فنقولُ: ادْفَعْ لهذا الرجُلِ خُسين أَلْفًا وخُذْ أَشْجارها، وإلَّا فأَبْقِه يَعمَل في هذه الأَشجار بالأُجْرة.

وإذا اختار صاحِبُ الأَرْض أن تَبقَى الأشجارُ بالأُجْرة، فلَه أن يَضرِب على المُستَأجِر أُجْرة بَديدة؛ لأَنَّه قد يَكون استَأجَر الأرضَ في الأوَّل رَخيصة، والآنَ زادَتِ الأُجْرة.

فلو كُنت قدِ استَأْجَرت هذه الأرضَ كُلَّ سَنَة بأَلْف دِرهَم، وغرَسْت فيها الأَشْجار، وتَمَّتِ اللُدَّة عَشْر سَنَوات، والأَشْجار الآنَ مَوْجودة واختار صاحِبُ الأَرْض أن تَبقَى الأرضُ على الإجارة وتَبقَى الأشجارُ فيها حتى تَبيدَ، فها هِيَ الأُجْرة الَّتي يُسلِّمها المُستَأْجِر؟ أهِيَ عشَرة آلافٍ أم أَقَلُّ أم أكثرُ؟

نَقُولُ: تُقَوَّم الأرضُ بالأُجْرة من جَديد، فإذا قال الناسُ: تُساوِي الآنَ عِشْرين أَلْفًا، وإذا قالوا: تُساوِي أَلْفًا؛ لأن الإِجارة ارتَفَعَتْ، نَجعَلها على المُستَأجِر بعِشرين أَلْفًا، وإذا قالوا: تُساوِي خُسْمة آلافٍ، وإذا كان لا يُريدها بعِشْرين خُسْمة آلافٍ، وإذا كان لا يُريدها بعِشْرين

أَلْفًا والرجُلُ لا يُريد أن تُثمَّن ويَأْخُذها أرضًا فاقْلَعْ نَخلَكَ، ويَجِب عليكَ أن تُفرِغ اللَّرُض من مِلْكِك.

ومَعلوم أن الزَّرْع ليس كالغَرْس، فالزَّرْع لا تَطول مُدَّتُه، والغِراس تَطولُ مُدَّتُه، فالنَّخْلة تَبقَى إلى خُسين سَنةً، ولكِنِ الزَّرْع لا يَبقَى إلَّا سَنة واحِدة أو نِصْف سَنة حَسب الأَحْوال، فإذا كان فيها زَرْع وانتَهَتِ المُدَّة قبلَ أن يَتِمَّ الزَّرْع، فإن هذا الزَّرْع يَبقَى بالأُحْرة إلى الحَصاد، ولا خِيارَ لصاحِب الأَرْض في ذلك.

فإذا قال صاحِبُ الزَّرْعِ: أنا أُريد أن آخُذَ زَرْعي. هل يُمكِنه ذلِكَ؟

نقول: له حَقُّ يَبِيعُه، ويَقُولُ: أُريد أن أَتَخلَّص من الأُجْرة خَمْسة أَشهُر باقِية على الزَّرْع. ويَملِك ذلِكَ، فإذا قال صاحِبُ الأَرْض: الآنَ إذا أَخَذ زَرْعه وحصَدَه فوَّتني بقِيَّة المُدَّة؛ لأن الناسَ الآنَ لن يَأْتُوا ليَزرَعوا، وستَبقَى أرضًا بَيْضاءَ بِدون زَرْع هذا العام، وهذا يُؤثِّر عليَّ. ولا حُجَّة في ذلِكَ؛ لأن تقدير الأَجَل في الإجارة الأُولى صادِرٌ عن رِضًا مِنه، فإذا كانَتْ صادِرةً عن رِضًا منه فلا حُجَّة له في ذلِكَ.

فتَبيَّن الآنَ أن الزَّرْع يُخالِف الغِراس، فالزَّرْع مُدَّته قَليلة، فيَبقَى إلى وَقْت الحَصاد بالأُجْرة، إلَّا إذا اختار صاحِبُه أن يَحصُده فإن صاحِب الأَرْض لا يَمنَعه من ذلِكَ.

فإذا انتَهَتْ مُدَّة الاستِئْجار وفي الأَرْض بِناءٌ فإن كان مالِكُ الأَرْض قدِ اشتَرَط عند العَقْد أنه إذا تَمَّتِ اللُّذَة وفيها بِناءٌ فإن على المُستَأجِر هَدْمَ هذا البِناءِ، فالواجِبُ هَدْمه؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، من حديث حسن صحيح.

فها دام أن المُستَأجِر الَّذي بَنَى على هذه الأرضِ قد شرَطَ عليه أنه إذا تَمَّتِ المُدَّة يُفرِغ الأَرْض فإنه يَجِب عليه أن يَهدِمه مَجَّانًا، وليس على صاحِب الأَرْض تَعويضٌ؛ لأن هذا مَشْروطٌ عليه، فأمَّا إذا لم يَشتَرِط على صاحِب البِناء أن يَهدِمه إذا تَمَّتِ المُدَّة فإن هذا البِناء مُحترَم؛ لأنه مَوْضوع بحَقِّ، فنقول فيه مِثْل ما قُلْنا بالنَّسْبة للغِراس.

يَعنِي: أنه إن شاء صاحِبُ البِناءِ أن يَهدِمه لم يَمنَعْه صاحِبُ الأرض، وإن شاء أن يُبقِيه قُلْنا: أنت يا صاحِبَ الأَرْض بالخِيار، إن شِئْت أن يَبقَى بأُجْرة حتَّى يَنهَدِم، وإن شِئْت مَّلَىٰت مَلَّا فَي الْغِراس.

فصاحِبُ الأرضِ إمَّا أن يَقول: سآخُذُه بقِيمته أو يَبقَى بالأُجْرة.

فإذا قال: أُريد أن آخُذَه بالقِيمة. فإنَّنا نُقوِّم الأرضَ خالِيةً من البِناء، ثُم نُقوِّمها وفيها هذا البِناء، والفَرْق بين القِيمَتيْن هو قِيمة البِناء، فإذا قدَّرْنا أن قِيمة هذه الأرضِ وهِي ليسَتْ مَبنيَّةً تُساوِي مِئة أَلْف، وعليها البِناءُ تُساوِي مِئة وخَسين أَلْفًا، فقِيمة البِناء إذَنْ خُسون أَلْفًا، فصارَتِ الآنَ تَحتَلِف الأحكامُ في الغِراس والزَّرْع والبِناء، فأحكامُها مُحْتَلِفة على نَحْو ما تَقدَّم.

#### الأجيرُ أمينٌ:

الأَجيرُ أمينٌ؛ لأن العَيْن حصَلَت تَحتَ يَدِه برِضا صاحِبِها، استَأْجَرت مِنك سيَّارة؛ لأُسافِر عليها إلى الرِّياض، فهذه السيَّارة بيَدي برِضاك، إِذَنْ فأنا أَمينٌ، والأَمينُ حُكْمه أنه لا يَضمَن إلَّا أن يَتَعدَّى أو يُفرِّط، فإذا قُدِّر أن هَذه السيَّارة أصيبَتْ باحْتِراق أو بصَدْم أو بانقِلابِ بغَيْر تَسبُّب من الفاعِل؛ فإنه في هذه الحالِ ليسَ عليه شيءٌ؛ لأنه أَمينٌ.

كذلِكَ البَيْت إذا استَأْجَرت هـذا البَيْتَ من إنسانٍ فالبيتُ تَحتَ يَدي أمانة؛ لأَنْني أخَذْتُه برِضا صاحِبه، وعلى هذا فلو جاءَتِ الأَمْطار -مثَلًا- وكثُرَت وانهَدَم البيتُ، فليسَ عليَّ ضَمانُه؛ لأنَّني أَمين.

وكذلِكَ -أيضًا- لو أنَّني عمِلْت فيه مِثْل ما يَعمَل الْمُستَأجِرون فإنه لا ضَهانَ علَيَّ، أمَّا إذا حصَل تَعَدِّ أو تَفريطٌ من الأَجير فإنه يَكون حينَئِذٍ ضامِنًا لا أمينًا.

كذلِك أيضًا لو استأُجر بَيْتًا ووضَع فيه أشياءَ مُحرِقة -يَعنِي: قَوِيَّة الاشتِعال-فإنه يُعتَبَر بذلِك مُتَعدِّيًا؛ لأن الواجِب إبعادُ البُيوت عن هَذه الأشياءِ الَّتي يُخشَى منها.

فالحاصِلُ: أن الأَجِيرَ أمينٌ، والأَمينُ لا ضَمانَ عليه إلَّا إذا تَعدَّى أو فرَّطَ.





#### معنى السّبق:

الفَواتُ الَّذِي لا يُدرَك، بِمَعنى: أن يَتَقدَّم الإنسانُ على غَيْره، يُقال: سبقه إذا تَقدَّم عليه، وأمَّا السَّبَق: بالفَتْح فهو العِوَض المَاْخوذ على المُسابَقة؛ ولهذا جاءَ في الحديث: «لَا سَبْقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفِّ أَوْ حَافِرٍ» (١) ولم يَقُل: «لَا سَبْقَ» لو قال: «لا سَبْقَ» لكانت المُسابَقةُ مُحرَّمةً في كلِّ شَيءٍ إلَّا في هذه الأشياءِ الثَّلاثة، لكِنَّه قال: «لَا سَبْقَ»، أي: لا عِوضَ مَأْخوذ على السَّبْق إلَّا في هذه الثَّلاثة.

#### أقسام المسابقة:

المُسابَقة تَنقَسِم إلى ثَلاثة أَقْسام:

مُسابَقة مُحرَّمة: كالمُسابَقة في الأُمور المُحرَّمة، فالمُسابَقة في المُحرَّم حَرامٌ، بعوَض وبغَيْر عِوَض، مِثْل: النَّرْد والشِّطْرَنج، فهذه الأَشياءُ المُسابَقة فيها مُحرَّمة حتَّى لو بغَيْر عِوَض.

وكذلِكَ على ما ذهَبَ إليه كَثيرٌ من أَهْل العِلْم لعِب الوَرَق، والخُطوط الَّتي في الأرض، فكُلُّ هَذه يَحرُم فيها المُسابَقة بعِوَض وبغَيْر عِوَض؛ لأنَّه ليسَ فيها مَصلَحة

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۰۱)، وأبو داود: كتاب الجهاد، باب في السبق، رقم (۲۰۷۱)، والترمذي: كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، رقم (۱۷۰۰)، والنسائي: كتاب الخيل، باب السبق، رقم (۳۸۸۱)، وابن ماجه: كتاب الجهاد، باب السبق والرهان، رقم (۲۸۷۸)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْدُ.

بدَنيَّة ولا دِينيَّة ولا مالِيَّة، وإنها هِيَ مَضيَعة وَقْت فلا تَجوزُ.

والقِسمُ الثانِي: عَكْس هذا، يَعنِي: مُسابَقة جائِزة بعِوَض وبغَيْر عِوَض، وهي الْمُسابَقة في هذه الأَشْياءِ الثَّلاثة الَّتي بيَّنَها رَسولُ الله ﷺ، وهي: الخُفُّ والنَّصْل والحافِر.

والخُفُّ: يَعنِي: الإِبِل، والنَّصْل: يَعنِي: السَّهْم، والحافِر: يَعنِي: الخَيْل.

فالمُسابَقةُ على هذه الثَّلاثةِ بعِوض وبغَيْر عِوض جائِزة؛ لأن فيها من المَصلَحة، فإن هَـذه الأَشياءَ الثَّلاثة كانَتْ وَسيلةَ الجِهاد، والتَّمرُّن عليها وعلى المُسابَقة عليها فيه مَصلَحة؛ لأَنَّه تَمرُّنٌ على الجِهاد في سَبيل الله.

وعلى هذا فنقولُ: وَسائِلُ الجِهاد الجَديدة الآنَ كالطائِرات الحَرْبية وما أَشبَهَها لَما حُكْم هذه الأشياءِ الثَّلاثة الَّتي عَيَّنها رَسولُ الله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، وعلى هذا فيكون تَعْيِين الرَّسولِ -صلَّى اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- لهذه الثَّلاثة تَعْيينًا بالنَّوْع لا تَعيينًا بالشَّحْص.

ومَعنَى قَوْلِنا: (تَعْيِينًا بِالنَّوْع) أن المَقْصود هذه الأنواعُ المُفيدة في الجِهاد، وليس تَعْيِينًا بِالشَّعْبِ لَيْنَا بِالنَّوْع أَن المَقْصود الخَيْل؛ لأنها خَيْل، ولا النَّصْل؛ لأنه نَصْل، ولا الثَّصْل؛ لأنه نَصْل، ولا الخُفُّ؛ لأنَّها وَسائِلُ الحَرْبِ الَّتِي يُقَاتَل بَها في سَبِيل الله.

وعلى هذا فكُلُّ ما كان وَسيلةً إلى الحَرْبِ فإنه يَجوز الْسابَقة فيه بعِوَض وبغَيْر عِوَض.

بقِيت الْمُسابَقة في مَسائِل العِلْم الدِّينيِّ الشَّرْعيِّ، فإنْ كانَتْ بغَيْر عِوَض فجائِزة، فمثلًا: أن نَتَناظَر في مَسأَلة من مَسائِل الدِّين نَبحَث ونَنظُر أَيُّنا أَصوَبُ فيها، أما إن كانَتْ بعوَضٍ فيرى بعضُ العُلَماء رَجَمَهُ مُللَةُ أنه لا تَجوز المُسابَقة في مَسائِل العِلْم بعوض، قالوا: لأن الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إنَّما عيَّن وَسائِل الحَرْب القِتالية، وليسَ وَسائِل الحَرْب العِلْمية، وعلى هذا فلا يَجوز المُسابَقة في مَسائِلة من مَسائِل العِلْم الشَّرْعيِّ، فأقولُ مثلًا: هذا حَرامٌ. وتقول أَنْتَ: هذا حَلال. ثُم تقولُ -مثلًا-: مَن كان على صَوابٍ مِنَّا أَخذ عِوَضًا من الآخر. فلا يَجوز هذا.

ويَرَى بعضُ العُلَماء رَحِمَهُمالَلَهُ أَن ذلِكَ جائِزٌ، ويَستَدِلُّ لقَـوْله بأن الإسلامَ قام بالعِلْم والبَيان كما قام بالسَّيْف والرُّمْح والسِّنان، فهو قام بهذا وقام بهذا، وكمْ مِن إنسانٍ تُؤثِّر فيهم الدَّعْوة بالعِلْم والبَيان أكثَرَ مِمَّا تُؤثِّر بالرُّمْح والسِّنان.

وعلى هذا فنَقولُ: تَجوزُ المُسابَقة في المَسائِل العِلْمية الَّتي يُراد بها استِبانة الشَّرْع في هَـذه المَسأَلةِ؛ لأن الشَّرْع قام بهذا وبهذا، وهـذا مِنِ اختِيار شَيْخ الإسـلام ابنِ تَيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١)، وهو الراجِحُ.

القِسْم الثالِث: ما يَجوز بغَيْر عِوَض ولا يَجوز بعِوَض، وهي المُسابَقات الَّتي سِوَى هذَيْن القِسْمَيْن من المُسابَقات فهو جائِزٌ بلا عِوَض و بَمنوع بعِوَض.

فالمُسابَقة على الأقدام تَجوز بغَيْر عِوض ولا تَجوز بعِوض، وكذلِك المُصارَعة، ولكِنْ ليسَتْ مُصارَعة الثِّيران الَّتي نُشاهِد بالتِّلْفاز، فالمُصارَعة الَّتي تُشاهَد بالتِّلْفاز يكاد المَرْء يَقول: إنها سِحْر وليسَتْ بحقيقة؛ لأنه يَطير الواحِد بحِذائه على صَدْره، وهل هذا مَعْقول؟! وأنا أشُكُّ في جَوازها، والحَمْد لله أنها بَيْن أُناس كُفَّار عَسَى أن يَقتُل بَعضُهم بعضًا.

<sup>(</sup>١) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (٤/٥٩).

لكِنِ الكَلام على المُصارَعة السَّليمة، كما فعَل الرَّسولُ عَلَيْ حيثُ صارَع رُكانة ابنَ يَزيدَ رَضَاً لِللَّهُ عَلَى المُصارَعة في الجاهِليَّة، وكان هذا الرجُلُ من قُوَّتِه يَطأ على الجِلْد، ثُم يَتَجاذَبه عشَرة من الرِّجال لعَلَّهم يُخرِجونه من تَحت رِجُله، فلا يَستَطيعون، ويَتَمزَّق الجِلْد قبلَ أن يَزول عنه ذلِكَ الرَّجُلُ، فإنه صارَعَ النَّبيَّ عَلَيْهِ وقال له: إن صرَعْتني يا مُحمَّدُ آمَنْتُ بِكَ. فصرَعَه النَّبيُّ عَلَيْهِ (۱).

فالمُصارَعة والمُسابَقة على الأقدام، وكذلِكَ الرَّميُ بالأَحْجار وما أَشبَهَه فهذا لا بأسَ به، وكذلِكَ لعِب الكُرة لا بأسَ به أيضًا؛ لأنَّه من هذا النَّوْعِ بشَرْط أن لا يَكون مُتضمِّنًا للمُحرَّم مثل أن يَشتَغِل به الإنسانُ كَثيرًا عن مَصالِح دِينه ودُنياه، أو أن يَشتَغِل به مَثلًا، فهذا من الأُمورِ الجائِزة.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في العمائم، رقم (٤٠٧٨)، والترمذي: كتاب اللباس، باب العمائم على القلانس، رقم (١٧٨٤)، من حديث ركانة بن عبد يزيد رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم.



## معْنى الغَصْب:

الغَصْبُ فِي اللُّغة: القَهْر.

وفي الاصطلاح: هو الاستيلاءُ على مال غَيْره قهرًا بغَيْر حَقِّ، فقَوْلُنا: الاستيلاءُ على مالِ غَيْره قهرًا يَخرُج به السَّرِقة، فالسَّرِقة لا تُسمَّى غَصْبًا.

وقولُنا: (قَهْرًا) أيضًا يُخرِج ما لو استَوْلى بغَيْر قَهْر، يَعنِي: بإِذْنِه فهذا ليس بغَصْب، وقولُنا: (قهرًا بغَيْر حَقِّ) احتِرازًا مِمَّا لوِ استَوْلى عليه بحَقِّ كالاستِيلاء على مال المَحْجور عليه ونَبيعه، ولكِنْ هذا بحَقِّ فلا يَكون غَصْبًا.

#### حَكْمُه:

هُو مُحُرَّم؛ لقَوْله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوٓا أَمُولَكُم بَيْنَكُم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]؛ ولقَوْله ﷺ: ﴿إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا»(١)؛ ولأن النَّظَر أيضًا يَقتَضيه؛ فإنه عُدوان وظُلْم، والإنسانُ لا يَرضَى لنَفْسه أن يَعتَديَ أَحَدٌ عليه، فكَيْف يَرضَى لنَفْسه أن يَعتَديَ أَحَدٌ عليه، فكَيْف يَرضَى لنَفْسه أن يَعتَديَ على أَحَدٍ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب قول النبي ﷺ: «رب مبلغ أوعى من سامع»، رقم (٦٧)، ومسلم: كتاب القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، رقم (١٦٧٩)، من حديث أبي بكرة رَضِاً لللهُ عَنْهُ.

فإِذَنْ دلَّ على تَحْريمه الكِتابُ والسُّنَّة والنظَرُ الصَّحيحُ، فالغَصْب إِذَنْ حَرام، والغاصِبُ نِصِفُه بأنه ظالمِ مُعتَدِ.

## ما يلْزُم الغاصِب إذا بَني أو غُرس في الأرْض:

هل نَقولُ: إنه كما سبَقَ في الإجارة أنه إذا انتَهَتِ المُدَّة وفيها غِراسٌ أو بِناءٌ؟ لا، بَلْ نَقول: يَلزَمه أَوَّلًا إزالةُ البِناء والغِراس.

ثانيًا: تَسْوية الأرض؛ لأنه مَعلوم أن الأرض إذا أُزيل ما فيها من بِناءِ وغِراس فلا بُدَّ أن يُسوِّيَها، الحُفَر والمَرافِق فلا بُدَّ أن يُسوِّيَها، الحُفَر والمَرافِق وغيرها يُعيدها كما كانَتْ، فإذا كانَتِ الأَرْض لِحَقَها نَقْص بهذه العُروقِ يَلزَمه ضمانُ النَّقْص.

ثالِثًا: يَلزَمه أُجْرة الأَرْض مُدَّةَ استِيلائه عليها؛ لأنه لَوْلا استِيلاؤُه علَيْها لكان صاحِبها يَنتَفِع بها بالتَّأْجير أو بالسُّكْني أو ما أَشبَه ذلِكَ، وكلُّ هـذه تَلزَم الغاصِبَ فورًا بدون تَأْخير.

# حُكْمُ تَصرُّ فات الغاصِبِ:

تَصرُّ فات الغاصِبِ كلُّها باطِلة؛ لأنه سَبَق أن مِن الشُّروط العامَّة في العَقْد أن يكون للعاقِدِ سُلْطة؛ لأنه ليسَ بمالِكٍ يكون للعاقِدِ سُلْطة؛ لأنه ليسَ بمالِكٍ ولا قائِمٍ مَقامَ المالِك، فإذَنْ جَميعُ تَصرُّ فاته تُعتبَر باطِلةً، فلو نصَبَ شَيْئًا وباعَه فالبَيْع باطِلٌ غيرُ صَحيح، ولو أنه غصَب دَراهِمَ وتَصدَّق بها، فالصدَقةُ باطِلةٌ ولا ثَوابَ فيها.

فَكُلُّ تَصِرُّ فاته الشَّرْعية وغيرِ الشَّرْعية تُعتَبَر باطِلةً غيرَ صَحيحة.

# وهل يَلزَمه الضَّمانُ فيها تَصرَّف فيه؟

نعَمْ، يَلزَمه الضَّمانُ بأَعْلى أنواع الضَّمان، يَعنِي: لو أنه باع الشيءَ مثَلًا وتَعذَّر رَدُّه فإنه يَضمَن هذا الشيءَ، يَضمَنه بمِثْله إن كان مِثْليًّا، وأُمِر بقِيمتِه إن كان مُتَقوَّمًا.

وهَلْ يَلزَمه قِيمتُه وقتَ الغَصْب، أم وَقْت الإِثْلاف، أم وَقْت التَّضمين؟ نَقول: نَنظُر إلى أَعْلى شيءٍ فنُلزِمه به؛ لأن يَدَه يَدُّ عادِية.

يَقولون: المالُ المَعْصوب من المالِكِ له، فلو قُدِّر أنه عَصَب عشَرة آلافِ رِيالٍ واشتَرَى أَرْضًا أُخرى ثُم باعَها واشتَرَى بها أرضًا، ثُم باعَها بخَ مسين أَلْفَ رِيالٍ، واشتَرَى أَرْضًا أُخرى ثُم باعَها بمِئة أَلْفٍ حتَّى صارَت إلى مِليون رِيالٍ، فإن هذا المِلْيونَ للمَعْصوب منه، وليسَ للغاصِب أُجْرة على هذا التَّصرُّف؛ لأنه إنَّما يَتَصرَّف على وَجْه العُدوان والظَّلْم.

وقد قال النَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقُّ »(١)، فإذا كان كذلِكَ فإن جَميع ما يَنتُج من هذا التَّصرُّ فِ من الأَكْساب والأَرْباحِ لا تَكون للغاصِب ولا شَيءَ له فيها أيضًا، وإنها تَكون للمَغصوبِ مِنه.

# ضَمانُ مالِكِ البَهيمةِ ما أَتلَفَتْه البَهيمةُ:

هذا في الحَقيقة يَحتاج إلى تَفْصيل كَثير، لكِنْ نُلخِّصه فيها يَأْتِي:

أُوَّلًا: مالِكُ البَهيمة إذا كان إِثلافها بسبَبٍ مِنه بحيث يَكون ناشِئًا عن تَعدِّيه أَو تَفريطه فالضَّمانُ عليه، أمَّا إذا كان ناشِئًا عن تَعدِّيه فمِثل: أن يُدخِلها في بُسْتان

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقم (۳۰۷۳)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم (۱۳۷۸)، من حديث سعيد بن زيد رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

رَجُل وتَأْكُل، فالضَّمَانُ على مالِكِ البَهيمة؛ لأنَّه تَعدَّى، وكذلِك أيضًا لو جاء يَرعَى حولَ زَرْع إنسانٍ غيرِ محوط، ثُم ذهَبَ وتَغافَل عنها لعلَّها تَدخُل في المَزْرعة وتَشبَع، فهذا أيضًا لا يَجوز؛ لأنه مُتَعدًّ.

كذلِكَ أيضًا إذا كان بسبَبِ تَفريطه مِثل: أن يَحفَظها بِمَكان لا يَحبِسها فتَخرُج لَيْلًا فتَأْكُل زُروع الناس فإن الضَّمان هنا على مالِكِ البَهيمة، فإذا قال: أنا نائِمٌ ولا أَدْرِي. فقُلْنا: يَلزَمك أن تَحفَظها، فإذا فرَّطْتَ في حِفْظها فأنت ضامِنٌ.

ولهذا قَضَى النّبيُّ ﷺ أن على أهْل المزارع حِفْظَها بالنّهار، وعلى أهْل البَهائِم حِفْظها في اللّيْل (١)؛ لأن البَهائِم في النّهار تَخرُج لتَرعَى، والناسُ في المزارع يَقِظون ليسوا نائِمين، وفي اللّيْل الأمْر بالعَكْس أهلُ المزارع وكذلك البَهائِمُ مَحَفُوظة في أماكِنها لا تَرعَى.

فنَقولُ: الضابِطُ في هذا: أن ما يُنسَب إلى مالِكِ البَهيمة من تَعدِّيه أو تَفرِيطه، فالضَّمانُ عليه، أو ما لا فلا.

مِثْل: رجُل راكِب بَعيره فأتلف شيئًا وهو راكِب عليها فالضَّهان عليه هو؛ لأن الراكِب يَستَطيع أن يُحِرفها عمَّا تَضُرُّه أو يَتَقدَّم بها أو يَتَأخَّر بها، لكن لو جَنَحَت به، بمعنى: هرَبَت به حتَّى لم يَتَمكَّن من إِمْساكها، فهُنا لا ضَهانَ عليه، ولو نخسَها أحَدٌ غيرُ مالِكِها وراكِبها، أي: نخسَها فرَفَصَت برِجُلها حتَّى أصابَت إِنسانًا فالضَّهان على الناخِسِ وليس على صاحِبِها؛ لأن صاحِبَها في هذه الحالِ ليسَ مِنه تَعدُّ ولا تَفريطٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٢٩٥)، وأبو داود: كتاب الإجارة، باب المواشي تفسد زرع قوم، رقم (٣٥٧٠)، من حديث البراء بن عازب رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

والحاصِلُ: أن نَقولَ: ضَمان مالِكِ البَهيمة ما تُتْلِفه البَهيمة، والضابِطُ: أن يَكون هـ ذا الإِتْلافُ بتَعدِّ منه أو تَفريطٍ ومات خرَج عن هـ ذه الصُّورِ فإنَّما يَخرُج لسبَب من الأَسْباب.

وقد يَقولُ قائِلٌ: كيف تَقولُ: إن مالِكَ البَهيمة يَضمَن وقد قال النَّبيُّ ﷺ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (١)، ومَعنَى جُبار: أي: هَدَر، ليس فيها ضَمانٌ؟

قُلْنا: إن الرَّسولَ عَلَيْهُ يقولُ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» فأضاف الفِعْل إليها، أمَّا ما يُنسَب إلى مالِكِها فإنَّه لا يُنسَب إليها، فما أَتلَفَتْه هي وليسَ علَيْها راكِبٌ ولا قائِدٌ ولا سائِقٌ، فنعَمْ ليسَ فيه ضَمانٌ، وأمَّا إذا كانَتْ تَحت تَصرُّف مالِكِها أو كان مِنه مِن تَعَدِّ أو تَفريطٍ فإنها ذلِكَ يُنسَب إليه لا إلَيْها.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٩٩)، ومسلم: كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم (١٧١٠)، من حديث أبي هريرة رَكِزَالِلَهُ عَنْهُ.



#### معنى الشُّفعة :

الشُّفْعة لُغَةً: مَأْخوذة من الشَّفْع؛ وهو جَعْل الفَرْد زَوْجًا، ومَعلوم أن هُناك شَفْعًا والثاني وِتْر، هذا في اللُّغة العَرَبية.

وأمَّا في الشَّرْع فإن الشُّفْعة: انتِزاعُ حِصَّة شَريكِه مِمَّنِ انتَقَلَت إليه بعِوَض مالِيٍّ بالثَّمَن الَّذي استَقَرَّ عليه العَقْد، هذه هي الشُّفْعةُ.

ودرَجة الْمُناسَبة بين المَعنَى الشَّرْعيِّ للغويِّ؛ أن هذا المُنتَزَع صار بالنِّسْبة للمالِكِ شَفْعًا؛ ولهذا أَخَذ هذه الحِصَّةَ.

وصُورة المَسأَلة ليَتَّضِح التَّعريفُ: رجُلان شَريكان في بُسْتان بينَها، وباع أحَدُهُما نَصيبه على ثالِثٍ، للشَّريك الباقِي الَّذي لم يَبعِ استِنْزاع هذا السَّهْمِ الَّذي باعه شَريكه مِثنِ اشتراه مِن شَريكه بثمنه الَّذي استَقَرَّ عليه العَقْد، فإذا قُدِّر أن الشَّريك باع هذا السَّهْمَ بمِئة أَلْف دِرهَم وهو لا يُساوِي إلَّا خَسينَ أَلْف دِرهَم، فإننا نقول للشَّريك: إذا كُنتَ تُريدُ أن تَشفَع فخُذْه بمِئة أَلْف. ولا نقول: خُذه بالَّذي يُساوِي بالسُّوق، لكِن خُذْه بمِئة أَلْف.

فإن باعه الشَّريك بخَمسين أَلْفًا فقَطْ وهو يُساوِي مِئة أَلْف فللشَّريك الآخَر أَن يَأْخُذه بخَمسين أَلْفًا، فإذا قال الشَّريكُ البائِعُ: إنها بِعْتُ على هذا الرَّجُلِ بخَمسينَ أَلْفًا، فإذا قال الشَّريكُ البائِعُ: إنها بِعْتُ على هذا الرَّجُلِ بخَمسينَ أَلْفًا؛ لأنه صَديق لي أو قَريب لي، فأنا قد حابَيْتُه بالثَّمَن. فلا يُمكِن أن تَأْخُذه أنت

أيُّما الشَّريك بهذا الثَّمَنِ المُحابَى به حتَّى تُكمِل ما يُساوِي في السُّوق، نَقول: لا يَلزَم؛ لأن هذا المُشتَريَ إذا أُعطِيَ الثمَن الَّذي اشتَرَى به لا يَلحَقه ضرَرٌ.

فإِذَنْ نَرجِع إلى التَّعريفِ: (انتِزاع حِصَّة شَريكه مِمَّنِ انتَقَلت إليه -وهو الطَّرَف الثاني- بعِوَض مالِيٍّ، أي: بالثمَن الَّذي استَقَرَّ عليه العَقْد).

ولو أن أَحَدَ الشَّريكَيْن وهَبَها لثالِثٍ، فهَلْ لشَريكه أن يَأخُذه بالشُّفْعة؟ الجوابُ: لا؛ لأَنّنا نَقولُ: مِمَّنِ انتَقَلت إليه بعِوَض، وهذه انتَقَلت بغَيْر عِوَض. شُروطُها الخاصَّة:

أَوَّلًا: أَن يَكُونِ الشَّفيعِ شَريكًا:

فلو كان جارًا وليس بشَريك فليس له شُفْعة، مِثالُه: شَخْصان مُتَجاوِران في بَسَتانينَ، كلُّ واحِدٍ مِنهما له بُسْتان، فباع أحَدُ الجارَيْن بُستانه على شَخْص ثالِثٍ، فهَلْ للجار أن يَشفَع؟

الجواب: لا، ليسَ له أن يَشفَع؛ لأن من شَرْطها أن تكون من شَريك، والدَّليلُ حَديثُ جابِر رَضَالِلَهُ عَنهُ: «قَضَى النَّبيُّ عَلَيْ بِالشُّفْعة في كلِّ ما لَمْ يُقسَم، فإذا وقَعَت الحُدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُق فلا شُفْعةَ» (١)، فقال: «قَضَى النبيُّ عَلَيْ بِالشُّفْعة في كلِّ ما لَمْ يُقسَم» إِذَنْ فالمَسأَلة شرِكة، فإذا وقَعَتِ الحُدود -يَعنِي: اقتسَم الرَّجُلان ووَضَعا الحُدود بينَهما - وصُرِّفتِ الطَّرُق فلا شُفعة؛ لأنه الشرِكة زالَتْ، وهي تَثبُت للشَّريك، فإذا وقَعَتِ الحُدود بينَهما جارًا للآخَر، وليس شَريكًا له. فإذا وقَعَتِ الطُّرُق صار كلُّ مِنهما جارًا للآخَر، وليس شَريكًا له.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، رقم (۲۲۱٤)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب الشفعة، رقم (۱۲۰۸).

وشيءٌ آخَرُ: لماذا ثبَتَت الشُّفْعة للشَّريك -حتَّى نَعرِف الجِكْمة في أن الجارَ لا شُفعةَ له-؟

الجواب: ثبتَت للشَّريك؛ لئلَّا يَكون الشريكُ الجَديد نَكِدًا يُتعِب الشَّريكَ الجَديد نَكِدًا يُتعِب الشَّريك الأوَّل، يَعنِي: لإزالة الضرَر المُتوقَّع من الشَّريك الجَديد؛ لأن الناس لَيْسوا سَواءً، فشَريكي الأوَّل يُهاشِيني ولا يُعرقِل مَوْضوع المال المُشتَرَك، لكِنْ هذا الشَّريكُ الجَديد لا أَدرِي، فقَدْ يَبيع على إنسان سَيِّع التَّصرُّف وسَيِّع المَلكة فيتُعِبُني أنا.

فمِن أَجْلَ إِزالة الضرَر الْمُتوقَّع من الشَّريك الجَديد أَثبَتَ الشارعُ الشُّفْعـة للشَّريك الَّذي لم يَبعْ وليس للجارِ؛ لأن الجارَ الآخَرَ لا ضرَرَ عليه.

إذَنْ نَأْخُذ من هذا: أنه لا شُفعةَ للجارِ، وذلِك أَخَذْناه من الـدَّليل ومن التَّعليل.

ويَرَى بعضُ العُلَمَاء رَحَهُ مُلْلَهُ أَن الجَارَ له شُفْعة، ويَقول: إِن الدَّليل على ذلِكَ ما ثَبَتَ فِي صَحيح البُخارِيِّ من قولِ رَسولِ الله عَلَيْهِ الصَّلَا أُوالسَّلَامُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ بِسَقَبِهِ» (١) أي: بجوارِه، فعلى هذا إذا باع الجارُ فلِجارِه أَن يَشفَع، وهذا مَذهَب أَبِي حَنيفة رَحَمُ أُللَّهُ (٢)، وهو رواية عن الإمام أحمد رَحَمَهُ ٱللَّهُ (٢).

ويَستَدِلُّون بهذا الحَديثِ، ويَقولون: إن حَديثَ جابِرٍ رَضَالِلَّهُ عَنهُ: "قَضَى النَّبيُّ عَلَيْهُ النَّبيُ اللَّهُ عُلَيْهُ النَّبيُ عَلَيْهُ النَّبيُ عَلَيْهُ النَّبيُ عَلَيْهُ النَّبيُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَى أن الجارَ لا شِرْكُ له بواسِطة المَفهوم، وأمَّا حَديثُ: «الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ بِسَقَبِهِ» فبواسِطة المَنطوق، والمَنطوق مُقدَّم على المَفهوم كما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، رقم (٢٢٥٨)، من حديث أبي رافع رَضِيَلِيَّةُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المبسوط للسرخسي (١٤/ ٩٢)، وبدائع الصنائع (٥/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٦/ ٥٥).

هو مَعروف في قَواعِد أُصول الفِقْه.

وذهَبَ بعضُ العُلَمَاء رَحِمَهُ واللهُ إلى التَّوسُّط بين القولَيْن جمعًا بين الدَّليلَيْن، فقال: إذا كان الجاران مُشتَرِكَيْن في حَقِّ من حُقوق المِلْك ثبَتَت الشُّفْعة، وإذا كانا مُنفَصِلَيْن انفِصالًا نِهائِيًّا تامًّا فليسَ هُناك شُفعة.

قال هَـوَلاءِ: وحَديثُ جابِر رَضَالِلَهُ عَنهُ يَدُلُّ عليه؛ لأن الرَّسولَ ﷺ قال: «إذا وَقَعَتِ الحُّدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ»، فيؤخَذ من قَوْله: «وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ» أنه لو بَقِيَ الطَّريق واحِدًا فإن الشُّفْعة لا تَسقُط، فالطَّريقُ حَقُّ من حُقوق المِلْك؛ لأن كُلَّ واحِد مِنها يَتَطرَّق إلى مِلْكه بهذا الطَّريقِ.

وعَلى هذا فيكون هذا القولُ الوسَطُ هو الصَّحيح، أن الجارَيْن إذا اشترَكا في شيءٍ من حُقوق المِلْك كالطَّريق وكالماء، فلو كانا شَريكَيْن في ماءٍ يَأْتِي من النَّهْر، أو كانا شَريكَيْن في ماء بِئْر مِثْل ما يُوجَد بعض الناس يَحفُرون بِئرًا واحِدًا فيكون مُشتَرَكًا بين الجيران، فإذا كانا مُشتَرِكَيْن في حَقِّ من حُقوق المِلْك فللجارِ الأَخْذُ بالشَّفْعة؛ لدَلالة الحَديث عليه؛ ولأن في هذا جَمْعًا بين الأحاديث.

ثُم إن العِلَّة الَّتي من أَجْلها ثبَتَتِ الشُّفْعة مَوْجودة في الجار المُشارِك في حَقِّ من حُقوق المِلْك؛ لأنه قد يَتَأذَّى بالجار الجَديد؛ فلهَذا أَثْبَتْنا له الشُّفْعة، وهذا القولُ الوَسَطُ هو اختِيارُ شَيْخ الإِسْلامِ ابنِ تَيْميَّةَ رَحَمَهُ اللَّهُ (١)، ولا شَكَّ أن فيه جَمْعًا بين الأدِلَّة، وتَحَمَهُ اللَّهُ فعة.

إِذَنْ قولُهم: «أَن يَكون الشَّفيع شَريكًا» نُدخِل على هذا الشَّرْطِ تَعديلًا: «أو جارًا مُشارِكًا في حَقِّ من حُقوق المِلْك» على القول الراجِح.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳۰/ ۳۸۳).

# ثانيًا: أن يَنتَقِل النَّصيب بعِـوَض ماليِّ:

وكلِمة (بعِوض) احترازٌ عِمَّا لوِ انتَقَل بغَيْر عِوض، فلو وهَب الإنسانُ نَصيبه لثالِثٍ فليسَ لشَريكه أن يَشفَع، وكذلك قولُنا: (مالِيٍّ) احترازٌ عِمَّا لو انتَقَل بعوض غير مالِيٍّ، مثل: أن يَجعَل الإنسانُ نَصيبَه من هذا البُستانِ مَهْرًا لامرأة يَتزوَّجها فالعوض -وهو الزواج- ليس مالِيًّا، فإذا أصدَق امرأةً تَزوَّجها نصيبَه من هذا المِلْكِ فإنَّه لا شُفعة؛ لأنه انتَقَل بعِوض غير ماليًّ.

# ثالثًا: أن تَكون في أَرْض لا في مَنقول:

بمَعنى: أن يَكون الإنسانُ الَّذي باع النَّصيب مُشارِكًا في أرض، سَواءٌ كانت هذه الأرضُ علَيْها بِناءٌ، أو لم يَكُن، فأمَّا إذا كان في مَنْقول فإنه لا شُفعة، والمَنْقولُ مِثْل السيَّارة، الأَمتِعة، القُماش، وما أَشبَهَه فإنه إذا باع الإنسان نَصيبَه من هذا فلا شُفعة.

مِثْالُه: رَجُلان بينَهما سيَّارة فباع أَحَدُهما نصيبَه على ثالِثٍ، فليس للشَّريكِ الآخِرِ أَن يَشْفَع؛ لأنه مَنْقول، والدَّليلُ على أنها لا تَثبُت إلَّا في الأرض قولُه ﷺ في حَديثِ جابِر رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ الَّذي أَشَرْنا إليه: «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَكَ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ »(۱)، ووُقوع الحُدود وتصريف الطُّرُق إنها يكون في الأَرْض؛ لأن السيَّارة لا يُمكِن أَن يَقَع فيها حُدود ولا يُصرَّف فيها طُرُق، وهذا عِمَّا يَدُلُّ على أنه لا شُفْعة في المَنْقول.

وقال بعضُ العُلَماء رَحْمَهُمُاللَّهُ: بلِ المَنْقول فيه شُفْعة؛ لأن حَديث جابِرٍ إذا نظَرْنا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم، رقم (۲۲۱٤).

أَوَّلَه وجَدْناه عامًّا: «قَضَى النَّبيُّ عَلَيْهِ بالشُّفْعة في كُلِّ ما لَمْ يُقسَم»، و «كُل» من صِيَغ العُموم، وكونُه يَقول: «فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّ فَتِ الطُّرُقَ» فيَذكُر حُكْمًا يَختَصُّ ببَعْض أفراد العُموم لا يُخرِج العُموم عن عُمومه.

وأيضًا الضرَرُ المُتَوقَّع من الشَّريك الجَديد في الأراضِي هو نَفْس الضرَر المُتَوقَّع من الشَّفْعة تَجِب من الشَّفْعة تَجِب في المَنْقول، وعلى هذا يَكون هذا القولُ أَصَحَّ: إن الشُّفْعة تَجِب في كلِّ شَيءٍ من أَرْض أو مَنْقول أو بِناءٍ.

# رابعًا: أن يُطالِب به الشَّفيع فَوْرًا، والراجِحُ لا:

قولُنا: (فَوْرًا) أي: بدون تَأْخير، و(الشَّفيع) هو الشَّريك يَعنِي: لا بُدَّ أن يُطالِب الشَّريك بالشُّفعة فَوْرًا من حين ما يَعلَم، فلو مثلًا تَأخّر لساعة أو ساعَتيْن يَستَخير الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، أو يَستَشير إنسانًا، أو يَنظُر هل عِنْده قِيمة يَستَطيع دَفْعها أو لا يَستَطيع، فإن شُفْعتَه تَسقُط فلا بُدَّ أن يُطالِب بها فَوْرًا، فرجُلُ علِمَ في الصَّباح أن شَريكه قد باع، وبعد فترة ذهب إلى شريكه وطالَبه، فتسقُط شُفْعتُه؛ لأننا نقول: لا بُدَّ أن يُطالِب بها فَوْرًا، فلو جاءه الخَبرُ وهو لا بُدَّ أن يُطالِب بها فَوْرًا حتَّى لو علِمَ وهو يَأْكُل أو يَشرَب، فلو جاءه الخَبرُ وهو يَتَعَدَّى نقول له: الآنَ قُمْ طالِبْ بالشُّفْعة وإلَّا تَسقُط، فلا بُدَّ من أن يُطالِب بها فَوْرًا.

والدَّليلُ أنه يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ أَنَّه قال: «الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ» (١)، وهذا يُضرَب مثَلًا في الأَمْر الفَوْريِّ -كما في: «كأنَّما نُشِط من عِقال» -، وهذا الحَديثُ يَدُلُّ على أَنَّه لا بُدَّ من المُبادَرة.

وأيضًا تَأخيرُها يَكون فيه ضرَرٌ على المُشتَري، فالضَّرَر لا يُزال بالضَّرَر؛ فالضرَر المُتَوقَّع على الشَّفيع لا يُمكِن أن يُزال بضَرَر مُتَيقَّن بالنِّسبة للمُشتَري.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة، باب طلب الشفعة، رقم (٢٥٠٠)، من حديث ابن عمر رَضَالِتُهُ عَنْهُا.

# خامسًا: أن يأخُذ جميع النَّصيب:

بِجَميع الثَّمن الَّذي استقرَّ علَيْه العَقْد بنوْعِه وصفَتِه.

# تَصرُّف المُشتَري في النصيب أنواعٌ:

النَّوعُ الأوَّلُ: تَصرُّ ف يَنقُل المِلْك على وَجْه تَثبُت به الشُّفْعة:

ومِثالُه: البَيْع الَّذي ذكَرْنا؛ لأَنَّه إذا باع المُشتَري هذا النَّصيبَ فإنه انتَقَل بعِوَض مالِيٍّ لا يُسقِط الشُّفعة.

# النَّوْع الثانِي: تَصرُّف يَنقُل المِلْك على وَجْهِ لا تَشبُت به:

مِثْل: هذا المُشتَري الَّذي اشتَراه أَعطاه فُلانًا هِبة، والهِبة لا تَثبُت بها الشُّفْعة، إِذَنْ إِذَا كَانِ المُشتَري وهَب النَّصيب الَّذي اشتَراه من شَريكي لعَمرٍو كان حينَئِذٍ لا شُفعة في، والسبَبُ لأن المُشتَري تَصرَّف به على وَجْه لا تَثبُت به الشُّفْعة، وهذا المُشتَري سبَّله، يَعنِي: وقَفَه وأخرَجه في سَبيل الله فليسَ لي أن أَشفَع؛ لأن الوَقْف لا تَثبُت به الشُّفْعة؛ ولهذا لو أن شَريكي -مثلًا - من الأَصْل وَقَف نَصيبَه فإنه لا شُفعة لي.

فالمُهِمُّ أنه إذا انتَقَل من المُشتَري على وَجْه تَثبُت به الشُّفْعة فالشُّفْعة باقِية، وإنِ انتَقَل على وَجْهٍ لا تَثبُت به سقَطَت.

# النَّوْع الثالِثُ: تَصرُّف لا يَنقُل المِلْك:

كالإيجار -مثَلًا- فالمُشتَري الَّذي اشتَرَى مِنِّي أَجْر نَصيبه من هذا المِلْكِ الَّذي أنا شَريك فيه، فنَقول: هذا التَّأجيرُ لا يُسقِط الشُّفْعة، ويَكون لي أن أَشفَع ويَبقَى المُستَأجِر على أُجْرته، وكذلِكَ لو رهَنه المُشتَري فالرَّهْن لا يَنقُل المِلْك، إِذَنْ لا تَثبُت الشُّفْعة.



## معنى المُواتِ:

المَواتُ في اللُّغة: مُشتَقَّة من المَوْت.

وهو في الاصطلاح: الأَرْض المُنفَكَّة عن الاختِصاصات وملكِ مَعصومٍ.

و(الْمُنفَكَّة) أي: الَّتي ليسَ فيها اختِصاصاتٌ، فأمَّا الأَرْض الَّتي فيها اختِصاص فإنَّها ليسَتْ مَواتًا ولا تُملَك.

مَثَّل العُلَماء رَحِمَهُمُّاللَّهُ لذلِكَ بمُجمَّع كُناسة البلد، ومثَّلوا له أيضًا بالأوْدية الَّتي تَسقِي البلد، يَعنِي: الشُّعبان، ومثَّلوا له أيضًا بالمَراعِي الضَّرورية للبلد، فهذه كُلُّها لا يُمكِن إحياؤُها؛ لأن إحياءَها يَنتَفِع به شَخْص واحِدٌ، ويَتَضرَّر به كلُّ أَهْل البلد.

فلو جاء إنسانٌ مثلًا على المراعِي وأراد أن يُحيِيها فإننا نَمنَعه ونقول: لا يُمكِن أن تُحيِيَ المَراعِي، فإذا أَحْيَيت المَراعِي فأين يَرعَى الناسُ بَهائِمَهم؟! ولهذا لا شَكَّ أن مِنَ الخَطَأ ما يُعمَل الآنَ، فتَجِد أُناسًا يَخرُجون إلى مَراعِي الناس المَعروفة فيُخطِّطونها ويَزرعونها، وهذا حَرامٌ عليهِم، ولا يَجوز تَمكينُهم أيضًا، فأين يَرعَى الناسُ بَهائِمَهم؟

الجواب: لا يَجِدون، حتَّى إنه في بَعْض الأماكِن سَدُّوا حتَّى الطُّرُق إلى المَراعِي البَعيدة، وهذا في الحَقيقة من الجَشَع العَظيم، ومِن غَفْلة المَسؤُولين عن هَـؤلاءِ،

والواجِبُ أن المَراعِيَ الَّتي تَحتاج البلَد إليها ألَّا تُحْيا، وأن يَرتَفِع الناس عن إِحْيائِها، فيَرتَفِع الناس في الأراضِي البَعيدة الَّتي لا تَضُرُّ الناس بتَملُّكها.

كذلِكَ أيضًا إذا كان للبلَد مَحَلُّ يَحتاجون إليه مِثْل (البَطْحاء) -وهو الرَّمْل، فالناسُ يَحتاجون إليها للبِناء، فلو جاء إنسانٌ وأَحْيا هذه الأرضَ الَّتي هي بَطحاء، فإنَّه لا يَملِكها؛ لأن هذه لَصالِح الناس العامَّة، فالمُهِمُّ ما تَتَعلَّق به المَصالِح العامَّة فهذا مُحْتَصُّ لا يَجوز لاَّحد إحياؤُه.

وقَوْلُنا: «ومِلْك مَعصوم» فمَعلوم أيضًا أن المَمْلوك لا يُمكِن إِحياؤُه؛ لأنه مِلْك لمالِكِه، فلا يُمكِن إِحياؤُه.

# ما يَحصُل به الإِحياءُ:

أمَّا ما يَحصُل به الإحياءُ، فالإحياءُ يَحصُل بأنواع مُتعدِّدة، والنَّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ اللهُ يَقْولُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١) ، و «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُ وَ يَقُولُ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» (١) ، و همَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمُ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُ وَ أَحَاطُ أَحَاطُ أَحَاتُ بِهِ » (١) ، و لَمْ يُبيِّن الرَّسولُ عَلَيْهِ الإِحْياء ؛ إِذَنْ يُرجَع فيه إلى العُرْف، فإذا أحاط الإِنْسانُ هذه الأرض بحائِط منيع، أي: يَمنَع الإنسان من دُخول هذه الأرْضِ ؛ فإنَّه هذا يُعتبَر إحياءً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، رقم (٣٠٧٣)، والترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض الموات، رقم (١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى: كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد، رقم (٥٧٢٩)، من حديث سعيد بن زيد رضحاً لللهُ عَنْهُ.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج، باب في إقطاع الأرضين، رقم (٣٠٧١)، من حديث أسمر بن مضر س رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

أو إذا زَرَعها أو غرَس فيها أَشْجارًا أو نَقَاها من الأشجار الرَّديئة الَّتي تَمَنَع من زَرْعها فإن هذا إِحياءٌ، والمُهِمُّ أن الإحياءَ هو ما جرَتِ العادةُ به من إِحاطة عَليها أو غَرْس فيها أو زَرْع أو إِجْراء ماءٍ إِلَيْها أو إزالة ما يَمنَع زِراعَتها وما أَشبَهَ ذلك.





## معنى اللقطة:

اللُّقَطَةُ: على وَزْن فُعَلة بِمَعنَى: الشيء المَلْقوط.

وهي عِبارة عن كلِّ مالٍ أو مُختَصِّ ضَلَّ عن رَبِّه، بمَعنى: ضاعَ مِنه، إِذَنْ فهي اللهُ اللهُختَصُّ اللهُ اللهُختَصُّ اللهُ اللهُختَصُّ اللهُ اللهُختَصُّ اللهُ اللهُختَصُّ اللهُ اللهُختَصُّ ما لا يَقَع عليه العَقْد، و(المُختَصُّ) ما لا يَقَع عليه العَقْد.

فالدَّراهِمُ والمَتاع وما أَشبَهَه يُسمَّى مالًا، والمُختَصُّ هو الَّذي لا يَقَع عليه العَقْد مِثْل: كَلْب الصَّيْد، فإن كَلْب الصَّيْد ليس بِهالٍ؛ ولهذا ما يَصِحُّ بَيْعه ولكِنه يُسمَّى عند أَهْل العِلْم خُتَصًّا، فإذا وَجَد الإِنسانُ كَلْب صَيْد فهذا يُعتبَر لُقَطة، وإذا وجَد الإِنسانُ ساعةً أو قلمًا أو ما أَشبَه ذلك يُسمَّى أيضًا لُقَطة، لكِن هذا مال والأوَّل مُحتَصُّ.

# أَقْسام اللُّقَطة:

# فإنَّها تَنقَسِم إلى أَقْسامِ:

الأوَّل: ما لا يَهتَمُّ الناسُ به إذا ضاعَ مِنهم، فهذا لَمِن وجَدَه ولا يَحتاج إلى تَعريف ما لم يَكُن يَعلَم صاحِبَه، فإن كان يَعلَم صاحِبَه وجَبَ رَدُّه إليه، مِثل: القَلَم الجافِّ بأنه يُساوِي رِيالًا أو رِيالَيْن أو خُسة رِيالات، فهذا لا يَهتَمُّ الإنسان إذا ضاعَ منه، فإذا وجَدْتَه فهو لَكَ، ما لم تَكُن تَعلَم صاحِبَه، فإن علِمْت صاحِبَه وجَبَ عليْك أن تَرُدَّه إليه.

والدَّليلُ على هذا أن النَّبيَّ ﷺ وجَد تَمْرةً فقال: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» (١)، والتَّمْرة مالُ، لكِن لا يَهتَمُّ الناسُ به.

القِسْم الثاني: عَكْسه، ما لا يَجوز التِقاطُه، وهو الَّذي يَمتَنِع من صِغار السِّباع ويَحتَفِظ بنَفْسه لصاحِبه لا يَجوز التِقاطه، مِثْل الإِبل، فإذا وجَد الإنسانُ بَعيرًا ضائِعًا فإنه لا يَجوز أن يَأْخُذه؛ لأن النَّبيَّ عَيَا يُقول لَمِن سأَلَه عن ضالَّة الإِبل: «مَا لَكَ وَلَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَةَ» (1).

وإن شِئنا قَسَّمناها بتَقْسيم آخَرَ فنَق ولُ الأوَّل: ما لا يَهتَمُّ الناسُ به، وهُو لَمِنَ وَجَدَه، والثانِي: ما يَهتَمُّ به وليس بحَيوانٍ، والثالِثُ: الحَيوان، وهذا التَّقْسيمُ أَحسَنُ من الَّذي ذكَرْته.

فالأوّلُ: لا يَهتَمُّ الناسُ به، وحُكْمه أنه لَن وجَدَه، الثاني: ما يَهتَمُّ الناسُ به وليسَ بحَيوان، فهذا يَجِب أن يُعرَّف سَنَةً كامِلةً، فإن وُجِد صاحِبُه وإلَّا فهُو لَن وَجَدَه، مثَلًا راديو يُساوِي ثلاثَ مِئة رِيالٍ، وجَدَه في السُّوق ضائِعًا، هذا يَهتَمُّ الناسُ به، فنقول: اضْبِطْ هذا الراديو بصِفاتِه، ثُم اطْلُب صاحِبَه، يَعنِي: عَرِّفْه سَنة كامِلة، فإن جاءَ صاحِبُه وإلَّا فهُ وَ لكَ، فتَعرِضه في المَجالِس العامَّة كالأسواق وعند أبواب المساجِد تقول: من ضاع له راديو مِنْكم؟ فإذا جاءَكَ إِنْسانٌ وقال: هو لي. ووصَفَه فأعْطِه إيَّاه، وإذا بَقِيَ سَنَة لم يَأتِكَ أَحَدٌ فهو لكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب إذا وجد تمرة في الطريق، رقم (٢٤٣١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، رقم (١٠٧١)، من حديث أنس بن مالك رَحَوَلَيْلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، رقم (٢٣٧٢)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجهني رَيِخَالِلَهُعَنَهُ.

وكذلِكَ الساعة أيضًا وما أَشبَهَها هي عِمَّا يَهتَمُّ له فتُعرَّف سَنَة، وإذا كان هذا الشيءُ المَوْجودُ الَّذي يَتتَبَّعه الناس يَفسُد لو بَقِيَ إلى سَنَة، فإنه يُباع بعد أن تُضبَط صِفاته ويُحتَفَظ بثَمَنه، فإذا تَمَّتِ السَّنَة ولم يَأتِك أَحَدُّ فهو لَكَ، وإن جاءَكَ صاحِبُه ولو بعدَ سَنَة وجَبَ عليكَ أن تُسلِّمه إليه.

إِذَنْ مَا الفَائِدةُ مِن التَّحديد بِالسَّنَة وهو سيُسلَّم إلى صاحِبه ولو جاءَ بعد ذلِك؟ الفَائِدة أنه قبلَ السَّنَة ليس مِلْكًا لكَ، ولا تَتَصرَّف فيه إلَّا لمَصلَحته كها ذكرْنا في الَّذي يَفسُد، وأمَّا بعد تَمَام السَّنَة فهو مِلكُك تَتَصرَّف فيه كها شِئْت، ببَيْع أو غيرِه ولا يُطالِبك صاحِبُه إذا كُنتَ قد بِعْته؛ لأنه قد أذِنَ لكَ في هذا.

القِسْم الثالِثُ: الحَيوان، والحَيوان يَنقَسِم إلى قِسمَيْن:

أَحَدُهما: ما يَمتَنِع من صِغار السِّباع، والثانِي: ما لا يَمتَنِع، يَعني: ما يُحمِي نَفْسه وما لا يَحمِي نَفْسه.

فالَّذي يَحمِي نَفْسه: كالإِبِل فهذا لا يَجوز التِقاطُه؛ لأن النَّبيَّ عَلَيْ قال في ضالَّة الإِبِل: «دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَجِذَاءَهَا، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»، وأنت الآنَ إذا التَقَطْتُها معناها أنكَ حبَسْتَها عن صاحِبها، اتْرُكْها تَذهَب، وهي تأكُل وتَرعَى وتَشرَب ويَجِدها صاحِبُها.

ومِثل ذلِك أيضًا: الأَشْياء الكَبيرة الَّتي لا يُخشَى أن أحَدًا يَأْخُذها فإنه لا يَجوز التِقاطُها، مِثل: لو وجَدْت أَخْشابًا كَبيرةً لا يُمكِن لأَحَد أن يَأْخُذها تكون سقَطَتْ من سيَّارة أو ما أَشبَهَ ذلِكَ، فهذا لا يَجوز أيضًا التِقاطُه؛ لأن العِلَّة أن صاحِبه سَوْف يَأْتِي إليه.

الثاني: ما لا يَمتَنِع بنَفْسه من صغار السِّباع مِثْل الشاة، والمَعْز وما أَشبَه ذلِكَ، فهذا يَقـولُ الرَّسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيها حِين سُئِل عن ضالَّة الغَنَم قال: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِللِّمْبِ» (١)، المَعنَى: لكَ أَن تَأْخُذها، وإذا أَخَذْتها فلَكَ أَن تَذبَحها أيضًا وتَأكُلها ومع هذا تَنشُرها إن جاءَ صاحِبُها فهِيَ له، وإلَّا فلَيْس عليكَ شيءٌ.

وهـذا ما لم تَعلَم صاحِبَها، فإن علِمْت صاحِبَها تَعرِف أن هـذه الشاةَ مثلًا لفُلان، فالواجِبُ عليكَ أن تُسلِّمَها له أو لا يَجوز أن تَمنَعها.

ويَرَى بعضُ العُلَمَاء رَحَهُمُ اللّهُ أَنَّكَ لا تُعرِّف ضالَّة الغنَم؛ لأن الرَّسول ﷺ قال في ضالَّة الغنَم: لأن الرَّسول ﷺ قال في ضالَّة الغنَم: «هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»، ولم يَذكُر تَعريفًا، وإنَّمَا ذكر التَّعريف في المَتاع؛ لأنَّه سُئِل عن ضالَّة الإبِل وعن ضالَّة الغَنَم وعن اللَّقَطة، ففي اللَّقَطة قال: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا»(٢).

## حُكْمُ الالتِقاطِ:

يَعنِي: إذا وجَدْت اللُّقَطة فهَلْ آخُذها أو لا آخُذها؟

نَقول: أمَّا في مكَّةَ فلا تَأْخُذُها إلَّا إذا كُنت تُريد أن تُعرِّفها أَبَدَ الآبِدِين، يَعنِي: تُعرِّفها أنت، وإذا متَ تُوصِي أهلَك، تقول: عرِّفوا هذه اللَّقَطة. وإذا مات مَن بَعدَكَ يُوصِي إلى يَوْم القِيامة؛ لأن الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ قال في مكَّة: «لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إلَّا لَمُنْشِدٍ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب شرب الناس والدواب من الأنهار، رقم (٢٣٧٢)، ومسلم: كتاب اللقطة، رقم (١٧٢٢)، من حديث زيد بن خالد الجهني رَضِيَ لِيَثَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) هذه الفقرة جزء من حديث زيد بن خالد الجهني رَيْخَالِلَهُ عَنْهُ السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة، رقم (٢٤٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها، رقم (١٣٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

والحِكْمةُ في ذلِكَ أن آمَنَ بِلاد الله هي مكَّةُ، فأنتَ إذا ترَكْت اللَّقَطة الَّتي تَجِدها في مكَّة وجاءَ النَّذي بعدَك وتركها، وجاء الثالِثُ وتركها، وجاء الرابعُ وتركها، فإن صاحِبَها سيَجِدها؛ لأنه إذا فقدَها سيَرجِع، فإذا رجَعَ وهي ما أُخِذت فسَوْف يَجِدها، وإذا قال قائِلُ: أنا أخشَى إن ترَكْتها أن يَأخُذها غَيْري مِمَّن لا يُعرِّفها. فنقول: إذا أَخذَها غيرُكَ فالإِثْم عليه وأنتَ سلِمْتَ.

نعَمْ، لو فُرِض أن هُناكَ جِهةً مَسؤُولةً تَستقبِل هذه اللَّقَطَ، فجِينَئِدٍ خُدْها وأعطِها إيَّاها أَوْلى من تَرْكها، والآنَ يُوجَد -خُصوصًا في الحَرَم، في نَفْس المسجِد الحَرام - جِهة مَسؤُولة تَستقبِل هذه اللَّقَطَ، وعلى هذا فنقول: خُدْها وأعطِها هذه الجُهة، وأمَّا في غير مكَّة فهذا يَختلِف؛ إذْ لا بُدَّ أن يَأْمَن الإنسانُ نَفْسه عليها، فإن لم يَأْمَن نَفْسه عليها فلا يَجوز أَخْذُها، مِثْل إنسان وجَدَ هذه اللَّقَطة وقال: أنا أَخشَى إن أَخَدْتُها أن أُنفِقَها لنَفْسى ولا أُعرِّفها. فنقول: لا يَجوز أن تَأْخُذها.

أمَّا إذا كان يَأمَن نَفْسه عليها فإذا كانَت في مَكان يُخشَى عليها من التَّلَف، وأن يَأْتِي بعدَك مَن لا يُعرِّفها فالأَفضَل أن تَأخُذها وتُعرِّفها، وإذا كان الأَمْر بالعَكْس فإن الأَفضَل تَرْكها؛ لأَنَّكَ إذا أَخَذْتَها سوف تُلزِم نَفْسَك بإِنْشادِها، وقد لا تَتَمكَّن من الإنشاد، قد تَتَعَبُ وتَمَلُّ.

إِذَنْ صار في مكَّةَ لا يَجوز الإلتِقاط، وفي غَيْرها فيه تَفصيلٌ.





#### معنى اللقيط:

اللَّقيطُ: هو الَّذي لا يُعرَف نَسَبه ولا رِقُّه، طِفْل مَنبوذُ لا يدرى مَن هو؟ ولَمِنْ؟ كَطِفْل وَجَدْناه مَوْضوعًا في مَدرسة أو في السُّوق أو في المَسجِد، فهذا لا نَدرِي لَمِن؟ فيُسمَّى هذا لَقيطًا بِمَعنَى: مَلقوطًا.

## حُكْم التقاطه:

فَرْضُ كِفَاية؛ لأن هذا آدَميُّ مُحَتَرَم، يَجِب أن يُلتَقَط، فإذا لم يَلتَقِطْه أَحَدُّ وَجَبَ عليكَ أن تَفعَل.

### حَضانتُه:

كَفَالَتُه والقِيام بمَصالِحه فهِيَ لَمِن وجَدَه.

## نَسَبه:

فلَيْس له نَسَب، فعلى هذا نُسمِّيه مثَلًا عبدَ الله بنَ عبدِ الكَريم، فإنه عبدُ الله بلا شَكِّ، وأبوه عبدٌ للكريم.

الْهِمُّ أَن نُسمِّيَه باسم يَنطَبِق عليه، وليس فيه كَذِب.

# مِيراثه:

فَقَيلَ: إنه لِـمَن وجَدَه؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «تَحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا

# وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ»(١).

فقولُه: «وَلَقِيطِهَا» يَدُلُّ على أن اللَّقيط يَرِثه مَن وجَدَه وقامَ بحَضانتِه.

وقيل: إن مِيراتُه لبَيْت المالِ؛ لأنه ليس له نَسَب.

والراجِحُ -واللهُ أَعلَمُ- أنه يُرجَع في هذا إلى رَأْيِ الحاكِمِ الشَّرْعيِّ في هذا.



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۹۰)، وأبو داود: كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة، رقم (۲۹۰٦)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب الفرائض، باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء، رقم (۲۱۱۵)، وابن ماجه: كتاب الفرائض، باب تحرز المرأة ثلاث مواريث، رقم (۲۷٤۲)، من حديث واثلة بن الأسقع رَضَّاللَهُ عَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن غريب.





الصفحة

فهرس الآيات

الأيسة

| ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنْـزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِنَ ٱلْهُـدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُّمُّهُ ﴾                                                                                                                  |
| ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                  |
| ﴿ وَقَادِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ هَبَاتَهُ مَّنتُورًا ﴾                                                                            |
| ﴿ قَالُواْ لَوْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ١ أَنْ مُلَعِمُ الْمِسْكِينَ ١ أَنْ فَطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهِ وَكُنّا غَفُوشُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ ﴾ ٣٨                  |
| ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـذَةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾                                                                             |
| ۸٤، ۸۳، ۸۶، ۶۶، ۶۶، ۶۸، ۲۸، ۶۸                                                                                                                                   |
| ﴿ وَلَا نَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾                                                                                          |
| ﴿رَبَّنَا لَا تُقَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾                                                                                                       |
| ﴿ وَمَن كَانَ مَ رِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَسَيَامٍ أُخَرَ ﴾٥٥                                                                                  |
| ﴿ قَالَ أَوْلَمْ تُؤْمِن ۚ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَظْمَيِنَ قَلْبِي ﴾                                                                                           |
| ﴿ فَٱلْتَنَ بَشِرُوهُمَنَ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ                      |
| ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَرَ أَتِنَوْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾٧١، ٢٧، ٢٦، ٢٦، ٧٧، ٧٧، ٢٧٢                                                      |
| ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً |
| وَأُوْلَئَيْكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَّحِيثُ ﴾                              |
| ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا ٓ أَخْطَأْتُهُ بِهِۦ وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا                                       |
| المريحية) ﴿ المرادِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                       |
| ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾٧٨                                                                                                                  |

| لَمَهِنَّا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِكِن مَّن | ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُۥ مُعْ                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸٦،∨٩                                  | شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْدًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيا                    |
| 97                                      | ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾                                              |
| ٣٢٥،٩٢                                  | ﴿ فَصِيَامُ ثَلَنْتَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾                             |
| 90,98,98                                | ﴿ وَلِا نُبْطِلُواْ أَعْدَلَكُمْ تَا ﴾                                                                 |
|                                         | ﴿ وَأَتِمُواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَّ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾   |
| ۰۱،۷۰۱،۵۷۱،۰۲۳،۳۲۳                      | ۰،۹۳                                                                                                   |
| مَوِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا   | ﴿ وَمَن يَـرْتَـٰدِذ مِنكُمْ عَن دِيـنِهِۦ فَيَـمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتَهِكَ حَ                  |
|                                         | وَٱلْآخِرَةِ ﴾                                                                                         |
| 177,108,98                              | ﴿ فَمَن فَرْضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ ۖ وَلَا حِـدَالَ فِي ٱلْحَيجَ              |
| مَتِيقِ ﴾                               | ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَكَهُمْ وَلْـيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْـيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْ            |
| 797,771,770,799.                        |                                                                                                        |
| 9v                                      | ﴿لِبَلُوَكُمْ أَيْكُوْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴾                                 |
| ٩٧                                      | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾                                                               |
| ٩٨                                      | ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾                                                           |
| 1                                       | ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْرَ ءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَ |
| 1                                       | ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُٱلَّتِيٓ أَنتُدٌ لَهَا عَاكِمُونَ ﴾         |
| Y1V.1                                   | ﴿ وَطَهِدٌ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِدِينَ وَٱلرُّحَيِّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾                         |
| 1                                       | ﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُ كَ وَأَنتُهُ عَلَكِفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِ ﴾                                       |
| 1.7                                     | ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَنكَمِينَ ﴾         |
| انَّ ٱللَّهَ غَنَّ عَن ٱلْعَلَمِينَ     | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمُنْتِ مَن ٱسْتَطَاءَ إِلَيْهِ سَسِلًا وَمَن كَفَرَ فَ             |

| ١٠٨،١٠٥        |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾                                                                                          |
| 11             | ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ لَكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ ﴾                                                       |
|                | ﴿ وَلَا نَزِرُ وَاذِرَةً ۗ وِزْدَ أُخْرَىٰ ﴾                                                                                |
| ۸/1,377        | ﴿ ٱلْحَجُ أَشْهُ رُ مَعْ لُومَن  كُ ﴾                                                                                       |
| 071, 179       | ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَثَرَبَّصَ ﴾ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُومٍ ﴾                                                         |
|                | ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾                                                                  |
|                | ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                                          |
|                | ﴿ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ تُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾                                          |
|                | ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾                                                                                   |
| 7713 • 173 777 | ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَنْسَوَةً حَسَنَةً ﴾                                                            |
|                | ﴿ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾                                                                                  |
|                | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾                                            |
|                | ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّى بَبُلُغَ الْهَدْىُ نَحِلَّهُۥ ﴾                                                      |
|                | ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ﴾                                     |
|                | ﴿ وَمَن قَلَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِّثْلُ مَا قَلَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ يَحَكُمُ بِهِ ـ ذَوَا عَدْلِ وَ           |
| ۲۷۱، ۱۸۱، ۹۶۱  | أَوْ كَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾                                                          |
|                | ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُو حَتَّى بَبُلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُۥ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ۚ أَذَى مِن     |
|                | أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ ﴾                                                                      |
| •              | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ وَمَن قَنَلَدُ مِنكُم مُتَعَمَّدُا فَجَزَآةٌ |
| ١٨٨            | ﴿ وَلَوَ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْيِلَافًا كَثِيرًا ﴾                                           |

| لَمْدَى وَٱلْقَلَتِيدَ ﴾                     | ﴿جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَكَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْمَ     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لْهَدْیَ وَلَا الْقَلَتَہِدَ وَلَآ ءَآیِتَنَ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوا شَعَنَهِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱ |
| ١٩٠                                          | ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْلَغُونَ فَضَلًا مِن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا﴾                                     |
| 19                                           | ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۚ قُلْ قِتَـالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾                 |
| 197                                          | ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّكَيَّارَةِ ﴾                 |
| بَ ٱلنَّادِ ﴾                                | ﴿رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِـرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَا                    |
| ۲۱۳                                          | ﴿لِغِيظَ بِمِمُ ٱلكُفَّارَ﴾                                                                            |
| ۲۱۳                                          | ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيَّلًا عَظِيمًا ﴾                     |
| <b>۲۱۳</b>                                   | ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾                                            |
| عَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾                            | ﴿ فَإِذَاۤ أَفَضَتُ مِنْ عَرَفَتٍ فَأَذَ كُرُوا اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْ                                  |
|                                              |                                                                                                        |
| ۸۲۲، ۳۳۰                                     | ﴿وَأَغَّنِدُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِءَ مُصَلِّى ﴾                                                     |
| 779                                          | ﴿ قُلُ يَدَأَيُّهَا ٱلْكَنِفِرُونَ ﴾                                                                   |
| 779                                          | ﴿ قُلُّ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـٰذً ﴾                                                                        |
| *17,717                                      | ﴿ مُحِلَقِينَ زُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾                                                             |
| ، ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا       | ﴿ فَسُبْحَنَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَّبِحُونَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي                     |
| 777                                          | وَحِينَ نُظْهِرُونَ ﴾                                                                                  |
| 777                                          | ﴿ وَأَذَانُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾                    |
| 777                                          | ﴿ فَأَذَكُرُوا آسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ ﴾                                                       |
| ٠ ٢٦٩                                        | ﴿وَاذَكُرُواْ اللَّهَ فِي ٓ أَيْتَامِ مَّعْـدُودَتٍ ﴾                                                  |
| 798,777                                      | ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَنَّكُمْ فِي ٱلدِّن مِنْ حَرَجِ ﴾                                                    |

| ۳۷۲، ۲۷۳                                         | ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YAY                                              | ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾                                                                                  |
| لَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوِّكَ                     | ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَ               |
|                                                  | بِهِمَاْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾                                                  |
| '7, 577, 0P7, VP7, ••T                           | ۳۱،۲۳۰                                                                                                              |
| ۲۹٥                                              | ﴿ ذَالِكَ وَمَن بُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴾                                    |
| Y97                                              | ﴿ وَٱلْبُدُّنَ جَعَلْنَكُهَا لَكُمْ مِّن شَعَتْ بِرِ ٱللَّهِ ﴾                                                      |
| Y97                                              | ﴿ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾                                             |
| نَثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَبِّجَ وَسَبْعَتِهِ إِذَا | ﴿ فَمَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَذِي ۚ فَمَن لَّمَ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَا |
|                                                  | رَجِعَتُمْ ﴾                                                                                                        |
| هَ غَفُورٌ رَحِيـهُ ﴾ ٣٣٥                        | ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَّ إِنْهَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّه            |
| ۱ ۳۳۰ ، ۳۳۰ ، ۰ ۳۰ ، ۲ ۰ ۳                       | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ﴾                                                                                    |
| م مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِّ                  | ﴿ وَلِحُكِ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكِّرُوا أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم                             |
| ۳٦٠، ۲۳٧، ۲۳۳                                    | فَإِلَنْهُكُمْ ۚ إِلَٰهُ ۚ وَخِدُ فَلَهُۥ أَسْلِمُوا ۗ وَيَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾                                   |
| ٣٥٥                                              | ﴿يَنَأَبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾                              |
| ٣٥٥                                              | ﴿ أَن يَتَإِبْرَهِيـمُ ﴿ إِنَّ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ يَأَ ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾               |
| ۳۲۰، ۲۲۳، ۲۲۳،                                   | ﴿وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾                                           |
| ٣٦٦﴿<                                            | ﴿ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهُ مَا مَن يَشَكَآهُ مِنْ عِبَكَادِهِ ۚ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِيرَ             |
| ٣٦٦                                              | ﴿وَجَنْهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾                                                                                |
|                                                  | ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَرَهُمْ جَ               |
|                                                  | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدَبَ         |

| ٣٧٠ | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ ﴾                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ﴿وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَكُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْفُـرَينَ وَٱلْمِسَكِمِينِ                          |
| ۲۷۱ | وَٱبْرَنِ ٱلسَّكِيلِ ﴾                                                                                                                              |
| ٣٧٣ | ﴿ وَأَوْرَكَكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا ﴾                                                               |
| 400 | ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِلَـآءً ﴾                                                                                                        |
| **  | ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَكُورَ ﴾                                                                                           |
| 444 | ﴿ حَتَّى يُعْطُوا ٱلْجِزْيَةَ ﴾                                                                                                                     |
| ٣٧٨ | ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                                                            |
| ٣٨٠ | ﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُــ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِۦ﴾                                             |
| ۲۸۱ | ﴿ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنْفِرِينَ عَلَى ٱلمُّؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾                                                                            |
| ٤٥٥ | ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾                                                                                                 |
| ۴۸٤ | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسُلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ ﴾                                                                                |
| ٣٨٨ | ﴿ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾                                                     |
| ٤١٦ | ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَدْيَعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا ﴾                                                                                               |
| 490 | ﴿ وَلَا تَنَاكُمُواْ أَمْوَالُكُم بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ ﴾                                                                                          |
| ۳۹٦ | ﴿وَٱبْنَكُواْ الْيَنَكُىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْمْ ﴾            |
| 497 | ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُوْ قِينَمًا ﴾                                                               |
| ۲۹۸ | ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمْ رُشْدًا فَادَّفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ ﴾                                                                       |
| ٤٠٤ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَفَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَةُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ |
| ٤٠٦ | ﴿ وَلَا تُؤْتُواْ اَلشُّهَهَاءَ اَمْوَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُرْ قِينِمًا ﴾                                                               |

| ٠٠٠٠٠١ ، ٣٢٤، ٨٩٤، ٠٣٥ | ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤                    | ﴿ ضُرِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ ﴾                                                                      |
| ٤١٦                    | ﴿ فَ أَبِعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَنذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾                                  |
| ٣٢3، ٨.                | ﴿وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾                                           |
| ۰۰۳،٤۸٥،٤٥٩            | ﴿ وَأَخْسِنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                |
| ٤٦٢                    | ﴿ فَإِذَآ أَنَزَلْنَا عَلِيْهِمَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾                                       |
| كُونَ مَيْتَةً ﴾ ٤٦٧   | ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّا أَن يَا          |
| مُؤْمِنِينَ ﴾ ٤٦٨      | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوْاْ إِن كُنتُم    |
| ٤٧٠                    | ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                                        |
| <b>EVV</b>             | ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ ﴾                                                      |
|                        | ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾                                                               |
| £ 97                   | ﴿وَذَكِرْ بِهِ ۚ أَن تُبْسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتْ ﴾                                                   |
| <b>ξ ۹V</b>            | ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَنَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾                      |
| ٤٩٨                    | ﴿ فَإِنَّ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤْدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ آمَنَتَهُ. وَلَيْـتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ |
| <b>٤٩٩</b>             | ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا ﴾                                               |
| 0 • 0                  | ﴿وَكَفَّلَهَا ذَكْرِيَا ﴾                                                                               |
| o • A                  | ﴿ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِۦ زَعِيــُكُ ﴾                                        |
|                        | ﴿وَالصَّلَحُ خَيْرٌ﴾                                                                                    |
| ٠٢١                    | ﴿وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَـنِّكًا ۚ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾                |
| ٥٧٤                    | ﴿ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ ۖ لِنِي حِجْرٍ ﴾                                                               |

| أْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَكُمْ ﴾ ٢٤٥ | ﴿ وَٱبْنَالُواْ ٱلْمِنَكَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا ٱلذِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُو |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٧                              | ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلَّرَ فَلْيَسْتَنْذِنُوا ﴾                                         |
| ٠٢٦                              | ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَّرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ﴾                                                    |
| ٥٣٣                              | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَنَنَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴾                                  |
| ٥٥١                              | ﴿إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ﴾                                                        |
| ٥٥١                              | ﴿ فَإِنَّ أَرْضَعْنَ لَكُورٌ فَتَانُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾                                                     |
| 008                              | ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْ لَاللَّهِ ٱلْإِسْ لَنْدُ ﴾                                                              |
| 008                              | ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسَّلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنَّهُ ﴾                                         |
|                                  | ﴿ وَمَن يَتَٰقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾                  |
| ةً عَن زَاضِ مِّنكُمُ ﴾          | ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالِكُم مَنْنَكُم بِالْسَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحْدَةً                             |





## فهرس الأحاديث والأثار

| الصفحة                                 |                                                                                 | الحديث                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 77, 777, 07                            | •                                                                               | أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ        |
| YV9                                    |                                                                                 | ابْدَأْ بِنَفْسِكَ                      |
| 77,177,777                             | <b>*</b>                                                                        | ابْدَؤُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ       |
| 188                                    | بِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ                            | أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَ        |
| 107                                    | نْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ | أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَ       |
| 127                                    | وا مَا آمُرُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الهَدْيَ لَتَحَلَّلْتُ مَعَكُمْ   | اجْعَلُوهَا عُمْرَةً، افْعَلُ           |
| *\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ۰,۲۱۲، ۳                                                                        | أَحَابِسَتُنَا هِيَ                     |
| ٨٥                                     | كَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ            | أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُـ         |
| ٥٨                                     | عُ الحَلَّاق فلْيَحْلِقْكَ                                                      | اخْرُجْ إلى النَّاس وادْ                |
| ١٢٨                                    | رَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ                                                     | اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَ            |
| ٣٨٣                                    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                           |                                         |
| ٤٩٨                                    |                                                                                 | أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَ    |
| ۷۸،۳۲                                  | مُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارَ مِنْ هَاهُنَا                                       | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُ     |
|                                        |                                                                                 | إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا        |
|                                        | مَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَجِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا  | •                                       |
| ٤١٤،٤١٣                                | ْخَذْتُمْ بِأَذْنَابِ البَقَرِ                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ۳۱،۲۹                                  | وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ    | إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا،          |
| ۳۰۰،۱۷٤                                | دْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَالثِّيَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ          | إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَا     |

| ٩١               | إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ                          |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨،٥٧٦          |                                                                                               |
| ٦١               |                                                                                               |
| ٣٣٨              |                                                                                               |
| ٩٠               | a                                                                                             |
| ٣٧٩              | ارْفَعْ يَدَك                                                                                 |
| ٩٨               | أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ                                  |
| ٣٦٢              | أَرِيقُوا عَنْهُ دَمًا                                                                        |
| ٣٩٠              | الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ      |
| ۸۸               | أَصُّمتِ أَمسِ؟أَصُّمتِ أَمسِ                                                                 |
|                  | اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجِّكَ                                         |
|                  | اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الحَاجُّ غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي             |
| ٦٤،٦٣            | أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ                                                                           |
| شَأْنُكَ بِهَا٨٥ | اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَ |
| 001              | أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ                                      |
| ٣٧١              | أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ نَبِيٌّ قَيْلِي                                            |
|                  | اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي                                                |
| 771. • 51. 737   | اغْسِلوه بهاءٍ وسِدْر وكفِّنوه في ثَوْبَيْه ولا تُحْمِّروا رَأْسَه ولا تُحنِّطُوه .           |
|                  | أَفَأَحُجُّ عنه؟ قال: «نَعَمْ»                                                                |
|                  | أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ                                                            |
| ٧٢               | أَفْطَرَ هَذَانِأ                                                                             |

| ٧٦                     | أَفطُرْنا على عَهْد رَسولِ الله ﷺ في يَوْم غَيْم، ثُم طلَعَتِ الشَّمْس.                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7, 207, • 77, 177, 777 | افْعَلْ وَلَا حَرَجَ٨٥                                                                    |
| ٤٧٠                    | أَكُلُّ غَيْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟                                                          |
| ٠٠٠ ٢٠٠١               | أَلَّا يَحْجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ                |
| ٧٤،٤٠                  | أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ                                         |
| ٣٦٩                    | أَمَا إِنَّهُمْ لَوْ سَقَطُوا فِيهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا                                 |
| سِ ۲۸٥                 | أُمِرَ النَّاسُ أن يَكون آخِرُ عَهْدهِم بالبَيْتِ إِلَّا أَنَّه خُفِّفَ عن الحائِف        |
| Y17,717                | أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أصحابَه عِند ذلِكَ أن يَرمُلوا في الأَشْواط الثَّلاثة                 |
| ٣٤٣                    | أَمَرَنا رَسُولُ الله ﷺ أَن نَستَشْرِف العَيْن والأُذُن                                   |
| ۸۹                     | أَمَرَنا رَسولُ الله ﷺ أَن نَصومَ مِن الشُّهْرِ ثَلاثةَ أَيَّام                           |
| ١٨٩                    | إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ                                                        |
| ٤١٠                    | إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجِ            |
| ٩٨                     | إِنَّ الَّذِي تَبْغِي أَمَامَكَ                                                           |
| ۳٦٢،٣٥٩                | أن الرَّسولَ ﷺ عَقَّ عن الحسَنِ والحُسَيْن كَبْشًا كَبْشًا كَبْشًا                        |
| ، ثُم دخَلَ وطافَ ٢٠٥  | إن الرَّسولَ كان إذا دخَل مكَّةَ أَناخ بَعيرَه عند البَّيْت عِند المَسجِد                 |
| ١٠٣                    | أَنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ بِخَمْسِ مِئَةِ صَلَاةٍ                                            |
| ٧٩،٧٥                  | إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ |
| ٦٥                     | إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا                       |
| £ • A 6 £ • V          | إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالمَّيْتَةِ وَالْجِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ           |
| 149                    | إِنَّ اللهَ حَرَّمَهَا مُنْذُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ                              |
| 17V                    | إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا                                           |

| Y 9 V , Y 9 7           | إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ فَاسْعَوْ ا                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۰                     | إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ                                                  |
| Λξ                      | أن الله لا يَقبَل نافِلةً حتَّى تُؤدَّى الفَريضة                                                     |
| 00                      | إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُرْضِعِ وَالحَمْبُلَى الصَّوْمَ                                          |
| ٤٥،٤٣                   | إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ                   |
| ٥٤                      | إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ                      |
| 100                     | أَن النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَأْجَر فِي الهِجْرة عبدَ الله بنَ أُرَيْقِه        |
| ١٤٠                     | أَنَّ النَّبيَّ ﷺ أَهَلَّ بعدَ أو دُبرَ صَلاة                                                        |
| ١٣٨                     | أَنَّ النَّبيَّ ﷺ تَجَرَّد لإِهلالِه واغْتَسَلَ                                                      |
| ۳۱۸                     | أن النَّبيَّ ﷺ رخَّصَ للرُّعاة ألَّا يَبيتوا بمِنِّي                                                 |
| 00 • 60 £ ♥             | أنَّ النبي ﷺ عامَل أهلَ خَيبر بشَطر ما يخرج مِنها                                                    |
| 007.007.2.3.2.8.5.      | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَن بَيْعِ الغَرَرِ٢                                                        |
| 009                     | أن النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن رِبْح ما لم يُضمَن                                                           |
| ۰۷۰، ۳۹۹، ۴۹۰           | إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ                                 |
|                         | أن رسولَ الله ﷺ حَجَرَ على مُعَاذٍ وبَاعَ مَالَهُ                                                    |
| ن جَزيرة العَرَبِ ٢١٤   | إِن رَسولَ الله ﷺ عِند مَوْتِه أَوْصى بأن يُخرَج اليَهودُ والنَّصارَى م                              |
|                         | إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا                                            |
|                         | إِنْ صِرَعْتَنِي يِا مُحُمَّدُ آمَنْتُ بِكَ. فصرَعَه النَّبِيُّ ﷺ                                    |
|                         | أَنَّ عُمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ ضمَّن حديقةً أُسيد بن حُضير بدَراهمَ معا                               |
|                         | إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ ثُمَّ حُرِّ        |
| لَمُعُ بِهِ شَجَرَةٌ١٩١ | إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ؛ لَا يُسْفَكُ بِهِ دَمٌّ، وَلَا يُقْع |

| ٩٢                                 | إِنْ هَذَيْنِ يَوْمَانَ نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عن صِيامِهما                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٦                                 | إِنَّ وِسَادَكَ إِذَنْ لَعَرِيضٌ                                                                                            |
| YVV                                | أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَرْعَوْا يَوْمًا                                                                                   |
| ١٨٤                                | إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا                                                                             |
| ۸١                                 | إنا لم نَتَجانَفْ لإِثْمِ                                                                                                   |
| ٤٨٩                                | إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ بِطُعَام                                                                                       |
| عْتُ مَعَكُمْ ٣١٣                  | انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَ                        |
| 177,177                            |                                                                                                                             |
| ov                                 | إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ                                                        |
| ٢، ٣٨، ٥١٢، ١٩٠، ٢١٤               | إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                                                          |
| ٣٩٩                                | إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ                                                                                              |
| ٤٧٣                                | إِنَّهَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ ۚ                                                                                        |
| o \ V                              | إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ                                                                       |
| لِحَمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ | إِنَّهَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَرَمْيُ اجِ                                 |
| ٣٠٨،٢٠٩                            |                                                                                                                             |
| ٩٤                                 | إِنَّمَا مَثَلُ الصَّائِمِ تَطَوُّعًا كَمَثَلِ الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ<br>إِنَّمَا هُوَ لَحُمُّ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ |
| ٣٥٠                                | إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ                                                                                   |
|                                    | أنه ﷺ كان يَغتَسِل وهو مُحرِمٌ                                                                                              |
| مِنَ النَّارِ ٣٥٨                  | مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ أَوِ اثْنَانِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ كَانُوا سِتْرًا أَوْ حِجَابًا لَهُ                         |
|                                    | إِنَّهُ يُجَابُ لَنَا فِيهِمْ وَلَا يُجَابُ لَمُمْ فِينَا                                                                   |
| 99                                 | أنَّهَا تَخْرُجِ الشَّمْسِ مُضيئةً                                                                                          |

| ۸٩            | إِنَّهُمَّا يَوْمَا عِيدٍ لِلمُّشْرِكِينَ، وَأَنَا أُرِيدَ أَنْ أَخَالِفَهُمْ                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٦            | إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا                                              |
| ξξ            | أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ                                                                  |
| ۲۶, ۳۲۲, 01۳  | أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ عَنَّوَجَلَّ                                 |
| Y•V           | الأَيْمَنُونَ الأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ، فَيَمِّنُوا فَيَمِّنُوا فَيَمِّنُوا                           |
| ۲۰٤           | أينَ تُريدُ أن تُصلِّي؟                                                                                   |
| 7 8 9         | أَيُّها النَّاسُ، السَّكينةَ السَّكينةَ                                                                   |
| ۲۰۳           | باتَ النَّبيُّ ﷺ عِند البِّر واغتَسَل، ثُم دخَلَ نَهارًا                                                  |
| ٦٧            | بَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا                                                 |
| ۳۰۷           | بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالغُلُوَّ فِي الدِّينِ                                    |
| ۲۰٤           | بِسْمِ اللهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ                                               |
| ٣٦٨           | بَلْ هُوَ الْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ                                                                        |
| 1.0           | بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ                                                                           |
| ٣٩٣           | البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا                                                            |
| ξ ξ V         | البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي                                                                              |
| 09 •          | تُّحُوزُ المَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ. |
| يامه          | تَراءَى النَّاسُ الهِلالَ فأَخبَرْتُ النَّبيَّ ﷺ أنِّي رأَيْتُه فصام وأَمَر النَّاسَ بصِ                  |
|               | تَرَكَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي                                                    |
|               | تُعْرَضُ الأَعْمَالُ كُلَّ اثْنَيْنِ وَخَمِيسٍ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ            |
|               | التَّمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ                                                                    |
| £99, £9V, £9£ | تُوفِّيَ رَسولُ الله ﷺ ودِرْعه مَرْهونة عِند يَهوديِّ بشَعير اشتَراه لأَهْله                              |

| 001.017                          | ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۲،۲٤۰                          | ثُمَّ لْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ                                                                      |
| ۰۷۷                              | الجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ أَوْ بِسَقَبِهِ                                                          |
| ١٨٠                              | جَعَلَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي الضَّبُعِ كَبْشًا                                                      |
| اء رَدَّها وصاعًا من تَمْر . ٤٤١ | جعَلَ النَّبيُّ ﷺ لَمِنِ اشتَرَى مُصرَّاةً الخِيارَ إن شاءَ أَمسَكُها وإن ش                         |
| ۰۲۳                              | الجِيرُانُ ثَلاثةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ واحِدٌ، وهُوَ المشْرِكُ، له حَقُّ الجِوارِ                     |
| ooA                              | حُبِّبَ إِنَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ                                              |
| 101,10.                          | حتَّى إذا استَوَتْ بِهِ راحِلَتُه عَلَى البَيْداءِ أَهَلَّ بالتَّوْحيدِ                             |
| ٣٢                               | حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ                                                             |
| ۲۰, ۳۶۲، ۲۰۳، ۵۰۳، ۲۳            | الحَجُّ عَرَفَةُ                                                                                    |
| .,                               | الحَجُّ مَرَّةً فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ                                                        |
| ۲۰٦                              | حجَرٌ لا يَضُرُّ، ولا يَنفَعُ                                                                       |
| 1 • 1 ، 0 71 ، 3 7 7             | حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مِحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي                                               |
|                                  | خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ                                                                         |
| 7, 177, 187, 587, 5.7            |                                                                                                     |
| ٤٥                               |                                                                                                     |
|                                  | خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَيْلِي . |
| ٤٨٩،٤٨٦                          | خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً                                                                     |
|                                  | دَخَلَتِ العُمْرَةُ بِالحَجِّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ                                              |
|                                  | دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ                                                          |
| oav                              | دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ               |

| ۸٦                                      | ذَلِكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ وَالبُرُّ بِالبُرِّ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ            |
|                                         | رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي حَجَّة الوَداعِ وبِلالًا وأُسامةَ أَحَدُهما آخِذٌ بِ                       |
| ۷۵۲، ۲۲۲                                | رخَّصَ للضَّعَفةِ في الدَّفْعِ مِنْها أَلَى اللَّعْفِ عِنْها أَلَى اللَّعْبَ عَلَى اللَّعْبَ اللَّعْ |
| ۲٤٠                                     | الرَّسولُ ﷺ نَهَى أَن يَحلِقُ بعضَ رَأْسه ويَترُكَ بعضَه                                             |
| ۲۲۰                                     | رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، وَذَكَرَ الصَّغِيرَ حَتَّى يَكْبُرَ                                  |
| ٣٥٠                                     | شَاتُكَ شَاةُ خُمٍ                                                                                   |
| ٥٨٠                                     | الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ                                                                        |
| ٩٠                                      | شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ                                                                            |
|                                         | الصَّلَاةُ أَمَامَكَ                                                                                 |
| ١٠٣                                     | صَلَاةٌ فِي المُسْجِدِ الحَرَامِ خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيهَا سِوَاهُ                    |
| <b>٣٤٧</b>                              | ضَحِّ بِهَا                                                                                          |
| ٥١٨                                     | ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا                                                                                 |
| YTT                                     |                                                                                                      |
| Y 1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | الطَّوَافُ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الكَلَامَ                             |
| ٣٢٢, ₽٨٢                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |
| ·                                       | الظُّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِ                |
|                                         |                                                                                                      |
|                                         | العَجْمَاءُ جُبَارٌ                                                                                  |
|                                         | عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ يومَ أُحُدٍ وأَنَا ابنُ ثَلاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ أَبُ               |
| ٥٢٨                                     | وعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.             |

| ۳٦١،٣٦٠، ٣٥٨                   | عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئتَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠                             | عهِدَ إلينا رَسولُ الله ﷺ أن نَنسُك للرُّؤية                                                    |
| ۳۸۲                            | فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ                             |
| ٣٧،٣٤                          | فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ                                                               |
| ٣٣                             | فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                                       |
| ۲۹، ٤٣                         | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ                                             |
| ۲۲۸                            | فَجَعَلَ الْمُقَامَ بِينَه وبِينَ البَيْتِ                                                      |
|                                | فَرَسُكَ يُساوِي أَربَعَ مِئة                                                                   |
| لشام                           | فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْت حاجَتَها واستَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضانَ وأنا با                      |
| <b>٣٣٦</b>                     | فَكَأَنَّهَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَفِي الثَّانِيَةِ بَقَرَةً                                      |
| دَقة                           | فَكُنتُ آخُذَ البَعير بالبَعيرَيْن، والبَعيرَيْن بالثلاثة من إِبل الصَّ                         |
| 777                            | فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ                                                                   |
| ۲۸۷ ،۳٥                        | فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ                             |
| ٤٧٣،٤٧٠،٤٦٣                    | فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى                                                     |
| عُوهَا فَأَكَلُوا تَمنَهَا ٤١٤ | قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ، إِنَّ اللهَ لَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَّلُوهَا ثُمَّ بَا |
| لحُدودُ وصُرِّفتِ الطُّرُق     | قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بالشُّفعة في كلِّ ما لَمْ يُقسَم، فإذا وقَعَت ا                              |
|                                | فلا شُفْعةَ                                                                                     |
| ١٠٤                            | قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ تَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ                                               |
| ٣٣٧                            | كَالْمُهْدِي بَقَرَةً                                                                           |
| ا قُتِلَا ٥٢٧                  | كانَ الرَّسولُ عَلَيْ يكْشِفُ عن مُؤْتَزَرَاتِهِمْ، فمَنْ رَآه مِنْهُم منْبِتً                  |
| للاذيانات ٤٥٥                  | كان النـاس يُؤاجِرون على عهـد النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى                      |

| كان آخِرُ الشَّهْرِ صنَعَ | كان أَنَسُ بنُ مالِكٍ رَضِّ لِيَّكُ عَنْهُ عِندما كَبُر لا يَستَطيع الصِّيام، فكان إذا       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١                        | طعامًاطعامًا                                                                                 |
| ١٣٨                       | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذا اغتَسَلَ مِنَ الجِنابة يَبدَأُ فَيَغْسِل يَدَيْه                    |
| <b>ለ</b> ٦                | كان رَسولُ الله ﷺ يَتَحرَّى صَوْم الاثنَيْن والحَميسِ                                        |
| ٩٠                        | كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُوم ثَلاثة أَيَّامٍ مِن كُلِّ شَهْر                                  |
| ۹٠                        | كان رَسولُ الله ﷺ يَصوم حتَّى نَقولَ: لا يُفطِر                                              |
| ضاء الصَّلاة ٤٠           | كان يُصيبُنا ذلِكَ في عَهْد النَّبِيِّ عَيَّا فَنُؤمَر بقَضاءِ الصَّوْم، ولا نُؤمَر بقَم     |
| بانَ                      | كان يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيامُ مِن رمَضانَ فيا أَستَطيع أن أَقضِيَه إلَّا في شَعْ             |
| ٤٦                        | كانوا يُسافِرون على عَهْد رَسولِ الله ﷺ ومِنْهمُ الصائِمُ والْفُطِرُ                         |
| ۳۰۳،۳۰۲،۲۰۳،              | كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ                         |
| ٤٢٢،٤٠٠                   | كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ              |
| ۳٦١،٣٥٥                   | كُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِكُلُّ غُلَامٍ مُرْتَهَنُّ بِعَقِيقَتِهِ               |
| ٤٩١،٤١٢                   | كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًاكُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا         |
| 1716189                   | كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لإِحْرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ                                  |
| ۲۳۱،۱۰٤                   | لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ                           |
| ٥٢٠                       | لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ     |
| ۳۸۰                       | لَا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ                                          |
| ۰۸۸،۱۹۹                   | لَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لَمُنْشِدٍ                                                   |
|                           | لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ                              |
|                           | لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الحِيلِ |
|                           | لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ                                    |

| ۸٧        | لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٨       | لَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ                                                                |
| ٣٧        | لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ                             |
| ٤٣٨       |                                                                                       |
| ٤٣٨       | لَا تَنَاجَشُوا                                                                       |
| ١٧٢       | لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ القُفَّازَيْنِ                              |
|           | لا تُولِّهِ                                                                           |
| ۲٦١       | لَا حَرَجَ عَلَيْكَ                                                                   |
| ٥٦٦       | لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ                                  |
|           | لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ                                                              |
| ۳۸۳       | لَا يَجْتَمِعُ فِي جَزِيرَة العَرَبِ دِينَانِ                                         |
| . 113,773 | , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>                                         |
| 110       | لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا |
| 110       | لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحُرَمٍ                       |
| ۸٧        | لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ    |
| ٥٢٨       | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ                                   |
|           | لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ                          |
|           | لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ                                                                |
|           | لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ                       |
|           | لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ                                |
| 91        | لَإِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لَآمُرَنَّ بِصِيَام يَوْم قَبْلَهُ أَوْ يَوْم بَعْدَهُ   |

| 1010          | لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 189.          | لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ |
| 101.          | لَبَيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَيْكَ                                                                                  |
| 101           | لَبَّيْكَ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَةِ                                                                          |
| <b>٤</b> ٦٨ ، | لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ                                                  |
| ٦٦            | لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةُ                                                                         |
| ۹۲            | لم يُرخَّص في أيَّام التَّشْريق أن يُصَمّْن إلَّا لِمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ                                        |
| ۲۰۸           | اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيهَانًا بِكَ، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ                          |
| ۲۱۱           | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ                                                                                |
| ۲۰٥           | اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ                                                |
| ٥٣٥           | اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُ فِي صَفْقَةِ يَمِينِهِ                                                                     |
| 790           | لو أَراد ما قُلتَ لَهَا قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَفَ بِهِمَا ﴾                                        |
| 187           | لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً                                           |
|               | لو أنِّي استَأْذَنْتُ الرَّسولَ ﷺ كما استَأْذَنَتْ سَودةُ لكانَ أَحَبَّ إِلَيَّ من مَفروحٍ به                      |
| ۲۰۱           | ۴۰۲                                                                                                                |
| ٥٨٦           | لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا                                                 |
| ۲۱.           | ليس شيءٌ من البَيْت مَهجورًا                                                                                       |
| ٥٧٢           | لَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ                                                                                      |
| ٤٥            | لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ                                                                       |
|               | ليسَتْ بمَنسوخة، وإنَّما هي نزَلَت رُخصةً للشَّيْخ الكَبير والمَرْأة الكَبيرة لا يَستَطيعان                        |
| ٤١            | الصِّيام                                                                                                           |

| ٠٨٢          | مَا كُنْتُ أَرَى الوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAC          | مَا لَكَ وَهَا؟! مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَةَ                            |
| ٤٠           | ما لَكِ، لعَلَّكِ نُفِسْتِ؟!                                                                                      |
| ۹٠           | مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ العَشْرِ                |
| ۳۵۱          | مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ      |
| <u> የ</u> ሞሞ | مَاءُ زَمْزَمَ لِهَا شُرِبَ لَهُ                                                                                  |
| 3,773,750    | الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا١٠                          |
| ٥ • ٩        | مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ                                     |
| ۱، ۱۲۸، ۳۰   | مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ٢٦                          |
| ٤٥٨،٤٥٦      | مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِيَهُ                                                      |
| ۰۸۳          | مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ                                                                         |
| 188          | مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ                                                |
|              | مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ |
| ۰۲۳،٤٧٧      |                                                                                                                   |
| ٤٩           | مَن أَكَلَ أَوَّلَ النَّهارِ فلْيَأْكُل آخِرَ النَّهارِ                                                           |
| ٤١١          | مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا                                           |
|              | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ                      |
| ٤٨١          | مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُثْمِرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ          |
| ۳۱۸          | مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا                                                |
|              | مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ                                    |
| FAY          | مَنْ حَجَّ هَذَا البَّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا يَخْرُجْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ                 |

| ٣٥٠                  | مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩                   | مَنْ ذَرَعَهُ -أَيْ: غلَبه- القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ                                         |
| ٤٧٣،٤٧٠،٤٦٣          | مَنْ زَادَ أُوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى                                                           |
|                      | مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ حَجُّهُ                           |
| 7, 507, 187,, 7, 7.7 |                                                                                                     |
| ٣٧                   | مَنْ صَامَ اليَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَيَا اللَّهِ السَّمِ عَلَيْ |
| ٩١،٨٤                | مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ               |
| ٣٣٢                  | مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ                     |
| ٤٩٢                  | مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ                                                      |
| ٤٠٠، ٣٨٤، ٣٤٨، ٨١    | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ                                          |
| ٤٤٣                  | مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا                                                                          |
| ٩٦                   | مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيهَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ                |
| ٣٣١                  | مَنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا                                  |
| ٥٢١                  | مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ                               |
| اویل                 | مَن لَمْ يَجِد نَعْلَيْن فلْيَلبَسِ الْخُفَّيْن، ومَن لَمْ يَجِد إزارًا فلْيَلْبَسِ السَّر          |
|                      | مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَ     |
|                      | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ                                                 |
| قِ ٣٦٧               | مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَافِ  |
| Y                    | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                               |
| ۸۱،۷۸،٦٦             | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شُرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ                                |
| ٤١٧                  | النَّبِيُّ عَلِياتُ لِعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُوكِله                                                   |

| ۳٤٧     | نَحَرْنا فِي غَزوةِ الحُكَدْيبية البَدَنةَ عن سَبْعةٍ والبَقَرةَ عَن سَبْعةٍ                               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ν ξ     | نَعَمْ إِذَا رَأَتِ المَاءَ                                                                                |
| ١١٧     | نَعَمْ، أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدَّى عَنْهَا                  |
| ١٠٧     | نَعَمْ، جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ                                                    |
| ٤٨٢     | نَهَى الرَّسولُ ﷺ أن تُباعَ الثِّمارُ حتَّى يَبدُوَ صَلاحُها                                               |
| ٤٠٦     | نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عن إِضاعة المالِ                                                                        |
| ٣٤٤     | نَهَى أَن يُضحَّى بأَعضَبِ الأَذُن والقَرْن                                                                |
| ٤٠٤     | نَهَى عن بَيْع ما في بُطون الأَنَّعام                                                                      |
| ٣•٩     | هذا مَكانُ الَّذي أُنزِلَت عليه سُورةُ البقَرة                                                             |
| ٩٣      | هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟                                                                                    |
| ٤٦٨     | هُمْ سَوَاءٌهُمْ سَوَاءٌ                                                                                   |
| 171     | هُنَّ لَمُنَّ وَلَمِنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ يُرِيدُ الحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ   |
| 117     | هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ؛ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ                 |
| ۳۷۴     | هي أَنفَسُ عِنْدي من كلِّ مالٍ مَلَكْتُه                                                                   |
| ٣٤٨     | هِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ                                                                   |
| ٥٨٨     | هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ                                                                   |
| ۰۲۳     | وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ                                           |
| Y9V     | واللهِ ما أَتَمَّ الله حَجَّ عَبْدٍ ولا عُمرَتَه حتَّى يَطوفَ بِهِما                                       |
| ٤٥٣     | وَالْيَوِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ                                                                           |
| ٥٦٠،٤٣٤ | وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتُرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ |
| 104     | وسمِعْتُهم يَصرُ خون بها جَميعًا                                                                           |

| ١٤٠                     | وصَلَّى رَسُولُ الله ﷺ في المُسجِدِ                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 170                     | وقَّتَ النَّبيُّ ﷺ لأَهْلِ المَدينة ذَا الحُلَيْفة                                              |
| ۲۰۷،۷۰۲                 | وَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ                                                    |
| ١٦٢،١٣٩                 | وكُنتُ أَرَى وَبيصَ المِسْك في مَفارِقِه وهو مُحرِم                                             |
| 171,179                 | وكُنْتُ أُطيِّب النَّبيَّ لإِحْرامه قبلَ أن يُحرِم                                              |
| ۸٥                      | وَمَا تَقَرَّبَ إِنَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ              |
| ٥٨٣                     | وَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ                     |
| 17V                     | وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ .          |
| ۲۱٤                     | وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ                                                     |
| Y + Y                   | يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ                                                       |
| وهُوَ شَيْخٌ كَبِيرُ١٥٥ | يا رَسولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ،         |
| ٣٣٥                     | يا رَسولَ الله، إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا                                              |
| 11                      | يَخْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ فِي النَّسَبِ                                             |
| يهه لكان أَهوَنَ ٤١٨    | يُخادِعون الله كما يُخادِعون الصِّبيان، ولو أنَّهُم أَتَوُا الأَمْر على وَجْ                    |
| ۲۳۳                     | يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ لَصَارَتْ عَيْنًا مَعِينًا             |
| 1٧0                     | يَنفُذانِ يَمْضِيانِ لِوَجْهَيْهِما حتَّى يَقْضِيا حَجَّهُما                                    |
| Y9A.1Y9.1Y0             | يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ . |
| ٩٢                      | اليَوْم الَّذي تَأْكُلون فيه من نُسُكِكُمْ                                                      |



## فهرس الفوائد

| الصفحة                            |                                             | الفائدة                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YV                                |                                             | كِتابُ الصِّيامِ                      |
| حَطَوُّه؛ لأنه مُتأَوِّل٣٤        | ، والمُجتَهِد قد يُخطِئ وهو مَعفُوٌّ عنه خَ | الاحتياطُ من باب الاجتِهاد.           |
| ٥٠                                | ل؛ لعِلَّة جامِعةٍ بينَهمال                 | القِياس هو إِلحاقُ فَرْعِ بأَصْا      |
| ٥٠                                | ِ شَرْط سَبَبًا                             | كُلُّ سبَبٍ شَرْطٌ، وليسَ كُلُّ       |
| 00                                | بنه                                         | لا يُجمَع بينَ البَدَل والمُبدَل و    |
| ٦٤                                | قُط بالعَجْز عَنْها                         | جَميعُ الواجِباتِ الشَّرْعيَّةِ تَس   |
| جَميعًا إلَّا إذا دَلَّ الدَّليلُ | ل إذا تَعقَّبَت جُمَلًا فإنها تَعود علَيْها | الإسْتِثْناءُ والقُيود والشُّروط      |
| 77                                |                                             | على خِلافِ ذلِكَ                      |
| ٧٣                                | ِضًا، والتَّشْريط شَرْطُه طُولًا            | الفَصْد فهو شَرْط العِرْق عَرْ        |
| ۸٠                                | ؟ يَجُوز فِعْلها قبلَه ولا بعدَه            | العِبادة المُؤقَّتة بوَقْت مُعيَّن لا |
| رَ، وسُمِّيَت بذلِكَ؛ لأن         | عشَرَ والرابعَ عشَرَ والخامِسَ عشَرَ        | أَيَّامِ البِيضِ؛ وهي: الثالِثَ       |
| ۸٩                                | هَرِهُ                                      | لَيالِيَها تَكون بَيضاءَ بنور الق     |
| نَن ۹۷                            | نَبَعَ لرَسولِ الله ﷺ كان عمَلُه أحسَر      | كُلَّما كان الإِنْسانُ في عَمَلِه أَن |
| َى؛ فالواجِبُ حَمْلُه على         | يَحْتَمِل مَعنَيْن وليس بينَهما تَعارُضٌ    | إذا كانَتِ الآيَةُ أو الحَديثُ        |
| 9V                                |                                             | المَعنيَيْنا                          |
| ١٠٣                               | مٌ باتِّفاقِ أَهْلِ العِلْمِ                | المسجد الأقصى ليس له حر               |
| 1.0                               |                                             | كِتابُ الحَجِّ والعُمْرةِ             |
| 119                               | جحَفَ بِأَهْلها                             | سُمِّيَتِ الجُحْفةَ؛ لأن السَّيْل     |

| 179   | عَرَفَةُ لِيسَتْ مِنِ الْحَرَمِ                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٥   | العِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبَبِ                                                              |
| ۱۳۷   | الحَوادثُ أَمْرٌ مُتَوهَّم، والسَّلامة أَغلَبُ من العطَبِ                                               |
| ١٤١   | التَّلقُّظ بالنِّيَّة بِدْعة                                                                            |
| 1 & 9 | اللَّفْظُ المُشتَرَكُ لَمَعنيين يُحمَل على مَعنييه ما داما لا يَتناقَضانِ                               |
| 104   | رَفْعِ الصَّوْتِ مُستَحَبُّ للرِّجالِ دونِ النِّساءِ، فتَجهَر بقَدْر ما تَسمَعها رَفيقتُها              |
| ۱٦٣   | كُلُّ ما حُرِّمَ تَحريمَ الوَسائِلِ فإِنَّ الحاجةَ تُبيحُهُ                                             |
| 177   | السَّراويلُ مُفرَد وجَمْعها سَرَاوِيلاتٌ                                                                |
| 179   | الْمُطلَق يُحمَل على المُقيَّد وأن الزِّيادة من الثِّقة مَقبولة                                         |
| ۱۷۲   | النِّقابُ للمَرْأةِ حَرامٌ في الحَجِّ                                                                   |
| ۱۷۳   | لا يَجوز للمَرْأَة أَن تَتَبرْقَع كما لا يَجوز أَن تَتَنَقَّب                                           |
|       | النَّفْل إذا شرَعَ فيه الإنسانُ وجَبَ عليه إِثْمَامُه، وإذا أَفسَدَه باخْتِيارِه وجَبَ علَيْه           |
| 140   | قَضاؤُهقضائر                                                                                            |
| ۱۷٦   | الْمُحرَّمُ الخاصُّ بالعِبادة إذا فُعِل فإنَّه يُفسِد العِبادةَ                                         |
| ۱۸۱   | كُلَّما جاءَتْ ﴿أَوَّ ﴾ في القُرآن في أَحْكام الله فهِيَ للتَّخْيِير                                    |
| 119   | لا يُوجَد حرَمٌ ثالِثٌ أَبَدًا بِالإِجْماع، إلَّا وادِي وَجِّ في الطائِفِ                               |
| 717   | الرَّ مَلُ يُشرَع في الأَشْواط الثلاثة الأُولى فقَطْ، دون الباقِي                                       |
| 717   | إِغاظة أعداءِ الله من شَرْع الله                                                                        |
| 710   | المُحافَظةُ على السُّنَّة في نَفْس العِبادة أَوْلى من المُحافَظة على السُّنَّة الَّتي في مَكان العِبادة |
| ۲۱۷   | إِذا كان تَطهيرُ المَكان مَأْمورًا به فتَطهيرُ البَدَن من بابِ أَوْلي                                   |
| ۲۱۷   | مُجرَّد فِعْلِ النَّبِيِّ عَلِيِّ الَّذي لِيسَ تَنفيذًا لأَمْره من قَبْلُ لِيسَ دَليلًا على الوُجوب     |

| ۲۱۹ | الَّذي يُرفَع عنه بالجَهْل أو النِّسْيان والإِكْراه هو فِعْل المَحظور                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۰ | فِعْلُ المَاْْمُورِ من بابِ الأُمُورِ الإِيجابِيَّةِ الَّتِي لا بُدَّ أن تُفعَل                         |
| ۲۲۰ | الشاذروانُ هو الشَّيءُ المُحيطُ بالكَعْبة مِثْل العَتَب في أَصْل الجِدار                                |
| ۲۲۱ | التابعُ له حُكْم المَتْبوع كما قُلْنا الآنَ: ما زِيد في المَسجِد الحَرامِ له حُكْم المَسجِد             |
| ۲۲۱ | كُلُّ عِبادةٍ واحِدةٍ لا يُمكِن أن تَكون واحِدةً إلَّا إذا تَوالَتْ                                     |
| 770 | التَّفَتُ: الأَوْساخُ الَّتِي كانَتْ مَجموعةً أَثْناء الإِحْرام، وتَكون بعد مُزدَلِفةَ                  |
| ۲۳۱ | لا يُوجَد دُعاءٌ مُعيَّن بين العَلَمَيْن، فيَدعو الساعِي بما شاءَ                                       |
| 7   | نَمِرةُ قَرْيةٌ صَغيرة قُرْبَ عَرَفةَ، وليسَتْ من عرَفةَ                                                |
| 7   | المَسجِد المَوْجودُ حالِيًا بعضُه في نَمِرةَ وبعضُه في عرَفةَ                                           |
| 7   | أَصْل العَرْف هو الشيءُ المُرتَفِع                                                                      |
| ۲٦٤ | لا يَجُوزُ الخُرُوجُ عن إِجْماع المُسلِمين                                                              |
| ۲٦٩ | القِياسُ في مُقابَلة النَّصِّ فاسِدُ الاعتِبارِ                                                         |
| أن  | القُرآن بيَّن بواسِطة السُّنَّة ابتِداءَ وَقْتِ الرَّميِ من الزَّوال، ولم يُبيِّن انتِهاءَه، فدَلَّ على |
| ۲۷۳ | الإِنْسان حُرُّ في انتِهائِه                                                                            |
| ۲۷٥ | الجَهْل والنِّسْيان يُسقِط التَّرتيب في الفَوائِت من الصَّلوات                                          |
| ۲۷۷ | كلِمة (رَخَّصَ) تَكون في مُقابِل الوُجوبِ                                                               |
| ۲۷۸ | فِعْلُ الصَّحابيِّ حُجَّة ما لم يُعارِضْه مُعارِضٌ أَقوَى                                               |
| ۲۸٤ | الأَصْل فِي النَّهْي التَّحريم                                                                          |
|     | كما أن القادِمَ يَبدَأ بالبَيْت في الطَّواف كذلك يَنتَهِي بالطَّواف تَحَيَّةً وتَوديعًا                 |
| ۲۸٥ | الَّذي تَدُلُّ عليه السُّنَّة: وُجوبُ طَواف الوَداعِ للعُمرة                                            |
| ۲۸٦ | الإسْمُ المَوْصولُ يُفيد العُمومَ                                                                       |

| <b>TAV</b> . | عدَمُ النَّقُل ليسَ نَقْلًا للعدَم                                                                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فِعْلِ المَحظور يُعذَر فيه بالنِّسْيان والجَهْل، وأمَّا تَرْك المَأْمور فلا يُعذَر فيه بالنِّسْيان        |
| ۲۸۸          | والجَهْل                                                                                                  |
| ۲٩.          | الإِحرامُ هو الدُّخول في النُّسُك لا نِيَّة النُّسُك                                                      |
| 799          | مُشابَهةُ الْمُشرِكين حَرامٌ                                                                              |
| ٣٠٥          | ثَبِيرٌ جَبَلٌ مُقابِل الشَّمْس من جِبال مِنِّي أو مِن الجِبال التي حَوْلَهَا                             |
| ٣٠٧          | لا يَنبَغي للإِنْسان أن يَتَعبَّد لله بها لم يَفعَلْه رَسولُ الله ﷺ                                       |
| ۲۰۸          | الَّذي ثبَتَ عن النَّبيِّ ﷺ عِند الرَّمْي هو التَّكبيرُ فقَطْ                                             |
| ۲۱۲          | إذا جاز أن يَدَع المبيت مَن اشتَغَل بحاجة غَيره فاشتِغالُه بحاجةِ نَفْسه من بابِ أَوْلى                   |
| ٣١٧          | الرُّكْن لا يُمكِن أن يَتِمَّ الحَجُّ والعُمرةُ إلَّا به، ولا يَسقُط بأيِّ حال                            |
|              | المَوْقوف على الصَّحابيِّ إنَّما يَثبُت له حُكْم الرَّفْع إن لم يَكُن للرَّأْيِ فيه مَجالٌ، وأن لا يُعرَف |
| ٣١٩.         | عن الصَّحابيِّ الأَخْذُ عن الإِسر ائِيليَّات                                                              |
| 440          |                                                                                                           |
| ۱۳۳          | لا عُقوبةَ إِلَّا على تَرْك واجِبٍ                                                                        |
| ۲۲۱          |                                                                                                           |
| 470          | كِتابُ الجِهادِ                                                                                           |
| 419          | الفِرارُ حَرامٌ ولا يَجوز، بَلْ يَجِب الصَّبْر في مُقابَلة العَدُوِّ؛ لأن هذا مِمَّا يَلزَم الجَيشَ       |
|              | الفَيءُ: هو الَّذي يُؤخَذ من مال الكُفَّار بغَيْر قِتالٍ مِثْل الجِزية، ومِثْل الخَراج الَّذي يُضرَب      |
| ۲۷٦          | على الأَرْض المَغْنومة                                                                                    |
|              | لا يَجوز إحداثُ كَنائِسَ جَديدةٍ، وكذلِكَ لا يَجوز إحداثُ كَنائِسَ في بِلاد لا تَعرِف                     |
| ٣٨٣          | النَّصُم انبة                                                                                             |

| ۳۸   | المُساجِدُ لا تَصلُح إلّا رُباعيَّة، والدائِريَّةُ ليسَتْ إِسْلاميةً                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۷  | الْمُستَأْمَن هو الَّذي طلَب الأَمْن لدُّخول دار الإِسْلام                                           |
| ۳۹۰  | كِتابُ البَيْعِ                                                                                      |
| ٤٠١  | كلُّ عَقْد يَتَضمَّن وُقوعًا في مُحُرَّم فهو باطِلٌ                                                  |
| ٤٠٣  | كل شيءٍ مَجهولٍ فلا يَجوزُ بَيعُه؛ لأنه غرَرٌ                                                        |
| ٤٠٥  | المَيْسِر هو كل مُعامَلة دائِرة بين الغُنْم والغُرْم                                                 |
| ٤٠٧  | جِلْد المَيْتة إذا دُبغ يَجوز بَيْعُه على القولِ الصَّحيح                                            |
| ٤٠٨  | بَيْعُ ما فيه نَفْعٌ مُحُرَّم تَعاوُنُ على الإِثْم والعُدوان                                         |
| ٤١٢  | الحُكُمْ يَدُورُ مَعَ عِلَّتُه                                                                       |
| ٤١٤  | إذا كان للحَديثِ شَواهِدُ فإنه يَكُون حسَنًا لغَيْرِه وحُجَّةً يُحتَجُّ بها                          |
| ٤٣٣  | ما دلُّ على مَعنَى المَصدَر دون حَرْفه فهو اسمُ مَصدَر                                               |
| ٤٣٤  | خِيارُ الاجْتِهاع: خِيار يَثبُتُ للمُتَعاقِدَيْن ما لم يَتَفرَّقا                                    |
| ۳3 ع | الضابِطُ في التَّدْليس هو إِظْهار السِّلْعة في صورة مَرغوبٍ فيها وهي خالِيةٌ مِنها                   |
| ٤٤٤  | العَيْبُ كلُّ ما يَنقُص قِيمة المبيع من فَوات صِفة كَمال أو جُزْء من المبيع                          |
| ٤٥٩  | الإقالةُ: هي رِضا المُتعاقِدَيْن بفَسْخ العَقْد بطلَب من الثاني                                      |
| ۲۲3  | الرِّبا: تَفاضُل فيها حرَّم الشَّرْع التَّفاضُل بينهها                                               |
| ۳۲ ٤ | القِياس أَحَد الأدِلَّة الأَرِبَعة الَّتي تَثبُت بها الأَحْكامُ الشَّرْعية                           |
|      | العِلَّة الْمُستَنْبَطة إذا عادَت على النَّصِّ بالإِبْطال وجَبَ إِلغاءُ حُكْمها، أو إلغاءُ تَأْثيرها |
| ٤٧٠  | البُنوك المُعلِنة للرِّبا بِمَنزِلة الكُفَّار المُعلِنين للكُفْر                                     |
| ٤٨٧  | يَصِحُّ قَرْض بَني آدَمَ بِشَرْط أَلَّا يُخْشَى مِنه مَحظورٌ شَرْعيٌّ                                |
| ٤٨٧  | كُلُّ ما يَصِحُّ بَيْعُه يَصِحُّ قَرْضُه، ويُستَثْني من هذا بَنو آدَمَ عِند بعضِ أَهْل العِلْم       |

| ٤٨٨          | يُرَدُّ بِدَلُ الْقَرْضِ الْمِثْلِيِّ فِي الْمِثْلِيَّاتِ، والقِيمة في القِيميَّاتِ                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९०          | الكِتابة أن يَشتَريَ العَبْد نَفْسه من سَيِّده بثَمَن مُؤجَّل                                                 |
| <b>7 1 V</b> | مُجُرَّد الفِعْل لا يَدُلُّ على الوُجوب                                                                       |
| 010          | إِن وَقَعَ على بعضِ الحَقِّ فهو إسقاطٌ، وإِن وَقَعَ على شيءٍ غيرُ الحقِّ فهو عِوضٌ                            |
| ٥١٨          | يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنِ المُؤَجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًا                                                          |
| ٥١٦          | أن الصُّلْحَ على إنكارٍ معنَّاهُ أن يدَّعِيَ شخْصٌ على آخَر دَيْنًا أو عَيْنًا                                |
| ٥١٨          |                                                                                                               |
| 071          | الجِوَارُ: هو الملاصَقَةُ والمقَارِبَةُ                                                                       |
| 071          | مِنْ حُقوقِ الجَارِ الإكرامُ                                                                                  |
| 077          | من أحكام الجوارِ: أنه لا يجوزُ أن تَخْرُجَ رَوشنًا -يعني البرنَدَة- على بيتِ جاركَ                            |
| ٥٢٣          |                                                                                                               |
| 078          | الحَجْرُ لغَةً: المنع، ومِنْهُ التَّصْيِيقُ                                                                   |
| 070          | السَّفِيهُ هو الَّذِي لا يُحْسِنُ التَّصَرُفَ في مالِه                                                        |
| ٥٢٧          | ما يحصُّلُ به البُّلوغُ يؤخذُ من أمورٍ ثلاثَةٍ بالنِّسْبَةِ للرجلِ:                                           |
| ٥٢٨          |                                                                                                               |
| 079          | a de la companya de |
| ۰۳۰          | إذا تضَمَّن العَقْدُ الجائزُ ضَرَرًا على أحدِ المتَعَاقِدَيْنِ أصبَحَ في حقِّ الثانِي لازِمًا                 |
| ۱۳٥          | الحُقوقُ تنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: حَقُوقٌ للهِ، وحُقوقٌ للعِبادِ                                              |
|              | أن الوَكِيلَ أُمِينٌ                                                                                          |
|              | الوكيلُ لا يَبِيعُ مؤجَّلًا إذا كان مُسَاوِيًا لنَقْدٍ                                                        |
| ٥٣٤          | بيعُ الوكِيل عَلَى أقارِبه أو صَديقِهِ إذا لَمْ يكُنْ فيهِ مُحابَاةٌ فلا بأسَ                                 |

| ۰۳٦.    | الشَّرِكَةُ في المنفْعَةِ كاشْتر اكِ الوَقْفِ عليه في مَنْفَعَةٍ                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۹.    | شَرِكَةُ المفاوضَةِ: هِي الشَّرِكَةُ العامَّةُ                                           |
| ۰۳۹.    | شَرِكَةُ الوُجوهِ: معنَاها أن يَشْتَرِكَ اثنانِ بِما يُحَصِّلَاه بِجَاهَيْهِمَا          |
| 0 8 7 . | بالنَّسْبَةِ لنَصِيبِ الإنسانِ في الوكالةِ يتَصَرَّفُ فيهِ تَصَرُّفَ المالكِ في مِلْكِهِ |
| ٥٦٦.    | السَّبَق: بالفَتْح فهو العِوَض المَّأْخوذ على المُسابَقة                                 |
| ۲۲٥.    | المُسابَقة في المُحرَّم حَرامٌ، بعِوَض وبغَيْر عِوَض، مِثْل: النَّرْد والشِّطْرَنج       |
| ٥٦٧.    | كُلُّ ما كان وَسيلةً إلى الحَرْبِ فإنه يَجوز المُسابَقة فيه بعِوَض وبغَيْر عِوَض         |
| ۰۷۳.    | ما يُنسَب إلى مالِكِ البَهيمة من تَعدِّيه أو تَفرِيطه، فالضَّمانُ عليه، أو ما لا فلا     |
| ٥٧٧ .   | المَنطوق مُقدَّم على المَفهوم كما هو مَعروف في قَواعِد أُصول الفِقْه                     |
|         | الإحياءُ هو ما جرَتِ العادةُ به من إحاطة عَليها أو غَرْس فيها أو زَرْع أو إِجْراء ماءٍ   |
| ٥٨٤.    | إلَيْها أو إزالة ما يَمنَع زراعَتها                                                      |



رَفْخُ حِس (لرَّحِيُ (الْبَخِلَّيِّ رُسِكنتر (لاَيْرُ) (الِفروف www.moswarat.com 770

## فهرس الموضوعات

| الصفحة |                                  | الموضوع                         |
|--------|----------------------------------|---------------------------------|
| V      | فقه للسَّنة الثَّانية            | مخطُوط فِقرات مُقرر اا          |
| ٩      | نة الثانية                       | فقرات مقرر الفقه للس            |
|        |                                  |                                 |
| ۲٧     | عًا                              | معنى الصِّيامُ لغةً وشر.        |
| ٢٧     |                                  | الصِّيامُ لُغَةً                |
| ۲٧     |                                  | الصِّيامُ شرعًا                 |
| ۲٧     | يف؟                              | فُرِض الصِّيامِ متَى، وكَ       |
| ۲۸     | التَّخييرِ                       | الحِكْمةُ مِنْ فَرْضِه على      |
| ۲۸     |                                  | الحِكْمةُ في فَرْضِيَّتِه       |
| 79     | انَ وخروجه، وهل يعم جميع الناس . | ما يَثبُتُ به دُخولُ رمَض       |
| 79     |                                  | أَوَّلًا: برِؤْيةِ هِلالِهِ     |
| ۲۹     |                                  | ما تَثبُتُ به الرُّؤْيةُ        |
|        |                                  |                                 |
| ٣١     | ئين يَوْمًا                      | ثانِيًا: بإِكْمال شَعْبانَ ثَلا |
| ٣٣     |                                  | حُكْمُ صِيامِ يَوْمِ الشَّكِّ   |
| ٣٧     | أَداءً:                          | مَن يَلزَمه صَوْمُ رمَضاذَ      |
| ٣٨     |                                  | أُوَّلًا: المُسلِمُ             |
| ٣٨     |                                  | ثانِيًا: البالِغُ               |
| ٣٩     |                                  | ثالِثًا: العاقِلُ               |

| ٣٩    | رابِعًا: المُقيمُ                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠    | خامِسًا: الخالي من المَوانِع                                            |
| ٤١    | سادِسًا: القادِرُ                                                       |
| ٤١    | النَّوْعُ الأوَّلُ: العاجِزُ عَن الصَّوم عَجْزًا مُستَمِرًّا دائمًا     |
| ٤٢    | النَّوْعُ الثانِي: العاجِزُ عنه عَجْزًا طَارِئًا شَرْعيًّا أو حِسِّيًّا |
| ٤٤    | صَوْمُ الْسافِرِ                                                        |
| ٤٤    | حُكْمُ الصِّيامِ في السَّفَر                                            |
| ٤٤    | الأوَّلُ: أَن يَشُقَّ علَيْه الصَّوْمُ مَشَقَّةً شَديدةً جِدًّا         |
| ٤٥    | التَّانِي: أَنْ يَشُقَّ علَيْه مَشَقَّةً مُحْتَمَلةً                    |
| ٤٥    | الثالِثُ: أَنْ لا يَشُقَّ علَيْهِ الصَّوْمُ                             |
| ٤٧    | وُجودُ شرط الوُجوبِ أَثْناء النَّهارِ                                   |
| ٤٨    | شُروطُ الوُجوبِ وزَوالُ مَوانِعِه أَثْناء النَّهارِ                     |
| ﺎﺭ ٤٩ | الخُلاف في وُجوب الإِمْساك إذا زالَ مانِع الوُجُوب أثناءَ النَّه        |
| ٥ ٤   | فِطر الحامِل والمُرضِع لمصلحةِ ولدَيهما                                 |
| ٥٦    | مَنِ احْتاجَ للفطر لدَفْعِ ضَرورةِ غيره                                 |
| ٥٩    | النِّيَّةُ فِي الصَّوْم، كيفيَّتُهَا ووقتُها                            |
| ٥٩    | كَيْفَيَّةُ النِّيَّة في الصَّوْم                                       |
| ۲۰    | زَمَنُ النِّيَّةِ متَى يَكُونُ                                          |
| 77    | النِّيَّةُ الْمُعَلَّقَةُ                                               |
| 77    | المُفَطِّرات                                                            |
| ٠٢٢   | معنَى المفطِّرات                                                        |
| ٦٢    | الأوَّلُ: الحياءُ في الفَرْح.                                           |

| 7837 | الثاني: الإِنْزالُ بمباشرة أو محاولة فعلية         |
|------|----------------------------------------------------|
|      |                                                    |
| ٠٧٢  | الرابعُ: ما بمَعنَى الأَكْل والشُّرْب              |
| 79   | الخامِسُ: القَيْءُ باستِدْعاءِ                     |
| ٧١   | السادِسُ: خُروجُ الدَّمِ بالحِجامةِ                |
| ٧٣   | السابعُ: ما جرَى مَجَرَى ذلِكَ                     |
| ννε  | الثامِنُ: خُروجُ دَم الحَيْض والنِّفاس من المَرْأة |
| ٧٥   | شُروطُ الفِطْر بهَذِهَ المُفطِّراتِ                |
|      | أوَّلًا: العِلْم                                   |
| ٧٨   | ثانيًا: الذِّكْرُ                                  |
| ٧٨   | ثالِثًا: الاختِيارُ                                |
|      | قَضاءُ رَمَضانَ                                    |
| Λξ   | حُكْمُ التَّطوُّع بالصِّيام قبلَ القَضاءِ          |
| ٨٥   | معنَى التَّطوُّع لغةً واصطلاحًا                    |
|      |                                                    |
|      | أَوَّلًا: ما يُسَنُّ صِيامُه من الأُسبوع           |
| ۸۸   | صِيام يوم السَّبت لَه أحوالُ                       |
|      | ثانِيًا: ما يُسَنُّ صِيامُه في الشَّهْرِ           |
|      | ثَالِثًا: مَا يُسَنُّ صِيامُه فِي السَّنَة         |
| ٩١   | الأَيَّامُ الَّتِي يَحِرُم صَوْمُها                |
| ٩٣   | قَطْع التَّطُوُّع مِن صَوْم أو غَيْرِه             |
| ۳۶   | قِيَامُ رَمَضانَ وَلَيْلةِ القَدْرِ                |

| ٩٧    | لَيْلَةُ القَدْرِ                                                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٠   | الاعْتِكافُ                                                                                                    |
| 1 * * | معنَى الإعْتِكافِ لغةً وشرعًا                                                                                  |
| 1 • • |                                                                                                                |
| 1     | الإعْتِكافُ شَرْعًا                                                                                            |
| 1     | مَا يَمتَنِعُ عَنِ الإعْتِكافِ                                                                                 |
| 1     | الجِماعُ ومُقَدِّماتُه                                                                                         |
| 1 • 1 | البَيْعُ والشِّراءُ                                                                                            |
| 1.1   | الخُروجُ بدون حاجةٍ                                                                                            |
| 1 • 7 | فَصْلٌ: المَساجِدُ الثَّلاثةُ                                                                                  |
| 1.0   | كِتابُ الحَجِّ والعُمْرةِ                                                                                      |
| 1.0   | معنَى الحَجِّ لغة وشرعًا                                                                                       |
| 1.0   |                                                                                                                |
| 1.0   | مَعناه شَرْعًا                                                                                                 |
| 1.0   | متَى فُرض الحجُّ                                                                                               |
| 1.7   | الحِكْمةُ مِنَ الحَجِّ                                                                                         |
| 1 • V | تَعريفُ العُمْرةِ وحُكْمُها                                                                                    |
| 1 • V | حُكْمُها                                                                                                       |
| ١٠٨   | شُروطُ وُجوبِ الحَجِّ                                                                                          |
| 1 • A | الشَّرْطُ الأوَّلُ: الاستِطاعةُ                                                                                |
| 1 • A | أوَّلًا: الإسْتِطاعةُ بالمالِ                                                                                  |
| 1.9   | ثاناً المائة |

| 11.                                     | الشَّرْطُ الثاني: مَحَرَمُ المَرأةِ               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                         | مَتَى يَكُونَ الإِنْسانُ مَحَرَمًا                |
| 118                                     | هَلْ يُشتَرَط أن يَكون مَحَرَمُ المَرأةِ عَدْلًا؟ |
| 110                                     | و جوب استِصْحابِ المَحرَم في السفر                |
| 110                                     | الحِكْمةُ مِنِ استِصْحَابِ المَحرَم في السفر      |
|                                         | مَن وَجَبَ علَيْه الحَجُّ وَلكِنْ لمَ يَحُجَّ     |
| 11V                                     | المَواقِيتُ                                       |
| 11V                                     | المَواقِيتُ لُغَةً                                |
| 114                                     | المَواقِيتُ شَرْعًا                               |
| 114                                     | المَواقيتُ الزَّمانِيَّةُ                         |
| 114                                     | المَواقِيتُ المَكانِيَّةُ وحكم الإحرام منها       |
| 119                                     | أَوَّلًا: ذُو الحُّلَيْفةِأ                       |
| 119                                     | ثانِيًا: الجُحْفةُ                                |
| 17                                      | ثالِثًا: قَرْنُ المَنازِلِ                        |
| 17                                      | رابِعًا: يَلَمْلَمُ                               |
| ١٢٠                                     | خامِسًا: ذاتُ عِرْقٍ                              |
| 17V                                     | مَن أَحْرَمَ دُونَ المَواقِيتِ                    |
| ١٣٠                                     | مَن ماتَ ولَمْ يَحُجَّ مِن أَيْنَ يُحَجُّ عَنْه؟  |
| 171                                     | مَن ماتَ في أَيَّامِ الحَجِّ كَيْفَ يُقضَى عَنْه  |
| · 177 · · · · · · · · · · · · · · · · · | كَيْفَيَّةُ الحَجِّ والعُمْرةِ                    |
| ١٣٣                                     | أَعْمَالُ الحَجِّ والعُمْرةِ                      |
| 188                                     | الاحْرامُ                                         |

| \mathref{m} | معنى الإحرام لغة وشرعًا                   |
|-------------|-------------------------------------------|
| ۱۳۳         | الإِحْرامُ في اللُّغَةِ                   |
| ١٣٤         | الإِحْرامُ شَرْعًا                        |
| ١٣٥         | الاشتراط في الإحرام                       |
| ١٣٨         | الأُمورُ الَّتِي تُفعَل عِند الإِحْرامِ   |
| ١٣٨         | ١ - الإغْتِسالُ                           |
| ١٣٨         | حُكْم الغُسْل                             |
| ١٣٩         | ٢- الطِّيبُ                               |
| ١٣٩         | ٣- لُبْسُ ثِيابِ الإِحْرامِ               |
| ١٤٠         | ٤- الصَّلاةُ قَبِلَ الإِحْراَمِ وحُكْمُها |
| ١٤١         |                                           |
| 1 2 1       | أنواعُ ما يحرم به                         |
| 1 & 1       | أَوَّلًا: التَّمَتُّعُ                    |
| 187         | ثانيًا: القِرانُ                          |
| 187         | ثالِثًا: الإِفْرادُ                       |
| 1 2 7       | بيان أفضل الأنساك                         |
| 1 £ 9       | ٦- التَّالْبِيةُ                          |
| 1 8 9       |                                           |
| 10          | مِمَّا ورَدَ من التَّلْبِيةِ              |
| 107         | أَحْكامُ التَّلْبِيةِ                     |
| 107         | وَقْت التَّلبية ابتداءً وانتهاءً          |
| 108         | مَحْظوراتُ الإِحْرام                      |

| ١٥٤ | المَحْظُورُ لُغَةً وشرعًا                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 108 | المحظور لغةً                                                                  |
| 108 | المَحظورُ شَرْعًا                                                             |
| 108 | الأوَّل: الجِماعُ في الفَرْج                                                  |
| 108 | الثاني: إِنْزالُ المَنِيِّ بمُباشَرة أو مُحاوَلة فِعْليَّة                    |
|     | الثالِثُ: المُباشَرة بشَهْوة                                                  |
| 100 | الرابِعُ: عَقْدُ النِّكاحِ                                                    |
|     | الخامِسُ: قَتْلُ الصَّيْد                                                     |
| 107 | السادِسُ: حَلْقُ شَعْر الرَّأْسِ                                              |
| ١٦٠ | السابعُ: استِخْدامُ الطِّيبِ                                                  |
|     | الثامِنُ: تَغْطيةُ الرَّجُل رَأْسَه                                           |
| 177 |                                                                               |
| ۱۷۱ |                                                                               |
| 177 | الحادي عشرَ: لُبْسُ المرأة القُفَّازَيْنِ                                     |
| ۱۷٤ | تَقْسيمُ مَحْظُوراتِ الإِحْرام باعْتِبارِ إِفْسادِ النُّسُكِ ووُجوبُ الفِدْية |
| ۱۷٤ | أَوَّلًا: مَا يُفسِد النُّسُك لَكِنَّه يَمضِي فيه ويَقضِيه                    |
| ۱۷٦ | ثانِيًا: ما لا يُفسِد النُّسُكَ                                               |
|     | ثالِثًا: ما يُفسِد الإِحْرامَ دُونَ النُّسُك                                  |
| ۱۷۸ | يَنقَسِم المَحْظور بَاعْتِبارُ الفِدْية إلى أَربَعةِ أَقْسامِ                 |
|     | أَوَّلًا: ما لا فِدْيةَ فيهِأ                                                 |
| ۱۷۸ | ثانِيًا: ما فِدْيتُه بِدَنةٌ                                                  |
|     | الثالث: ما فَدْنتُهُ جَزِاؤُهُ                                                |

| ١٨٢          | الرابعُ: ما فِدْيتُه التَّخييرُ:                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| ١٨٥          | أقسام فاعِل المَحظورِ                                       |
| ١٨٥          | ١ - مَن يَفعَلُها عالِمًا ذاكِرًا مُحْتارًا بدونِ عُذْر     |
| ١٨٥          | ٢- مَن يَفعَلُها عالِمًا ذاكِرًا مُحْتارًا بعُذْر           |
|              | ٣- مَن يَفعَلُها جاهلًا أو ناسيًا أو غير مختار              |
| ١٨٩          | صَيد الحرَمين ونَباتُهما                                    |
| ١٨٩          | المراد بالحرَمين                                            |
| 197          | جَزَاء الصَّيْد                                             |
| 190          | كَيْفَ نُقوِّم الإِطْعامَ؟                                  |
| 199          | لا تَحِلُّ ساْقِطَتُه إلَّا لُمنشِدٍ                        |
| 7.1          | مَن قَصَدَ حرَمَ مكَّةَ وجَبَ علَيْه أن يُحرِم مِن المِيقات |
| <b>Y • 1</b> | بِالنِّسْبة لحَرَم الْمَدينةِ                               |
| Y•Y          | دُخولُ مكَّةَدُخولُ مكَّةَ                                  |
| Y • Y        | مِنْ أَيْنَ يَدخُلُها الْمُحرِمُ؟ ومِنْ أَيْنَ يَخرُجُ؟     |
| 7.7          | ما يُشرَع له عِندَ الدُّخولِ                                |
| 7.7          | الإغْتِسالُ                                                 |
| Υ•ξ          | الذِّكْرُ عِندَ دُخولِ المَسجِدِ الحَرامِ                   |
|              | كيفيَّة الطَّوَافكيفيَّة الطَّوَاف                          |
| 710          | شُروطُ الطَّوافِ                                            |
| 710          | الشَّرْطُ الأوَّلُ: النَّيَّة                               |
| 710          | الشَّرْطُ الثاني: سَتْر العَوْرة                            |
| Y17          | الشَّهُ طُ الثالثُ: الطَّهار ةُ                             |

| Y 1 A                                       | الشَّرْطُ الرابعُ: البَداءَةُ من الحَجَر               |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 719                                         | الشَّرْطُ الخامِسُ: جَعْلُ البَيْتِ عِن يَسارِه        |
| Y 1 9                                       | الشَّرْطُ السادِسُ: الطَّوافُ بجَميع البَّيْت          |
| 771                                         | الشَّرْطُ السابعُ: تَكميل الأَشْواط السَّبْعة          |
| 771                                         | الشَّرْطُ الثامِنُ: المُوالاة بين الأَشْواط            |
| 777                                         | الشَّرْطُ التاسِعُ: كذلِكَ أيضًا يُشتَرَط المَشْيُ     |
| يَكُونَ بعد الوُقوف بعرَفةَ ومُزدَلِفةَ ٢٢٥ | الشَّرْطُ العاشِرُ: وهو خاصٌّ بطَواف الإِفاضة: أن َا   |
| بعد تمّام النُّسُك                          | الشَّرْطُ الحادِي عَشَرَ: في طَواف الوَداع، أن يَكون ب |
| 777                                         | صَلاةُ رَكْعَتَيْن خلف المَقامِ بعد الطواف             |
| 779                                         | استِلامُ الحَجَرِ بعد ركعتي المقام إذا أراد السَّعْيَ  |
| ۲۳۰                                         | السَّعْيُ بين الصَّفا والمَرْوةِ                       |
| ۲۳۰                                         | الذِّكْرُ عِندَ الصَّفا                                |
| 771                                         | الإتِّجاهُ إلى المَرْوةِ                               |
| 777                                         | )" " C3 ' j                                            |
| 778                                         | *                                                      |
| 740                                         | شُرُوط السَّعْيشُرُوط السَّعْي                         |
| 777                                         | لو قدَّم السَّعيَ على الطَّواف نِسيانًا                |
|                                             | الحَلْق أو التَّقصير                                   |
| ۲٤٠                                         | أَرْكانُها                                             |
| 781                                         | وَاجِباتُها                                            |
| 781                                         | صِفةُ الحَجِّ                                          |
| 7.81                                        | اليَوْم الأَوَّلُ: الثامِنُ مِن ذِي الحِجَّةِ          |

| 7 2 7 | اليَوْمُ الثاني: التاسِعُ من ذِي الحِجَّة                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
|       | الوُقوفُ بعرَفةَ بعدَ صلاة الظُّهر والعَصْر جمعَ تَقديم           |
| ۲٤٣   | الحِكْمةُ مِنَ الجَمْعِ جَمْعَ تَقديمِ سَبَبانِ                   |
| 727   | هَلِ الأَفْضَلُ أَن يَكُونَ الإِنْساَن راكِبًا أَو لا يَركَب؟     |
| ۲٥٤   | الدَّفْع مِن مُزْدلفة في آخِر اللَّيل                             |
| ۲٥٦   | حُكْم المبيتِ بمُزدَلِفة                                          |
| YOV   | اليَوْم الثالِثُ: العاشِرُ مِنْ ذِي الحِجَّةِ                     |
| ۳٦٣   | مَسائِلُمُسائِلُ                                                  |
| ۳٦٣   | ١ - تَأْخير هَذه المَناسِكِ إلى ما بعدَ الرَّمي                   |
| ۳٦٣   | ٢- الذَّبْح                                                       |
| ۲٦٤   | ٣- الحَلْقُ والتَّقصيرُ عند الفقهاء                               |
| ۳٦٤   | ٤ - الطَّوافُ والسَّعْيُ                                          |
| ۲٦٥   | خُلاصة ما يَفعَله المُسلِم في هذا اليَوْمِ                        |
| ۲٦٧   | اليَوْم الرابع: الحادِي عشَرَ من ذِي الْحِجَّة                    |
| ۲۷۱   | إلى مَتى يَنتَهِي الرَّميُ؟                                       |
| YVV   | مَسائِلُ فِي الرَّمْيِمَسائِلُ فِي الرَّمْيِ                      |
| ۲۷۷   | مَسَأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ الإِنابَةُ فِي الرَّمْيِ أَم لا يَجُوزُ؟ |
| ۲۷۹   | صِفةُ رَمْيِ الوَكيلِ                                             |
| ۲۸۱   | مَن أَخَّرَ الرَّمْيَ لآنِحِرِ الأَيَّامِ                         |
|       | اليَوْم الخامِسِ: الثانِي عشرَ من ذِي الحِجَّة                    |
| ۲۸۳   | اليَوْمُ السادِسُ: الثالِثَ عشرَ من ذِي الحِجَّة                  |
| Y A 9 | أَرْ كَانُ الْحُجِّ                                               |

| ٣٨٩   | ١- الإحرامُ                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۰   | ٧-الوُقوفُ بعرَفةَ                                               |
|       | ٣-طَوافُ الإِفاضَةِ                                              |
| ۲۹٥   | ٤ – السَّعْيُ                                                    |
| ۲۹۸   | واجِباتُ الحَجِّ                                                 |
| ۲۹۸   | ١ – أن يَكون الإِحْرام من المِيقات                               |
| Y 9 A | ٢- استِمْرار الوُقوف بعرَفةَ إلى غُروبِ الشَّمْسِ                |
| Y99   | ٣- المبيتُ بمُزدَلِفةَ إلى منتصف الليل                           |
|       | ٤ - رَمْيُ الجِمارِ                                              |
| ٣١١   | ٥ – الحَلْقُ أو التَّقْصيرُ                                      |
| ٣١٣   | التَّحلُّلُ الأوَّلُ في الحَجِّ                                  |
| ٣١٤   | ٦- المَبيتُ بمِنَّى ليالي أيام التشريق معظم الليل                |
| ٣١٦   | هَذه هِيَ الواجِباتُ الَّتي تَجِب في الحَجِّ                     |
| ٣١٧   | مَن تَرَكَ رُكْنًا أَو واجِبًا أَو سُنَّة                        |
| ۳۱۸   | هَلْ يَجِب عليه إذا سقَطَ ذَبْحُ فِديةٍ أم لا شيءَ؟              |
| ٣٢٠   | الفَواتُ والإِحْصارُ                                             |
| ٣٢٠   | معنَى الفَوَات والإحْصَار لغةً وشرعًا                            |
| ٣٢٠   | مًا يَصِنعُه مَن حصَل لَه ذَلك                                   |
| ٣٢٢   | الإحصارُ بغير عدقِّ                                              |
|       | هَلْ يَجِب على المُحصَر إذا حَلَّ الحَلْقُ أو التَّقصيرُ، أم لا؟ |
| ٣٢٦   | هَلْ يَجِب عليه قَضاءُ هذا النُّسُكِ الَّذي أُحصِر عن إِعْامِه؟  |
| ٣٣٠   | بابُ الهَدْي وَالأُضحِيَّةِ                                      |

| ۳۳۰             | تَعريفُ الهَدْيِ                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۳•             | تَعريفُ الأُضَّحِيَّةِ                                    |
| ٣٣١             |                                                           |
| ۳۳۱             | حُكْمُ الْهَدْيِ                                          |
| ۳۳۱             | حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ                                      |
| ٣٣0             | الأُضحِيَّةُ عن الميتِ تَنقَسِم ثَلاثةَ أَقْسامٍ          |
| ٣٣٦             | شُرُوط ما يُهدَى أو يضحَّى به                             |
| ٣٣٦             | الشَّرْطُ الأوَّلُ: أن يَكون من بَهيمة الأنَّعام          |
| TTV             | الشَّرْطُ الثانِي: أن يَبلُغ السِّنَّ المُعتَبَر شَرْعًا  |
| ، الأَجْزاء ٣٣٨ | الشَّرْط الثالِث: أن يَكون سالِّما من العُيوب المانِعة من |
| ۳۳۸             | العُيوبُ ثَلاثةُ أَنْواعِ                                 |
| ٣٣A             | أَوَّلًا: عُيُوبِ تَمْنع الْإِجزاء                        |
| ٣٣٩             | الأول: العوراء البيِّن عوَرها                             |
| ٣٤٠             | الثاني: العَرْجاءُ البَيِّن ظَلْعُها                      |
| ٣٤٠             | الثالِثُ: المَريضةُ البَيِّن مَرَضُها                     |
| ٣٤١             | ما حُكْمُ الزَّمْنَي، وهِيَ الَّتِي لا تَمْشِي أَبَدًا؟   |
| ۳٤۲             | الرابعُ: الكَبيرةُ الَّتِي لا تُنقِي                      |
| ٣٤٣             | ثانيًا: عُيوبٌ توجب الكراهة                               |
| ٣٤٧             | ما تُجزِئ عَنه الواحِدُ من الإِبِل والبَقَرِ والغَنَمِ    |
| ٣٤٩             | الشَّرْطُ الرابعُ: وقت الأضحية                            |
| ٣٥٥             | العَقيقةُ                                                 |
| ٣٥٥             | ا ا ت ت ا ا ت                                             |

| ٣٥٥                   | العَقيقة شرّعا                               |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| ٣٥٦                   |                                              |
| ٣٥٦                   | وَقْت العَقيقة                               |
| بْقَى العَقيقة أو لا؟ | لو مات الصَّبيُّ قبلَ اليَّوْم السابع هل تَـ |
| TOA                   | عدَدُها                                      |
| 777                   | الَّذِي يُخاطَبُ بالعَقيقةِ                  |
| ٣٦٣                   | مَسائِلُ مُتَعلِّقة بالعَقيقة                |
| ٣٦٥                   | كِتابُ الجِهادِ                              |
| ۰۲۳                   | مَعناهُ لُغَةً واصطِلاحًا                    |
| ٣٦٥                   | الجِهادُ في اللُّغةِ                         |
| ٣٦٥                   |                                              |
| דדש                   | حُكْم الجِهادِ                               |
| ٣٦٧                   | ما يَلزَم القائِدَ والجَيْشَ                 |
| ٣٧٠                   | الأَمْرُ الأَوَّلُ فيها يَجِب على الجَيْش    |
| ٣٧٠                   | الأَمْرِ الثانِي فيها يَجِب على الجَيْش      |
| ٣٧٠                   | الغَنيمةُ وكَيْفيَّةُ قَسْمها                |
| ٣٧٠                   | الغَنيمةُ                                    |
| ٣٧١                   |                                              |
| ٣٧٣                   | حُكْمُ الأَرْضِ المَغنومةِ                   |
| ٣٧٥                   | أَقْسامُ الْعَدُوِّ                          |
| ٣٧٥                   |                                              |
| ٣٧٥                   | ْ<br>قِسْہٌ ثانٍ                             |

| ٣٧٦        | الُّفْيءُ وكَيْفَيَّةَ صَرْفه                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧        |                                                                                   |
| ٣٧٧        | مَعنَى الذِّمَّة                                                                  |
| ٣٧٧        | من تُعقد له الذِّمة                                                               |
| ٣٧٨        | ما يَتَرَقَّب على عَقْد الذِّمَّة                                                 |
| ٣٧٩        | كَيْفَ يُعامَلُ أَهْلِ الذِّمَّةِ                                                 |
| <b>ΥΛΥ</b> | إحداثُ الكَنائِسِ ومَعابِدِ الكُفَّارِ في البِلادِ الإِسْلامِيَّة                 |
| ٣٨٥        | ما يَنتَقِضُ به عَقْدُ الذِّمي                                                    |
| ٣٨٥        | أَوَّلًا: إذا اعتَدَى على الدِّين الإِسْلاميِّ                                    |
|            | المُعاهَدُ والْمُستَأْمَنُ                                                        |
| ٣٨٩        | المُعاهَداتُ                                                                      |
| ٣٩٠        | كِتابُ البَيْع                                                                    |
| ٣٩١        | مَعنَى البَيْعُ لُغةً واصطِلاحًا                                                  |
| ٣٩١        | البَيْع في اللغة                                                                  |
| ٣٩١        | البَيْع في الاصطلاح                                                               |
| ٣٩٣        | حُكْمُ البَيْع                                                                    |
| ٣٩٣        | الشُّروطُ نَوْعان                                                                 |
| ٣٩٤        | الشُّروط في البَيْع وغيرِه من العُقُود                                            |
| ٣٩٤        | أَوَّلًا: أَن يَكُونَ للعاقِدِ سُلْطة العَقْد                                     |
| ٣٩٥        | ثانِيًا: أن يَكون العاقِدُ جائِزَ التَّصرُّف                                      |
| ٣٩٨        | ثَالِثًا: أَنْ يَكُونُ الْعَقْدُ صَادِرًا عِنْ رِضًا، إِلَّا الْمُكُرِّهِ بِحَقِّ |
| ξ··        | رابعًا: أن لا يَتَضمَّن الوُقوعَ في مُحرَّم                                       |

| ٤٠٢   | الشَّروطُ الحَاصَّةُ في البَيْع                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       | أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عليه مَعلومًا برُؤْيةٍ أَو صِفةٍ  |
| ٤٠٥   | ثانيًا: أَنْ يَكُونْ مَقدورًا على تَسليمه وَقْت وُجوب التَّسليمِ      |
| ٤٠٦   | ثالثًا: أن يَكون العَقْدُ مُشتَمِلًا على مَقصودٍ مُباحٍ               |
| ٤٠٧   | إِذَا كَانَ مُبَاحًا وَقُصِدَ بِهِ الْمُحَرَّمُ                       |
| ٤٠٩   | الجَمْعُ بين عَقْدَيْن في عَقْد واحِدٍ أو ما يَصِحُّ العَقْدُ علَيْه. |
| ٤٠٩   | القِسْم الأوَّل: أن يَكون بدون شَرْط                                  |
| ٤١٠   | القِسْمُ الثاني: أن يَكون الجَمْع بين العَقْدَيْن بشَرْط              |
| ٤١٢   | إذا جمع بين ما يصحّ العقد عليه وما لا يصح                             |
| ٤١٣   | العِينَةُ: صُورتُها وحُكْمُها                                         |
| ٤١٦   | التَّورُّق                                                            |
| ٤١٦   | حُكم التورق                                                           |
| ٤٢٠   | الشُّروطُ في البَيْعِالشُّروطُ في البَيْعِ                            |
| ٤٢.   | مَعنَى الشُّروط فَي البَيْعِ                                          |
|       | الفَرْقُ بين الشُّروط في َالبَيْع وشُروط البَيْع                      |
|       | الفَرْق الأوَّل                                                       |
| ٤٢.   | الفَرْق الثانِيالفَرْق الثانِي                                        |
| ٤٢١   | الفَرْقُ الثالِثُ                                                     |
| ٤٢١   | الفَرْق الرابعالله الله الله الله الله الله الله                      |
| ٤٢١   | معنى الشَّرط في البيع                                                 |
| ٤٢١   | الشُّروطُ في البَيْع أَنواعٌالشُّروطُ في البَيْع أَنواعٌ              |
| 8 7 7 | القسم الأوَّل: الصَّحبحُ                                              |

| ٤٧٤         | القِسْم الثاني: الفاسِد غيرُ المُفسِد                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| £ <b>YV</b> | القِسْم الثالِثُ: الشَّرْط الفاسِدُ المُفسِد           |
| ٤٢٩         | شَرْطُ البَراءَةِ مِن العُيوبِ                         |
| ٤٣١         |                                                        |
| ٤٣٣         | الخِيارِ                                               |
|             | مَعنَى الخِيارِ                                        |
| ٤٣٣         | أَقْسامُ الخِيارِ                                      |
| ٤٣٣         | أَوَّلًا: خِيارُ الْمَجلِسِأَوَّلًا: خِيارُ الْمَجلِسِ |
| ٤٣٥         |                                                        |
| ٤٣٧         | ثالِثًا: خِيارُ الغَبْن                                |
| ٤٣٨         | الأوَّل تَلقِّي الرُّكْبانِ                            |
| ٤٣٨         | الثانِي: النَّجَش                                      |
| ٤٣٩         | الثالِثُ: المُستَرسِل                                  |
| ٤٤١         | رابِعًا: خِيارُ التَّدْليسِ                            |
| £ £ £       | خامِسًا: خِيارُ العَيْبُ                               |
| ٤٤٥         | ما يَثْبُت بِخِيار العَيْبِ                            |
| ££7733      | الاختلافُ: عندَ مَن حدَث العَيْب                       |
| ٤٤٨         | سادِسًا: خِيارُ التَّخْبير بالثَّمَن                   |
| ٤٤٩         | القَوْليةُ                                             |
| ٤٤٩         | الشَّرِكةُ                                             |
| <b>٤٤9</b>  | المُرابَحةُ                                            |
| <i>5</i>    | الُّه اخَ • ة                                          |

| ٤٥٠         | سابِعًا: خِيارُ الاخْتِلافِ                          |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | اختِلافٌ في الثَّمَن                                 |
| ٤٥٤         | لَمِن المِلْكُ والنَّماءُ والكسب في مُدَّة الخِيارِ؟ |
| ٤٥٥         | على مَن يكون ضَمانُ المَعقودِ علَيْه قبلَ قَبْضِه؟   |
| ξοV         | أمَّا الثامِنة: فهو إذا منَعَه البائِعُ من القَبْض   |
| ξο <b>Λ</b> | حُكْم التَّصرُّف في المبيع قبلَ قَبْضِه              |
|             | بِهاذا يَحَصُلُ القَبْضُ؟                            |
| ٤٥٩         | الْإِقَالَةُ                                         |
|             | معناها                                               |
| ٤٥٩         | حُكْمُها                                             |
| ٢٢٤         | الرِّبا والصَّرْف                                    |
| ٤٦٢         | مَعنَى الرِّبا لُغَةً واصطِلاحًا                     |
| ٤٦٢         | عَحَلُّ الرِّبا                                      |
| ٤٦٨         | حُكْم الرِّبا                                        |
| ٤٧٠         | الرِّبا نَوْعان                                      |
| ٤٧٠         | رِبا الفَضْل                                         |
| ٤٧١         | رِبا النَّسيئة                                       |
| <b>ξ</b> Υξ | الصَّرْفُ                                            |
| ٤٧٧         | بَيْعُ الأُصولِ والثِّهارِ                           |
| <b>ξνν</b>  | مَعنَى الأُصولِ والثِّارِ:                           |
| ٤٧٧         | ما يَدخُل في الأرْض أو الدارِ أو الشجر إذا بِيعَتْ   |
| ٤٨٢         | متَى يُحُوز بَنْع الشِّار                            |

| ٤٨٣   | ضَمانُ الثَّمَرة بعد البَيْعِ                |
|-------|----------------------------------------------|
| ٤٨٥   | القَرْضُ                                     |
|       | معنى القرض                                   |
| ٤٨٥   | القَرْضُ في اللُّغة                          |
| ٤٨٥   | القَرْضُ شَرْعًا                             |
| ٤٨٥   | حُكم القرض                                   |
| ٤٨٦   | ما يصِحُّ قَرْضه وما لا يصحّ                 |
|       | ما يردُّ بدلَ القَرْض                        |
| ٤٨٩   | إذا أقرَضه نقدًا فألغَى التعامُل به          |
| ٤٩٠   | شرَطَ المقرض النَّفْع لنَفْسه على المُقتَرِض |
| ٤٩٣   | الرَّ هْنُا                                  |
| ٤٩٣   | معنَى الرَّهْن لغةً وشرعًا                   |
|       | الرَّهْن لُغةً                               |
| ٤٩٣   | — · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| ٤٩٤   | حُكْمُ الرَّهْنِ                             |
| ٤٩٥   | شُروطُه الخاصَّةُ                            |
| ٤٩٦   | أن يكونَ المرهونُ عينًا يصحُّ بيعُها         |
| ٤٩٦   | الرَّهن عقدٌ لازم في حقِّ الراهِن            |
| 0 • 7 | الضَّمانُ                                    |
| 0 • 7 | معنَى الضَّمان لغةً وشرعًا                   |
| 0.7   | الضَّمانُ لُغةً                              |
| 0.7   | الضَّ إِنَّ شَهُ عًا                         |

| ٥٠٣   | حُكْمُ الضَّمانِ                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٣   | شُروطُهُ الخاصَّةُ                                                        |
| 0 • 0 | الكَفالةُ                                                                 |
| 0 • 0 | معنى الكفالة لغة وشرعًا                                                   |
|       | الكَفالةُ لُغةً                                                           |
| 0 • 0 | الكَفالةُ في الشَّرْع                                                     |
| 0 • 0 | حُكْم الكَفالة                                                            |
| ٥٠٦   | شُروطُها الخاصَّةُ                                                        |
| 0.7   | بَراءة الكَفِيل والضامِن                                                  |
| o • V | أَوَّلًا: قَضاء الدَّيْنأ                                                 |
| o • A | ثانيًا: بإِبْراء المَضْمون له                                             |
| 0 • 9 | الحَوالةُ                                                                 |
| 0 • 9 | معنَى الحوالَة                                                            |
| 0 • 9 | الحَوالَةُ لُغةً                                                          |
| 0 • 9 | الحَوالةُ في الشَّرْع                                                     |
| ٥٠٩   | حُكْمُ الحَوالةِ                                                          |
| 01.   | شُروطُ الحَوالةِشروطُ الحَوالةِ                                           |
| 01.   | أَوَّلًا: أَن تَكون على دَيْن مُستَقِرٍّ                                  |
| 011   | ثانيًا: اتِّفاق الدَّيْنَيْن، الْمُحال به وعليه، نَوْعًا ووَصْفًا وقَدْرً |
| 017   | ۇجوبُ التَّحوُّلِ على المِّلِيء                                           |
| ٥١٤   | الصُّلحُ                                                                  |
| ٥١٤   | معْنَى الصُّلْحِ لُغَةً:                                                  |

| o \ { | حُکمهکمه                                  |
|-------|-------------------------------------------|
| ٥١٤   |                                           |
| ٥١٤   | الصُّلْحُ في حالِ الإقرارِ:               |
| 010   | الصُّلُحُ في حالِ الإِنْكارِ:             |
| o \ A | الشروط في صلح الإنكار:                    |
| ٥٢١   |                                           |
| ٥٢١   | تعريفُ الجِوارِ:                          |
| ٥٢١   | حقوقُ الجار:                              |
| ٥٢٣   | الجارُ الفاسِقُ:                          |
| oy £  | الحَجْرُ                                  |
| ٥٧٤   |                                           |
| ٥٢٥   | أحوالُ المَدِينِ:                         |
| o Y v | ما يحصُلُ به البُلوغ:                     |
| ٥٢٩   | الوكَالَةُ                                |
| ٥٢٩   |                                           |
| ۰۲۹   | حُكم الوكالة                              |
| ٥٣٠   | ما تَنْعَقِدُ به الوكالَةُ:               |
| ٥٣١   | الحُقوق التي يصح فيها التوكيل             |
| ٥٣٢   | الوِكَالَةُ في حُقوقِ العِبادِ:           |
| ٥٣٣   | تصرُّف الوَكِيل:                          |
| ٥٣٤   | بيعُ الوَكيلِ على أقارِبِهِ أو صَدِيقِهِ: |
| ٥٣٥   | هل للوكيل أن يُوكِّلُ؟                    |

| ٠٣٦٢٣٥ | الشَّرِكَةُ                                           |
|--------|-------------------------------------------------------|
| ٥٣٦    | معنى الشَّرِكَةِ في اللغة والاصطلاح                   |
| ۲۳۵    | أنواعُ الشَّرِكَةِ:                                   |
| ٥٣٧    | أولا: شَرِكَةُ المضارَبَةِ:                           |
| ٥٣٩    | ثانيا: شَرِكَة المفاوضَة:                             |
| ٥٤٠    | الشُّرُوطُ الخاصَّةُ للشَّرِكةِ                       |
| ٥٤٢    | حكمُ تَصَرُّفِ الشُّركاءِ في المالِ المشترَكِ:        |
| ٥ ٤٣   | المُساقاةُ والمُزارعةُ                                |
| ٥٤٣    | معناهُما                                              |
| ٥ ٤٣   | حُكمها                                                |
| ٥٤٤    | شروطُ المُساقَاةِ الخاصةُ                             |
| ο ξ ٧  | شُرُوط المُزارَعة الخاصَّة                            |
| ο ξ 9  | ما يَلزم العامِل ورَبِّ الأصل فيهما                   |
| 001    | الإِجارةُ                                             |
| 001    | معنَى الإجارة                                         |
| 001    | حُكْمها                                               |
| 007    | الإِجارةُ نَوْعان                                     |
| 007    | الإجارةُ على العَيْن                                  |
| 007    | شُروطُها الخاصَّةُ                                    |
| 004    | أُوَّلًا: عِلْم المَعْقود عليه من أُجْرة أو مُستَأجَر |
| 008    | ثانيًا: إباحةُ العُقود عليه                           |
| oov    | شُر وطُ العَيْنِ الْمُؤجَّرةِ                         |

| oov                                                 | أَوَّلًا: القُدْرة على تَسليمها                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oov                                                 | ثانيًا: أن تَكون ذاتَ نَفْع مَقصودٍ                                                                                                                                                             |
| ooa                                                 | حُكْم تَأْجِيرِ العَيْنِ الْمُؤجَّرة                                                                                                                                                            |
| 009                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
| ٥٦٠                                                 | ما تَنفَسِخ به الإِجارةُ                                                                                                                                                                        |
|                                                     | هَلْ تَنفَسِخ الإِجارةُ بِمَوْت الْمُستَأْجِر؟                                                                                                                                                  |
| ٥٦٤                                                 | الأَجِيرُ أَمينٌ.                                                                                                                                                                               |
| ٥٦٦                                                 | السَّبْق                                                                                                                                                                                        |
| ٥٦٦                                                 | الْسابَقة تَنقَسِم إلى ثَلاثة أَقْسام                                                                                                                                                           |
| ٥٦٦                                                 | مُسابَقة مُحَرَّمة                                                                                                                                                                              |
| ٥٦٧                                                 | القِسمُ الثاني: مُسابَقة جائِزة بعِوَض وبغَيْر عِوَض                                                                                                                                            |
| ٥٦٨                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|                                                     | '                                                                                                                                                                                               |
| ov.                                                 | الغَصْبُالغَصْبُ                                                                                                                                                                                |
| ov.                                                 | الغَصْبُ<br>معنَى الغصْب                                                                                                                                                                        |
| ٥٧٠                                                 | معنَى الغصْبِ                                                                                                                                                                                   |
| ov.                                                 | معنَى الغصْبِ<br>الغَصْبُ في اللَّغة                                                                                                                                                            |
| ov.                                                 | معنَى الغصْب الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في الاصْطِلاحِ                                                                                                                    |
| ov. ov.                                             | معنَى الغصْب الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في الاصْطِلاحِ حُكْمُ الغَصْب                                                                                                     |
| ov. ov. ov.                                         | معنَى الغصْب الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في الاصْطِلاحِ                                                                                                                    |
| ov. ov. ov. ov.                                     | معنَى الغصْبِ النَّغة                                                                                                                                                                           |
| ov*         ov*         ov*         ov1         ov7 | معنَى الغصْب النَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في اللَّغة الغَصْبُ في الاصْطِلاحِ حُكْمُ الغَصْب ما يَلْزَم الغاصِب إذا بنَى أو غرَس في الأرض حُكْمُ تَصرُّ فات الغاصِبِ |

| ovo | الشَّفعة لَغَةً                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ovo | الشُّفْعة في الشَّرْع                                                  |
| ov1 | شُروطُها الخاصَّة                                                      |
| ٥٧٦ | أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ الشَّفيعِ شَريكًا                               |
| ov9 | الشَّرْط الثاني: أن يَنتَقِل النَّصيب بعِوَض مالِيِّ                   |
| ov9 | الشَّرْط الثالِثُ: أن تَكون في أَرْض لا في مَنقول                      |
| ٥٨٠ | الشَّرْط الرابعُ: أن يُطالِب به الشَّفيع فَوْرًا                       |
| ٥٨١ | تَصرُّ ف الْمُشتَرِي فِي النَّصِيبِ أَنْواعٍ                           |
| ٥٨١ | النَّوعُ الأوَّلُ: تَصرُّف يَنقُل اللَّك على وَجْه تَثبُت به الشُّفعة  |
| ٥٨١ | النَّوْعِ الثانِي: تَصرُّف يَنقُل المِلْك على وَجْهٍ لا تَثبُت به      |
| ٥٨١ | النَّوْعِ الثالِثُ: تَصرُّف لا يَنقُل المِلْك                          |
| ٥٨٢ | إِحْياءُ المَواتِ                                                      |
| ٥٨٢ | معنَى الموَات                                                          |
| ٥٨٢ | المَواتُ في اللُّغة                                                    |
| ٥٨٢ | المواتُ في الاصْطِلاح                                                  |
| ٥٨٣ | ما يَحصُل به الإِحياءُ                                                 |
| ٥٨٥ | اللُّقَطَةُ                                                            |
| ٥٨٥ | معنَى اللَّقطة                                                         |
| ٥٨٥ | أَقْسام اللُّقَطة:                                                     |
|     | الأوَّل: ما لا يَهتَمُّ الناسُ به إذا ضاعَ مِنهم                       |
|     | الثانِي: عَكْسه، ما لا يَجوز التِقاطُه، وهو الَّذي يَمتَنِع من صِغار ا |
| ٥٨٧ | الثالِثُ: الحَيوان                                                     |

| oaa  | حُكْمُ الإلتِقاطِ            |
|------|------------------------------|
|      | اللَّقيطُاللَّقيطُ           |
| ٥٩٠  | معنى اللقيط                  |
|      | حُكْم التِقاطِه              |
| ٥٩٠  | حضانتُه                      |
| ٥٩٠  | پر و<br>نسبه                 |
| 09.  | ميراثُه                      |
| ٥ ٩٣ | فهرس الآيات                  |
| ۱۰۲  | فهرس الأحاديث والآثار        |
|      | فهرس الفوائد                 |
| ٦٢٥  | فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات |